## الْبُامِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ ال

مِنَاهُ وَارِسُ وَلِا مِنْ مِلَا لِمَا مُعَلِيْرِهِ مَا لَوْسَانَ مِلَا وَسِنْنِهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

لِإِمَامِ الْحُقَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُعَدِبِنِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيّ (١٩٤ه - ٢٥٦ه)

المجالت السنالي من

بيت المتنه

الماري ٢٠١١ المري الماري ٢٠١١ المحافظة المحافظة

#### كبيت السنة للنشر والتوزيع ، ٢٤٤٢هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البخاري ، محمد بن إسماعيل

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (١/٨). / محمد بن إسماعيل البخاري ؟ عبدالرؤوف بن حسين الموجان .- جدة ، ١٤٤٢هـ

٧٤٢ ص ؟ ..سم

ردمك: ۹۷۸-۲۰۳-۰۳-۹۷۸

١- الحديث الصحيح الموجان ، عبدالرؤوف بن حسين بالعنوان

1887/1819

ديوي ٢٣٥,١

الطَّبْعَةُ الأُوْلَىٰ ١٤٤٢هـ حُقوُقِ الطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَحْفُوظَة

المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة

# www.baitalsunnah.com : الموقع الإلكتروني

info@baitalsunnah.com : البريد الإلكتروني  $\square$ 

🎔 صفحتنا في توبير : baitalsunnah)

00 966 50101 7111 : واصل جـوال €



# الماري ال

لِإِمَامِ الْحُقَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبِنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيّ (١٩٤ه - ٢٥٦ه)

شُخَةُ الحَافِظِ اليُونِينِيّ عَلَىٰ أَوْثَقِ أُصُولِهَا الْحَطِّيّة

شرف بِخِدَمتِهِ فَي مَتِهُ فَي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ عِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

المجالات المساكرين

الإشراف العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِقُ وَالمُرَافَ العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِقُ وَالمُرَاجَعَة

منساك التنه

لِخِدْمَةِ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ

#### (١) بابُ(١): فِي الْقَدَرِ

٢٥٩٤ - حَرَّثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَنْبَانِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْب:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قالَ: حدَّ ثنا رَسُولُ اللّهِ صَلَّا للْعِيمُ وَهوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ (') فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبُعثُ اللّهُ مَلْكًا ('') فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقِهِ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوِ: الرَّجُلَ - يَعْمَلُ مَلَكًا ('') فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ (''): بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوِ: الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَوْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا» وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا» ('') وَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا» ('') وَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا» ('') وَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا» ('') وَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا» ('') وَيَعْمَلُ أَوْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا» ('') وَيَعْمِلُ أَوْلُ النَّارِ فَيَدْخُلُهُا الْمَعْمَلُ وَلَا اللْعَلْمِ الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْمَلْمُ اللْهُ الْمُلْعَلِهُ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْمِلُ أَلْولِ النَّالِ وَلَا الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَالَ الْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَيْدُولُ اللْعَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَامِ اللْعَلَامُ اللَ

٥٩٥ - صَّرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (^) رَبِي ، عَنِ النَّبِيِّ مِن النَّبِيِّ مِن النَّبِيِّ مِن النَّهِ عِن النَّابِيِّ مِن النَّهِ عِن النَّابِيِّ مِن النَّهِ عِن النَّابِيِّ مِن النَّهِ عِن النَّابِيِّ مِن النَّهُ عِنْ النَّهُ إِلَا حِم مَلَكًا ، فَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِمِ السَّارِّمِن الرَّمِ : كِتابُ القَدَرِ»، والبسملة ثابتة برواية كريمة، ولفظة: «باب» ثابتة في رواية أبى ذر عن المُستملى أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ يُبْعَثُ إِلَيهِ مَلَكٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِأَرْبَعَةٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «أوْ باع» بدل: «أو ذراعين».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: "إلَّا باعٌ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْر، عَنْ أَنَسٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤٣) وأبو داود (٤٧٠٨) والترمذي (٢١٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٦) وابن ماجه (٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٢٨.



أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قالَ: أَيْ رَبِّ (١) وَذَكَرٌ (١) أَمْ أُنْثَىٰ ؟ أَشَقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ». (١) ٥ [ر:٣١٨]

#### (٢) إِبِّ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ

﴿ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللَّهِيمِ عَمْ: «جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ».

قالَ (٣) ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ لَهَا سَنِيقُونَ ﴾ [المؤمنون:٦١]: سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ. (ب٥)

٣٩٥٦ - حَدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا يُزِيدُ الرِّشْكُ، قالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّغْير يُحَدِّثُ: الشِّغْير يُحَدِّثُ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: قالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قالَ: «كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، أَوْ: «لِمَا يُسِّرَ قالَ: «كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، أَوْ: «لِمَا يُسِّرَ لَهُ<sup>(٤)</sup>». ﴿ وَهِ ٢٠٥١]

### (٣) بابّ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»

٦٥٩٧ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَيْ مُ النَّبِيُ مِنَ سُعِيدً مَنْ أَوْ لَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». (٥٠) [ر: ١٣٨٣]

٢٥٩٨ - صَّرْتُنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: وَأَخبَرَنِي عَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ:

(١) في رواية كريمة وأبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يا رَبِّ».

(٢) في رواية أبي ذر: «أَذَكَرُ».

(٣) في رواية أبي ذر: «وقالَ».

(٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُيَسَّرُ له».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٠.

<sup>(</sup>ب) حديث أبي هريرة عند النسائي (٣٢١٥)، وانظر تغليق التعليق: ٣٩٦/٤، و ١٨٩/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٤٩) وأبو داود (٤٧٠٩) والنسائي في الكبرى (١١٦٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٥٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٦٠) وأبو داود (٤٧١١) والنسائي (١٩٥١، ١٩٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٩.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: شَيِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهُ عَنْ ذَرَادِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». (أ) (د: ١٣٨٤]

٦٥٩٩ - ٦٦٠٠ - حَدَّثِي إِسْحَاقُ(١): أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ لَمَ اللَّهِ صَنَاسُمِيمُ اللَّهِ صَنَاسُمِيمُ اللَّهِ عَنَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمَ اللَّهُ عَجْدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ جَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ جَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ يَهُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا تَجْدَعُونَهَا؟». ﴿ قَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ ا

#### (٤) بابّ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾ [الأحزاب:٣٨]

٦٦٠١ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدْ أَهُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ؛ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». (٥٠) [ر:٢١٤٠]

٦٦٠٢ - صَّرْثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أَسَامَةَ، قالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَىٰ بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ: أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: «لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ، كُلِّ بِأَجَلٍ ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». (٥) [ر: ١٢٨٤]

٦٦٠٣ - صَّرَثْنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَنِي

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا إِسْحَاقُ بنُ إِبْراهِيمَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٥٨، ٢٦٥٩) وأبو داود (٤٧١٤) والترمذي (٢١٣٨) والنسائي (١٩٤٩، ١٩٥٠)، وانظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٥٨، ٢٦٥٩) وأبو داود (٤٧١٤) والترمذي (٢١٣٨) والنسائي (١٩٤٩، ١٩٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٩.

تُنْتِجُونَ: أنتجتَ الناقة: إذا أعنتَها على النتاج. جَدْعَاء: الجَدْع: قطْعُ الأنف والأَذن، والجَدْعاء: مَقْطوعة الأطراف أو وَاحِدها. (ج) أخرجه مسلم (١٤٠٨) وأبو داود (٢١٧٦) والترمذي (١١٩٠) والنسائي (٣٢٣٩، ٤٤٩١، ٢٠٥١، ٤٥٠١) وفي الكبرى (٩٢١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨١٩.

لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا: أي لتستولي على حظِّ صاحبتها، فاستعار الصحفة لذلك.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٩٢٣) وأبو داود (٣١٢٥) والنسائي (١٨٦٨) وابن ماجه (١٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨.



عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيُّ:

[٨٢] كِتَابُ القَدَرِ

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا(۱) هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صِنَّالِسُعِيْم جَاءَ رَجُلُّ مِن أَلْ نَصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا / وَنُحِبُ الْمَالَ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالِلْمُعِيْمُ: ﴿ أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ (١) ذَلِكَ، لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا (٣)؛ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ وَسُولُ اللَّهِ صِنَّالِلْمُعِيْمُ: ﴿ أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ (١) ذَلِكَ، لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا (٣)؛ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ وَسُولُ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِي كَايِنَةً ﴾. (٥٠ [ر: ٢٢١٩]

٦٦٠٤ - صَّر ثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَاهِمُ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْتًا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِنْ كُنْتُ لأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيَتُ (٤)، وَفَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ (٥) الرَّجُلَ (٢) إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ. (٢) وَ

٩٦٠٥ - صَرَّتُنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ: السُّلَمِيِّ:

عَنْ عَلِيٍّ إِلَيْ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيُ مُ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ، وَقَالَ (٧٠): [١٢٣/٨] «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ/ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَلَا نَتَّكِلُ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَيْنَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «لَتَفْعَلُونَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «أَنْ لَا تَفْعَلُوا». وهو المثبت في متن (و)، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَسِيتُهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَأَعْرِ فُهُ ما يعرِ فُه»، وضبط روايتهما في (ب، ص): «فأَعْرِ فُهُ ما يعرِفُ».

<sup>(</sup>٦) ضبطها في (ب، ص) بالرفع والنصب مصحَّحًا عليها، وبهامشهما: كذا في اليونينية.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قال» دون واو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٣٨) وأبو داود (٢١٧٢) والترمذي (١١٣٨) والنسائي في الكبرى (١٤٣٥ - ٥٠٤٨، ٩٠٩٠ - ٩٠٩٠) وابن ماجه (١٩٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١١١.

الْعَزْل: يعني عَزْلَ الماء عن النِّساء حَذَرَ الحمل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٩١) وأبو داود (٤٢٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٤٠.

يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ: «لَا ، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ » ، ثُمَّ قَرَأَ: «﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱلْقَى ﴾ الآية [الليل: ٥]». (٥) [ر: ١٣٦٢]

#### (٥) بابّ: الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيم

٦٦٠٦ - حَدَّ أَنْ أَنْ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ لَمُسَيَّب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهِ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِا مُحَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِا مُحَنَّرَ الْقِتَالُ(۱) قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ(۱) قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ(۱) قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَكَثُرَتْ(۱) بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الَّذِي (۱) تَحَدَّثْتَ (۱) أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِ الْقِتَالِ، وَكَثُرُتْ بِهِ الْجِرَاحُ. فَقَالَ النَّبِي مِنَاسِّمِيمُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يُرْتَابُ، فَكَثُرُتْ بِهِ الْجِرَاحُ. فَقَالَ النَّبِي مِنَاسِّمِيمُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يُرْتَابُ، فَكَثُرُتْ بِهِ الْجِرَاحُ. فَقَالَ النَّبِي مِنَاسِّمِيمُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يُرْتَابُ، فَكَثُرُتْ بِهِ الْجِرَاحُ. فَقَالَ النَّبِي مِنَاسِّمِيمَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يُرْتَابُ، فَبَيْمَا هُو عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ، فَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمًا فَيْنَ يَعْمَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَامُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مِنْ أَمْ مُومِنَ مُ إِلَى اللَّهُ لَيُولَيِّ لَا مُورِنَ اللَّهُ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ». (٢٠٥٠ [د:٢٠٦٣]

٦٦٠٧ - صَرَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّ ثننا أَبُو غَسَّانَ: حدَّ ثني أَبُو حَازِمٍ:

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في (ن)، وأهمل ضبطها في باقي النسخ، وبهامش (ب، ص): لم يضبط اللَّام في اليونينية. اه. قال في «الإرشاد»: نعم ضبطها في المغازي بالرفع مُصحَّحًا عليها، وهو على الفاعلية، ويجوز النصب على المفعولية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَكَثُرَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «تُحَدِّثُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤٧) وأبو داود (٤٦٩٤) والترمذي (٢١٣٦، ٣٣٤٤) والنسائي في الكبرى (١١٦٧٨، ١١٦٧٩) وابن ماجه (٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٧.

يَنْكُتُ: يَضْرِبُ الأرضَ بطَرَف العود.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١١) والنسائي في الكبرى (٨٨٨٣، ٨٨٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٧٧. أَثْبَتَتْهُ: حَبَسَتْه، وجعلَتْه ثابتًا في مكانه لا يُفارِقه. يَرْتَابُ: يشك. الكِنَانة: وعاء من جلد تُوضع فيه السّهام.

عَنْ سَهْلِ (۱): أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِ مِنَاسُمِيهِ مَ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ (۱) مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا». فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى جُرِح، هَذَا». فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى جُرِح، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى فَالْنَيْقِ مِنَاسُمِيمِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ». وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ». وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّكُ رَسُولُ اللَّهِ. وَكَانَ مِنْ أَعْظِمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَمَا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَمَا أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَالُ بِالْخُواتِيمِ». (٥٥ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَالُ بِالْخُواتِيمِ». (٥٥ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَالُ بِالْخُواتِيمِ». (٥٥ وَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَالُ بِالْخُواتِيمِ». (٥٥ و إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَالُ بِالْخُواتِيمِ». (١٥٥ و إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَالُ بِالْخُواتِيمِهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَالُ بِالْخُواتِيمِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ وَلَيْهُ مَالُ الْمَالِهُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمَلْوِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْولُ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَلْمِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالُ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمَالِ الْعَالِمُ الْمُؤْلِ ال

#### (٦) بإبُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ (٣) إِلَى الْقَدَرِ

٦٦٠٨ - صَّرْتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَيْ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ / مِنَ النَّبِيُّ / مِنَ النَّبِيُّ / مِنَ النَّبِيُّ مَنِ النَّذِرِ، قَالَ (٤): ﴿إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا (٥) يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». (ب) [ط:٦٦٩٣،٦٦٩٢]

٦٦٠٩ - صَرَّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيَامِ قالَ: «لَا يَاتِي (٦) ابْنَ آدَمَ اَلنَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». ۞ [ط: ٦٦٩٤]

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن سَعْدٍ».

(٢) في رواية أبي ذر: «إلىٰ رَجُل».

[158/4]

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إِلْقاءِ العَبْدِ النَّذْرُ».

(٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَقالَ».

(٥) الواو ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٦) في (ب، ص): «يأت»، وبهامشهما: كذا في اليونينية «يأت» دون ياء. اه.

(أ) أخرجه مسلم (١١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٥٤.

غَنَاء: كفاية. ذُبَابَة سَيْفِهِ: طرفه الذي يُضرب به.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٣٩) وأبو داود (٣٢٨٧) والنسائي (٣٨٠١ - ٣٨٠٠) وابن ماجه (٢١٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٨٧.

(ج) أخرجه مسلم (۱٦٤٠) وأبو داود (٣٢٨٨) والترمذي (١٥٣٨) والنسائي (٣٨٠٤، ٣٨٠٥) وابن ماجه (٢١٢٣)، وانظر تحفة الأشم اف: ١٨٤٦.

#### (٧) بابُ(١) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

٦٦١٠ - حَدَّني (١) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ عَنَا أَلْ نَصْعَدُ شَرَفًا، وَلَا نَعْلُو شَرَفًا، وَلَا نَعْلُو فَقالَ: شَرَفًا، وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ، قالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ٱرْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَايِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا». ثُمَّ قالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ». أَنْ أَنْ إِلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ». أَنْ أَنْ إِلَا أَنْ أَلْمُكُ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ». أَنْ أَنْ إِلَا أَعْلَمُكُ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بَاللَّهِ».

#### (٨) بابّ: الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

عَاصِمٌ: مَانِعٌ.

قالَ مُجَاهِدُ: ﴿ شُدُّالًا ﴾ [يس:٩]: عَنِ الحَقِّ، يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلَالَةِ. ﴿ دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس:١٠]: أَغْوَاهَا. (ب) ٥

٦٦١١ - صَّرْتُنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا يُونُسُ، عَن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّابِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّهُ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ (٤٠٥٠) تَامُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ (٤٠٥٠) [ط: ٧١٩٨]

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بغير تنوين. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) هكذا على قراءة الجمهور: نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب وشعبة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۰۶) وأبو داود (۱۵۲۹ - ۱۵۲۸) والترمذي (۳۲۷۲، ۳۲۱۱) والنسائي في الكبرى (۲۷۷۹- ۲۸۱۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۶) وابن ماجه (۲۸۲۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۰۱۷.

شَرَفًا: موضعًا عاليًا. آرْبَعُوا: آرفقوا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩٠/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٢٠١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٢٣.

بطانتان: بطانة الرجل: خاصته.

#### (٩) بابّ: ﴿ وَحَكِرُمُ (١) عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُ ٱلنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾[الأنبياء:٩٥]

﴿ أَنَّهُ وَلَن يُومِنَ أَا مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود:٣٦]، ﴿ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٧] وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ النَّعْمَانِ (٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَحِرْمُ ﴾ (٤) [الأنبياء: ٩٥] بِالْحَبَشِيَّةِ: وَجَبَ. (١) ٥

٦٦١٢ - حَدَّثِي (٥) مَحْمُو دُبْنُ غَيْلَانَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّعْيُمِ اللَّهَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَ اللَّمَانِ النَّفُلُ ، وَزِنَا اللَّسَانِ النَّفُلُ ، وَزِنَا اللَّسَانِ النَّفُلُ ، وَزِنَا اللَّسَانِ النَّفُلُ تَمَنَى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ (٧)». (٢٥٥ [ر: ٦٢٤٣]

وَقَالَ شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيهِ مَ، ثَنَ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِ مِنَ النَّبِيِ مِنَ النَّبِيِ مَن النَّبِي اللَّهِ مِن النَّبِي مِن النَّبِيِ مِن النَّبِيِ مِن النَّبِي اللَّهِ مِن الللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

٦٦١٣ - صَّرْفَ الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ سَلَّمَ :

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر وابن عساكر: «﴿ وَحِرْمٌ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]» بكسر الحاء المهملة وسكون الراء المهملة، وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي.

(٢) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) بهامش اليونينية: صوابه: منصور بن المعتمر، وفي حاشية أصل أبي ذر: صوابه: منصور بن النعمان؛ لأنَّ في أصله منصور بن المعتمر، وفي أصل الأصيلي: منصور بن النعمان، وفي أصل ابن عساكر: منصور بن النعمان، فيحقق ذلك. اه.

وفي الفتح: «مَنْصُورُ بنُ النُّعْمانِ»: هو اليشكري، وما له في البخاري سوى هذا الموضع، وقد زعم بعض المتأخرين أن الصواب: منصور بن المعتمر، والعلم عند الله. اه. ونقله بهامش (ب، ص).

- (٤) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء المهملة ، على قراءة شعبة وحمزة والكسائي.
  - (٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».
    - (٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «النُّطْقُ».
      - (٧) في رواية أبي ذر: «أَوْ يُكَذِّبُهُ».
        - (A) في (و،ع،ق): «بابٌ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩١/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٥٧) وأبو داود (٢١٥٢، ٢١٥٣) والنسائي في الكبرى (١١٥٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٧٣. اللَّمَم: صغار الذنوب.



﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قالَ: هِي رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ / [١٢٥/٨] لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قالَ: هِي شَجَرَةُ النَّلَةُ قُوم. (أ) ۞ [ر: ٣٨٨٨]

#### (١١) بابِّ: تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ

٦٦١٤ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، قالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الْمُعَيْمُ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ. قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّرَ (١) اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً ؟! فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ». ثَلَاثًا.

قالَ<sup>(۱)</sup> سُفْيَانُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمُ مِثْلَهُ. (ب) [: ٣٤٠٩]

#### (١٢) بابُ: لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

٦٦١٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّ ثنا فُلَيْحٌ: حدَّ ثنا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ: عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ابْن شُعْبَةَ، قالَ:

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا<sup>(٣)</sup> سَمِعْتَ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيْمُ يَقُولُ / خَلْفَ الصَّلَاةِ. [٢٥٩٠] فَأَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيْمُ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». ﴿۞۞

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَدَّرَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «بما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٣٤) والنسائي في الكبرى (١١٢٩١، ١١٢٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۹۰۱) وأبو داود (۷۰۱) والترمذي (۲۱۳۶) والنسائي في الكبرى (۱۰۹۸، ۱۰۹۸، ۱۱۰۳۰، ۱۱۱۳۰، ۱۱۱۳۰، ۱۱۱۸۸ ۱۱۱۸۲، ۱۱۱۸۷، ۱۱۱۸۷، ۱۱۲۶۴ وابن ماجه (۸۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۵۹، ۱۳۶۹.

خَيَّبْتَنَا: أوقعتنا في الخيبة، وهي الحرمان.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٣٥) وأبو داود (١٥٠٥) والنسائي (١٣٤١، ١٣٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٥. ذَا الْجَدِّ: ذا الغني.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ: أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَامُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقُوْلِ.(أ) نَ

#### (١٣) بابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ،

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴾ [الفلق:١-١]

٦٦١٦ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ *سِّمْ عِيْمُ ع*َالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». (ب) [ر:٦٣٤٧]

#### (1٤) بابّ: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } [الأنفال: ٢٤]

٦٦١٧ - حَدَّ مُن مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَىٰ الله اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَىٰ الله اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَىٰ الله اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَىٰ الله اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَىٰ الله اللهِ اللهِ

٦٦١٨ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالًا: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ لِإِبْنِ صَيَّادٍ: «خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْتًا(١)». قالَ: الدُّخُ. قالَ: «دَعْهُ؛ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَا قَالَ: «دَعْهُ؛ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ (١) فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». (٥) [ر: ١٣٥٤]

(١) في رواية أبي ذر: «خَبْأً».

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «إِنْ يَكُنْهُ... وإِنْ لم يَكُنْهُ».

(أ) مسلم (۹۳٥).

(ب) أخرجه مسلم (٢٧٠٧) والنسائي (٤٩١، ٥٤٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٥٧.

جَهْد الْبَلَاءِ: هو الحالة التي يُمتحن بها الإنسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها الموت ويختاره عليها. دَرَك: اللَّحاقُ والوصولُ. الشَّقَاء: الهلاك. سُوء الْقَضَاءِ: ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه.

- (ج) أخرجه أبو داود (٣٢٦٣) والترمذي (١٥٤٠) والنسائي (٣٧٦١، ٣٧٦١) وفي الكبرى (٧٧١٣) وابن ماجه (٢٠٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٤.
  - (د) أخرجه مسلم (٢٩٣٠) وأبو داود (٢٣٢٩) والترمذي (٢٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣٢. خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْتًا: أضمرت لك في صدري.

#### (١٥) بابِّ: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾[التوبة: ٥١]: قَضَىٰ

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِفَتِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٦٢]: بِمُضِلِّينَ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ. ﴿ قَدَرَ السَّعَادَةَ ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا. (١٥٥)

٦٦١٩ - حَدَّني (١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنا النَّضْرُ: حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ:

أَنَّ عَايِشَةَ إِنَّ الْحَبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌهِ مِنَ الطَّاعُونِ، فَقالَ: «كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهِ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، إِلَّا كَانَ وَيَمْكُثُ فِيهٍ لَا يَخْرُجُ (٣) مِنَ البَلْدَة صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». (٢٠) [ر: ٤٧٤]

(١٦) بابْ: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]،

﴿ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الزمر: ٥٧]

٦٦٢٠ - صَّرْثُنا أَبُو النُّعْمَانِ: أَخبَرَنا جَرِيرٌ -هُوَ ابْنُ حَازِم - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيمَ مِنْ مَالْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَهوَ يَقُولُ:

«وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صُمْنَا وَلا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ".﴿۞۞[ر:٢٨٣٦]



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>١) في (و): «مَا مِنْ عَبْدٍ فِي بَلْدَةٍ لِيكُونُ فِيهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلا يَخْرُجُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٥٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٨٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٠٣) والنسائي في الكبرى (١٨٥٧، ١٠٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦.

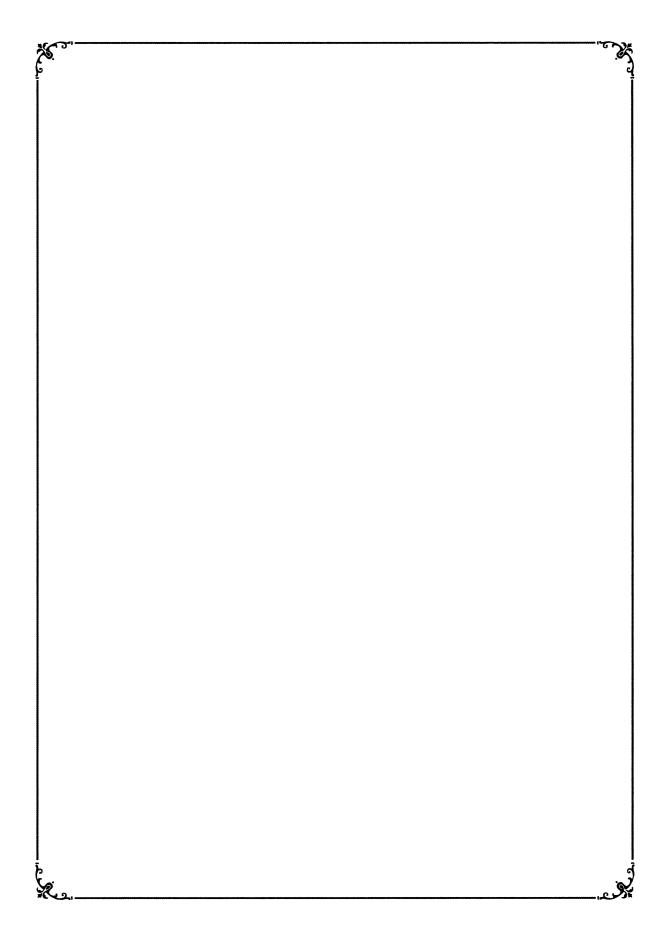

#### سِنْ لِسَالِكُمُ الْكَالِحُ الْكَايُمُ الْكَالِحُ الْكَايُمُ

## كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالتُّذُورِ

(١) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمُ (١) وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فَقَدَتُمُ اللَّهُ يَا لَمُ يَعِدُ فَصِيكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ إِذَا وَكَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيكُمْ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٩]

٦٦٢١ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِيَّ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، وَقَالَ: لَا أَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ وَقَالَ: لَا أَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي. (أَنْ ) (٤٦١٤:

٦٦٢٢ - صَّرْتُنا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حدَّثنا الْحَسَنُ:

حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيَام: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ (٢) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ (٢) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، / وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاثْتِ الَّذِي هُوَ [١٢٧/٨] خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاثْتِ الَّذِي هُوَ [٢١٤٧،٧١٤٦،٦٧٢١]

٦٦٢٣ - صَرَّ أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ إلى قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكُرُ نَشَّكُرُونَ ﴾» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنَّكَ إِن أُوتِيتَها عَنْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٥٢) وأبو داود (٢٩٢٩، ٢٢٧٧، ٣٢٧٨) والترمذي (١٥٢٩) والنسائي (٣٧٨٦- ٣٧٨٨، ٣٧٨٩- ٣٧٨٩.

وُكِلْتَ إِلَيْهَا: وكلت إلى نفسك وعجزك.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيهُ مَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: "وَاللّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ". قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أُتِي بِثَلَاثِ ذَوْدٍ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِا. قَلْنَا -أَوْ قَالَ بَعْضُنَا-: وَاللّهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا؛ أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَا النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَحُمَلَنَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا -أَوْ قَالَ بَعْضُنَا-: وَاللّهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا؛ أَتَيْنَا النَّبِيّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَئُذَكِّرُهُ مَ مِنَاسُمِيهُ مِنْ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَ فَئُذَكِّرُهُ مُ فَاللّهُ عَلَى يَمِينٍ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللّهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللّهِ -إِنْ شَاءَ اللّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللّهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللّهِ -إِنْ شَاءَ اللّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ الللهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللّهِ -إِنْ شَاءَ الللهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خِيْرً امِنْهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ». أَوْ: «أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ». أَوْ: «أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَعَنْ يَمِينِي». (أَنْ اللّهُ عَنْ يَمِينِي اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الله

٦٦٢٤ - ٦٦٢٥ - صَ*رُّني (١)* إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قالَ:

هَذَا مَا حَدَّثَنَا<sup>(۱)</sup> أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌمِيهُ مَ قَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَفَقَالَ<sup>(٣)</sup> رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ: «وَاللَّهِ، لأَنْ يَلِجَّ<sup>(٤)</sup> أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ». (٢٥ [د: ٢٣٨، ط: ٦٦٢٦]

٦٦٢٦ - صَرَّني (١) إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ (٥) - : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ م: «مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهوَ أَعْظُمُ إِثْمًا،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «به».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وقالَ».

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط اللَّام في (ن، و)، وضبطها في (ب، ص) بالكسر والفتح، وبهامشهما: كسر اللَّام من الفتح وقال: ويجوز فتحها، وليست مضبوطة في اليونينية، [و] اقتصر القسطلاني على فتح اللام. اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٢٢.

ذَوْد: ما بين الثلاث إلى العشرة من الإبل. غُرُّ الذُّرَى: بِيض الأَسْنِمة؛ مِن سِمَنِهنَّ وكثرةِ شُحومهن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٥٨، ١٦٥٥) والنسائي (١٣٦٧) وابن ماجه (٢١١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٢.

يَلِجّ: من اللَّجاج، وهو الإِصرار على الشيء.

 $[\Lambda \Lambda \Lambda]$ 

لِيَبَرَّ». يَعْنِي: الْكَفَّارَةَ(١).(أ)۞ [ر: ١٦٢٥]

#### (٢) بَأُبِّ: قَوْلُ (١) النَّبِيِّ صِنَالله عِيام : «وَايْمُ اللَّهِ»

٦٦٢٧ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ (٣) إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

#### (٣) بابّ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرِ مَم ؟

وَقَالَ سَعْدُ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَ السَّمِيةِ مِمْ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴾. (٣٦٨٣)

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ صِنْ لَسْمِيمِ مَ : لَاهَا اللَّهِ إِذًا. (٤٣٢١)

يُقَالُ: وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ. ٥

٦٦٢٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مُ/: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». (ج) [ر: ٦٦١٧]

٦٦٢٩ - صَرَّثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهِ مَ قَالَ: ﴿إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَهوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ تُغْنِي الكَفَّارَةُ».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «باب قول».

(٣) بهامش اليونينية دون رقْم: «حدَّثنا»، وفي (ب، ص): «حدَّثنا عن»، وبهامشهما: كذا في اليونينية. اه. زاد في (ب): «حدَّثنا عن»، وفي أصول كثيرة: «عن إسماعيل» فقط. اه.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في إمارته».

(٥) ضبطت في (و) بضمِّ العين، وبفتح العين وضَمِّها معًا في (ب) في هذا الموضع والآتي.

(أ) أخرجه مسلم (١٦٥٥) وابن ماجه (٢١١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٥٦.

اسْتَلَجَّ: من اللَّجاج، وهو الإصرار على الشيء.

(ب) أخرجه مسلم (٢٤٢٦) والترمذي (٣٨١٦) والنسائي في الكبري (٨١٨١، ٨١٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٢٤.

(ج) أخرجه أبو داود (٣٢٦٣) والترمذي (١٥٤٠) والنسائي (٣٧٦١، ٣٧٦١) وابن ماجه (٢٠٩٢)، وانظر تحفة الأشراف:

V. 55

كِسْرَىٰ(١) فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». (أ) [ر: ٣١٢١] كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». (أ) [ر: ٣١٢١] ٢٦٣٠ - صَرَّتُنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ عَايِّشَةَ شَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيامُ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا». ﴿۞۞ [ر: ١٠٤٤]

[۱۲۲۰] مَرَّ عَلَى عَدْقَ عَلَى اللَّهُ مَانَ، قالَ/: حدَّ ثني ابْنُ وَهْبِ، قالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو عَقِيل زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌعِيمِمْ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ: «لَا -وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فَقالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الأَنْ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي. فَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ: «الآنَ يَا عُمَرُ». (٥٥ [ر: ٣٦٩٤]

٦٦٣٣ - ٦٦٣٤ - صَّرَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُعْدِد وَا لَهُ مَنْ عَلْكُ اللَّهُ اللَّهِ فَالِمُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدَةً لِلللْهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عُلْمُ اللَّهِ عُلْمُ الللَّهِ عَلْمُ الللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ الللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ الللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ الللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْكِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ الللْعِلَالِي عَلَيْ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ الللَّهِ عَلَيْكُ الللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى الللْعَلَالُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللْعَلَالِهِ اللللْعَلَالِ عَلَى اللْعَلَالِيلِلْمُ الللْعَلَالِ عَلَى اللللْعَلَالِهِ اللللْعَلَمِ اللللْعَلَالِيلِلْعِلْمِ اللللْعِلْمِ اللللْعِلْمِ اللللْعَلَمِ اللللْعِلْمِ اللللْعِلْمِ اللللْعَلَمِ اللللْعَلَمِ الللْعَلَمِ اللللْعَلَمِ اللللْعَلَمِ الللْعَلَمِ اللللْعَلَمِ الللْعَلَمِ الللْعَلَمِ الللْعَلَمِي الللْعَلَمُ الللْعَلَمِ الللْعَلَمُ الللْ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيرًام، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاقْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاقْضِ

<sup>(</sup>١) أهمل ضبط الكاف في (نَ، و)، وضبطها في (ص) بفتحها، وفي (ب) بكسرها. وبهامش السلطانية: وكلاهما صحيح كما في كتب اللغة. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩١٨) والترمذي (٢٢١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۹۰۱) وأبو داود (۱۱۷۷، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۹۰) والنسائي (۱۲۲، ۱۲۷۰- ۱۲۷۵، ۱۲۷۰- ۱۲۷۷) (ج) أخرجه مسلم (۱۲۹، ۱۲۹۷، ۱۲۷۰) وابن ماجه (۱۲۳۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۰۷۸.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٩٦٧٠.

بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ وَائْذَنْ لِي (۱) أَنْ أَتَكَلّم. قالَ: (تَكَلّمْ). قالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا -قالَ مَالِكُ: وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ - زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأْخَبُرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِيَّةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي (۱)، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأْخَبُرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا وَجَارِيَةٍ لِي (۱)، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأْخَبُرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهِ عَلَى الْمُرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ مِيَّةً وَغَرَّبَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْكَ». وَجُلِدَ ابْنُهُ مِيَّةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأُمِرَ أُنَيْسُ بِكِتَابِ اللّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ». وَجُلِدَ ابْنُهُ مِيَّةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأُمِرَ أُنَيْسُ الْأَسْلَمِيُ (۱) أَنْ يَاتِيَ امْرَأَةَ الآخِرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا (۱)، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجُهَا. (۱)(١٥) [ر:٢١٥٥ (١٣٦] اللَّسُلَمِيُ (١٤) أَنْ يَاتِيَ امْرَأَةَ الآخِرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا (١٥)، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجُهَا الْمَامِي الْمُرَاةَ الآخِرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا (١٥)، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجُهَا الْمَالِمُ عُنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً: /

[159/1]

عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمُ قالَ: «أَرَأَيْتُمْ أَنْ (٨) كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وأَسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا؟» قالُوا: نَعَمْ (٩). فَقالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي يَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وأَسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا؟» قالُوا: نَعَمْ (٩). فَقالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ». (٩) [ر: ٣٥١٥]

٦٦٣٦ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «لي» ثابتة في (ن، ع، ق)، وليست في (و، ب، ص)، وبهامش (ب): في أصول كثيرة زيادة لفظة: «لي» بعد: «وَاثْذَنْ»، وليست في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «لي» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «أَمَا» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَارْجُمْها».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثالث والثلاثين. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٨) أهمل ضبط الهمزة في كل الأصول عدا (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية كرسي الهمزة على الألف، والذي في غيرها بكسر الهمزة. اه.

<sup>(</sup>٩) قوله: «نعم» ثابت في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٤١٠، ٥٤١٠) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٥٥، ٥٧٥٥.

وتغريب عام: التَغْرِيبُ: النَّفْي عن البلد الذي وَقَعت فيه الجِناية.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٢٦) والترمذي (٣٩٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٠.

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهُ عَمَلِهِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقالَ لَهُ: "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ جِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقالَ لَهُ: "أَمُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْحَيْدِ مَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَمُّكَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَاتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا وَأَمُّذِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَاتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا وَالَّذِي مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَىٰ لَهُ أَمْ لَا؟! فَوَالَّذِي مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُعْدَىٰ لَهُ أَمْ لَا؟! فَوَالَّذِي مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُعْدَىٰ لَهُ أَمْ لَا؟! فَوَالَّذِي مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظُرَ: هَلْ يُعْدَى لَكُ أَعْ مَعْ مَا لُهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ")، فَقَدْ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ النَّيِعِ مِنَ النَّيْعِيمِ مَا لَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وُقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَايِتٍ مِنَ النَّيْعِيمُ مَا لَا نَنْعُمُ وَلَوْلَ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. قالَ الْمُعْدِيمِ مُ فَقَلْ مَامِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَالِتٍ مِنَ النَّيْعِيمِ مَا لِنَاعُومُ إِنْ فَلَالُو مُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَالِتٍ مِنَ النَّيْمِ مِنْ النَّيْمِ مِنْ النَّهِ مُنَالِهُ عَلَى عَلَى الْمَالُوهُ وَالْكَ مَعْ وَلُولُ الْمَعْلِي مُنَالِهُ مُعْدِي فَي الْمَالُوهُ وَعَلَا لَا مُعْتَ الْمِعْوَةُ إِلْكَ مَعْ وَلُولُ الْمُعَلِقُهُ الْمُعَالِقُولُولُ الْمِعْ الْمَلُوهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْ وَالْمُلُوهُ الْمُعْلِي الْمُعْ

٦٦٣٧ - صَرَّتْنِ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنا هِشَامٌ -هُوَ ابْنُ يُوسُفَ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَىٰ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ أَبِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا». (ب) [ر: ٦٤٨٥]

٦٦٣٨ - صَّرْ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حدَّ ثنا أَبِي: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، عَن الْمَعْرُودِ:

عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: آنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ يَقُولُ (٣): «هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». قُلْتُ: مَا شَانِي ؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهوَ يَقُولُ، الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». قُلْتُ: مَا شَاءَ اللَّه، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّه، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

<sup>(</sup>١) في (و، ق): «تَيْعِر» بفتح العين وكسرها.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) ضبط المتن: «ٱنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وهو يَقُولُ "فَنْ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ بِمُنَّمَ»، وضبط رواية كريمة: «ٱنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وهو يقولُ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ وهو يَقُولُ»، نقلًا عن اليونينية، وفي الإرشاد: «وهو يقول في ظل الكعبة»: كذا في اليونينية، وفي الإرشاد: «وهو يقول في ظل الكعبة يقول». اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أَيَرَىٰ فِيَّ شَيْئًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣٢) وأبو داود (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٥.

رُغَاءٌ: صِوت الإبل. خُوَارٌ: صوت البقر. تَيْعَرُ: تُصوِّت. عُفْرة إِبْطَيْهِ: بياضهما.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٣١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٩٩.

قالَ: «الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». (أ) [ر: ١٤٦٠]

٦٦٣٩ - صَّرْثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيْمُ: (قالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَاتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِلْ (٢) مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي / سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » (٢٠٥٥] [ر: ٢٨١٩]

- ٦٦٤٠ - صَّرَّ ثَنَا مُحَمَّدٌ: حدَّ ثنا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ مَرْقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَبُونَ مِنْهَا؟ » يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللهِ عَبُولِ مَنْهَا؟ » قالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا (٣) ». (٥) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا (٣) ». (٥) [(د. ٣١٤٩]

لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴾. ٥ (٣٨٠١) (٥٨٣٦)

٦٦٤١ - صَّرْ أَنْ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّ ثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ:

أَنَّ عَايِشَة ﴿ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَىٰ فَيْ مَا كَانَ مِمَّا عَلَىٰ فَا وَسُولَ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ - أَوْ: خِبَاءٍ - أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ - أَوْ: خِبَاءٍ كَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ ، شَكَّ يَحْيَىٰ - ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءً - أَوْ: خِبَاءٍ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ (٤) أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ (٥) يَحْيَىٰ - ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءً - أَوْ: خِبَاءٍ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ (٤) أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (و،ع): «تحمل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مِنْ هذا». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «من» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «أحيائك» بالحاء المهملة والتحتية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٠) والترمذي (٦١٧) والنسائي (٢٤٤٠، ٢٥٥) وابن ماجه (١٧٨٥، ٢١٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٥٤) والنسائي (٣٨٣١، ٢٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣١.

لأَطُوفَنَّ: لأُجامعن.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٨) والترمذي (٣٨٤٧) والنسائي في الكبرى (٨٢٢١) وابن ماجه (١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٦١. سَرَقَةٌ من حَرِيْر: الأبيض منه، وقيل: الجيد.

- أَوْ: خِبَائِكَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمَ مَ: (وَأَيضًا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلِ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَبِّ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ: (لَا إِلَّا(١) إِنَّا أَمْعُرُوفِ». (أَنْ) [ر: ٢١١١]

٦٦٤٢ - صَّرْ فِي (١) أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حدَّثنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، قالَ:

حدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِلَيْ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مُضِيفٌ (٣) ظَهْرَهُ إِلَىٰ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَمَانٍ (٤)، إِذْ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: «أَفَلَمْ تَرْضَوْا (٥) أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ (٦) إِنِّي تَرْضَوْا (٥) أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ (٦) إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (٢٥٠٥)

٦٦٤٣ - صَّرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلُهُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ لَلْهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ لِللَّهُ عَلَمُ: ﴿ وَالَّذِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ لللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللَّهُ وَالَىٰ اللَّهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «إلَّا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية لم يضبطها بتشديد ولا بتخفيف. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (يَمَانِيَّ)، والذي في (و، ب، ص): (يمانيِّ).

<sup>(</sup>٥) في (ن، ب): «أفلم ترضَون»، وفي رواية أبي ذر: «أفَلَا تَرْضَوْنَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في يَدِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٦، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٢٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧١٥. أُخْبَاء: نوع من بُيوت العرب، يكون من وَبر أو صوف، ولا يكون مِن شَعَر، ويكون على عَمُودين أو ثلاثة. مِسِّيكٌ: بَخيلٌ. (ب) أخرجه مسلم (٢٢١) والترمذي (٢٥٤٧) وابن ماجه (٢٨٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٣.

أَدَم يَمَان: جلد أصله من اليمن.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٤٦١) والنسائي (٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٤.

٦٦٤٤ - حَدَّثِي (١) إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا حَبَّانُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

حدَّثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ<sup>(۱)</sup> إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ». (أن

٦٦٤٥ - صَّرْتُنَا إِسْحَاقُ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِ مَعَهَا أَوْلَادٌ لَهَا (٣/٨ فَقَالَ [١٣١/٨] النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهِ مَم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ». قالَهَا ثَلَاثَ مِرَادٍ. ٥(١٠) [ر: ٣٧٨٦] (٤) إِبِّ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَايِّكُمْ

٦٦٤٦ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْذَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقالَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». (ج) ٥ [ر: ٢٦٧٩]

٦٦٤٧ - صَّرَثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ/ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: قالَ سَالِمٌ: [٢٦٠/ب] قالَ ابْنُ عُمَرَ:

عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّه يَامُمُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. (٤)

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «فوالذي نَفْسِي بِيَدِهِ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَوْلادُهَا».

(أ) أخرجه مسلم (٤٢٥) والنسائي (٨١٤، ٨٥٥، ١٠٥٤، ١١١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠.

مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي: مِن خلفي.

(ب) أخرجه مسلم (٢٥٠٩) والنسائي في الكبرى (٨٣٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٤.

- (ج) أخرجه مسلم (١٦٤٦) والترمذي (١٥٣٣، ١٥٣٣) والنسائي (٣٧٦٠ ٣٧٦٦) وفي الكبري (٧٦٦٣) وابن ماجه (٢١٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٨٧.
- (د) أخرجه مسلم (١٦٤٦) وأبو داود (٣٢٤٩، ٣٢٥٠) والترمذي (١٥٣٣) والنسائي (٣٧٦٧، ٣٧٦٧) وابن ماجه (٢٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٨.

قَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ أَوَ أَنْرَةٍ ( ) مِنْ عِلْمٍ ﴾ [الأحقاف: ٤]: يَاثُرُ عِلْمًا.

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيُّ مِنَ سَلِم عُمَرَ. (0 ) ٥ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ مَنْ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: مَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: وَدُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَمِنْ اللّهِ بْنُ وَمِنَا لِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّه

٦٦٤٩ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِم التَّمِيمِيِّ:

عَنْ زَهْدَم (٣) قالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءً، فَكَانَ (٤) عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ (٥) تَيْمِ اللَّه أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْعًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ. فَقالَ: فَقالَ: قُمْ فَلَأُحَدَّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ (٦)، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٧) مِنَ اللَّهُ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَمَالُ اللَّهُ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقالَ: (وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ (٨)». فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الأَسْعِيرِ لِم بِنَهْبِ إِبِلِ فَسَأَلَ فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ (٨)». فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ المُعَلِمُ إِبِلِ فَسَأَلَ

<sup>(</sup>۱) هكذا قرأ علي وابن عباس التَّنُيُّ بخلاف عنهما وعكرمة وقتادة وجماعة، وهي واحدة جمعُها «أُثر» كقترة وقُتر، وبهامش اليونينية دون رقم: «﴿ أَثَنَرَةٍ ﴾»، وبهامشها أيضًا: قُرئ بضمِّ الهمزة وسكون الثاء، وبفتحهما. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ الحارِثِ».

<sup>(</sup>٤)هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): "فَكُنَّا".

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «بني»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>أ) حديث عقيل عند مسلم (١٦٤٦) وحديث الزُبيدي عند النسائي (٣٧٦٨) وحديث ابن عيينة عند مسلم (١٦٤٦) والترمذي (١٥٣٣) والنسائي (١٦٤٦) وأبي داود (٢٠٥٠) وحديث معمر عند مسلم (١٦٤٦) وأبي داود (٣٢٥٠) وانظر للباقى تغليق التعليق: ١٩٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٦) والترمذي (١٥٣٣، ١٥٣٣) والنسائي (٢٧٦٤- ٣٧٦٦) وابن ماجه (٢١٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢١٦.

عَنَّا فَقَالَ: «أَيْنَ النَّفُرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟» فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَىٰ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ لَا يَحْمِلُنَا(١) وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَلَنَا، تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَاسِّمِيمِ مَ لَكُ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَحْمِلُنَا وَمُولَ اللَّهِ مَا يَحْمِلُنَا وَحَلَفْتَ أَنْ لَا مِنَاسِّمِيمِ مَي يَمِينَهُ، وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ(١): إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا مَنْ اللَّهُ مَا يَحْمِلُنَا وَفَعَلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ تَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْدَهَا خَيْرً وَتَحَلَّلْتُهَا». (أَنْ وَاللَّهُ لَا أَدْلِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». (أَنْ وَ اللَّهُ لَا أَدْلُولُ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». (أَنْ وَ نَحَلَقُلُ اللَّهُ مَا فَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». (أَنْ وَتَحَلَّلْتُهَا». (أَنْ وَاللَّهُ لَا أَدْلُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُعْلِقُ الْمُلْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْفَلْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْفَلْتَعَالُ اللَّهُ الْفُلُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْفُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَ

#### (٥) بابّ: لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

٦٦٥٠ - حَدَّني (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ/ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ [١٣٢/٨] حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مِن النَّبِيِّ مِن النَّبِيِّ مِن اللَّاتِ (٤) وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ». (٢٠٥٠ [ د ٤٨٦٠]

#### (٦) بابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفُ

٦٦٥١ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثَانَا رَسُولَ اللَّهِ صِلَى السَّمِيهِ مَ أَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ (٥)

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أن لا يَحْمِلَنَا».

(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبى ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبي ذر: «وَاللَّاتِ».

(٥) في رواية أبي ذر: «فَجَعَلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٠.

قَنِرْتُهُ: كرهته. نَسْتَحْمِلُهُ: نطلب منه أن يحملنا ويحمل أثقالنا على الإبل. نَهْب إِبِل: غنيمة. ذَوْد: ما بين الثلاث إلى العشرة من الإبل. غُرُّ الذُرَى: بيض الأسنمة؛ من سمنهن وكثرة شحومهن. تَغَفَّلْنَا: طلبناً غفلته وكنَّا سبب ذهوله عما وقع. تَحَلَّلْتُهَا: خرجت من تبعاتها بالكفارة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٧) وأبو داود (٣٢٤٧) والترمذي (١٥٤٥) والنسائي (٣٧٧٥) وابن ماجه (٢٠٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٦.

أَقَامِرْكَ: من القمار ، وهو جعل شيء لمن يغلب مطلقًا في أي شيء كان.

فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُهُ هَذَا الْخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ». فَرَمَىٰ بِهِ ثُمَّ قالَ: «وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. (أ) ٥ [ر: ٥٢٨٥]

(٧) بابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَىٰ مِلَّةِ (١) الإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْسُبُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْسُبُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

إلى ١٦٥٢ - صَرَّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّا للهَّيْءِ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ فَهوَ كَمَا قَالَ: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُوْمِنًا بِكُفْر فَهوَ كَقَتْلِهِ ». (ج) ٥ [ر: ١٣٦٣]

(٨) بابُ: لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيْتَ، وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ؟ ٢٥٥٣ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(٣): حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْنِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ:

رُوْرَ وَ اللَّهُ أَبُا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مُم يَقُولُ: «إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقالَ: تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ(٤)، فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.٥ (٣٤٦٤)

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «خَوَاتِيمَ».

(٢) لفظة: «مِلَّةِ» ليست في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ أبي طَلْحَةَ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الْجِبَالُ». قال في الفتح: وهو تصحيف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۹۱) وأبو داود (۲۱۸ - ۲۲۰) والترمذي (۱۷۲۱) والنسائي (۲۱۲، ۵۱۱۵ - ۲۱۸، ۵۲۷، ۴۲۰، ١٩٢٥، ١٩٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٦٨.

اصْطَنَعَ: أمرَ أن يُصْنَع له.

<sup>(</sup>ب) مسلم (١٦٤٧) وأبو داود (٣٢٤٧) والترمذي (١٥٤٥) والنسائي (٣٧٧٥) وابن ماجه (٢٠٩٦)، وانظر البخاري (٤٨٦٠).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۰) وأبو داود (۳۲۵۷) والترمذي (۱۵٤۳) والنسائي (۳۷۷۰، ۳۷۷۱، ۳۸۱۳) وابن ماجه (۲۰۹۸)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٦٢.

#### (٩) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ [الأنعام:١٠٩]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي (١) بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا قالَ: ﴿ لَا تُقْسِمْ ﴾.٥ (٧٠٤٦)

٢٦٥٤ - صَّرْ ثَنَا قَبِيصَةُ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ (١):

عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيمَم - وَحدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ شِيْءٍ - قالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِم. (أ) ۞ [ر: ١٢٣٩]

٥ - ٢٦٥ صَّرَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَ نَا (٣) عَاصِمٌ الأَحْوَلُ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ ىُحَدِّثُ:

عَنْ أَسَامَةَ: أَنَّ ابْنَةً (٤) لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِنْ الللللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ مِن ابْنُ زَيْدٍ (٥) وَسَعْدٌ وَأُبَيٌّ (٦) – / أَنَّ ابْنِي قَدِ (٧) احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَىٰ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّىٰ، فَلْتَصْبِرْ وَتَّحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ ، فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ

(١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية النون غير مشددة. اه.

(٢) قوله: «بن مقرن» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «أخبَرَني».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِنْتًا».

(٥) قوله: «بن زيد» ليس في رواية أبي ذر.

(٦) بهامش اليونينية: في نسخة أبي ذر: «وَأَبِي أَوْ أُبَيِّ» على الشك، وصوابه والله أعلم: «أُبَيِّ» من غير شك، فإنَّه قد تقدم في كتاب القدر ، في باب : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨] : «وسعدٌ وأُبيُّ بنُ كعبٍ » من غير شك. اه.

(٧) لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٥٣٠٩) وابن ماجه (٢١١٥)، وانظر تحفة الأشراف:

إِبْرَار الْمُقْسِم: أن يفي بمقتضى يمينه، أو إبرار قسم غيره بأن لا يحنثه.

عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صِنْ السَّمِيُّ مَم ، فَقَالَ سَعْدُ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: «هَذَا(١) رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». (أ) [ر: ١٢٨٤]

٦٦٥٦ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ *السَّعِيمِ ع*َالَ: «لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِّ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». (ب) ۞ [ر: ١٢٥١]

٦٦٥٧ - صَّرْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثَنِي (١) غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ:

سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ ٣٠٠: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ يَامُ لِلَّهُ الْأَذُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍ مُسْتَكْبِرٍ». ﴿ ٥٠ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍ مُسْتَكْبِرٍ ». ﴿ ٥٠ كُلُّ [٤٩١٨:]

#### (١٠) بِابِّ: إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أَوْ: شَهِدْتُ بِاللَّهِ

٦٦٥٨ - صَرَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ: حدَّ ثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: سُيِّلَ النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيرِ مِم: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ". قالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا<sup>(٤)</sup> - وَنَحْنُ غِلْمَانٌ - أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. (٥) [ر: ٢٦٥٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «هَذِهِ».

<sup>(</sup>۲) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر وكريمة: «يَنْهَوْنَنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٢٣) وأبو داود (٣١٢٥) والنسائي (١٨٦٨) وابن ماجه (١٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨. تَقَعْقَعُ: تضطرب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٣١) والترمذي (١٠٦٠) والنسائي (١٨٧٥) وابن ماجه (١٦٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٣٤. تَحِلَّة الْقَسَم: تحليلها، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١].

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٥٣) وأبو داود (٤٨٠١) والترمذي (٢٦٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٦١٥) وابن ماجه (٤١١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٨٥.

مُتَضَعّف: المتواضع المتذلّل. جَوَّاظ: الكثير اللحم المختال. عُتُلُّ: فظُّ غليظ.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٥٣٣) والترمذي (٢٨٥٩) والنسائي في الكبرى (٦٠٣١) وابن ماجه (٢٣٦٢)، وانظر تحفة الأشراف:

#### (١١) بابُ عَهْدِ اللَّهِ عِمَزَّ جِلَّ (١)

٦٦٥٩ - ٦٦٦٠ - حَرَّتُيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ اللّهَ عَمْدِيقَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ: أَخِيهِ - لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». فَأَنْزَلَ اللّهُ تَصْدِيقَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللّهِ ؟ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٧]. ﴿ قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللّهِ ؟ قَالُوا لَهُ ، "فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَ وَفِي صَاحِبٍ لِي فِي بِيْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا. (أَنْ ) [ر: ٢٥٥٧، ٢٣٥٦] قَالُوا لَهُ ، "فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي صَاحِبٍ لِي فِي بِيْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا. (أَنْ ) [ر: ٢٥٥٧، ٢٣٥٦]

#### (١٢) بابُ الْحَلِف بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ (٣)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيمِ لِم يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ». (٧٣٨٣)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيمِ : «يَبْقَىٰ رَجُلِّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». وَقَالَ (٤٠ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيمِ : "قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». (٨٠٦)

وَقَالَ أَيُّوبُ: «وَعِزَّتِكَ لَا غِنَىٰ (٥) بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ». ٥ (٢٧٩)

٦٦٦١ - صَّرَثْنَا آدَمُ: حدَّثنا/ شَيْبَانُ/: حدَّثنا قَتَادَةُ:

[۱۲۲\1] [۸\3۳۲]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (١): قالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُم: ﴿لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطِّ قَطِّ قَطِّ قَطِّ تَكُ، وَيُزْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ». (٢) ٥ [د. ٤٨٤٨]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «وكلامِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لا غَنَاءَ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۸) وأبو داود (۳۲۶۳) والترمذي (۲۲۹، ۱۹۹۱) والنسائي في الكبرى (۱۹۹۰، ۹۹۹، ۱۱۰۱۲، ۱۱۰۲۲) وابن ماجه (۲۳۲، ۲۳۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۸، ۹۳۰، ۱۹۸۸، ۱۸۸۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٤٨) والترمذي (٣٢٧١) والنسائي في الكبرى (٧٧١٩، ٧٧٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٥. قَطِّ قَطُّ: حسبي حسبي قد اكتفيت.

رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ . ٥ (٤٨٤٨)

#### (١٣) باب قَوْلِ الرَّجُل: لَعَمْرُ اللَّهِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ [الحجر: ٧١]: لَعَيْشُكَ. (أ)

٦٦٦٢ - صَرَّثنا الأُوَيْسِيُّ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

(ح) وَحدَّثنا حَجَّاجٌ(١): حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرً النُّمَيْرِيُّ: حدَّثنا يُونُسُ، قالَ(١): سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ حَدِيثِ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عِن قالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّاهَا اللَّهُ ، وَكُلُّ حَدَّثني طَايِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ<sup>(٣)</sup>، فَقَامَ النَّبِيُّ مِنَاسُّهِ مِنَ الْسَعِيْمِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أُبَيِّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. (ب٥٩٣] [ر: ٢٥٩٣]

#### (١٤) بابِّ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ أَللَّهُ وَاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ (١) وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]

٦٦٦٣ - صَّرّْني (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ هِشَام، قالَ: أَخبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَايِشَةَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو (١) ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قالَ: قالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَىٰ وَاللَّهِ. (ج<sup>)</sup> [ر: ٤٦١٣]

(١) في رواية كريمة زيادة: «بنُ مِنْهالٍ».

(٢) لفظة: «قال» هذه والتي بعدها ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وفِيه».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها، وقوله: «﴿ يُوَاخِذُكُم ﴾» بالإبدال على قراءة السوسيِّ وأبى جعفر.

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ فِي أَيْمَنِكُمْ ﴾ ، وبالإبدال قرأ ورش وأبو جعفر.

(أ) انظر تغليق التعليق: ٤/٣٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۵) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرى (۲۰۳۳، ۸۹۲۹- ۸۹۲۱، ۱۱۲۵۱، ١٦٣٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٢٦، ١٦٤٩٤، ١٧٤٠٩، ١٦٣١١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٢٥٤) والنسائي في الكبرى (١١١٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣١٦.

(١٥) بابِّ: إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَيْسَ (١) عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

فِيمَا أَخْطَاتُم (١) بِدِ عِ ﴾ [الأحزاب: ٥] ، وَقالَ: ﴿ لَا تُوَاخِذُنِي (١) بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٧٣]

٦٦٦٤ - صَرَّتْنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا مِسْعَرٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا وَسُوَسَتْ -أَوْ: حَدَّثَتْ- بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ». (٥٠) [ر: ٢٥٢٨]

٦٦٦٥ - صَّرَ ثُنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ۗ - أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَّ ثني عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ سِلَاللَّهِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا؟ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا؟ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنْ وَلَا حَرَجَ» (سُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ (٣) وَلَا حَرَجَ» (٤٠٥) [ر: ٢٨]

٦٦٦٦ - صَرَّثُنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ (١٤): عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ عَطَاءٍ:

يُو ﴿ ٢٦٦٧ - مَّدَّنِي (٥) إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ [١٣٥/٨] أَبِي سَعِيدٍ:

 <sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿ لَيْسَ ﴾ ) دون الواو.

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي زيادة: «افْعَلْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عَيَّاشٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۷) وأبو داود (۲۰۹۹) والترمذي (۱۱۸۳) والنسائي (۳٤۳۳ - ۳٤۳۰) وابن ماجه (۲۰٤٠، ۲۰۶۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۸۹۲.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٠٦) وأبو داود (٢٠١٤) والترمذي (٩١٦) والنسائي في الكبرى (٤١٠٦ - ٤١٠٩، ٥٨٧٩) وابن ماجه (٣٠٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٠٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٠٧) وأبو داود (١٩٨٣) والنسائي (٣٠٦٧) وابن ماجه (٣٠٤٩، ٣٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٠٦.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي (١) وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ فَصَلَّىٰ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ، ٱرْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». قالَ فِي الثَّالِثَةِ (١): فَأَعْلِمْنِي. قالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى «وَعَلَيْكَ، ٱرْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». قالَ فِي الثَّالِثَةِ (١): فَأَعْلِمْنِي. قالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَاسَكَ حَتَّى تَعْمَدِلَ قَايِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَيِنَ مَا رُفَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَايِمًا، ثُمَّ الْفَعْ خَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَيِنَ مَا رَاسَكَ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَيِنَ مَا رَاسَكَ حُتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَايِمًا، ثُمَّ الْفَعْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». (٥٠٥ [ر:٧٥٧]

٦٦٦٨ - صَّرَ أَن فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حدَّ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ: أَيْ عَبَادَ اللَّهِ أُخْرَىكُمْ (٣)، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَىكُمْ (٣)، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُو بَابِيهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قالَ عُرْوَةُ: فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ أَفِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ (٤) حَتَى لَقِيَ اللَّهَ. (٢) ٥ [ر: ٣٢٩٠]

٦٦٦٩ - صَرَّتَيُ (٥) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، قالَ: حدَّثني عَوْفٌ، عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُلَ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ عِنْ أَكُلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَايِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ». ﴿ ٥٠ [ر: ١٩٣٣]

١٦٧٠ - صَرَّثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَصَلَّىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الثَّانِيَةِ أو الثالِثَةِ».

<sup>(</sup>٣) كذا رسمت في (ن، ب، ص) دون نقط، ورسمت في رواية أبي ذر وكريمة: «أُخْرَاكم».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بَقِيَّةُ خَيْرٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٩٧) وأبو داود (٨٥٦) والترمذي (٣٠٣) والنسائي (٨٨٤) وابن ماجه (١٠٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٨٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧١١٤.

ٱنْحَجَزُوا: انفصلوا عنه، وتركوه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٥٥) وأبو داود (٢٣٩٨) والترمذي (٧٢١، ٧٢١) والنسائي في الكبرى (٣٢٧٥ - ٣٢٧٧) وابن ماجه (١٦٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٠٣، ١٢٤٠٧.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ (١) بُحَيْنَةَ قالَ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، فَكَبَّرَ وَسَجَدَ (١) قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَسَلَّمَ. (أ) ٥ [ر: ٨٢٩]

٦٦٧١ -  *حَدَّثني*ُ<sup>(٣)</sup> إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثنا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ سَلِيد: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللهِ صَلَّى بِهِمْ صَلَّاةَ الظُّهْرِ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا -قالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ - قالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قالَ: «هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّىٰ (٤) الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ (٥) مَا بَقِي، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن ». (٢٠٠) [ر: ٤٠١]

٦٦٧٢ - صَرَّتْنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ / قالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ فَقالَ:

حدَّثنا أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَالم (٦): ﴿لَا تُواخِذْنِ (٧) بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٧٣] قالَ(^): «كَانَتِ الأُولَىٰ مِنْ مُوسَىٰ نِسْيَانًا». ﴿>٥٠ [ر: ٧٤]

(١) في غير (ن): «بن»، وبهامش (ص): كذا في اليونينية: «بْنِ بُحَيْنَةَ » من غير زيادة ألف. اه.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: (فَسَجَدَ).

(٣) في رواية أبى ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: (فَيَتَحَرَّ).

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَيُتِمَّ»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ثُمَّ يُتِمُّ».

(٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «قال»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يَقُولُ»، وفي رواية كريمة: «قال: يقول».

(V) بالإبدال على قراءة ورش وأبي جعفر.

(A) في رواية أبي ذر وكريمة: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٧٠) وأبو داود (١٠٣٤، ١٠٣٥) والترمذي (٣٩١) والنسائي (١١٧٧، ١١٢٨، ١٢٢٢، ١٢٦١) وابن ماجه (١٢٠٦، ١٢٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۷۲) وأبو داود (۱۰۱۹ - ۱۰۲۲) والنسائي (۱۲۶۲ - ۱۲۶۲، ۱۲۶۵، ۲۱۲۵، ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ وابن ماجه (۱۲۰۳، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبري (٥٨٤، ١١٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩.

٦٦٧٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (١): حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ:

قالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ: وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ (٢) لِيَاكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صِلَى اللهِ اللهِ مَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ، فَقالَ: يارَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنِ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم.

فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ (٣): لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا. (أ) ٥ [ر: ٩٥١]

رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمِ م (٩٨٤)

٦٦٧٤ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، قالَ:

#### (١٦) بإبُ الْيَمِين الْغَمُوس

﴿ وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَلَزِلَ قَدَمُ لِعَد ثُبُوتِهَا (٥) وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٩٤] ﴿ دَخَلاً ﴾: مَكْرًا وَخِيَانَةً . ٥

٥٦٦٧ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنَا (٦) النَّضْرُ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ: حدَّثنا فِرَاسٌ، قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّالِيَّةُ مِنْ النَّالِقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ مِنْ عَنْ النَّالِيِّ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ مُقَالِيِ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَمْمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْلِ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَالِيْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللْعَلَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَالِمُ مِنْ اللللْعُلِيْلِ عَلَى الللْعُلِيْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَالِمُ الللْعُلِيْلِ الللْعُلِيْلِيْلِيْلِيْلِلْمُعْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِلْمُ اللْعُلِيْلِ الللْعُلِيْلِ الللْعَلِيْلِيْلِيْلُولِيْلِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «كُتِبَ إِلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بن بَشَّارٍ»، وقوله: «قال أبو عبد الله» ليس في روايته.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَنْ يَرْجِعَهُمْ». قال في الإرشاد: أي: قبل أن يرجع إليهم. اه. وضبطت في (ب، ص): «أَنْ يُرْجِعَهُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَيَقُولُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بسم الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٦١) وأبو داود (٢٨٠١، ٢٨٠١) والترمذي (١٥٠٨) والنسائي (٢٣٩٤، ٤٣٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩. عَنَاقٌ: أنثى من أولاد المعز. جَذَعٌ: طعنت في السَّنة الثالثة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٦٠) والنسائي (٢٣٦٨) وابن ماجه (٣١٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٥١.

وَقَتْلُ النَّفْس، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». (أ) [ط: ٦٩٢٠، ٦٨٧٠]

(١٧) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهُمْ (ا ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَكِيكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَا يَحْكُمُ وَلَا يَخْعَلُوا ٱللّهَ عُرَضَةً وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِبِعُ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، وقوْلِهِ (١) جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللّهَ عُرْضَةً لَا يَمْنِيكُمْ مَا اللّهُ عُمْرَاتُ اللّهُ عُرَفَ اللّهُ عَمْرَاتُ اللّهُ عَمْرَاتُ اللّهُ عَمْرَاتُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾[النحل: ٩١]/

٦٦٧٦ - ٦٦٧٧ - صَّرْ أَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَبَى اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». فَأَنْزَلَ اللّهُ الصَّدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَثَتَطِعُ بِهَا مَالَ اللهُ اللّهُ اللّهِ مَسْلِمٍ ، لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». فَأَنْزَلَ اللّهُ الصَّدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَثَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ الْمَرْئِ مُسْلِمٍ ، لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». فَأَنْزَلَ اللّهُ الصَّدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ (٥) الآية. للهَّدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالُوا (٢): كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ ، كَانَتْ (٧) لِي بِيَرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي ، فَأَنتُ رَسُولَ اللهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ،

(أ) أخرجه الترمذي (٣٠٢١) والنسائي (٤٠١١) ، (٤٨٦٨) ، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨٣٥. الغَمُوسُ: تغمس صاحبها في الإثم، ثمَّ في النار.

[۲٦۱/ب]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية) بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقَوْلِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) من قوله: ﴿ ﴿ أَنِ تَبَرُّوا ﴾ إلى آخر الآية ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) من قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَاعِندَاللَّهِ ﴾ اللَّى قوله: ﴿ إِذَا عَهَدَتُمْ ﴾ ليس في رواية أبي ذر، وعنده بدلها: ﴿ إِلَىٰ قوله ». قال في الفتح: وقع فيه تقديم وتأخير والصواب قوله: ﴿ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مُ كَفِيلًا ﴾ الله قوله: ﴿ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى آخر» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قَالُوا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «كَانَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «يَحْلِفَ».

فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ وَهوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». (أ) [ر: ٢٣٥٧، ٢٣٥٦]

## (١٨) بابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَفِي (١) الْغَضَبِ

٦٦٧٨ - صَرَّ فِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

٦٦٧٩ - صَرَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(خ): وحدَّثنا الْحَجَّاجُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ النُّ عَرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْ

عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسَّ عِنْ اللهُ مِمَّا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا، كُلُّ حَدَّثني طَايِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ ﴾ [النور: ١١] الْعَشْرَ الآياتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا (٤) بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَايِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا يَاتَلِ (٥) أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُوثُورًا (٥) مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا (٤) بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَايِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا يَاتَلِ (٥) أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُوثُورًا (٥)

<sup>(</sup>١) لفظة: «في» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة زيادة: «بْن عُتْبَةَ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أبدًا» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۸) وأبو داود (۳۲۲، ۳۲۶۱) والترمذي (۳۲۲، ۲۹۹، ۳۰۱۲) والنسائي في الكبري (۹۹۲، ۹۹۹۰، ۹۹۵، ۹۹۵، ۱۱۰۲، ۱۱۰۲، ۱۱۰۲۲) وابن ماجه (۲۳۲، ۳۳۲۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۲٤٤، ۱۵۸، ۱۵۸.

<sup>﴿</sup> خَلَقَ ﴾: حظَّ. ﴿ عُرَضَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾: لا تجعلوه معرَّضًا للحلف. ﴿ وَلا نَقْضُوا ﴾: النقض: عدم الوفاء. ﴿ وَحَيدِهَا ﴾: توثيقها بذكر الله تعالى. يَمِين صَبْر: هي التي يُلزم الحاكمُ الخصم بها، أو حلف جراءةً وإقدامًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٦.

الحُمْلَان: الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم.

أُولِي ٱلْفُرِينَ ﴾ الآيَةَ [النور: ٢٢]. قالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَىٰ وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا. (أ) [ر: ٢٥٩٣]

٠٦٦٨ - صَّرَّنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ زَهْدَمِ قالَ:

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهُ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قالَ: "وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قالَ: "وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ وَهُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». (ب٥٥ [ر:٣١٣٣]

(١٩) بابُ: إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّىٰ، أَوْ قَرَأَ، أَوْ قَرَأَ، أَوْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ حَمِدَ، أَوْ هَلَّلَ، فَهوَ عَلَىٰ نِيَّتِهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيمَ الْمُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ / إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ [١٣٨/٨] أَكْبَرُ». (ج)

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ إِلَىٰ هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَكُ وَبَيْنَكُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤]».(٧)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَلِمَةَ ٱلنَّقَرَىٰ ﴾ [الفتح: ٢٦]: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (٥) ٥

٦٦٨١ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا سُمِيمَ مَ فَقَالَ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۵) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرى (۲۰۳۳، ۹۹۲۹- ۸۹۲۱، ۱۱۲۵۱، ۱۱۲۵۱ ۱۱۳۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۶، ۱۲۱۲، ۱۷٤۰۹، ۱۲۳۱۱.

يَاتَلِ: يحلف. وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا: هذا موضعُ التَّرجمة؛ لأنَّ الصِّدِّيق ﴿ كَانَ حالفاً على تركِ طاعةٍ ، فنهيَ عن الاستمرار على ما حلفَ عليه ، فيكون النَّهي عن الحلفِ على فعل المعصيةِ أولى ، والظَّاهر من حالهِ عند الحلفِ أن يكون قد غضِبَ على مسطح من أجلِ خوضهِ في الإفكِ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٠.

اسْتَحْمَلْنَاهُ: طلبنا منه أن يحملنا وأثقالنا على إبل.

<sup>(</sup>ج) النسائي في الكبري (١٠٦٧٦ - ١٠٦٧٨) وابن ماجه (٣٨١١).

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٠٠/٥.



كَلِمَةً أُحَآجُ (١) لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». (أ)  $O^{(1)}$  [ر: ١٣٦٠]

٦٦٨٢ - حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَنِ مُدُوهِ، شُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». (ب) [ر: ٦٤٠٦] الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، شُبْحَانَ اللَّهُ الْعَظِيمِ». (ب) [ر: ٦٤٠٦] المُي وَلِي مَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْشُ، عَنْ شَقِيقِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ نِدَّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. ۞ [ر: ١٢٣٨] أُدْخِلَ النَّارَ». وَقُلْتُ أُخْرَىٰ: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. ۞ [ر: ١٢٣٨]

(٢٠) الله مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ٢٠٥ مِنْ مَنْ حَمَيْدِ: مَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَىٰ رَسُولُ اللهِ صِهَا اللهِ مِنْ نِسَايِهِ، وَكَانَتِ ٱنْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ شَهْرًا! فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ شَهْرًا! فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». (٥٠) [ر: ٣٧٨]

(٢١) بابُ: إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلَاءً (١) أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ (٣) هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ ١٦٨٥ - صَّرْتِي أَبِي:

<sup>(</sup>١) هكذا بمدة على الألف في (ن)، وفي غيرها: «أُحاج».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الطِّلَاءَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولَيْسَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤) والنسائي (٢٠٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٩٤) والترمذي (٣٤٦٧) والنسائي في الكبرى (١٠٦٦٦) وابن ماجه (٣٨٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٨٩٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۹۲) والنسائي في الكبرى (١١٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٥٥. نِدًّا: نظيرًا.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٦٩٠) والنسائي (٣٤٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٩. آلى مِن نِسائِه: حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عليهنَّ. انْفَكَّتْ: انخلعت.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِيمِ أَعْرَسَ (١)، فَدَعَا النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِيمِ مَ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ، فَقالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا(١) سَقَتْهُ؟ قالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّىٰ أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ. (أ) ٥ [ر: ١٧٦]

٦٦٨٦ - صَرَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّي ا

عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صِنَ السَّمِيهُ مِ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبُّذُ (٣) فِيهِ  $\tilde{c}^{(4)}$  شَنَّا.  $\tilde{c}^{(4)}$ 

(٢٢) بإبِّ: إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَاتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزِ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْم (٥)

٦٦٨٧ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثْنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَابِشَةَ رَبُيُّ مَادُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ لَحِقَ [١٣٩/٨] عَنْ عَايِشَةَ رَبُيُّ مَادُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ لَحِقَ [١٣٩/٨] بِاللَّهِ. (ج)٥ [ر: ٤١٣٥]

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَايِشَةَ: بِهَذَا. (··) O

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَرَّسَ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «مَاذَا».

(٣) هكذا ضُبطت في (ن)، وضُبطت في (ب، ص) بضمِّ الباء، وبهامشهما: كذا في اليونينية الباء مضمومة، والذي في المصباح والقاموس من باب «ضرب». اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «صَارَ».

(٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِنْهُ الْأُدْمُ».

الطِّلاء: الشراب المطبوخ من العنب. تَوْر: قدحٌ مِن أيِّ شيءٍ كان.

(ب) أخرجه النسائي (٠٤٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٩٦.

مَسْكَهَا: جلدها. شَنَّا: الشَّنُّ: الوعاء البالي.

(ج) أخرجه مسلم (٢٩٧١، ٢٩٧١) والترمذي (١٥١١) وفي الشمائل (١٤٤) والنسائي (٤٤٣٢، ٤٤٣٣) وابن ماجه (٣٣١٣، ٣٣٤٤، ٣٣٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٦٥.

مَادُوم: مأكول بالإدام، والإدام: ما يُؤكِّلُ مع الخُبْز أيُّ شيءٍ كان.

(د) انظر تغليق التعليق: ٥٠٢/٥.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٦) والنسائي في الكبرى (٦٦٢٣) وابن ماجه (١٩١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٠٩.

٦٦٨٨ - صَرَّ ثُنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قالَ: قالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا شَعِيرٍ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا شَعِيرٍ مُنَّمَ أَرْسَلَتْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا شَعِيرٍ مَنَ مَعَهُ النَّاسُ، فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيرٍ مَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيرٍ مَعَهُ النَّاسُ، فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيرٍ مَعَهُ: (قُومُوا). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيرٍ مَ مَعَهُ: (قُومُوا). فَنْطَلَقُوا(۱) وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّىٰ جِيْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٍ مَعَةً لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٍ مَعَةً لَعَامُ مَا تُنْطَعَمُهُمْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمْ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ اللَّهُ وَلَيْسَ عِنْدَكَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً وَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٍ مِنَا شَعِيمٍ مَا عِنْدَكِ اللَّعْمِ مَا عِنْدَكِ اللَّهُ مِنَا شَعِيمٍ مِنَا شَعِيمٍ مِنَا شَعِيمٍ مَا عَنْدَكِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِمُ وَا أَنْ فَعَلَى وَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٍ مِنْ الْمُعْمَ وَسُلِعُوا اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمُ وَا أَوْ فَمَانُونَ وَعَمَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ مَا عَنْدَكُ لِعَشَرَةٍ اللَّوْنُ لَعُمْ وَسُعِعُوا اللَّهُ مُ وَشَيْعُوا اللَّهُ وَالْمُونَ أَوْ فَمَانُونَ وَجُلًا لَهُ فَأَكُلُوا حَتَّى شَيعُوا اللَّهُ مُ وَلُوا اللَّهُ وَمُ كُلُهُمْ وَشَيعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ فَمَانُونَ وَجُلًا الْفَوْمُ مُنْ كُلُهُمُ وَشَيعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ فَمَانُونَ وَجُلًا الْفَوْمُ مَنْجُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا مُ وَلَا اللَّهُ مُ وَلُلُهُمْ وَشَيعُوا ، وَلَقُومُ اللَّهُ مُ وَلَلْهُ مُ وَلَلْهُ مُ وَلَلْهُ مُ وَلَلْهُ مُ وَلَلْهُ مُ وَلُلُوهُ مُ اللَّهُ وَلَا أَوْمُ اللَّونُ أَوْ فَمَانُونَ وَجُلًا اللَّهُ وَاللَا وَا مُعَلِي اللْعَوْمُ اللَّهُ مُ وَلُولُولُه

#### (٢٣) بإبُ النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

٦٦٨٩ - حَرَّ ثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِلَ السَّمِيمِ مَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ/،

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالَ: فَانْطَلَقُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وَالنَّاسُ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثم خَرَجُوا ثُمَّ قالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٠) والترمذي (٣٦٣٠) والنسائي في الكبرى (٦٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٠. عُكَّة: وعاء من جلد يوضع فيه السَّمن. أَدَمَتْهُ: جعلته إدامًا للخبز المفتوت.

وَإِنَّمَا لَاِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ(١) رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ(٢)، وَمُن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». (أ) [ر:١]

#### (٢٤) بابِّ: إِذَا أَهْدَىٰ مَالَهُ عَلَىٰ وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ (٣)

7٦٩٠ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَايِدَ/كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قالَ: [١٤٠/٨]

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ ﴾ [التوبة: ١١٨] فَقالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّ كَاللَّهُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّ عِيمُ : ﴿ أَمْسِكُ عَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْخُلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّ عِيمُ : ﴿ أَمْسِكُ عَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ قَوْبَ تَوْبُرُ لَكَ ﴾ . (٢٥٥٧: ]

(٢٥) بابُ: إِذَا حَرَّمَ طَعَامَه (٥) ، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَجَلَّهُ أَيْمَنِكُمْ (١) ﴾ [التحريم: ١-١] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]

٦٦٩١ - صَّرَثُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّثنا الْحَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: زَعَمَ عَطَاءً: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ:

(١) بهامش (ب): في اليونينية: «وإلى» هذه و«إلى» الثانية [الثابتة في رواية أبي ذر كما سيأتي] كلاهما في الهامش، وعلى الأولى منهما علامة الاثنين بالرقم الهندي. اه. وبنحوه في (ص).

(٢) في رواية أبي ذر: «وَإِلَىٰ رَسُولِهِ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «والقُرْبَةِ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «عَنْ عَبْدِ اللهِ»، وهو الصواب، وقد سبقت برقم (٢٧٦).

(٥) في رواية أبي ذر: «طَعَامًا».

(٦) من قوله: ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ اللي قوله: ﴿ ﴿ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (١٩٠٧) وأبو داود (٢٠٠١) والترمذي (١٦٤٧) والنسائي (٧٥، ٣٤٣٧، ٣٧٩٤) وابن ماجه (٢٢٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٢.

(ب) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠٦١، ٢٧٧٣، ٢٧١٧- ٣٣٢١ ، ٣٣٠١) والترمذي (٣١٠٢) والنسائي (٧٣١، ٢٤٢٢- ٣٤٢٦) وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣١.

أَنْخَلِعُ من مالي: أي: أُخرجه عن ملكي.

سَمِعْتُ عَايِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الله عِيْمُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: أَنَّ أَيَّتَنَا(١) دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ مِنَ الله عِيْمُ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا فَقالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: «لَا، بَلْ شَرِبْتُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا فَقالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فقالَ: «لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ». فَنَزَلَتْ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي لِلْكَوْرَمُ مَا أَحَلُ ٱلله لَكَ ﴾ [التحريم:١] عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ». فَنَزَلَتْ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي لَي لِمَكْرِمُ مَا أَحَلُ ٱلله لَكَ ﴾ [التحريم:٢] لِقَوْلِهِ: «بَلْ ﴿وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيَى لِلْ بَعْضِ أَزْوَلِهِهِ ﴾ [التحريم:٣] لِقَوْلِهِ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا».

وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ هِشَامٍ: «وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا». (٥٠٠ [ر:٤٩١٢]

#### (٢٦) بابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَقَوْلِهِ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧]

٦٦٩٢ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ صَالِح: حدَّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ شَيْ يَقُولُ: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمٍ قالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقدِّمُ شَيْعًا وَلَا يُؤخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ». (٢٥٠٥ [ر: ١٦٠٨]

٦٦٩٣ - صَّرْتَا خَلَّدُ بْنُ يَحْيَى: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صِنَ *اللَّهِيهُ عَ*نِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل». (ب٥٠) [ر: ٦٦٠٨]

٦٦٩٤ - صَرَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّبِيُّ مِنَا اللَّبِيُّ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ اللهُ يَكُنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ (٢)، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُوْتِي (٣) عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ (١)، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُوْتِي (٣) عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أنْ أيَّتُنَا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قَدْ قَدَّرْتُهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَيُوْتِينِي»، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُوْتِينِي»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُوْتِنِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٥، ٣٧١٥) والترمذي (١٨٣١) والنسائي (٣٤٢١، ٣٧٩٥، ٣٧٩٥) وابن ماجه (٣٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٢٢.

مَغَافِير: صمغٌ حلو، له رائحةٌ كريهةٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٣٩) وأبو داود (٣٢٨٧) والنسائي (٣٨٠١ - ٣٨٠٣) وابن ماجه (٢١٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٧١، ٧٢٨٧.

يُوْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ». (أ) [ر: ٦٦٠٩]

### (٢٧) بابُ إِثْم مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

٦٦٩٥ - حَرَّثُنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَىٰ (١)، عَنْ شُعْبَةَ، قالَ: حدَّثني أَبُو جَمْرَةً: حدَّثنا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبِ، قالَ:

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيام قالَ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ/ يَلُونَهُمْ -قالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا(۱) بَعْدَ قَرْنِهِ - ثُمَّ يَجِيءُ [۱٤١/٨] قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ». (ب) ٥ [ر: ٢٦٥١]

# (٢٨) بابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ ﴿ وَمَا أَنفَقْتُ مِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّذْدِ فَا النَّابَ النَّذُو فَي الطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَ الرَّابُ [البقرة: ٢٧٠]

٦٦٩٦ - صَرَّثُنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا مَالِكُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمَ مِ قَالَ (٥): «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ (٦) فَلَا يَعْصِهِ ». (٥) [ط: ٦٧٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بن سَعِيدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً». وضبطت روايتيهما في (ب، ص): «اثنتين أو ثلاثة».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَلَا يُوفُونَ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ فَإِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أَنْ يَعْصِيَ اللهَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٠) وأبو داود (٣٢٨٨) والترمذي (١٥٣٨) والنسائي (٣٨٠٥، ٣٨٠٥) وابن ماجه (٢١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٩.

يُوْتِي: يُعطي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٣٥) وأبو داود (٢٥٧٧) والترمذي (٢٢١١، ٢٢٢١، ٢٣٠١) والنسائي (٣٨٠٩)، وانظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (١٥٢٦) والنسائي (٣٨٠٦ - ٣٨٠٨) وابن ماجه (٢١٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٥٨.

# (٢٩) باب: إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ

٦٦٩٧ - صَّرَ ثَنَا يُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام؟ قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». (أ) [ر: ٢٠٣١]

#### (٣٠) باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقالَ: صَلِّي عَنْهَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ. (ب)

كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ. ﴿ ۞ [ر: ٢٧٦١] كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ، فَتُولِيَهُ مَنْ أَبِي بِشْرِ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ مَ جُلِّ النَّبِيَّ مِنَى اللهُ عَلَيْهَا لَهُ النَّبِيَّ مِنَى اللهُ عَلَيْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَيْنُ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ » قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَاقْضِ اللهَ ؛ مَاتَتْ، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَى اللهُ عِلَيْهَا وَيْنُ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ » قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَاقْضِ اللهَ ؛ فَهَوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». (٥٠٥ [ر: ١٨٥٢]

#### (٣١) بابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ (٣)

٠ ٢٧٠٠ - مَدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنِ عُتْبَةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قَدْ نَذَرَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «وَمَعْصِيَةٍ»، وضبطت روايته في (ص): «ولا في معصية».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٥٦) والنسائي في الكبري (٣٣٥٠-٣٣٥٢، ٣٣٥٣، ٥٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٩٣٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۶۳۸) وأبو داود (۳۳۰۷) والترمذي (۱۵٤٦) والنسائي (۳۶۹۹، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۸۱۷، ۳۸۱۹) وابن ماجه (۲۱۳۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۸۳۰.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي (٢٦٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٧.

عَنْ عَايِشَةَ إِلَيْ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ». (أ) ٥ [ر: ٦٦٩٦]

٦٧٠١ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ (١):

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ». وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ». وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ». وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ».

وَقَالَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ: حدَّثني ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ. ٥ (١٨٦٥)

٢٧٠٢ - حَدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مَن سُل سُعِيمِ مُ رَأَىٰ رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. ۞ ٥ [د: ١٦٢٠]

٦٧٠٣ - حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ/: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَنِي سُلَيْمَانُ [١٤٢/٨] الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمُ مَرَّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي الْنَفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صِنَ الشَّعِيمُ مِ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودُهُ (٢) بِيَدِهِ. (٥) [ر: ١٦٢٠]

٢٧٠٤ - صَّرْتُنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صِنَا للسَّعِيمِ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَايِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيمِم: (هُو أُهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيمِم: (هُو أُهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنِي ثَابِتٌ».

(٢) ضبطها في متن اليونينية بضبطين: المُثبت -وعزاه إلى رواية كريمة أيضًا - والثاني: «يقودَ».

زِمَام: حبل مربوط في يده وآخر يقوده به.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (۳۲۸۹) والترمذي (۱۵۲٦) والنسائي (۳۸۰٦ - ۳۸۰۸) وابن ماجه (۲۱۲٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷٤٥٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٢) وأبو داود (٣٣٠١) والترمذي (١٥٣٧) والنسائي (٣٨٥٢ - ٣٨٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٣٠٢) والنسائي (٢٩٢٠، ٣٨١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (٣٣٠٢) والنسائي (٢٩٢٠، ٣٨١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٤.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود (٣٣٠٠) وابن ماجه (٢١٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩١.

# قالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَّمُ. (أ) قالَ عَبْدُ الْوَهَابِ (٣٢) باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

٦٧٠٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حدَّ ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّ ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّ ثَنَا (١) حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ : شُيِّلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لَا يَاتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَىٰ ('') أَوْ فِطْرٍ ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسَوَةٌ ('' حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١] لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَىٰ وَالْفِطْر ، وَلَا يَرَىٰ صِيَامَهُمَا . (ب ٥٩٤)

٦٧٠٦ - صَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ رَجُلِ فَقالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقالَ مِثْلَهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. ۞ [ر: ١٩٩٤]

# (٣٣) باب: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ (٤) وَالأَمْتِعَةُ ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الله الله عَمْرُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الله الله عَمْرُ الله عَمْرُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الله الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الله عَمْرُ الله عَلَيْهِ عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَلَمْ الله عَمْرُ الله عَلَمُ عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَلَمْ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَلَيْ عَمْرُ الله عَلَمُ عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَلَمْ عَلَيْ الله عَمْرُ الله عَلَمْ عَمْرُ الله عَلَمْ عَلَيْ عَمْرُ الله عَلَيْ عَمْرُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَمْرُ الله عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرَ مَ : أَحَبُّ أَمْوَ الِي إِلَيَّ بَيْرُ حَاءٍ (٥) لِحَايِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ. ٥ (١٤٦١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «أضحيً» بالتنوين.

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطت في (ب، ص): بكسر الهمزة، وبالضمِّ قرأ عاصم، وبالكسر قرأ الجمهور.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «والزَّرْعُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «بَيْرُحا». وذكر في (ب، ص) رواية ثانية لهما: «بيرحاءً» ممنوعًا من الصرف.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٤/٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٩٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٣٩) والنسائي في الكبرى (٢٨٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٢٣.

٦٧٠٧ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْن مُطِيع:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَىٰ رَجُلِّ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ - يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ - لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ إِلَى وَادِي الْقُرَىٰ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي مِنَاسُمِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيتًا لَهُ الْقُرَىٰ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ إِذَا سَهْمٌ عَايِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيتًا لَهُ [١٤٣/٨] الْقُرَىٰ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ إِذَا سَهْمٌ عَايِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيتًا لَهُ الْمَتَاتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيتًا لَهُ الْمَتَاتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ مِنَاسُمِيهُمْ: (كَلَّا؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْجَنَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ مِنَ السَّعِيمُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَالِمُ لَتُشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا». فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ - أَوْ: الشَمْلَة النَّذِي مِنْ نَارٍ» فَقَالَ: (شِرَاكُ مِنْ نَارٍ» أَوْ: (شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» . إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِهُمُ أَلَى النَّيْعِيِّ مِنَ اللَّهُمُ أَوْ: (شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» . أَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمُ عَلَى النَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْهُ مَا مَامِعُ وَلَكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ إِلَى النَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُمُ مَا الْمَقَالِ : (شِرَاكُ مِنْ نَارٍ ﴾ أَوْ: (شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ » . أَنَ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْمُعَلِّ مَنْ الْهُ الْمَالَ الْمُ الْمَنَالُ الْهُ الْمُنَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ



(أ) أخرجه مسلم (١١٥) وأبو داود (٢٧١١) والنسائي (٣٨٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٦.

عَايِرٌ: لا يُدرى من رمى به. الشَّمْلَة: كساء يُشتمل به. شِرَاكٌ: سير النعل على ظهر القدم.

# سِنْ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا

#### (١) بابُ(١) كَفَّاراتِ الأَيْمانِ

وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] ، وَمَا أَمَرَ النّبِيُ صِنَ اللّهِ تَعَالَىٰ ؛ ﴿ فَفِدْ يَةُ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ شُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] النّبِيُ صِنَ الله عَبْ الله عَلَىٰ الله عَبْ الله عَلَىٰ الله عَبْ الله عَبْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَبْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَبْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَبْ الله عَلَىٰ الله عَبْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَبْ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

٦٧٠٨ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّ ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن أَبِي لَيْلَىٰ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: أَتَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ سِلَاسْعِيْ ﴿ فَقَالَ: «ادْنُ». فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ (١) هَوَامُّكَ ؟ » قُلْتُ (٣): نَعَمْ، قالَ: «فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ».

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَيُّوبَ قالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةً. (ب٥٠)

# (٢) بابُ قَـوْلِهِ تَعَـالَىٰ: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُوْ وَكُلُو تَحِلُهُ الْحُلُمُ الْعَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ؟ (٤) وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢] ، مَتَىٰ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ؟ (٤)

٦٧٠٩ - صَرَّ عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كتابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ»، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي: «كِتَابُ الكَفَّارَاتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «أتؤذِيكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَقُلْتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابٌ: مَتَىٰ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ والفَقِيرِ؟ وقولِ الله تعالَىٰ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُوْتَكِالُمُ اللهُ عَالَىٰ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُوْتِكُولَةً اللَّهُ عَلَى الخَيْكُمُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٠٥/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵٦- ۱۸۵۱) والترمذي (۹۵۳، ۲۹۷۳، ۲۹۷۶) والنسائي (۱۸۵۱، ۲۸۵۱) وابن ماجه (۳۰۸۰، ۳۰۷۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱۶.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّه عِنَا أَن قَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: (هَا شَانُكَ (١)؟) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: (تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ (١) رَقَبَةً ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ مِنَاسُه عِرَقٍ فِيهِ تَمْرُ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: (فَهَلَ مِنَاسُه عِرَقٍ فِيهِ تَمْرُ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: (فَهَلَ مِنَاسُه عِرَقٍ فِيهِ تَمْرُ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: (فَهَلَ مِنَاسُه عِرَقٍ فِيهِ تَمْرُ - وَالْعَرَقُ : الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: (فَهَلَ مِنَاسُه عِرَقٍ فِيهِ تَمْرُ - وَالْعَرَقُ : الْمَكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: (فَقَرَ مِنَاسُه عِرَقٍ فِيهِ تَمْرُ - وَالْعَرَقُ بِهِ.) قَالَ: (قَامَتُونُ فِقَرَ مِنَا (٣)؟! فَضَحِكَ النَّبِيُّ مِنَاسُه عِمْ عَيَالُكَ (١٥) [(١٩٣٠]]

#### (٣) باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ

٠٦٧١٠ - صَّرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (٤) صِنَالله فَقالَ: هَلَكْتُ، فَقالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ. / قالَ: (تَجِدُ رَقَبَةً؟). قالَ: لَا. قالَ: (هَلْ (٥) تَسْتَطِيعُ أَنْ [١٤٤/٨] تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قالَ: لَا. قالَ: (فَّتُسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قالَ: لَا. قالَ: فَصَومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قالَ: لَا. قالَ: (فَّتُسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قالَ: لَا. قالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ -وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ- فِيهِ تَمْرٌ، فَقالَ: (اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ). قالَ: (١٤٤٥) قالَ: (اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ). قالَ: (١٤٤٥) قَالَ: (اذْهَبْ بَعْرَةٍ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «وَمَا شَانُكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَنْ تُعْتِقَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنِّي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «فَهَلْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأيي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أعَلَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠- ٢٣٩٣) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٣١١٤- ٣١١٩) وابن ماجه (١٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۱۱) وأبو داود (۲۳۹۰- ۲۳۹۳) والترمذي (۷۲٤) والنسائي في الكبرى (۳۱۱۵- ۳۱۱۰، ۳۱۱۲، ۳۱۱۷ وابن ماجه (۱۲۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۷.

لَابَتَيْهَا: تثنيةُ لابة، وهي الحرَّة: وهي أرض ذات حجارة سود.

#### (٤) إِبِّ: يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

٦٧١١ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ سِلَاسْعِيهُ مَ فَقالَ: هَلَكْتُ. قالَ: (وَمَا شَانُكَ؟) قالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قالَ(): (هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟) قالَ: لَا. قالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطُعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قالَ: أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قالَ: لَا أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قالَ: لَا أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُنَا لِي مِعْرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قالَ: اللهُ أَجِدُ. فَأَتِي النَّبِيُ مِنَ السُّعِيمُ مِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقالَ: (فَهَلْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ). فَقالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا. ثُمَّ قالَ: (خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). (أَنْ ) [ر: ١٩٣٦]

# (٥) باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ مِنْ سَلَاسُمِيمُ وَبَرَكَتِهِ، وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنِ

٦٧١٢ - صَّرَ ثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ: حَدَّ ثَنَا الْجُعُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ: عَنِ السَّاعِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ السَّاعِ مُدَّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدِ فِي ذِمَنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. (ب) [ر: ١٨٥٩]

٦٧١٣ - حَدَّ ثَنَا مَنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ: حَدَّ ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ - وَهُوَ سَلْمٌ - : حَدَّ ثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَمَ الْمُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْمَدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلَا نَرَى الْمَدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلَا نَرَى الْمَدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ الْمُعَلِمُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهِ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِ مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدِّ النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدَّ النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ مُدَّ النَّبِي مِنَاسِّمِيهِ مِنْ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُدَّا النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ اللَّهُ النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا النَّبِي مِنَاسِّمِيهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلِّالِمُ اللَّهُ مُدُّ النَّبِي مِنَاسِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلِّاللَّهُ مِنْ مُدَّالِمُ مُلْ النَّبِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «فقالَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قالَ: لا » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠- ٢٣٩٣) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٣١١٤- ٣١١٩) وابن ماجه (١٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٥.

عَرَق: وعاء يسع ٣٥ كيلو جرام تقريبًا. لَابَتَيْهَا: تثنيةُ لابة، وهي الحرَّة، وهي أرض ذات حجارة سود.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٥١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٩٥.

الصاع = 3أمداد =  $3 \times 0$  > ۲,۷۰۰ غرام من القمح.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٨٣٨٩.

٦٧١٤ - صَرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً:
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». (٥) [ر: ٢١٣٠]

### (٦) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ تَحَرِيثُ رَفَّبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩] وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَىٰ ؟

٦٧١٥ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ/: حدَّ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حدَّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي [١٤٥/٨] غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مُن أَعْتَقَ مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مُن النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ». (٢٥١٧]

# (٧) بابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِي الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ. ﴿ ٥٠ وَ

٦٧١٦ - صَرَّ ثَنْ أَبُو النُّعْمَانِ: أَخبَرَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو:

عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنْ النَّبِيَّ مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِيَّةٍ دِرْهَمٍ. فَسَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ (۱). (٥٠) [ر: ٢١٤١]

#### (٨) بابِّ: إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟

٦٧١٧ - صَرَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَى السَّاعِيهُ مِ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا؛ إِنَّمَا(١) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (هـ) [ر: ٢٥٦]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة ورواية أبي ذرعن المُستملي زيادة: «بابٌ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ » من غير ذكر آية والاحديث.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: "فَإِنَّمَا".

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥، ١٣٦٨) والنسائي في الكبرى (٢٦٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠٩) والترمذي (١٥٤١) والنسائي في الكبرى (٤٨٧٤ - ٤٨٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٩٩٧) وأبو داود (٣٩٥٥- ٣٩٥٧) والترمذي (١٢١٩) والنسائي (٢٥٤٦، ٢٥٤٦ - ٤٦٥٢، ٢٥١٥) وابن ماجه (٢٥١٢، ٢٥١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١٥.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (۱۵۰۶) وأبو داود (۳۹۲۹، ۳۹۲۹) والترمذي (۲۱۲۶) والنسائي (۲۶۱۶، ۳۲۵۷ - ۳۲۵۱، ۳۲۵۳، ۳۲۵۳، ۳۲۵۳، ۳۲۵۲ ۲۶۲۶ - ۲۶۲۶، ۲۶۰۵، ۲۰۵۶) وابن ماجه (۲۰۷۲، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۳.

#### (٩) باب الإستِثْنَاء فِي الأَيْمَانِ

٦٧١٨ - صَرَّ ثَمَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى! خَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) صَلَّا لللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ يَنِ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهِ (٢) لَا أَحْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي (٣) مَا أَحْمِلُكُمْ ». ثُمَّ لَيِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِي بِإِيلٍ (٤) ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ (٥) ذَوْدٍ ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صِلَا للْعِيمِ مِنْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلَنَا (١/٢١٣] نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا (١) فَحَمَلَنَا. فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عِلْ اللهُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَىٰ اللهِ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَىٰ اللهِ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَىٰ اللهِ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَىٰ فَيْلُ اللهُ عَمْلُكُمْ ، بِلِ اللهُ حَمَلَكُمْ ، إِنِّ شَاءَ اللهُ – لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَىٰ غَيْرُهَا خَيْرً امِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ (٨)». (أَنَ ٥ [ر:٣١٣]

٦٧١٩ - صَّرْ ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثنا حَمَّادُ، وَقالَ: «إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي (٩)، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» أَوْ: «أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ». (٢) [ر:٣١٣٣]

٠٦٧٢ - صَّرَثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ:

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: «قالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ

(١) في رواية أبي ذر: «النبيَّ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقالَ: لَا وَاللهِ».

(٣) في رواية أبى ذر: «وَمَا عِنْدِي».

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي ورواية الأصيلي: «بِشَايِلٍ». والشايل: الناقة التي تشول -تحرِّك -بذنبها للقاح، وليس لها لبن.

(٥) في رواية أبي ذر: «بِثَلَاثِ».

(٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَحَلَفَ لَا يَحْمِلُنَا»، والذي في (ب، ص) أن روايتهم: «فَحَلَفَ أنْ لَا يَحْمِلُنَا».

(٧) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

(A) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «وَكَفَّرْتُ».

(٩) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّوييَ والمُستملي: «عَنْ يَمِينِي».

(أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٢٢.

أَسْتَحْمِلُهُ: أطلب منه أن يحملنا وأثقالنا على إبل.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٢٢. فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ - قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ/بِهِنَّ فَلَمْ تَاتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا(١) فِي حَاجَتِهِ». وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَا للْمَعِيمُ مَ: «لَوِ اسْتَثْنَىٰ».

وَحدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (أ) [ر: ٢٨١٩]

#### (١٠) بإب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

٦٧٢١ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيِّ قالَ:

كُنّاً عِنْدَ أَبِي مُوسَىٰ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ (ُ) هَذَا الْحَيِّ (٣) مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ، قالَ: فَقُدَّمَ طَعَامٌ (٤)، قالَ: وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًىٰ، قالَ: فَلَمْ يَدُنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ: ادْنُ، فَإِنِّي قَدْ (٥) رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّا لللهِ مِنَا لللهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَ الأَشْعَرِيِّم يَاكُلُ مِنْهُ. وَهُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ –قالَ رَسُولَ اللّهِ مِنَ اللهَ مِنَا للهُ مِنَ اللهَ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، وَهُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ –قالَ رَسُولَ اللّهِ مِنَ اللهَ مِنَ الأَشْعَرِيِّم فِي رَهُولُ اللّهِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، وَهُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ –قالَ رَسُولَ اللّهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهُ مِنَ اللهَ مِنَا لللهِ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا للهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا، نَقُولُ اللّهِ مِنَا اللهُ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهُ مَنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مِنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَيْنَنَا وبَيْنَهُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «هذَا الْحَيَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «طَعَامُهُ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قد» ليست في (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «أَيْنَ هَؤُلاءِ الأَشْعَرِيُّونَ؟» بالتكرار.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٥٤) والنسائي (٣٨٣١، ٣٨٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٨٢، ١٣٥٨٥.

دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ: يحصل له ما طلبه.

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَظَنَنَا - أَوْ: فَعَرَفْنَا - أَقْ نَعْرَفْنَا - أَوْ: فَعَرَفْنَا - أَقْ يَمِينٍ، أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. قالَ: «انْطَلِقُوا؛ فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ، إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَىٰ خَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». (أ) (د: ٣١٣٣]

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ. (٣١٣٣) حَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا. (أ٥٠ [ر:٣١٣] حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا. (أ٥٠ [ر:٣١٣] حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا. (أ٥٠ [ر:٣١٣] ١٩٢٦ - حَدَّثيٰ (١٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ: أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ: أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ عَنْ عَنْ مَنْ أَلُهِ أَعْظِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْظِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَىٰ أَعْظِيتَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْظِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَىٰ الْهَابُونِ اللهِ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَىٰ مِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي / هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». (٢٥٥ [ر: ١٦٢٢]

وَتَابَعَهُ يُونُسُ، وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَحُمَيْدُ، وَقَتَادَةُ (٣)، وَمَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، وَالرَّبِيعُ. (٣)٥



(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنُ حَاتِم».

تَابَعَهُ أَشْهَلُ (٢)، عَن ابْنِ عَوْدٍ.

(٣) بهامش اليونينية: عند أبي ذر: «عن قتادة» ، والصواب ما في الأصل. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٢٢.

قَذِرْتُهُ: كرهته. نَهْب إِبِلِ: غنيمة. ذَوْد: ما بين الثلاث إلى العشرة من الإبل. غُرُّ الذُّرَى: بيض الأسنمة؛ من سمنهن وكثرة شحومهن. نَسْتَحْمِلُهُ: نطلب منه أن يحملنا ويحمل أثقالنا على الإبل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٥٢) وأبو داود (٢٩٢٩، ٢٢٧٧، ٣٢٧٧) والترمذي (١٥٢٩) والنسائي (٣٧٨٦- ٣٧٨٤، ٣٧٨٩- ٣٧٨٩- ٣٧٨٩- ٣٧٨٩ ٥٣٨٩، ٣٧٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٩٥.

<sup>(</sup>ج) حديث يونس عند البخاري (٧١٤٧) وحديث سماك بن عطية وحميد وهشام عند مسلم (١٦٥١) وحديث قتادة عنده وعند أبي داود (٣٢٨٠) والنسائي (٣٧٨١) وللباقي انظر تغليق التعليق: ٥٧/٥). التعليق: ٥/٧٠٠.

## بشيب للتالاح الح

# كِتَابُ الفَرَايِض

(١) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَىدِ كُمِّ (١) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ نَشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَاٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ، وَلَد وورتَهُ وأبواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ، إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوَ دَيْنِ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُ كَ أَزُوَجُكُمْ إِن لَرْ يَكُن لَّهُ ﴿ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكَ ثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ

دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿ [النساء: ١١-١١] ٥

٦٧٢٣ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:

سَمِعَ (١) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّي مَا يُقُولُ: مَرضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمُ وَأَبُو بَكْر وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي (٣) وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ مِنَالِهُ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَصِيَّةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ كَلِيمُ كَاللَّهِ المام الآيتين.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة: «قَالَ: سَمِعْتُ» (ن)، وعزاها في (و، ب، ص) إلى روايته عن الحَمُّويي والمُستملي فقط.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَتَيَانِي».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّىٰ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ(١).(أ)٥[ر: ١٩٤]

## (٢) باب تَعْلِيمِ الْفَرَايِضِ

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ. (بُ ) يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ. ٥

٦٧٢٤ - صَّرْ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ: حدَّ ثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالُهُ عِلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَجَيَّسُوا/ وَلَا تَجَيَّسُوا/ وَلَا تَجَيَّسُوا/ وَلَا تَجَيَّسُوا/ وَلَا تَجَيَّسُوا/ وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». ﴿ ٥٠ اللهِ عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». ﴿ ٥٠ اللهِ إِخْوَانًا». ﴿ ١٤٨/٨] [ر: ١٤٣٠]

## (٣) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَى السِّمِيمِ م : « لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً »

٦٧٢٥ - ٦٧٢٦ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّ ثنا هِشَامٌ: أَخبَرَ نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ لِيَا أَتِيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ لَسُعِيمً، وَهُمَا حِينَيَّذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكٍ، وَسَهْمَهُمَا (٣) مِنْ خَيْبَرَ. لَا فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ

\_\_\_\_\_

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «المِيرَاثِ».

(٢) هكذا ضبطها في (ن) بوجهين، الأول: «ولا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا» والثاني: «ولا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا»، وضُبطت في (و،ع) بالوجه الثاني فقط، وفي (ب، ص) بالوجه الأوَّل فقط، مع عزوه لرواية كريمة أيضًا. (٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَسَهْمَهُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٦١٦) وأبو داود (٢٨٨٦، ٢٨٨٦) والترمذي (٢٠٩٧) والنسائي (١٣٨) وفي الكبرى (١٣٢١ - ٦٣٢٠، ١١١٣، ٧٥١٣، ١١١٣٤) وابن ماجه (٢٧٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٨.

كَلَالَة: هو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والِدًا ولا وَلَدًا يَرِثانه. غَيْر مُضَارٍّ: لا بقصد الإضرار بالورثة. عَادَنِي: زارني.

(ب) لم يتكلم على هذا الأثر ابنُ حجر، وقد أخرجه ابن وهب في مسنده الذي جمعه الأصم برقم: ١٩٦، ولفظه فيه: أخبَرَني سعيد بن أبي أيوب، عن شُرَحْبِيل بن شَريك، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عقبة بن عامر الجُهنيِّ، أنَّه قال: تعلموا الفرائضَ قبل الظَّانينَ. اه.

(ج) أخرجه مسلم (٢٥٦٣) وأبو داود (٤٩١٧) والترمذي (١٩٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢٦.

التَّجَسُّسُ: التَّفْتيش عن بوَاطِن الأمور وأكثر ما يُقال في الشَّرِّ، وقيل: بالجيم: أن يَطْلُبَه لِغَيره، وبالحاء: أن يَطْلُبَه لنَفْسِه، وقيل: بالجيم: الْبَحثُ عن العَوْرَات، وبالحاء: الاسْتِمَاع، وقيل: معناهما واحِدٌ في تَطَلُّب معرفة الأخبار. لا تَدَابَروا: أي لا يُعْطي كُلُّ واحد منكم أخَاه دُبُرَه وقفَاه فيُعْرض عنه ويهْجُره.

رَسُولَ اللهِ صِنَالِسْعِيهُ مَ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ». قالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَاسِّعِيمُ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ. قالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكُلِّهُ حَتَّىٰ مَاتَتْ. (أ) [ر:٣٠٩٣،٣٠٩]

٦٧٢٧ - صَّرَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: أَخبَرَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُّعِيمُ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». (ب٥ [ر: ٤٠٣٤] عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُّعِيمُ قَالَ: ٨٧٢٨ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مَنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى اَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَى (۱) فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَى (۱) فَقَالَ: هَلْ لَكَ فَقَالَ: الْمُوْمِنِينَ آقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. قالَ: أَنْشُدُكُمْ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ؟ قالَ: نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ آقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. قالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ عَلَى اللّهُ مِنْ يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ عَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ عَالَ: هَلْ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيً تَوَكُنَا صَدَقَةً ﴾ -يُرِيدُ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ مَا الرَّهُطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيً وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مِنَاسِمِيمُ مَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيً وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ مَ وَالَى ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ مَعْطِهِ وَعَدَا الْفَيْءُ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ وَمَا الْمَعْرَةُ هُ وَقَالَ عَرْبُولَ الْقَوْمُ وَلَهُ الْمَاعِيمُ فَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَمْدُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ مَلْكُ عَلْ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ مُولُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْ مَا الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى عَلْ عَلْكَ عَلْقَالَ عَمْرُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْقَالَ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْفَاءَ اللّهُ اللّهُ الْعَل

<sup>(</sup>١) رسمت في رواية أبي ذر: «يَرْفَا» بالممدودة، (ن، ب)، والذي في (ص) أنَّ روايته: «يرفأ» بالهمز، قال في الفتح: روايتنا من طريق أبي ذر: «يَرْفَأُ» بالهمز.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تقوم بإذنه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ لِرَسُولِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «خَاصَّةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥٩) وأبو داود (٢٩٦٨- ٢٩٧٠) والترمذي (١٦٠٨) والنسائي (٤١٤١) وفي الكبرى (٤٤٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٣٠.

سَهْمَهُمَا: نصيبهما.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٥٨) وأبو داود (٢٩٧٦، ٢٩٧٧) والترمذي في الشمائل (٤٠٣) والنسائي في الكبرى (٦٣١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧١٦.

لِرَسُولِ اللّهِ مِنْ الشّعِيرُ مَ وَاللّهِ (١) مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ (١) وَبَنَّهَا حَتَّىٰ بَقِي مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ، فَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيرُ مَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَاخُذُ مَا بَقِي فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّهِ ، فَفَعَلَ (١) بِذَاكَ (١) رَسُولُ اللّهِ مِنَاسَمِيمُ حَيَاتَهُ ، أَنشُدُكُمْ بِاللّهِ هَلْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ / لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنشُدُكُمَا بِاللّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ قَالًا: نَعَمْ. فَتَوَقَّى اللّهُ نَبِيّهُ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ . فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ . فَقَبَضَتُهَا وَعَمِلَ بِهِ مَنْ اللهُ أَبًا بَكُرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُ وَلِيٍّ رَسُولِ اللّهِ (١٠٤٥ مِنَاسُمِيمُ مَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُ وَلِيٍّ وَلِيٍّ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَبَضْتُهَا وَمَعِلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي وَلِيٍّ رَسُولِ الللهِ (١٠٤٥ مَنَاسُمِيمُ مَ وَلَى اللّهُ أَبَا بَكُو فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي وَكِلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا مَنْ مَنْ اللّهِ مِنَاسُمُهُ وَلَا إِلَيْكُمَا وَاجَدَةٌ وَأَمُوكُمَا فَعَمِلُ وَلَيْ اللّهُ الْمُعْمِلُ مَلُولُ اللّهِ مِنَاسُمُ مِنْ الْكَانِي هَذَا لَكَ عَيْرَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالاً وَالأَرْضُ ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرً ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَو عُكَمُ الْهَا وَفَعَاهَا إِلَيْ عَالَ الْمَالُونُ مُنَا أَنْ الْكُومِيكُمُ الْمَاكُ وَالأَولُونُ وَلَكُ مَتَى نَعُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرً ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ عَبَوْلُ الْمَالُولُ عَمِرُ لَكُ مَا الْمَاكُ وَاللّهِ الْفَلْتُ وَلَا لَا الْمَلْكِ وَلَا اللّهُ الْمُعْمِلُ وَلَا اللْمَاعُةُ اللّهُ الْمُعْولِي اللْمَالِقُ اللْمَلْمُ اللْمَاعُلُولُ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُولِ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمِلُ وَلَكَ مَتَلَا الْمُعْلَ

٦٧٢٩ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ مَ قَالَ: ﴿ لَا يَقْتَسِمُ (٧) وَرَثَتِي دِينَارًا ۗ ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوُّ ونَةِ عَامِلِي فَهوَ صَدَقَةً ﴾ (٢٥٠٠] نِسَائِي وَمَوُّ ونَةِ عَامِلِي فَهوَ صَدَقَةً ﴾ (٢٥٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة: «وَوَاللهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَعْظَاكُمُوهَا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَعَمِلَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر وكريمة: «بذلك».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوَالَّذِي».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا يَقْسِمُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۵۷) وأبو داود (۲۹۲۳، ۲۹۲۵، ۲۹۲۰ - ۲۹۲۷، ۲۹۷۷) والترمذي (۱۲۱۰) والنسائي (٤١٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۲۳۲، ۱۰۲۳۲، ۱۰۲۳۲.

الرَّهْطُ: ما دُون العشرة من الرجال. الْفَيْء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. احْتَازَهَا: جمعها دونكم. اسْتَاثَرَ بِهَا: استقل بها وتفرَّد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٦٠) وأبو داود (٢٩٧٤) والترمذي في الشمائل (٤٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٥. مَوُّونَة: نفقة. عَامِلِي: هو القائم على الصدقات والناظر فيها.

- ٢٧٣٠ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَاسٌ عِينَ تُوفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَاسٌ عِيهُ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَايِشَةُ: أَلَيْسَ قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ صِلَاسٌ عِيهِ مُ . (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ﴾ ؟! (٥٠[ر: ٤٠٣٤]

### (٤) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِلَيْهُم: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

٦٧٣١ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ سِلَى اللَّهِ قَالَ: «أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ سِلَى اللَّهِ عَالَ: «أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (٢١)». (٢٥٥- ٢٢٩٨)

#### (٥) بابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أُوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُ النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُوْتَىٰ (٣) فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. ۞۞

٦٧٣٢ - صَّرَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ: حدَّ ثنا ابْنُ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيه:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهوَ لَأَوْلَى الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهوَ لَأَوْلَى (٤) رَجُلٍ ذَكَرٍ ».(٥) [ط: ٦٧٤٦،٦٧٣٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَلَيْسَ قَدْ قَالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَيُعْطَىٰ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥٨) وأبو داود (٢٩٧٦، ٢٩٧٧) والترمذي في الشمائل (٤٠٣) والنسائي في الكبري (٦٣١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٢٩٥٥) والترمذي (٢٠٧٠، ٢٠٧٠) والنسائي (١٩٦٣) وابن ماجه (٢٤١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٦٦)، ١٥٣١٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢١٣/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦١٥) وأبو داود (٢٨٩٨) والترمذي (٢٠٩٨) والنسائي في الكبرى (٦٣٣١) وابن ماجه (٢٧٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٥.

أَوْلَى رَجُل: أقرب رجل.

#### (٦) باب ميرَاثِ الْبَنَاتِ

٦٧٣٣ - صَّرَّنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، قالَ: أَخبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاص:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا، فَأَشْفَيْتُ/ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ مِنَاسُهِيمِ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: (لا). قَالَ اللَّهُ ثُونِي اللَّهُ ثُونِي إلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتُ كَبِيرٌ؛ إِنَّكَ إِنَّ مَالِي؟ قَالَ: (الثُّلُثُ كَبِيرٌ؛ إِنَّكَ إِنَّ مَالِي؟ قَالَ: (لا). قَالَ الشَّطْرِ (ا)؟ قَالَ: (لا). قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ كَبِيرٌ؛ إِنَّكَ إِنَّكَ أَنْ تَتُرُكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (أ)، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْخَلَفُ (ا") عَنْ هِجْرَتِي؟ فَقَالَ (المَانُ عَمَلًا تَرُعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ٱزْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَ (٥) أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي خَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، لَكِنِ الْبَايْسُ (١) سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، لَكِنِ الْبَايْسُ (١) سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ تَخْلَفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، لَكِنِ الْبَايْسُ (١) سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ

(١) بهامش اليونينية دون رقْم زيادة: «قلتُ».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «فالشَّطْرُ».

(٣) رسمت في (ن): «آخلَّفُ» ، وفي (ب، ص): «أُخَلَّفُ» ، وعزوا المثبت في المتن إلى رواية كريمة.

(٤) بهامش (ب): في اليونينية بعد قوله: «فقال»: «إنك » مضروب عليها هكذا. اه.

(٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «ولَعَلَّكَ».

(٦) في رواية أبي ذر: «لكن»، ولم يضبط النون والسين في قوله: «ولكن البائس» في (ن، و). وبهامش (ب، ص): تخفيف النون وضمُّ سين «البائس» من الفرع. اه.

(أ) قال ابن مالك رشي في الشواهد [ص١٩٣]: تضمَّنَ الحديثُ... حَذْفَ الفاءِ والمبتدأِ معًا من جَوَاب الشَّرطِ؛ فإنَّ الأصلَ: إنْ تَرَكتَ ورثتَك أغنياءَ فهو خَيرٌ. وهو مِمَّا زَعَم النحويُّونَ أنَّه مَخصوصٌ بالضَّرورةِ، وليس مَخصوصًا بها، بل يَكثُرُ استعمالهُ في الشِّعر، ويَقِلُ في غيرِه. فمِن وُرودِه في غير الشِّعر -مع ما تَضَمَّنَه الحديثُ المذكورُ - قِراءةُ طَاوُسٍ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَن النَّتَامَى قُلْ أَصْلِحْ لَهُمْ خَيرٌ) [البقرة: ٢١٠]، أَيْ: أَصْلِحْ لَهُم فهو خيرٌ.

وهذا وإنْ لم يُصرَّحْ فيه بأداة الشَّرطِ؛ فإنَّ الأمَر مُضَمَّنٌ معناها، فكانَ ذلك بمنزِلةِ التَّصريحِ بها في استحقاقِ جَوَابٍ، واستحقاقِ اقترانِه بالفاء؛ لكونِه جُملةً اسميَّةً. ومَنْ خَصَّ هذا الحذفَ بالشِّعر حادَ عن التَّحقيقِ، وضَيَّقَ حيثُ لا تَضْيِيقَ، بَل هو في غَير الشَّعر قليلٌ، وهو فيه كَثيرٌ، ومن الشَّواهد الشِّعرية قولُ الشاعر:

أَأْبَيُّ لا تَبْعُدْ فليسَ بخالدٍ حَيٌّ ومَنْ تُصِب المَنُونُ بَعِيدُ

... وإذا حُذِفتِ الفاءُ والمبتدأُ معًا، ولم يُخَصَّ ذلك بالشِّعرِ؛ فحَذْفُ الفاءِ وَحْدَها أَوْلَى بالجَوَازِ، وأَنْ لَا يُخَصَّ بالشِّعرِ، فلو قيلَ في الكلام: (إنِ اسْتَعَنْتَ أَنتَ مُعَانٌ)، لم أَمنَعْه، إلَّا أَنَّه لم أَجِدْهُ مُسْتَعمَلًا إلَّا في شِعر... اه. رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ مَاتَ بِمَكَّةَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ. (أ) (0, 1)

رُوْنَ عَنِ مَعْمُودٌ (۱): حدَّثنا أَبُو النَّضْرِ: حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ (۱): أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِيَّ وَتَرَكَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ (۱): أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِيَّ وَتَرَكَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ (۱): أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمْنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِيَّ وَتَرَكَ النِّعْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ. (١٥٠٠-٥ [ط: ١٧٤١]

## (٧) باب مِيرَاثِ ابْن الإبْن إِذَا لَمْ يَكُن ٱبْنٌ

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> زَيْدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُ ( َ َ ) ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأَنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ . ﴿ ﴾ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ . ﴿ ﴾ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِجُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيه :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّاسٌ عِيهُ مَ «أَلْحِقُوا الْفَرَايِّضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهوَ لأَوْلَىٰ رَجُلِ ذَكَرٍ». (٥٠) [ر:٦٧٣٢]

## (٨) باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ (٥) مَعَ ابْنَةٍ (٦)

٦٧٣٦ - صَّرْتُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو قَيْسٍ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ (٧):

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حَدَّثنا مَحْمودُ بنُ غَيْلاَنَ».

(٢) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

(٣) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ذَكَرُّ».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «ابْنَةِ الابْنِ».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَعَ بِنْتٍ».

(٧) في رواية أبي ذر: «يَقُولُ».

فَأَشْفَيْتُ: فأشرفتُ. عَالَة: فقراء. يَتَكَفَّفُونَ: يطلبون الصَّدقة من أكفِّ النَّاس، أو يسألونهم بأكفهم. أأُخَلَف: أأبقى بمكة متخلِّفًا. (ب) أخرجه أبو داود (٢٨٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٣٠٧.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٢١٤/٥.

أَوْلَى رَجُل: أقرب رجل.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦، ٣٦٢٧، ٣٦٢٨، ٣٦٣٩ - ٣٦٣٣، ٢٦٣٣، ٣٦٣٩ ٣٦٣٥) وابن ماجه (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦١٥) وأبو داود (٢٨٩٨) والترمذي (٢٠٩٨) والنسائي في الكبرى (٦٣٣١) وابن ماجه (٢٧٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٥.

سُيُّلَ أَبُو مُوسَىٰ عَنِ ابْنَةٍ (١) وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ (١) النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلَابْنَةِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ وَايْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُيُّلِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ مِنَاسِّينِهُ مَ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثُيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَىٰ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ (٥٥ [ط:٦٧٤٢]

## (٩) باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الْجَدُّ أَبُّ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ﴿ وَٱنْبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٣٨].

وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرِ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صِنَ الله مُتَوَافِرُونَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ/: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي؟! وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ. ۞ (ب)

٦٧٣٧ - صَّرْثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

٣٨ - حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنَاسٍ عَبَّاسٍ قالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنَاسٍ عَبَّاسٍ قالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنِياً لللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّ

(١) في رواية أبى ذر: «عَنْ بنْتِ».

(٢) في رواية أبى ذر: «لِلْبِنْتِ».

[101/1]

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) والنسائي في الكبرى (۲۳۲۸ - ۲۳۳۰) وابن ماجه (۲۷۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۵۹٤.

الْحَبْرُ: العالم.

<sup>(</sup>ب) قول أبي بكر وابن الزبير عند المصنف (٣٦٥٨) وللباقي انظر تغليق التعليق: ٥١٤/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦١٥) وأبو داود (٢٨٩٨) والترمذي (٢٠٩٨) والنسائي في الكبرى (٦٣٣١) وابن ماجه (٢٧٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٥.

أَوْلَى رَجُلٍ: أقرب رجل.

خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ(١) الإِسْلَامِ أَفْضَلُ» -أَوْ قالَ: «خَيْرٌ» - فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا. أَوْ قالَ: قَضَاهُ أَبًا. (أَ) [ [ ٤٦٧]

# (١٠) باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

٦٧٣٩ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نِنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلْأَبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ لَلْمَرْأَةِ لِللَّهُمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. (ب) [ر: ٢٧٤٧]

## (١١) بإب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

• ٦٧٤ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِتْمِيْرِ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ (٢) سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا (٣) بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا (٣) بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَىٰ عَصَبَتِهَا. / ﴿ ٥) [ر: ٥٧٥٨]

# (١٢) بابُ: ميرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً (١)

٦٧٤١ - صَّرَ ثُنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قالَ: قَضَىٰ فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الله مِنَ الله مِنَ اللهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الله مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الله مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا لُهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُولِ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُولُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُولُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

(١) بهامش (ب، ص): سكون النون ورفع «خلة» من الفرع. اه.

[1/572]

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط اللام في الأصول كلها، وبهامش (ب، ص): لم يضبط اللام في اليونينية، وضبطها القسطلاني بالفتح والكسر. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «قَضَىٰ لَهَا».

<sup>(</sup>٤) ضبَّب في (ن) على التنوين، وفي (ب، ص) على الكلمة كلها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٠٥. خُلَّةُ الإِسْلَام: مودته.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٩٠١

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٨١) وأبو داود (٢٧٥١، ٧٥٧، ٤٥٧٧) والترمذي (٢١١، ١٤١٠) والنسائي (٤٨١٧، ٤٨١٨، ٤٨١٧) وابن ماجه (٢٦٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٥٥.

الغُرَّة: العبد الذي بَلغ ثمنُه نِصفَ عُشْر الدِّية. العقل: الدِّية.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (٢٨٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٣٠٧.

## (١٣) باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ

7٧٤٣ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ وَضُوعِهِ فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ: / يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا لِي أَخُواتُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَايِضِ. (٢٥٠/٨]

[ر: ١٩٤٤]

3 ٧٤٤ - صَّرَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: عَنِ الْبَرَاءِ شَيِّةِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاء: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦]. ٥٠٥].
 [د: ٤٣٦٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «أو قالَ: قالَ النَّبيُّ مِنَى السُّعيمِ اللهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) والنسائي في الكبرى (۲۳۲۸ - ۲۳۳۰) وابن ماجه (۲۷۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۵۹٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١٦) وأبو داود (٢٨٨٦، ٢٨٨٦) والترمذي (٢٠٩٧) والنسائي (١٣٨) وفي الكبرى (١٣٢١ - ١٣٢٣، ١٣٠٤، ١٣٢٥، ١٣٢٤. ٢٣٢٤، ٢٣٢٥، ٢٥١٢، ٧٥١٢، ١١١٣٤) وابن ماجه (٢٧٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٤٣.

نَضَحَ: رشّ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦١٨) وأبو داود (٢٨٨٨) والترمذي (٣٠٤١) والنسائي في الكبرى (٦٣٢٦، ٦٣٢٧، ١١١٣٣، ١١١٣٦،

الكَلَالَة: الرجُل يموت ولا يَدَع والدَّا ولا وَلَدَّا يَرثانه.

# (١٥) بإبُ ابْنَيْ عَمِّ: أَحَدُهُمَا أَخُ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

وَقَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. (أ) ٥ عَلَى عَلْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح: ٥ ٩٧٤ - صَرَّتْنَا مَحْمُودٌ: أخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللهُ عِنَا أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلِأُدْعَىٰ لَهُ (1). (-0)0 مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلِأُدْعَىٰ لَهُ (1). (-0)0 مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلِأُدْعَىٰ لَهُ (1). (-0)0 مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلِأُدْعَىٰ لَهُ (1).

٦٧٤٦ - صَرَّ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرِ عَمُ قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلاَّ وْلَىٰ رَجُل ذَكَرِ». ﴿ ٥٥ [ر: ٦٧٣٢]

### (١٦) بابُ ذَوِي الأَرْحَام

٦٧٤٧ - عَرَّثَيْ (١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ: حدَّثنا طَلْحَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ [النساء: ٣٣] ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ (٣) طَلْحَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ [النساء: ٣٣] ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ (٣) أَيْمَنُكُمُ ﴾ [النساء: ٣٣] والنساء: ٣٣] والنساء: ٣٣] قالَ: فَسَخَتْهَا: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ (٣) أَيْمَنُكُمُ ﴾ [النساء: ٣٣] قالَ: فَسَخَتْهَا: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ (٣) أَيْمَنُكُمُ ﴾ [النساء: ٣٣] قالَ: فَسَخَتْهَا: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ (٣) أَيْمَنُكُمُ ﴾ [النساء: ٣٣]. (٥) [ر: ١٩٩١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملى زيادة: «الْكَلُّ الْعِيَالُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) قرأ بإثبات الألف غير الكوفيين.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٢٢/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٢٩٥٥) والترمذي (١٠٧٠، ٢٠٩٠) والنسائي (١٩٦٣) وفي الكبرى (٢٠٩٠، ١٣٤٧) وابن ماجه (٢٤١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٣١.

ضَيَاعًا: عيالًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦١٥) وأبو داود (٢٨٩٨) والترمذي (٢٠٩٨) والنسائي في الكبرى (٦٣٣١) وابن ماجه (٢٧٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (۲۹۲۱، ۲۹۲۱) والنسائي في الكبرى (۲۶۱۷، ۱۱۱۰۳)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٢٣. مَوَالِيَ : مناصرين ومعاونين مستحقين لتركتهم، أو المراد عَصَبة يرثونهم، أو ورثة.

#### (١٧) باب مِيرَاثِ الْمُلَاعِنَةِ

٦٧٤٨ - صَرَّ ثَنِي (١) يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طِيُّمُ : أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ (١) النَّبِيِّ مِنَ سُلِسْ عِيمِم وَانْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ مِنَ سُلِيمِم مَنْ تَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ مِنَ سُلِيمِم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. (٥) [ر: ٤٧٤٨]

## (١٨) إِبِّ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

٦٧٤٩ - صَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ مَا عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ مَا عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ مَا مَا مُالْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. / فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. / فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. / فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ مَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• ٦٧٥ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيادٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السَّمِيةِ مِم قالَ: «الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ». (ج) [ط: ٦٨١٨]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر: «فِي زَمَانِ».

(٣) في (ن) بالضبطين معًا، وفي (و) بفتح الميم، وفي (ب، ص) بسكونها.

(٤) في (ن): «كَانَ قَدْ».

(٥) من قوله: «فقال سعد» إلى قوله: «على فراشه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٣، ١٤٩٣) وأبو داود (٢٢٥٧ - ٢٢٥٩) والترمذي (١٢٠٣) والنسائي (٣٤٧٥ - ٣٤٧٧) وابن ماجه (٢٠٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٤، ٣٤٨٧) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٠٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٥٨) والترمذي (١١٥٧) والنسائي (٣٤٨٣، ٣٤٨٢) وابن ماجه (٢٠٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٩٢.

# (١٩) بابِّ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ. (أ)

٦٧٥١ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِّشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَ اللهُ اللهُ الْمَانُ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ(١) فَقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. (ب)٥[ر: ٢٥٦]

وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا. ٥ (٥٢٨٠)

٢٥٥٢ - صَّرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَعْتَقَ أَن ﴿ وَ ٢١٥٦] و: ٢١٥٦]

#### (٢٠) باب ميراثِ السَّايْبَةِ

٦٧٥٣ - صَرَّنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ<sup>(٢)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ<sup>(٣)</sup> كَانُوا يُسَيِّبُونَ. (٥) قالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ (٣) كَانُوا يُسَيِّبُونَ. (٥)

٢٥٥٤ - صَدَّثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:

أَنَّ عَائِشَةَ طُّيُّ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

(١) لفظة: «شاة» ليست في رواية أبي ذر.

(٢) في (ب، ص): «هذيل»، وبهامشهما: كذا في اليونينية، والذي في غيرها: «هزيل»، وهو الصواب. اه.

(٣) في (ن): ( وَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ ).

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣٩٠/٢٠.

اللَّقِيطُ: مَن لا كافل له من صغيرٍ أو مجنون.

(ب) أخرجه مسلم (۱۰۰۶) وأبو داود (۲۹۱٦، ۲۹۱۹، ۳۹۲۹، ۳۹۳۰) والترمذي (۲۱۲۶، ۲۱۲۵) والنسائي (۲۱۲۱، ۳۲۵۷ - ۳۲۵۱) (ب) أخرجه مسلم (۲۰۲۵، ۳۲۵۷، ۳۲۵۲، ۳۲۵۷، ۳۲۵۷) وابن ماجه (۲۰۷۱، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۹۳۰.

(ج) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٥) والنسائي (٢٦٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٤.

(د) انظر تحفة الأشراف: ٩٥٩٦.

يُسَيِّبُونَ: يعتقون العبد على أنه لا ولاء لأحد عليه.

أَوْ قَالَ: «أَعْطَى الثَّمَنَ». قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، قَالَ: وَخُيِّرَتْ(١) فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. أَنْ [ر: ٤٥٦]

قَالَ الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا. (٦٧٥٨) قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ.

وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ. (١٨٠٥)

### (٢١) باب إِثْم مَنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَوَالِيهِ

٥ ٥٧٥ - صَّرَ ثُمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: قَالَ عَلِيٍّ بِلَيْهِ: ما عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُوهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءَ ()) مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ، قَالَ ("): وَفِيهَا: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ (٤) مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَىٰ ثَوْرٍ (٥)، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَىٰ قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (١٥)، وَمَنْ وَالَىٰ قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (١٥)، وَمَنْ قَالْمُ الْعَيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (١٥)، وَمَنْ قَالَمُ لَمُعَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (١١٠)، وَفَى أَوْمَا لِعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُعْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (١١٠).

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «نَفْسَهَا».

الْجِرَاحَات: أي أحكامها. أسنان الإبل: إبل الدِّيات؛ لاختلافها في العمد والخطأ وشبه العمد. عَيْر وثَوْر: جبلان بالمدينة. حَدَقًا: من ابتدع بدعة أو ظلمًا. آوَئ مُحْدِثًا: نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يُقتص منه. صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ: فريضة ولا نَفْل، أو شفاعة ولا فدْية.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ن، و) وفي (ب، ص، ق، ع): «أشياءُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وَقَالَ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «حَرَمٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مَا بَيْنَ عَيْرِ إلَىٰ كَذَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا ولَا عَدْلًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٦، ٣٩٢٩، ٣٩٣٠) والترمذي (٢١٢٤، ٢١٢٥) والنسائي (٢٦١٤، ٣٤٤٧- ٣٤٥١) أخرجه مسلم (٢٠٥٣، ٣٤٥٤، ٣٦٥٦) وأبن ماجه (٢٠٧٦، ٢٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٩٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۷۰) وأبو داود (۲۰۳۵، ۲۰۳۵، ۵۳۰) والترمذي (۲۱۲۷) والنسائي (٤٧٣٤) وفي الكبري (٢٢٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣١٧.

٦٧٥٦ - صَرَّ ثَنْ أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِي اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (أ) [ر: ٢٥٣٥]

(٢٢) بابّ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ (١)

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَىٰ لَهُ وِلَا يَةً (١).

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالِهُ عِلَيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (٢٧٣٥)

وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ رَفَعَهُ (٣) قالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ». (ب)

وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَر.٥

٦٧٥٧ - صَرَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَايِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ<sup>(٤)</sup> أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَىٰ أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ<sup>(٥)</sup> لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ<sup>(٥)</sup> لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ أَعْدَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٦٧٥٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدٌ: أَخبَرَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُمْ قَالَت: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (٧) صِلَاسْمِيهِ ٢م،

(١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الرَّجُلُ».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا يَرَىٰ لَهُ وَلَاءَهُ»، وجعلها في (ب، ص) من رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وضبط رواية أبي ذر: «وَلَايَةً» بفتح الواو، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «رَفْعُهُ».

(٤) قوله: «أم المُوْمِنينَ» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «ذلِكَ».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَمْنَعَنَّكِ»، وضبط المتن في (ب، ص) بالجزم والرفع: «لَا يَمْنَغُكِ».

(٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «لِرَسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٦) وأبو داود (٢٩١٩) والترمذي (٢١٣٦، ٢٦٢٦) والنسائي (٢٦٥٧ - ٤٦٥٩) وابن ماجه (٢٧٤٧، ٢٧٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٥٠.

<sup>(</sup>ب) أبو داود (۲۹۱۸) والترمذي (۲۱۱۲) والنسائي في الكبري (۲٤۱۱) وابن ماجه (۲۵۱).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٥) والنسائي (٢٦٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٤.

فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْظَى الْوَرِقَ». قالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا. قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْظَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ (١)/ نَفْسَهَا (١). (١٥٥) وَيُؤَا سُعِياءً مَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْظَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ (١)/ نَفْسَهَا (١). (١٥٥) [ر:٢٥٤]

## (٢٣) باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

٦٧٥٩ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا هَمَّامٌ، عَنْ نَافِعِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَانَ قَالَ: أَرَادَتْ عَايِّشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ م: إِنَّهُمْ يَشْتَرِ طُونَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (ب٥٠ [ر:٢١٥٦] يَشْتَرِ طُونَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (ب٥٠ [ر:٢١٥٦] يَشْتَرِ طُونَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (ب٥٠ [ر:٢١٥٦] ٢٧٦٠ - صَرَّ ثَنَا ابْنُ سَلَام: أخبَرَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّةً اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّ

# (٢٤) بابِّ: مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ(٣)

٦٧٦١ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ قالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أَوْ كَمَا قَالَ. (٥٠) عَنْ أَنَسُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اللهِ عَنْ قَالَ. (٥٠) ٦٧٦٢ - صَّدَثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً:

عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السُّمِيمُ مَ قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» أَوْ: «مِنْ أَنْفُسِهِمْ». (هـ) [ر: ٣١٤٦]

\_\_\_\_\_

(١) في رواية أبي ذر: ( وَاخْتارَتْ ).

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: (قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا).

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «منهم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠١٤) وأبو داود (٢٩١٦، ٣٩٢٩، ٣٩٣٠) والترمذي (٢١٢٤، ٢١٢٥) والنسائي (٢٦١٤، ٣٤٥٧ - ٣٤٥١) أخرجه مسلم (٢٠٤، ٣٤٥٢) وأبو داود (٢٩٣٠، ٣٤٥٢، ٣٤٥٤) وابن ماجه (٢٠٧٦، ٢٥٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٩٢. المؤرق: الدراهم المضروبة من الفضة، والمعنى: لمن أعطى الثمن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٥) والنسائي (٢٦٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٥١٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٦، ٣٩٤٩، ٣٩٣٠) والترمذي (٢١٢٥، ٢١٢٥) والنسائي (٢٦١٤، ٣٤٤٧ - ٣٤٥١) (ج) أخرجه مسلم (٢٠٥١، ٣٤٥٤، ٣٦٤٥) وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٦٥٩) وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٥٩١) وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٥٩١) وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٥٩١) وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٥٩١) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٥٩١) وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٥٩١) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٠٥٩) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٠٥٩) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٥٩١) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٠٥٩) وأبو داود (٢٠٩٥، ٢٠٥٩) وأبو داود (٢٠٤٥، ٢٩٥٩) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٩٥٩) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٠٥٩) وأبو داود (٢٠٩٥، ٢٠٥٩) وأبو داود (٢٠٥١) وأبو داود (٢٠٩٥، ٢٩٥٩) وأبو داود (٢٠٥٩) والترمذي (٢٠٥٤) وأبو داود (٢٠٥٩) وأبو د

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي (٣٦١١، ٣٦١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٥، ١٥٤٥.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي (٣٦١٠، ٣٦١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٤.



#### (٢٥) باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ

[100/A]

قَالَ(١)/: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُورِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَهُوَ يَقُولُ(١): هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ (٣) وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ عَنْ دِينهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُّهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ (٤). (أ)

٦٧٦٣ - صَّرْ أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيهُ مَم قالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا». (ب٥٠) [ر:۸۹۲۱]

(٢٦) بابّ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

٦٧٦٤ - صَّرَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ<sup>(٥)</sup> بْنِ عُثْمَانَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِنَيْمَ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ قالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». (٥٠٥) [ر:۸۸۵۱]

(٢٧) باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ(٢) النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْم مَنِ انْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهِ(٧)

<sup>(</sup>١) لفظة: «قال» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «وَيَقُولُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وَعَتَاقَتُهُ». وبهامش (ب، ص): فتح عين «عتاقه» من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَا شَاءَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «عَمْرو».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «والْمُكاتَبِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بَابُ إثْم مَنِ انْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٢٧/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٢٩٥٥) والترمذي (٢٠٧٠، ٢٠٧٠) والنسائي (١٩٦٣) وابن ماجه (٢٤١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤١٠.

كَلُّا: عيالًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦١٤) وأبو داود (٢٩٠٩) والترمذي (٢١٠٧) والنسائي في الكبري (٦٣٧٠ - ٦٣٨٠) وابن ماجه (٢٧٢٩، ٢٧٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٣.

### (٢٨) باب من ادَّعَىٰ أَخًا أو ابْنَ أَخ (١)

٦٧٦٥ - صَّرَثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ شَيْ اللّهُ اللّهِ الْبُنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيّ أَنَّهُ ابْنُهُ، ٱنْظُرْ إِلَىٰ شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللّهِ ، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهِ مَنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهِ مَنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهِ عَبْدُ اللّهِ مِنَاسُمِيهِ إِلَىٰ شَبَهِهِ فَرَأَىٰ شَبَهًا بَيّنًا بِعُتْبَةً ، فَقَالَ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ (١)؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَٱحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ ». قالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (٣). أَنُ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### (٢٩) باب مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ

٦٧٦٦ - ٦٧٦٧ - صَّرَ ثَمَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - : جدَّ ثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:
 عَنْ سَعْدِ شَلِيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِلَ اللَّهِ عِيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ عَنْ سَعْدِ شَلِيْ قَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». لَ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». لَ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَة فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَامٌ». ٢٥ [د.٤٣٢١]

٦٧٦٨ - صَّرَثُنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا (٤) ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّامِيهُ مُ قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ

وبهامش اليونينية بخط الحافظ اليونيني: هذا الباب الذي عليه (سه) في نسخة أبي ذر قبل باب ميراث العبد النَّصراني، ويليه -أعني باب ميراث العبد النَّصراني-: باب إثم من انتفىٰ من ولده، ورقم علىٰ باب من ادعىٰ أخًا أو ابن أخ: «سه» هكذا كأنَّه عند المُستملي وأبي الهيثم فيُعلم ذلك. اه.

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ زَمْعَةَ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَعْدُ» بدل: «قطُّ».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>١) الباب والترجمة ثابتان في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهذا الباب مُقدَّم علىٰ باب: «ميراث العبد النصراني» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم (۱۲۵۷) و ابو داود (۱۱۷۳) والنسائي (۳۵۸۷،۳۵۸۶) و ابن ماجه (۱۰۰۶)، وانظر تحقه الاشراف: ۱۲۰۸۶ عَهِدَ إِلَيَّ: أُوصى. وَلِيدَته: جاريته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٣) وأبو داود (٥١١٣) وابن ماجه (٢٦١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٠٢، ٣٩٠٢.

فَهوَ كُفْرٌ (١) ". (أ)

#### (٣٠) باب: إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

٦٧٦٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، قالَ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْدَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسِّمِيمُ قَالَ: (كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّيْبُ فَذَهَبَ بِابْنِكِ. / وَقَالَتِ (٣) الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ إِبْنِكِ. / وَقَالَتِ (٣) الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ إِبْنِكِ. اللَّمُ وَالْدَ (٥) الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ إِبْنِكِ. فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (٦) فَأَخْبَرَتَاهُ، بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا (٤) إِلَى دَاوُدَ (٥) فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (٦) فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلمُعْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُو ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلسَّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَيَّذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ. (١٠٥٠)

#### (٣١) باب الْقَايِفِ

• ١٧٧٠ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ رَبُّ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهُ مَنَا مَنْ مَنْ وَرَا تَبْرُقُ (٧) أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (٨)». (٩) [ر: ٥ ٥ ٥ ٣]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقَدْ كَفَرَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة زيادة: «الْأَعْرَجِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَقَالَت».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَتَحَاكَمَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة زيادة: «لياياً».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة زيادة: « لِيُنَهُا ».

<sup>(</sup>٧) بهامش (ب، ص): ضمُّ الراء من الفرع . اه.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَمِنْ بَعْضٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٢٠) والنسائي (٥٤٠١ - ٤٠٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٢٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱٤٥٩) وأبو داود (٢٢٦٧، ٢٢٦٨) والترمذي (٢١٢٩) والنسائي (٣٤٩٣، ٣٤٩٣) وابن ماجه (٢٣٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٨١.

تَبْرُقُ أَسَادِيرُ وَجْهِهِ: تَلْمع وتستنير كالبَرْق.

٦٧٧١ - صَّرْ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهُ مَا قَالَ وَمَا مَسُرُورٌ ، فَقَالَ: «يَا عَايِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ (١) وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ». (١) (أ) [ر: ٥٥٥ ]



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أيْ عَايِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَىٰ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس التاسع عشر بقراءة علاء الدين علي ابن المارديني بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المعزِّية، وذلك في يوم الأحد الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة خس عشرة وسبعمية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري التيمي القرشي عفا الله عنهم. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٥٩) وأبو داود (٢٢٦٧، ٢٢٦٨) والترمذي (٢١٢٩) والنسائي (٣٤٩٣، ٣٤٩٣) وابن ماجه (٢٣٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٣٣.

قَطيفَةً: كساء له خمل.

# سِنِ لِيَالِحَ الْحَالَ

# كِتَابُ الحُدُودِ(١)

# ومَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ(١)

#### (١) بابّ: لا يُشْرَبُ الخَمْرُ (٣)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا. (أ) ٥

٦٧٧٢ - صَّرَّني (١) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَلَّا اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهوَ مُوْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ (٥) حِينَ يَشْرِقُ وَهوَ مُوْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِقُ وَهوَ مُوْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهوَ مُوْمِنٌ».

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُّ عِيمُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا النُّهْبَةَ. (ب) [ر: ٢٤٧٥]

# (٢) باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

٦٧٧٣ - صَّرَ ثَنَا(١) حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «كتاب الحدود، بم السَّالَّم (الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والمُستملى: «بَابُ مَا يُحْذَرُ من الحُدُودِ»، ولم يذكر فيه حديثًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «باب الزِّنَا وَشُرْبِ الخَمْرِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «السَّارِقُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٨/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٧) وأبو داود (٤٦٨٩) والترمذي (٢٦٢٥) والنسائي (٤٨٧٠ - ٤٨٧٢، ٥٦٥٩، ٥٦٦٠) وابن ماجه (٣٩٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢١٨، ١٣٢٠٩، ١٥٢١٨.

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيرَ لم -(ح) حدَّثنا آدَمُ (١): حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ الْمَالِكِ مِنْ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ مُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. (١٥٥/ [ط: ١٧٧٦]]

#### (٣) بإبُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

٢٧٧٤ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ -أَوْ: بِابْنِ النَّعَيْمَانِ - شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ مِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ<sup>(۱)</sup> أَنْ يَضْرِبُوهُ، قالَ: فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ. (ب٥) [د:٢٣١٦]

#### (٤) إِبُ الضَّرْبِ بِالْجَريدِ وَالنِّعَالِ

٥٧٧٥ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ سِهَا للْمُعْيِمُ أُتِي بِنُعَيْمَانَ - أَوْ: بِابْنِ نُعَيْمَانَ (٣) - وَهُو سَكْرَانُ، فَضَرَانُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ (٤) فِيمَنْ فَشَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ (٤) فِيمَنْ ضَرَبَهُ هُ مَنْ بِهُ الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ (٤) فِيمَنْ ضَرَبَهُ هُ مَنْ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ (٤) فِيمَنْ ضَرَبَهُ هُ مَنْ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ (٤) فِيمَنْ فَصَرَبُهُ هُ مَنْ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ (٤) فِيمَنْ

٦٧٧٦ - صَرَّ ثَنَا مُسْلِمٌ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. ﴿ ٥٠ [ ٢٧٧٣]

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ أبي إياسٍ»، وهذا الإسنادُ مُقدَّمٌ على الإسناد الأوَّلِ في روايتيهما.

(٢) بهامش اليونينية دون رقم: (بِالبَيْتِ) (ن)، وعكس في (ب، ص).

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بالنُّعيْمَانِ أو: بِابْنِ النُّعَيْمَانِ»، وبهامش اليونينية: جاء في نسخة الأصيلي مُكبرًا في الأصل، وفي حاشيته: في نسخة مُصغرًا. اه.

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: (فَكُنْتُ).

الجَرِيد: سَعَفُ النَّخل.

(ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٢٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٧.

(ج) أخرجه مسلم (١٧٠٦) وأبو داود (٤٤٧٩) والترمذي (١٤٤٣) والنسائي في الكبرى (٥٢٧٣ - ٥٢٧٧) وابن ماجه (٢٥٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٠٦) وأبو داود (٤٤٧٩) والترمذي (١٤٤٣) والنسائي في الكبرى (٥٢٧٣ - ٥٢٧٧) وابن ماجه (٢٥٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢، ١٣٥٤.

٧٧٧ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّ ثِنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِيَّ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيهُ مَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قالَ: «ٱضْرِبُوهُ». قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِي مُ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيهُ مَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قالَ: «ٱضْرِبُوهُ». قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ. قالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا؛ لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». (أ) [ط: ١٧٨١]

٦٧٧٨ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثَنا/خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا أَبُو [٢٦٠٥] حَصِينِ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ، قالَ:

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَيْ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَىٰ أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَّ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ ٱلْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ۖ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ اللهِ عَلَىٰ لَمْ يَسُنَّهُ . (ب) ۞

٩٧٧٩ - صَدَّثنا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُوْتَىٰ بِالشَّارِبِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا لَهُمْ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ (١) إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَدْبَعِينَ، حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ (١) إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَدْبَعِينَ، حَتَّىٰ إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. (٥)

# (٥) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنَ الْمِلَّةِ

٠٨٧٨ - صَّرْثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثَنِي اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا/عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ الله الله عَلْمُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ [١٥٨/٨] حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ مِنَ الله عِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّهُمَّ الْعَنْهُ، ما أَكْثَرَ مَا يُوْتَىٰ بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُمَّ الْعَنْهُ، ما أَكْثَرَ مَا يُوْتَىٰ بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيمِمُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «آخِرَ»، وضبطها بالضبطين في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٤٧٧) والنسائي في الكبرى (٢٨٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأبو داود (٤٤٨٦) والنسائي في الكبرى (٥٢٧١، ٥٢٧١) وابن ماجه (٢٥٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٥٤.

وَدَيْتُهُ: أعطيتُ دِيتَهُ لِمَن يستحقُّ قبضَها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٨٥ - ٥٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٠٦.

عَتَوْا: تجاوزوا الحدّ.

«لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ(١) يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». (٥)

٦٧٨١ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: حدَّ ثنا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ: حدَّ ثنا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

#### (٦) بابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

٦٧٨٢ - صَرَّتَيُ (٣) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَ قَالَ: «لَا يَزْنِي النَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ، وَلَا يَرْنِي النَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنٌ». (٥) [ر: ٦٨٠٩]

#### (٧) باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

٦٧٨٣ - صَّرَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّ ثَنِي أَبِي: حَدَّ ثَنَا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ قالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَالْجَبْلُ كَانُوا وَيَوْنَ (٥) أَنَّهُ بَيْضُ (٦) الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ (٥) أَنَّهُ بَيْضُ (٦) الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ (٥) أَنَّهُ بَيْضُ (٦) الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ (٥) أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَىٰ (٧) دَرَاهِمَ. (٥) [ط: ٢٧٩٩]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ»، وفي رواية أبي ذر: «مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي: «فَقَامَ لِيَضْرِبَهُ». قال في الفتح: وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «السَّارِقُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «يُرَوْنَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَيْضَةُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «مَا يُسَاوِي».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٩٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٤٧٧) والنسائي في الكبرى (٥٢٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٤٨٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٨٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٨٧) والنسائي (٤٨٧٣) وابن ماجه (٢٥٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٧٤. بيضةُ الحديد: التي تجعل على الرأس في الحرب.

#### (٨) باب: الْحُدُودُ كَفَّارَةً

٦٧٨٤ - مَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا (١) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٢) قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ سِلَاسْعِيْ اللهِ فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ: ((بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا - وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا - وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ أَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبُهُ » (١٨٥ قَوْلَ لَهُ ) (١٨٥ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ ، أَنْ اللهُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ أَسَامَ عَفَرَلَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَمَا اللهُ عَلَيْهِ ، وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ ، وَمَا لَا لَا لَا لَتُولِقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### (٩) بابّ: ظَهْرُ الْمُوْمِن حِمَّىٰ إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقِّ

٦٧٨٥ - صَّرَّني (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمِعْيَا مِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ﴿ أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ ﴾ قالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قالَ: ﴿ أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ ﴾ قالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قالَ: ﴿ أَلَا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ حَرَّمَ ﴿ ) أَيُ يَوْمُنَا هَذَا. قالَ: ﴿ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ حَرَّمَ ﴿ ) أَيُ يَوْمِ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ ﴾ قالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا. قالَ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ حَرَّمَ ﴿ ) وَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَا بُعْضَ اللهُ وَلَا يَعْمْ. قالَ: ﴿ وَيْحَكُمْ - أَوْ: وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُنَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ﴾ . (١٧٤٠]

#### (١٠) بابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْإِنْتِقَام لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

٦٧٨٦ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَايْشَة رَائِي عَنْ عُرْوَة : عَنْ عَايِّشَة رَائِي اللَّهِ عَالَتْ النَّبِيُ مِنَ السِّعِيمِ لِم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَاثَمْ (٥)،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة زيادة: «﴿ رَبُّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»، ولفظة: «قد» سقطت في (ن).

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والترمذي (١٤٣٩) والنسائي (٤١٦١، ٤١٧٨، ٤١٦، ٥٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٦) وأبو داود (٢٨٦) والنسائي (٤١٢٥، ٤١٢٦) وابن ماجه (٣٠٥٨، ٣٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤١٨.

فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُوْتَىٰ إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّىٰ تُنْتَهَكَ(١) حُرُمَاتُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ(١) لِلَّهِ. (١) ورد٣٥٦٠]

# (١١) باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيع

٦٧٨٧ - صَّرْتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ سِنَاسُمِيمُ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ(٣)، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ(٤) فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». (ب)٥[ر: ٢٦٤٨]

#### (١٢) بابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

٦٧٨٨ - صَّرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهِ مِنَاسَّهِ مَنْ عَايِشَةَ ﴿ الْمَا أَهُ الْمَرْأَةُ الْمَخُوْوِمِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهُ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ (٥) حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ مِنَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا ضَلَّ مِنَاسَّهِ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ ؟!» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ (٦) أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدُ يَدَهَا». (٣) [ر: ٢٦٤٨]

(١) في (ب، ص): «تُنْتَهَكُ ». وبهامشهما: كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «فَيَنْتَقِمَ».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَيَتْرُكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ».

(٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنُ زَيْدٍ».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٢٧) وأبو داود (٤٧٨٥) والترمذي في الشمائل (٣٥٠) والنسائي في الكبرى (٩١٦٣، ٩١٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤، ٤٣٩٦) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤، ٤٨٩٥،) (ب) أخرجه مسلم (١٦٥٧ عام ١٦٥٧٠) وابن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٧٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤، ٤٣٩٦) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤ - ٤٨٩٧) (ج) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٩٠٤، ٤٣٧٩) وابن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٧٨.

# (١٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَٰ اللَّهُ المائدة: ٣٨]، وَفِي كَمْ يُقْطَعُ ؟

وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ.

وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ. (أ) ٥

٦٧٨٩ - صَرَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ : «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبِّع دِينَارٍ فَصَاعِدًا». (ب) [ط: ٦٧٩١، ٦٧٩٠]

تَابَعَهُ(١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (٥)٥

٠٩٧٩ - صَّرَ ثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ/، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ [١٦٠/٨] ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ:

أَنَّ عَايِشَةَ رَانَهُ حَدَّثَتْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ: (اتُقْطَعُ (٣) فِي رُبُعِ دِينَارٍ ). (ب) [ر: ٦٧٨٩] ٦٧٩٢ - صَرَّتُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ (١٠)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيمِمْ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٌّ حَجَفَةٍ

أَوْ تُرْسِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة: «وَتَابَعَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنِ أبي كَثِيرٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «اليَدُ». والذي في متن (ب، ص): «يُقْطَعُ»، وجعل رواية أبي ذر وكريمة: «تُقْطَعُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عُرْوَةَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٠/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٨٤) وأبو داود (٤٣٨٣، ٤٣٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٤٩١٤، ٤٩١٥، ٤٩١٦- ٤٩١٩، ٤٩١٥، واخرجه مسلم (١٩٩٤، ١٦٩٤، ٤٩٣٤) والترمذي (١٤٩٥، ٤٩٣١، ٤٩٣١، ٤٩٣١، ٤٩٣١، ٤٩٣٥، ٤٩٣٥، ٤٩٣٥، ٤٩٣٥، ٤٩٣١، ٤٩٣١، ٤٩٣٥، ٤٩٣٥، ٤٩٣٥، ٤٩٣٨، ٤٩٣٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٣١/٥.

[ه۲٦/ب]

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ مِثْلَهُ. (أ) ٥ ١: ٦٧٩٤، ٦٧٩٣]

٦٧٩٣ - صَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ (١) تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَىٰ مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنِ. (ب)٥[ر: ٦٧٩٢]

رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا. (٥٠)

٦٧٩٤ - صَّرَثْني (١) يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، قالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخبَرَنا عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَانَ عَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ سَّاسٌ عِيْمُ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنِ. (٢)٥[ر:٦٧٩٢]

٥ ٦٧٩ - حَدَّثُوا / إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَرُ اللَّهِ وَلَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَرُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَرُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَرُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَرَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَرَّهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ شَرَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِن اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

٦٧٩٦ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مِي مِجَنِّ ثَمَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (٥٠) [ر: ٩٧٩٥]

٦٧٩٧ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قالَ: حدَّ ثَنِي نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ عَنْ مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (د) ٥ [ر: ٥ ٢٧٩]

(١) أهمل نقط التاء في (ب، ص)، وبهامشهما: كذا ليست منقوطة في اليونينية، وفي بعض الفروع ضبطها بالتحتية والفوقية معًا.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا»، وهذا الحديث مقدَّم عندهما على قوله: «رواه وكيع...».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨٥) والنسائي (٤٩٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٨٥، ١٧٠٥٨.

مِجَنُّ: اسم لكلِّ ما يُستتر به. حَجَفَة: هي التُّرس إلَّا أنَّ الفرق بينهما أنَّ التُّرس من الجلد الخالص، والحَجَفَة من خشبٍ أو عظم مغلفٍ بالجلد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٨٥) والنسائي (٤٩٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٤، ١٦٨٠٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٣٢/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٨٦) وأبو داود (٤٣٨٥، ٤٣٨٦) والترمذي (١٤٤٦) والنسائي (٤٩٠٦، ٤٩٠٧ - ٤٩١٠) وابن ماجه (٢٥٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٣، ٧٦٢٧، ٨١٦٣.

٦٧٩٨ - حَدَّثني (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَبِّي اللَّهِ عَلَى: قَطَعَ النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيمَ لم يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (أ) ٥ [ر: ٥٩٧٥]

تابعه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثَنِي نَافِعٌ: «قِيمَتُهُ»(١).(ب٥٠

٦٧٩٩ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح، قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». (ج) [ر: ٦٧٨٣]

#### (٤١ أُ) باب تَوْبَةِ السَّارِقِ

٠٠٨٠ - صَّرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ/قالَ: حَدَّثَنِي (١) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ [١٦١/٨]

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمِم قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ، قَالَتْ عَايِشَةُ: وَكَانَتْ تَاتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيدُ مَم ، فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا. (٥٠٥[ر: ٢٦٤٨]

١٨٠١ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ:

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٢) قوله: «تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ» مقدَّم في رواية أبي ذر وكريمة على حديث موسى بن إسماعيل السابق.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨٦) وأبو داود (٤٣٨٥، ٤٣٨٦) والترمذي (١٤٤٦) والنسائي (٤٩٠٦، ٤٩٠٧ - ٤٩١٠) وابن ماجه (٢٥٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٥٩.

<sup>(</sup>ب) حديث الليث وصله مسلم (١٦٨٦)، وانظر لحديث محمد بن إسحاق تغليق التعليق ٥/٢٣٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٨٧) والنسائي (٤٨٧٣) وابن ماجه (٢٥٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٣٨.

الْبَيْضَة: بيضةُ الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤، ٤٣٩٦) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤- ٤٩٠٢) ٤٩٠٣) وابن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٩٤.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَوْلَا دَكُمْ، وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا(١)، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا ذَكُمْ، وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي (١) فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهوَ كَفَّارَةً لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ ﴾. (٥٠]

قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَمَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَمَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ (٣). ٥



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «ولا تَزْ نُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ولا تَعْصُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ وَقُطِعَتْ يدُه قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وكَذلِكَ كُلُّ الْحُدُودِ إذا تَابَ أَصْحَابُهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والترمذي (١٤٣٩) والنسائي (١٤٣٦، ٤١٦٢، ٤١٧٨، ٤١٦٢، ٥٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٩٤. رَهْط: الجماعة من الثلاثة إلى العشرة.

# سِنْ الْحَالِحَ الْحَالِمَ الْحَالِحَ الْحَالِمَ الْحَالِحَ الْحَالِمَ الْحَلِيمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمِ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلِيمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلِمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمِ كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

قَوْلُ (١) اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ (١) وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓاْ أَوّ يُصَكِلَبُواً أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾[المائدة: ٣٣]. ٥

٢٨٠٢ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ، قالَ: حدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ:

عَنْ أَنَسِ إِلَيْهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهُ مَ نَفَرٌ مِنْ عُكْل، فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَة، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَاتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا(٣)، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِي بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّىٰ مَاتُوا. (أ) ٥ [ر: ٢٣٣]

(١٦) بابِّ: لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ / مِنَ اللَّهِيهُ لم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّىٰ هَلَكُوا

٦٨٠٣ - صَّرْثُنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَىٰ: حَدَّثنا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي (٤) الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أبي قِلَابَةً:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ سِنَ للمُعِيدُ م قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّىٰ مَاتُوا. (٢٣٣] و: ٢٣٣]

(١) في رواية أبى ذر وكريمة: «وقَوْلِ».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «الْإبلَ».

(٤) في رواية أبى ذر وكريمة: «أخبرنى».

(أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤ - ٤٣٦٨) والترمذي (٧١) والنسائي (٣٠٥، ٤٠٢٤ - ٤٠٣٥) وابن ماجه (٢٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥.

اجْتَوَوُا: أصابهم الجوي، وهو داء الجوف. سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ: فقأها. لم يَحْسِمهم: لم يكوِ ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركهم ينزفون.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤ - ٤٣٦٨) والترمذي (٧١) والنسائي (٣٠٥، ٤٠٢٤، ٤٠٢٥، ٢٠٠٤، ٤٠٢٠ -٤٠٣٥) وابن ماجه (٢٥٧٨)، وانظر تحفة الأشر اف: ٩٤٥.

 $[\Lambda/7\Gamma I]$ 

#### (١٧) بابِّ: لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّىٰ مَاتُوا

٦٨٠٤ - صَرَّتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسٍ إِلَيْ قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنْ مُكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ الْمَدِينَة، فَقَالَ ((): يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْغِنَا رِسْلًا. فَقَالَ ((): (هَمَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ (٣)». فَأَتَوْهَا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا (() الرَّاعِي رَسُولِ اللَّه وَدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنْ الشَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّىٰ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَ الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّىٰ وَاسْتَاقُوا فِي النَّهِ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أَلْقُوا فِي الْمَرْقِ، فَمَا شُقُوا حَتَّىٰ مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (٥٠) الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّىٰ مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (٥٠) الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّىٰ مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (٥٠)

#### (١٨) بابُ سَمْرِ النَّبِيِّ (٥) مِنَ السُّعِيمُ لَمْ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

٥ - ٨٠٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكُلٍ -أَوْ قالَ: عُرَيْنَةَ(١)، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قالَ: مِنْ عُكْلٍ - قَوْ قالَ: عُرَيْنَةَ(١)، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قالَ: مِنْ عُكْلٍ - قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُ مِنَى الله المَّالِيمُ لِلقَاحِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّىٰ إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ (٧) النَّبِيَّ مِنَى الله المَّاعِيمُ مُخْدُوةً،

<sup>(</sup>١) بهامش (و): في نسخة: «فقالوا»، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بصيغة الإفراد، وفي بعض الأصول الصحيحة: «فقالوا». اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر وكريمة: «قَالَ».

<sup>(</sup>٣) زاد في متن (ب، ص): «سِنَ الشَّمار الله عنه الله الله الله أنها ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقَتَلُوا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابٌ: سَمْرُ النَّبِيِّ»، وضبط روايته في (و): «بابٌ: سَمَرَ النَّبِيُّ»، وهو موافق لما في الإرشاد، وضبط المتن في (ع،ق) بالوجهين دون تفصيل.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «مِنْ عُرَيْنَةَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «ذلك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤ - ٤٣٦٨) والترمذي (٧٢) والنسائي (٣٠٥، ٤٠٢٤ - ٤٠٢٤، ٤٠٣٥) وابن ماجه (٢٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥.

رَهْط: الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. اجْتَوَوا: أصابهم الجوى، وهو داء الجوف. الحَرَّة: أرض ذات حجارة سوداء بالمدينة.

فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّىٰ جِيءَ بِهِمْ(١)، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ(١)، فَأَلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أَنَا [ر:٢٣٣]

#### (١٩) بابُ فَضْل مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

٦٨٠٦ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ (٣): أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ (٤) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْمُ اللَّهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ (٥)، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ (٥)، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ فَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ (٥)، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ نَفْسِهَا قَالَ (٦): إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا (٧) حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ / [م.١٦٣]

٦٨٠٧ - صَ*دَّثنا* مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا عُمَرُ اَبْنُ عَلِيٍّ -وَحدَّثَنِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ -: حدَّثنا أَبُو حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ

(١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُتِيَ بِهِمْ».

(٢) في رواية كريمة: «وسُمِّرَ أَعْيُنُهُمْ». وفي رواية أبي ذر: «فَقُطِعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وسُمِّرَ أَعْيُنُهُمْ».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «سلَّامٍ» بتشديد اللَّام.

(٤) في نسخةٍ: «خَالِيًا».

(٥) في رواية أبي ذر: «في المَسَاجِدِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «فَقالَ».

(٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فأخْفَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤ - ٤٣٦٨) والترمذي (٧٢) والنسائي (٣٠٥، ٤٠٢٤ - ٤٠٣٥) وابن ماجه (٢٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥.

سَمر:كَحل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٣١) والترمذي (٢٣٩١) والنسائي (٥٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٤.

لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ (١)». (أ) 0(1:318)

#### (٢٠) باب إِثْم الزُّنَاةِ

قَوْلُ اللَّهِ (١) تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان: ٦٨] ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ وَكَانَ فَنْحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا (٣) ﴾ [الإسراء: ٣٢].

٦٨٠٨ - أَخْرِزا (٤) دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

أَخبَرَنا أَنَسٌ قالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدُ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمِم يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ»، وَإِمَّا قالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمِم يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ»، وَإِمَّا قالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ النِّبَاءُ حَتَّىٰ يَكُونَ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكثُرُ النِّسَاءُ حَتَّىٰ يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ (٥) امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ». (٩٠) [ر. ٨٠]

٦٨٠٩ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: أَخبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنْ الْمَ يَذْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ وَهُو مُوْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُو مُوْمِنٌ». وَلَا يَشْرَبُ وَهُو مُوْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُو مُوْمِنٌ». قَالَ يَشْرَبُ وَهُو مُوْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُو مُوْمِنٌ». قَالَ عِحْرِمَةُ: قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - ثُمَّ قَالَ عِحْرِمَةُ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . ﴿ وَالْمَالِ اللّهِ مَا لَا يَعْتُلُونُ وَالْمَالُ اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٦٨١٠ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ :

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الجَنَّةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «وقَوْلِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) قوله: « ﴿ وَسَآ ءَسَلِيلًا ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «لِخَمْسِينَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٨٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٧١) والترمذي (٢٢٠٥) والنسائي في الكبرى (٥٩٠٥، ٥٩٠٦)، وابن ماجه (٤٠٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٠٧.

الْقَيِّمُ: من يقوم بأمرهن.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٤٨٦٩) وفي الكبرى (٧١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٨٦.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهوَ مُوْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهوَ مُوْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهوَ مُوْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ». (أ) ن

٦٨١١ - صَّرْثُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثْنا يَحْيَىٰ: حَدَّثْنا سُفْيَانُ، قالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَايِلِ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَيَّةً / قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ (١) أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ (١) جَارِكَ».

قَالَ يَحْيَىٰ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ (٣): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلَهُ.

قَالَ عَمْرُو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَن وَكَانَ حدَّثنا عَنْ سُفْيَانَ، عَن الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِل، عَنْ أَبِي وَايِل، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قالَ: دُعُهُ دُعُهُ. (ب) [ر: ٤٤٧٧]

# (٢١) باب رَجْم الْمُحْصَن

وَقَالَ الْحَسَنُ (٤): مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي (٥). (ج)

٦٨١٢ - صَّرْتُنَا آدَمُ: / حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ، قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ:

[178/]

(١) لفظة: «من» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية كريمة: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَجْلَ»، وعزاها في (و) إلى رواية أبي ذر، وهو موافق لما في الإرشاد.

(٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ».

(٣) لفظة: «قال» ليست في (و، ب، ص).

(٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «وَقَالَ مَنْصُورٌ»، وزيَّف في الفتح هذه الرواية.

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَدُّ الزِّنَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٧) وأبو داود (٤٦٨٩) والترمذي (٢٦٢٥) والنسائي (٤٨٧٠ ـ ٤٨٧١، ٥٦٥٩، ٥٦٦٠) وابن ماجه (٣٩٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٩٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٢٣١٠) والترمذي (٣١٨٦، ٣١٨٢) والنسائي (٤٠١٣ - ٤٠١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٠. نِدًا: مثيلًا أو نظيرًا.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٣٤/٥.

عَنْ عَلِيٍّ إِلَيْهِ، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: رَجَمْتُهَا(١) بِسُنَّةِ(١) رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ م. (أ) ٥ عَنْ عَلِيٍّ اللَّهِ عِنْ الشَّيْبَانِيِّ: 7٨١٣ - صَّرْتَيْ (٣) إِسْحَاقُ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بَالَ سُورَةِ اللَّهِ بَاللَّهُ مِنْ أَبِي أَوْفَىٰ: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا عَلَالَا عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا عَلَالَا عَنْدُا عَالَالَالِكُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا عَلَاكُ عَنْدُوا عَلَا عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَاكُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ الَ

٦٨١٤ - صَّرَثُنا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: حدَّثَنِي (٦) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

### (٢٢) إِبِّ: لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يُثِينُ النَّايِم حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ ؟!(٥٠)

٦٨١٥ - ٦٨١٦ - صَّرْثُنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

<sup>(</sup>١) في (و، ص): «قَدْ رَجَمْتُهَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لِسُنَّةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَمْ بَعْدَهَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنْ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وكريمة: «أَحْصَنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧١٤٠، ٧١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٩١، ١٧٠١) وأبو داود (٤٤٢٠، ٤٤٣٠) والترمذي (١٤٢٩) والنسائي (١٩٥٦) وفي الكبرى (٧١٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٤٩.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٤٥٧/٤.

وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّا سِّعِيْمٌ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّىٰ رَدَّدُ (١) عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَعَاهُ النَّبِيُ صِنَا سُعِيمُ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قالَ: لا. قالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» قالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ صِنَا سُعِيمُ مَنَا الْبُولُ مِنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ صِنَا سُعِيمُ مَنَا اللهِ قَالَ الْبُنُ شِهَابٍ: فَأَخبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّىٰ ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ ، فَأَدْرَكُنَاهُ بِالْحَرَّ وَ فَرَجَمْنَاهُ وَلَكَ الْمُكَلِّى اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّىٰ ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ ، فَأَدْرَكُنَاهُ بِالْحُرَّ وَ فَرَجَمْنَاهُ وَلَاكُولُ اللّهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّىٰ ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ ، فَأَدْرَكُنَاهُ بِالْحَرَّ وَ فَرَجَمْنَاهُ وَلَاكُ الْمَلَا أَذْلُو لَعَنْ اللّهُ فَلَالًا أَذْلُقَتْهُ الْحَجَرَارَةُ هَرَبُ مَنَاهُ وَلَاكُ الْعَرْفُولُ اللّهُ اللّهُ فَرَابُ مَنَاهُ وَلَاكُ الْمُعَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَدُ اللّهُ فَلَا اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

# (٢٣) باب: لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

٦٨١٧ - صَّرْثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ طِيُّهُ قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ سِنَاسُمِيهُ م: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ».

زَادَ لَنَا<sup>(٣)</sup> قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». (ب٥٣: ر: ٢٠٥٣)

٦٨١٨ - صَرَّ ثَنْ آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَى السَّعِيمُ لم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ». (ج) [ر: ١٧٥٠]

(١) في رواية كريمة وأبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَدَّ».

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «أرْبَعَ مَرَّاتٍ».

(٣) لفظة: «لنا» ليست في رواية أبي ذر.

العَاهِر: الزاني. الْحَجَرُ: أي: الخيبة والحرمان.

<sup>(</sup>أ) حديث أبي هريرة رائية: أخرجه مسلم (١٦٩١) والنسائي في الكبرى (٧١٧٧). وحديث جابر رائية: أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٧١٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢١٧، داود (٧١٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢١٧، ١٥٢١٨، ٣١٦٩، ١٦٢٠٨.

أَحْصَنْتَ: تزوجتَ. أَذْلَقَتْهُ: أي بلغت منه الجهدحتي قلق ولم يصبر. الْحَرَّة: أرض ذات حجارة سوداء، والمدينة بين حرتين. (ب) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٨٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٥٨) والترمذي (١١٥٧) والنسائي (٣٤٨٣، ٣٤٨٣) وابن ماجه (٢٠٠٦)، وانظر تحفة الأشراف:

#### (٢٤) بابُ الرَّجْم فِي الْبَلَاطِ(١)

7۸۱۹ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُفْمَانَ (۱): حدَّ ثنا خَالِدُ بْنُ خَلْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ: حدَّ ثِنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ وَيَهُودِيَّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْطِيمُ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ اللَّهُ عِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

### (٢٥) باب الرَّجْم بِالْمُصَلَّىٰ

٦٨٢٠ - عَرَّنِي (٥) مَحْمُودُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ : «أَبِكَ جُنُونُ ؟» قالَ: لَا. فَالسَّعِيمُ حَتَّىٰ شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ : «أَبِكَ جُنُونُ ؟» قالَ: لَا. قَالَ: «آحُّمَنْتَ ؟» قالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ عِلْمُ حَيْرًا، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. (٢٥٥٠] حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ خَيْرًا، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. (٢٥٥٠]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالْبَلَاطِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن كَرامَةَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): سكون الياء التحتية من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «أحْنَىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٩) وأبو داود (٢٤٤٦، ٤٤٤٩) والترمذي (١٤٣٦) والنسائي في الكبرى (٧٢١٧- ٧٢١٧، ٧٢١٧، ٧٢٣٧) وابن ماجه (٢٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٨٤.

الْبَلَاط: موضع معروف بالمدينة. تَحْمِيم الْوَجْهِ: تسويد الوَجْه. التَّجْبِيْه: أَن يُجَبَّه بالسَّب، وَأَصله اسْتِقْبَال الْجَبْهَة بذلك. أَجْنَأَ: أكبَّ، وانحنى عليها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤٢٠، ٤٤٣٠) والترمذي (١٤٢٩) والنسائي (١٩٥٦) وفي الكبرى (٧١٧٤، ٧١٧٥، ٧١٧٠) وانظر تحفة الأشراف: ٣١٤٩.

أَذْلَقَتْهُ: أي: بلغت منه الجهد حتى قلق ولم يصبر.

لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ (١). (أ)

(٢٦) بِابُ(١): مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ،

فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِ يًا (٣)

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيهُ مَ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ.

وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْي. (٢)

وَفِيهِ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَن ابْن مَسْعُودٍ<sup>(٤)</sup>، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمِ (٥٠٦). ٥(٥٢٦)

٦٨٢١ - صَّرْتُنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَن ابْن شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مِنَاسٌهِ اللَّهِ مِنَاسٌهِ اللَّهِ مِنَاسٌهِ مِنَاسٌهِ مَقَالَ: هَلُ تَجُدُّ رَقَبَةً ؟ اللَّهُ اللَّهِ مِنَاسٌهِ مَا مَشَالًا اللهِ مَنَامٌ شَهْرَيْنِ ؟ اللَّهُ اللَّهِ مِنَاسٌهِ مِنْ مَتَلِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَاسٌهِ مِنْكَينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَاسٌهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ

٦٨٢٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: ابْن الزُّبَيْرِ:

عَنْ عَاِيشَةَ: أَتَىٰ رَجُلٌ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِيمُ مِ فِي الْمَسْجِدِ، قالَ(٦): احْتَرَقْتُ. قالَ: «مِمَّ ذَاكَ؟»

(١) في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي زيادة: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ يَصِحُ ؟ قال: رَواهُ مَعْمَرٌ. قِيلَ لَهُ: رَواه غيرُ مَعْمَرٍ ؟ قال: لَا». وبهامش (ن، و): آخر الجزء الرابع والثلاثين، وهو آخر المجلدة الخامسة من أصل المقدسي. اه. والذي في (و): وهو آخر المجلدة الخامسة من أصل أصله. اه.

(٢) في (ب، ص): «بابُ».

(٣) هكذا في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُسْتَعْتِبًا»، وفي نسخة: «مُسْتَقِيلًا».

(٤) في رواية أبي ذر: «عن أبي مَسْعُودٍ».

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِثْلَهُ».

(٦) في رواية أبي ذر: «فَقال».

<sup>(</sup>أ) حديث يونس عند المصنف (٦٨١٤) وحديث ابن جريج عند مسلم (١٦٩١).

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۱۱) وأبو داود (۲۳۹۰ - ۲۳۹۳) والترمذي (۷۲۷) والنسائي في الكبرى (۳۱۱۶ - ۳۱۱۳، ۳۱۱۹ - ۳۱۱۹) وابن ماجه (۱۲۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۷.

**47** 

قالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ لَهُ: «تَصَدَّقْ». قالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَجَلَسَ، وَأَتَاهُ إِنْسَانُ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ -قَالَ<sup>(۱)</sup> عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّا للْمَعْيُمِ، فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟» فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟» فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا. قالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». قالَ: عَلَىٰ أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لأَهْلِي طَعَامٌ. قالَ: «فَكُلُوهُ». أَنَا وَالَ: هَا لَا هَلْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». قالَ: عَلَىٰ أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لأَهْلِي طَعَامٌ. قالَ: «فَكُلُوهُ». أَنْ الْمَحْدَرِقُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِن

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ»(١٠). ٥

# (٢٧) بابِّ: إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ ؟

٦٨٢٣ - صَّرُّني (٣) عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ: / حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ: حَدَّثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شَيْ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنْ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَنَاسُهِ مِنَاسُهِ مَعَ النَّبِيِّ عَنَالُهُ عَنْهُ. قالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ مَنَاسُهُ عَنْهُ. قالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ عَنْهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مَعَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنَا اللهَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ . قالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قالَ: نَعَمْ . قالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ خَفَرَ لَكَ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ . قالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ خَفَرَ لَكَ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ . قالَ: «حَدَّكَ» . أَوْ قالَ: «حَدَّكَ اللهَ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا أَوْ قَالَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا أَوْ قَالَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا أَوْ قَالَ: «عَمْ مَا لَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ مَا أَوْ فَالَ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ مَا أَوْ قَالَ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ مَا أَوْ قَالَ اللهُ عَلَاهُ عَنْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

#### (٢٨) بابِّ: هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟

٦٨٢٤ - صَرَّتُيُ (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حدَّثنا أَبِي، قالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَيُّ قَالَ: لَمَّا أَتَىٰ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ مِنَ الله عَبَّالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظُرْتَ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَنِكْتَهَا؟» لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[١٦٦/٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال أبو عبد الله...» إلى آخره ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٢٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٤٤٢٧) والنسائي في الكبرى (٧١٦٨، ٧١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢٧٦.

#### (٢٩) باب سُوَّالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ؟

٦٨٢٥ - ٦٨٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثَنِي اللَّيْثُ: حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ وَهوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رُزَيْتُ، يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّعِيْمِ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي اَرْسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللَّهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللَّهِ اللَّذِي اَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُ مِنَالله عَيْمُ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: «أَبُولُ جُمُوهُ». قَالَ: «اذْهَبُوا(١) فَارْجُمُوهُ». قَالَ: اللهِ مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا الْجَجَارَةُ جَمَزَهُ جَمَزَهُ عَلَى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. (أَنَ الْمَاهُ اللهِ عَلَىٰ أَدُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

#### (٣٠) باب الإعْتِرَافِ بِالزِّنَا

٦٨٢٧ - ٦٨٢٨ - صَرَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مُ فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ (٢) إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَآيَذَنْ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَآيَذَنْ إِلَّا قَضَيْتُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَآيَذَنْ لِي اللَّهِ وَآيَذَنْ فِي عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَ أَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِيَّةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، لِي ؟ قالَ: (قُلْ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَ أَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِيَّةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ مَنْهُ بِمِنَةً وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ أَمُّ الرَّابِي بَعْلَمُ (٣)، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ اللَّهِ جَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (٣)، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ اللَّهِ جَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (٣)، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (٣)، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ اللَّهُ مَنْ أَنْ النَّيْقِي مِنَاسُهُ مِي يَيْهِ لِلْقَضِينَ بَيْدُو لَا قَضِينَ بَيْدُكُمَا (٤) بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة زيادة لفظ الجلالة: «الله».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بَيْنَكُمْ».

<sup>(</sup>أ) حديث أبي هريرة راج المسلم (١٦٩١) والنسائي في الكبرى (٧١٧٧)، وحديث جابر راج المراج مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٢٤٤٠، ٤٤٣٠) والترمذي (١٤٢٩) والنسائي (١٩٥٦) وفي الكبرى (٧١٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٨٥، ١٣١٨٥ ، ١٦٦٩، ١٦٦٩٠.

أَذْلَقَتْهُ: أي: بلغت منه الجهد حتى قلق ولم يصبر. جَمَزَ: أي: أسرع هاربًا.

الْمِيَّةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ(١)، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَٱغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ الْمِيَّةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ(١)، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَٱغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: لَمْ يَقُلْ: فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي التَّهُا، وَرُبَّمَا سَكَتُ .(أ)٥[ر: ٥٣١٥، ٢٣١٥] الرَّجْمَ؟ فَقَالَ: أَشُكُ (٢) فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا، وَرُبَّمَا سَكَتُ .(أ)٥[ر: ٥٣١٥، ٢٣١٥]

٦٨٢٩ - صَرَّ عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّ قالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّىٰ يَقُولَ قَايِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَي كِتَابِ اللهِ فَي كِتَابِ اللهِ فَي كِتَابِ اللهِ فَي كِتَابِ اللهِ فَي كَتَابِ اللهِ فَي كُولُ وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، فَي ضَلَّ اللهِ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ مِن اللهِ مُن إلى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مُن إلى اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الله

# (٣١) باب رَجْم الْحُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَا(٤) إِذَا أَحْصَنَتْ

٠٩٨٣٠ - صَّرَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللهِ الللّهِ اللللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ اللللهِ اللللهِ الللّهِ الللّهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللللهِ اللللهِ الللهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللللللللّهِ الللللللّهِ اللللللّهِ الللللللللّهِ الللللللللّ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ<sup>(٥)</sup> رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنَىٰ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنَىٰ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَانٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيْكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «فَقالَ: الشَّكُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «الْحَبَلُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فِي الزِّنَا».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «أقرِي»، وبهامشهما: كذا في اليونينية ضبطُها، وهو من الإقراء: التعليم، وفي الاعتصام مضبوطٌ هكذا: «أُقْرِئُ». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٧/ ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (١٤١٠، ٥٤١٠) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٥٥، ٥٧٥٥.

عسيفًا: أجيرًا. التغريب: النَّفْي عن البلد الذي وَقَعت فيه الجِناية.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤١٨) والترمذي (١٤٣٢) والنسائي في الكبرى (٧١٦٠ - ٧١٦١) وابن ماجه (٢٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٨.

يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ؟ فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ(١) أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ قُرْبِّكَ(١) حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا (٣) عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرِ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُسُّصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ (١) - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ (٥).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقِيُّ إِنَ أَذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ (٧) الْجُمُعَةِ عَجَّلْنَا(^)/ الرَّوَاحَ(٩) حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّىٰ أَجِدَ(١٠) سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نُفَيْل جَالِسًا [١٦٨/٨] إِلَىٰ رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ. فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسِيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَايِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَعْضِبُوهُمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «قِرْمِكَ» (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية: «قِرْمِكَ» يحتمل أن تكون ميمًا أو نونًا، لكن ليس هناك نقطة. اه. والذي في الفتح أنَّ رواية الكشميهني: «قَرْنِكَ»، قال: وهو خطأ، والذي في القسطلاني عن حاشية فرع اليونيني كأصله، أنَّ روايته: «قومك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «يَطِيرُ بِهَا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَمَ وَاللهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «أقُومُ بِالْمَدِينَةِ».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «عَقِبَ» بالفتح عند الأصيلي.

<sup>(</sup>٧) ضبط «يومُ» بالرفع والنصب معًا في (ب، ص).

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عَجَّلْتُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ والأصيلي: «بِالرواح».

<sup>(</sup>١٠) في (و،ع،ق): «حتى أجدُ».

قَدْ قُدُّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لاَ أَدْرِي لَعَلْهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّ بِهَا حَيْثُ اَنْتُهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُ لاَّحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَىّ: إِنَّ اللهَّ بَعْثَ مُحَمَّدًا مِنَالله اللهُ إِينْ عَلَيْ وَأَنْكَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، فَكَانَ مِمَّالاً أَذِلَ اللهُ آيَةُ (١) الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَحَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَابِلِّ: وَاللهِ مَا رَجُمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَابِلِّ: وَاللهِ مَا يَخِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَىٰ مَنْ نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ عَيْرَافُ، فَيَعِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَىٰ مَنْ نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُو عَبُوا عَنْ آبَايِكُمْ ) نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ : ((أَنْ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَايِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَايِكُمْ ) لَوْ اللهِ مِنْ الْمَعْرِعُ مِنْ الرِّعْبُوا عَنْ آبَايِكُمْ ) - أَلا ثُمَّ إِنَّهُ مَنْ اللهِ مِنْكُمْ مِنْ اللهِ مِنْكُمْ وَلَوْ اللهِ مِنْكُمْ مَنْ اللهُ مِنْكُمْ وَاللهُ اللهُ وَلَوْلُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهُ يَا يَعْهُ أَيْدِي مِنْكُ أَيْ وَلَا اللهُ يَعْمُ أَيْسُ مِنْكُمْ وَا مَنْ تَاسِعُومُ مَنْ الْمُعْلَى الْمُ الْوَلِي مِنْكُمْ وَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَيِي بَكُمْ فَلَا لاَئِي بَايْعَهُ مَنْ وَلَكُمْ اللهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ مَلْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فِيمَا».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): كذا «آيةً» بالضبطين في اليونينية، والذي في الفتح عن الطيبي: أنَّها بالرفع لا غير. اه.

<sup>(</sup>٣) في غير (ن): «بن» دون ألف.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «قَدْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وَلَيْسَ فِيكُمْ».

<sup>(</sup>٦) أهمل ضبطها في الأصول، وبهامش (ب، ص): ضبطُ «تُقطَع» بالتخفيف من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ غَيْرِ».

<sup>(</sup>٨) ضُبطت في (ن) بضبطين: «يُبَايَعُ» و «يُتَابعُ»، وفي باقي الأصول بالأول فقط، وبهامش (ب، ص): كان في اليونينية: «يتابع» فكشطت نقطتا التاء، وفي الهامش بغير خط الحافظ اليونيني: «يتابع» من غير رقم عليه، وهو الذي في اليونينية آخر الحديث. اه.

<sup>(</sup>٩) بهامش (ب): كذا في اليونينية «تَغِرَّةً» بفتحتين، هنا وآخر الحديث. اه.

<sup>(</sup>١٠) في متن (ب، ص): «خَبْرنا»، وبهامشهما: كذا في اليونينية الموحدة ساكنة. اه. وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «مِنْ خَيْرنَا».

<sup>(</sup>١١) لفظة: «إلَّا» ليست في رواية أبي ذر.

وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْر، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْر: يَا أَبَا بَكْر، انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْنَا نُريدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالأَ(١) عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالًا: أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرينَ؟ فَقُلْنَا: نُريدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأَنْصَار. فَقَالًا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُم، اقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ أَ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي/سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ ؟ قَالُوا: يُوعَكُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ (١) الْمُهَاجِرِينَ رَهْطُ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَزلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْشُضُنُونَا<sup>(٣)</sup> مِنَ الأَمْر. فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ (٤) زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ (٥) أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ، وَكُنْتُ أُدَارِي (٦) مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْر: عَلَىٰ رِسْلِكَ. فَكَرهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ(٧)، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ فَكَانَ هُوَ/ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا(٨) حَتَّىٰ سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ (٩) أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِيْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي

<sup>(</sup>١) ضُبطت في متن (ب، ص): «تماليٰ»، وعزوا المثبت إلىٰ رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «مَعَاشِرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «أي يُخْرِجُونَا، قاله أبو عُبَيْدٍ»، وفي (ن): «أن يُخْرِجُونَا...».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «قَدْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أرَدْتُ».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: في نسخة الأصيلي مهموز. اه. أي: أُدَارِئُ.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَنْ أَعْصِيَهُ».

<sup>(</sup>A) لفظة: «منها» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُوَ».

- لا يُقَرِّبُنِي (١) ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَ (١) نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَايِلٌ مِنَ (٣) الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْتُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْتُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَعُذَيْتُهُا الْمُحَكَّكُ، وَبَايَعَهُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الإِخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ٱبْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتُهُ الأَنْصَارُ. وَنَزَوْنَا عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً.

قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرَنَا (٤) مِنْ أَمْرٍ أَقْوَىٰ مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ (٥) عَلَىٰ مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادُرُ (٢)، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَىٰ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا. (٥) [ر: ٢٤٦٢]

(١) بهامش (ب، ص): هذا الضبط من الفرع. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «لِي».

(٣) لفظة: «من» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) هكذا ضُبطت الراء في (ن)، وأهمل ضبطها في (و)، وضُبطت في (ب، ص) بالسكون نقلًا عن الإرشاد، وبهما معًا ضُبطت في (ع، ق).

(٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية الأصيلي: «تَابَعْنَاهُمْ». قارن بما في الإرشاد.

(٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: «فَسَادًا».

(أ) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤١٨) والترمذي (١٤٣٢) والنسائي في الكبرى (٧١٥٦- ٧١٦٠، ٧١٦١) وابن ماجه (٢٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٨.

يُطّيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ: يذهب بها كلّ ذاهب وينقلها سريعًا في الآفاق من غير تأمّل ولا ضبط. الرَّوَاح: التَّوجهُ نصفَ النَّهار. أَنشَب: أمكث. تُطُرُونِي: لا تُبالغوا في مدحي بالباطل. تُسَوِّلَ: تزيِّن نفسي. فَلْتَة: فجأة. تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ: أي: أعناقُ الإِبلِ مِن كثرةِ السَّيرِ. تَغِرَّةً: مخافة وخشية. مُزَمَّلُ: مُتلفِّف بثيابه. بَيْنَ ظَهْرَاتَيْهِمْ: فِيمَا بينهم. يُوعَكُ: أصل الوعك: ألم المِرض. يُقال وعك الرجل: إذا أَخَذته الحمى. زَوَّرْتُ: هيأتُ. أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا: أَفْضَل. جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ: الجذيل، تصغير جِنَّذل: وَهُو عود يُنصب لِلْإِبلِ الجربي لتَحْتَكَ بِهِ مِن الجَرَبِ، فَأَرَادَ أَنه يُستشفى بِرَأْيهِ كَمَا تُستشفى الْإِبل مع كَثْرَة ترددها بالاحتكاك بذلك العود. وقال غيره: بل أرادَ: إنِّي أثبت في الشدائد ثُبُوت العود الَّذِي يحتك بهِ الإِبل مع كَثْرَة ترددها عليهِ. عُذَيْقُهَا: العُذيق تصغير عَذق، وهو النَّخْلَة. الْمُرَجَّبُ: التَّرجيب أَن يدعم النَّخْلَة إذا كثر حملها إمَّا بخشبة ذَات شعبتين أو يبني بيتًا حولها؛ شفقة على حملها، وحبًا لها. أراد: أنَّه كثير التجارب والعِلْم بموارد الأحوال. اللَّغطُ: ارْتِفَاع الْأَصْوَات بِمَا لَا يُفِيد. نَزَوْنا: وثبنا؛ وذلكَ إنَّما كانَ للازدحام.

#### (٣٢) باب: الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاَجْلِدُوا كُلَ وَبَحِدِ مِّنْهُمَا مِيَةَ (١) جَلْدَةِ وَلَا تَاخُذَكُم (٢) بِهِمَا رَافَةٌ (٣) فِي دِينِ ٱللَّهِ (٤) إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ (٢) بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) ﴿ ٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا / إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ (١) ﴾ [النور: ٢-٣].

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ رَافَةً ﴾ إِقَامَةُ الْحُدُودِ ( ٥٠ ). (أ) ٥

٦٨٣١ - ٦٨٣٦ - ٦٨٣٠ - صَرَّ أَنْ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَخبَرَ نا (١) ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِلَاسْمِيْمُ يَامُوُ<sup>(٧)</sup> فِيمَنْ زَنَىٰ وَلَمْ يُحْصَّنُ (<sup>٨)</sup>: جَلْدُ مُيَّةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ.

لَّقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةُ. ﴿ ) وَ [ر: ٢٣١٤]

٦٨٣٣ - حَدَّثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

(١) هكذا بالإبدال على قراءة أبي جعفر وحمزة وقفًا.

(٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الآيتين.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «فِي إِقَامَةِ الحَدِّ».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٧) هكذا ضبطت في (ن، و) وفي (ب، ص): «يامر». وبهامشهما: كذا الراء ساكنة في اليونينية، وفي غيرها بالضمّ، وهو القياس. اه.

(A) في (و،ع): «يحصَن» بالضبطين في الصاد.

(أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٢٣٨.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٩٧/ ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (١٤١٠) وفي الكبرى (١٣٣٧- ٢٥٣٧) وأبن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٠٨.

تَغْرِيب عَام: التَغْرِيب: النَّفْي عن البلد الذي وَقَعت فيه الجِناية.

[14./4]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عَامٍ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللَّمِنْ الللَّمِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللّ

# (٣٣) بإبُ نَفْي أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

١٨٣٤ - صَّدَّنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: ﴿ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾. وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ (٢) فُلَانًا. (٢) وَ ٨٨٥]

#### (٣٤) بِابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَام بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَايِبًا عَنْهُ

٦٨٣٥ - ٦٨٣٦ - صَّرُتنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيّْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيْ مُ وَهُو جَالِسِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ هَذَا فَزَنَىٰ بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِيَّةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتُ رَبُّ كَمَا بِكِتَابِ اللّهِ، فَاغُدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَرَدُ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتُ رَبُّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتُ رَبُّ كَمَا أَنْيُسُ فَاغُدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَعَذَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا. (5) [ر: ١٣١٤، ١٣١٤]

<sup>(</sup>۱) في (و،ع): «يحصَن» بالضبطين في الصاد.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عُمَرُ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «أنت» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٧/ ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١٠) وفي الكبرى (٧٢٣٧) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٠٩٧، ٤٩٣٠) والترمذي (٢٧٨٥، ٢٧٨٥) والنسائي في الكبرى (٩٢٥١، ٩٢٥١) وابن ماجه (١٩٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢٤٠.

الْمُخَنَّثون: المتشبهون في كلامهم بالنساء تكسرًا وتعطفًا. الْمُتَرَجِّلَات: اللَّاتي يتشبَّهن بالرجال تكلفًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٩٧/ ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١٠) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٦، ٣٧٥٥.

عَسِيفًا: أجيرًا. تَغْرِيبُ عَام: التَغْرِيب: النَّفْي عن البلد الذي وَقَعت فيه الجِناية.

(٣٥) باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْ تَطِعْ مِنكُمْ طَوُلًا أَن يَنْكِحَ أَلْمُحْصَنَتِ (١) وَلِلهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ أَلْمُومِنَتِ (١) وَأَللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ مِن فَنَيْتِكُمُ ٱلْمُومِنَتِ (١) وَأَللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم مِن فَنَيْتِكُمُ ٱلْمُومِنَتِ (١) وَأَللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِأَلْمَعُهُوفِ مُحْصَنَتٍ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِأَلْمَعُهُوفِ مُحْصَنَتٍ عَلَيْهِنَ عَيْرَ مُسَافِحتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ (١) فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْرَ كَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ غَيْرَ مُسَافِحتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ ذَاكِ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَيرُوا نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِن ٱلْعَذَاتِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَيرُوا فَيْ وَعُلْهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: ١٥]

#### (\*) باب: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ (٥)

٦٨٣٧ – ٦٨٣٧ - حَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا/ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَى اللَّمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَبَيْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّمَةِ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَبَيْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّمَةِ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ وَلَمْ يَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. أَنْ وَالرَّابِعَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ الرَّابُ مُنْ مُنْ مُن مُنْ مَا اللَّهُ الْمُنْ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ الرَّابِعُةُ أَوْلَى مُنْ مُعْلَى الْمَالُونُ مُنْ مُولِي مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ أَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمَالِمُ الْمُنْ أَنْ الْمُنْ مُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلِيلِ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلِ الللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٢) هكذا ﴿ ٱلْمُومِنَاتِ ﴾ هنا وفي التي بعدها بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) في رواية الأصيلي زيادة: «إلى قوله: ﴿وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ » بدل إتمامها، زاد في روايته في (ب، ص): «﴿ مُسَن فِحَتِ ﴾: زواني ».

(٤) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «أخِلَاء» (ب، ص)، وضبط آخرها في (ص) بالنصب، وضبطها في (ب) نقلًا عن اليونينية بتنوين الكسر. وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «﴿ غَيْرَ مُسَفِحَتِ ﴾: زَوَانِي، ﴿ وَلَا مُتَخِذَاتِ الْحُدَانِ ﴾: أَخُدَانِ ﴾: أَخُدَانِ ﴾: أَخُدَانٍ ﴾:

(٥) الباب والترجمة ليسا في رواية الأصيلي.

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عُتْبَةَ».

(٧) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إنْ زَنَتْ».

(أ) حديث أبي هريرة الله: أخرجه مسلم (١٧٠٣، ١٧٠٣) وأبو داود (٤٤٦٩ - ٤٤٧١) والترمذي (١٤٣٣، ١٤٣٠) والنسائي في الكبرى (٧٢٤٠ - ٧٥٦٠) وابن ماجه (٢٥٦٥)، وحديث زيد الله: أخرجه مسلم (١٧٠٤) وأبو داود (٢٥٦٩) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي في الكبرى (٧٢٥٧ - ٧٥٦٠) وابن ماجه (٢٥٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٥٦، ٢٥١٥. المُعَنَت: الزنا.

#### (٣٦) بابّ: لَا يُثَرَّبُ (١) عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

٦٨٣٩ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ سُعِيهُ مِ: «إِذَا زَنَتِ الأَّمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ». أَنْ [ر:٢١٥٢]

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ م. (ب) ٥

(٣٧) بابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

• ١٨٤ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ سِنَالله عِيْرَام. فَقُلْتُ: أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ(١)؟ قالَ: لَا أَدْرِي. (٥)٥[ر: ٦٨١٣]

تَابَعَهُ عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْمُحَارِبِيُّ، وَعَثَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمَايِدَةِ (٣)، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. (٥)  $\circ$ 

٦٨٤١ - صَّرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَلِيَ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَىٰ رَّسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ وَرُاهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَالْمَوْلُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ مُمْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللللِّهُ مِنْ الللللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللللللِّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ مِنْ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «لَا يُثَرِّبُ» بكسر الراء.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أمْ بَعْدُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «المَايِدَةُ» بالرفع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۰۳، ۱۷۰۳) وأبو داود (۱۶۱۹، ۱۶۲۷، ۱۶۲۷) والترمذي (۱۶۳۳، ۱۶۳۰) والنسائي في الكبرى (۱۵۰۸، ۱۶۳۸ وابن ماجه (۲۵۰۵)، وانظر تجفة الأشراف: ۱۶۳۱. ميخرّبُ: يُوبّخ.

<sup>(</sup>ب) النسائي في الكبرى (٧٢٥٣).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦٥.

<sup>(</sup>د) حديث خالد بن عبد الله عند البخاري (٦٨١٣) وحديث علي بن مسهر عند مسلم (١٧٠٢) وللباقي انظر تغليق التعليق: ٢٣٩/٥.

فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ٱرْفَعْ يَدَكُ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ سَلَامٍ: ٱرْفَعْ يَدَكُ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَر بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَنِي (١) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. (١) وَ إِن ١٣٢٩]

# (٣٨) بابُ: إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ ؟

٦٨٤٢ - ٦٨٤٣ - صَّرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الآخَرُ - وَهوَ / أَفْقَهُهُمَا -: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ ابَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ / وَاتْذَنْ (٢) لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قالَ: (تَكَلَّمْ). قالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ هَذَا -قَالَ [١٧٢٨] مَالِكُ: وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ - فَزَنَىٰ بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِيَّةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ (٣) لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِجَارِيَةٍ (٣) لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّهُمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ عَلَى ابْنِي بَيْدِهِ لأَقْضِينَ بَيْدُهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ عَلَى الْبَهُ مِيَّةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنْيسًا الأَسْلَمِي وَجَارِيتُكَ فَرَدُ عَلَيْكَ ». وَجَلَدَ ابْنَهُ مِيَّةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنْيسًا الأَسْلَمِي وَيَوْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا (٥٠)». فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. (٢٠) ٥[ر: ٢٣١٤، ٢٦٥]

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص) بضبطين: المثبت، و (يحنَى الفتح النون، وفي رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: (يَجْنَأُ).

<sup>(</sup>٢) رسمت في رواية أبي ذر وكريمة: «وَأَذَن» بإسقاط الياء التي بعد الهمزة.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَجَارِيَةٍ».

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط الهمزة في الأصول كلها، وبهامش (ب، ص): همزة «انما» الثانية ليست مضبوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «رَجَمَهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٩) وأبو داود (٢٤٤٦، ٤٤٤٩) والترمذي (١٤٣٦) والنسائي في الكبرى (٧٢١٧- ٧٢١٠، ٢٢١٧، ٧٢١٧، ٧٢١٧) وابن ماجه (٢٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩٧/ ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١٠) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٦، ٣٧٥٥.

#### (٣٩) باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌعِيمِم: «إِذَا صَلَّىٰ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ». وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ. (٥٠٩)

٢٨٤٤ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى فَخِذِي، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عِلَى عَاءً أَبُو بَكْرِ إِلَيْهُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ. فَعَا تَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى مَاءٍ. فَعَا تَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّكَمُّم. (أ) وَالنَّاسَ، وَلَيْسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عَلَى مَنَ التَّكَمُّم. (أ) و[ر: ٣٣٤]

٦٨٤٥ - صَّرَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللْمُ مُنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللِّهُ مِنْ اللللْمُ مُنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُولُ اللللْمِنْ الللِيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللللْمُ اللللللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ الللللْمُ الللْمُ اللِمُ الللللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

#### (٤٠) بابُ مَنْ رَأَىٰ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

٦٨٤٦ - صَدَّثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ(٣):

عَنِ الْمُغِيرَةِ قالَ: قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ (٤) مِنَ اللهِ عَنْ عَيْرَةِ سَعْدٍ ؟! لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ مَعْ اللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ مَعْ اللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ مَا اللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ مَعْ اللَّهُ أَعْيَرُ مِنْهُ مَعْ اللَّهُ اللَّ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنَ التَّحَوُّلِ».

(٢) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ».

(٣) قوله: «كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «رَسولَ اللهِ».

(أ) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣١٠، ٣١٤، ٣٢٣) وابن ماجه (٥٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥١٩.

(ب) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣١٠، ٣١٤، ٣٢٣) وابن ماجه (٥٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٠٩. لَكَزَنِي: دفعني في صدري بيده.

(ج) أخرجه مسلم (١٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٨.

غَيْر مُصْفَح: غير ضارب بعرضه بل بحدِّه.

#### (٤١) بإبُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

٦٨٤٧ - صَّرُثُنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِهَا لللهِ مِهَا للهِ مَهَا أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قالَ: حُمْرٌ. قالَ: «فَلَكَ غُلَامًا أَسُودَ، فَقَالَ: فَقَالَ: «فَلَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قالَ: فَلَكَ وَفَلَكَ اللَّهُ عَنْ ثَوَةً وَالَ: «فَلَكَ وَاللَّهُ عَنْ أَوْلَهُ عِنْ قُنَاكَ: «فَلَكَ وَاللَّهُ عَنْ أَوْلَهُ عَنْ فَعَلَ وَلَكَ اللَّهُ عَنْ أَوْلَهُ عَنْ فَعَلَ وَلَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِنْ قُنَاكَ: «فَلَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِنْ قُنْ إِنَّ وَاللَّهُ عَنْ أَلَا لَكُ مِنْ إِبِلَ عَالَى وَاللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ فَقَالَ: «فَلَكَ وَاللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ فَقَالَ: «فَلَكَ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(٤٢) بابٌ: كَم التَّعْزِيرُ/ وَالأَدَبُ؟

٦٨٤٨ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَكَّ ثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ شِهِ (٣) قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمِ لَمْ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ۗ إِلَّا فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».(ب) [ط: ٦٨٥٠، ٦٨٤٩]

٦٨٤٩ - صَّرَثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جَابِر:

عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صِنَاسُهِ عِلَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». (ج) ٥ [ . ١٨٤٨]

(١) في رواية أبي ذر: «قَالَ: هَلْ فِيهَا» ، وزاد في (ب ، ص) نسبتها إلى رواية كريمة.

(٢) لفظة: «مِن» ثابتة في رواية أبي ذر والحمويي أيضًا.

(٣) قوله: « رَالِيَّةِ » ثابت في رواية كريمة أيضًا.

(أ) أخرجه مسلم (۱۵۰۰) وأبو داود (۲۲۶۰ - ۲۲۲۲) والترمذي (۲۱۲۸) والنسائي (۳٤۷۸ - ۳٤۸۸) وابن ماجه (۲۰۰۲)، وانظر تحفة الأشر اف: ۱۳۲۶.

التَّعْرِيض: أن تذكر شيئًا تدلُّ به على شيء لم تذكره. أَوْرَق: رماديُّ اللون. عِرْقُ: أصلٌ، مأخوذ من عرق الشجر. نَزَعَهُ: جذبه إليه.

(ب) أخرجه مسلم (۱۷۰۸) وأبو داود (۲۶۹۱، ۶۶۹۱) والترمذي (۱۶۶۳) والنسائي في الكبري (۷۳۳۰-۷۳۳۲) وابن ماجه (۲۶۰۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۷۲۰.

التَّعْزِيرُ: التأديب، وهي عقوبة دُون الحدِّ.

(ج) أخرجه مسلم (۱۷۰۸) وأبو داود (۱۷۶۱، ۶۶۹۱) والترمذي (۱۶۶۳) والنسائي في الكبري (۷۳۳۰-۷۳۳۲) وابن ماجه (۲۶۰۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۷۲۰،۱۰۲۱. بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِيمُ مَ يَقُولُ: «لَا تَجْلِدُوا(١) فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ».(أ٥٥[ر: ٦٨٤٨]

٦٨٥١ - صَّرْ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا(١) أَبُو سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ عَلَى اللهِ تَوَاصِلُ! للهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ (٣) مِنَ الْمُسْلِمِينَ : فَإِنَّكَ مَا رَسُولَ اللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ : فَإِنَّكُمْ مِثْلِي ؟! إِنِّي أَبِيتُ الْمُسْلِمِينَ : فَإِنَّكُمْ مِثْلِي ؟! إِنِّي أَبِيتُ لَمُعْمِنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ (٤)». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ». كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ (٥) حِينَ أَبَوْا. (٢) ٥[ر: ١٩٦٥]

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيُونُسُ(٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَى اللَّهِ يَامِ (ج)٥

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لَا يُجْلَدُ».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَجُلِّ».

(٤) هكذا في رواية كريمة أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذر: «لَهُمْ».

(٦) في (ن): «وَيُونُسَ»، وبهامش (ب، ص): السين عليها فتحة في اليونينية.

الْوصَال: أن يصوم فرضًا أو نفلًا يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر. المُنكِّل: المعاقب.

(ج) حديث شعيب عند المصنف (١٩٦٥، ٢٤٤١) وحديث يونس عند مسلم (١١٠٣) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/٣١٦.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٠٨) وأبو داود (٤٤٩١، ٤٤٩١) والترمذي (١٤٦٣) والنسائي في الكبرى (٧٣٣٠- ٧٣٣٠) وابن ماجه (٢٦٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٠٣) والنسائي في الكبرى (٣٢٦٤، ٣٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٥٥.

جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّىٰ يُؤْوُوهُ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ. (أ) [ر: ٢١٢٣]

٦٨٥٣ - صَّرَثْنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِسْمِيهُ مَمْ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ. (ب ٥٠[ر:٣٥٦]

## (٤٣) بابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

٦٨٥٤ - صَّرْثنا عَلِيُّ (١): حدَّثنا سُفْيَانُ: قَالَ ٱلزُّهْرِيُّ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (١) فَرَّقَ بَيْنَهُمَا/ فَقَالَ [١٧٤/٨] زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَهُوَ. وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ. ﴿۞ ﴿ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ. ﴿۞ ﴿ وَالْمَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ. ﴿۞ ﴿ وَاللَّهُ مُلَا اللَّهُ هُولَ اللَّهُ اللَّهُ مُولَ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

رُو ٢٨٥ - صَّدَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّننا سُفْيَانُ: حدَّننا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ عِنَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ عِنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ عِنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَنَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ

٦٨٥٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا(٤) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة زيادة: «بنُ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «سَنَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ غَيْرِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٢٧) وأبو داود (٣٤٩٠ - ٣٤٩٥) (٣٤٩٨) والنسائي (٤٥٩٥)، ٤٦٠٤ - ٤٦٠٨) وابن ماجه (٢٢٦٦، ٢٢٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣٣.

جِزَافًا: هو المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٢٧، ٢٣٢٨) وأبو داود (٤٧٨٥، ٤٧٨٦) والترمذي في الشمائل (٣٤٩) والنسائي في الكبرى (٩١٦٣ - ٩١٦٥) ٩١٦٥) وابن ماجه (١٩٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٠٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱٤٩٢) وأبو داود (٢٢٤٥، ٢٢٤٧ - ٢٥٥١) والنسائي (٣٤٦٦، ٣٤٠٦) وابن ماجه (٢٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٥.

اللَّطْخ: الرَّمي بالشَّر. التُّهَمَة: الظنُّ والوهم.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٤٩٧) وأبو داود (٢٢٥٤، ٢٢٥٦) والنسائي (٣٤٧٠، ٣٤٧١) وفي الكبرى (٧٣٣٦) وابن ماجه (٢٠٦٧، ٢٠٦٠)، ٢٥٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٧.

ابْن الْقَاسِمَ(١):

## (٤٤) باب رَمْي الْمُحْصَنَاتِ

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجَلِدُوهُمْ (٧) ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمُّ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَا عَلَوْلَ مِيَّالِهُ فَاجَلِدُوهُمْ (٧) ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَاعِيمُ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [النور: ٤-٥] ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَلِلْتِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ ١٩ [النور: ٢٣]. ٥ النور: ١٣]. ٥

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ». وصوَّبها في الفتح.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «المُتَلَاعِنَانِ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «وأتاه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «رَجُلًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي: «خَدِلًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رَسولُ الله».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها، وقوله: «﴿يَاتُوا ﴾ الإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها، وقوله: «﴿ ٱلْمُومِئنتِ ﴾ " بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «وَقَوْلِ اللهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجَهُمْ ﴾ ثُمَّ لَمْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٧) وأبو داود (٢٢٥٤، ٢٢٥٦) والنسائي (٣٤٧٠، ٣٤٧١) وفي الكبرى (٧٣٣٥) وابن ماجه (٢٠٦٧، ٢٠٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٨.

مُصْفَرًا: كثير الصفرة. خَدْلًا: ضخمًا.

٦٨٥٧ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا(١) سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِهُمْ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ/ الْمُوبِقَاتِ». قالُوا: يَا رَسُولَ الله، [١٢٦٨] وَمَا هُنَّ؟ قالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُومِنَاتِ الْغَافِلَاتِ(١)»(أ) [ر: ٢٧٦٦]

#### (٤٥) بابُ قَذْفِ الْعَبِيدِ

٦٨٥٨ - صَّرَ ثُنا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ / سِنَاسُهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهوَ بَرِيءٌ [ ١٧٥ ١٨] مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » . (٢٠٥ مَ

#### (٤٦) باب: هَلْ يَامُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَايِّبًا عَنْهُ؟

وَقَدْ (٣) فَعَلَهُ عُمَرُ. (ج) ٥

٣٥٨- ٦٨٦٠ - حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهِ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: صَدَقَ ، أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَنْ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا ، وَٱنْذُنْ (٤) لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيهُ مَ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِيَّةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِيَّةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الغافلات المومنات».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي، وهي ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) رسمت في رواية أبي ذر وكريمة: ﴿وَأَذَن ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٩) وأبو داود (٢٨٧٤) والنسائي (٣٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٥. الْمُوبِقَات: المُهلكات.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٠) وأبو داود (٥١٦٥) والترمذي (١٩٤٧) والنسائي في الكبرى (٧٣٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٢٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٤١/٥.

أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْمِيَّةُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ آغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا. (أ) عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ آغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا. (أ) عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ آغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».



<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٧/١٦٩٧) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١١) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٥٥، ٢٤١٠٦، ٣٧٥٥.

عَسِيفًا: أجيرًا.

## سِنْ لِللَّهِ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ

#### كِتَابُ الدِّيَاتِ

## (١) قَوْلُ (١) اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُمُو مِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ قُوهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣]

٦٨٦١ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ (٢)، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللّهِ: قالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَيُّ الذَّنْ ِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ؟ قالَ: «أَنْ تَدْعُو لِلّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قالَ: ثُمَّ أَيُّ (٣)؟ قالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ (٤) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةٍ (٥) جَارِكَ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَٱلَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهُ ا عَاخَرَ لَا يَمْ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةٍ (٥) جَارِكَ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهُ اللّهَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا وَلَا يَقُولَ اللّهُ عَرْمُ اللّهُ إِلّا يَأْفُونَ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ ذَلِكَ (٨) ﴿ الْآيَةَ [الفرقان: ٢٨]. (١) ٥ [ر: ٤٤٧٧] وَلَا يَقُولُ اللّهُ عَلْ وَلَا يَعْمُ وَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ:

(١) في رواية أبي ذر: «وقول»، وقوله: «﴿ مُومِنَك ﴾»، بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٢) بها مش (ب، ص): كذا بالضبطين في اليونينية. اه. زاد في (ب): الصرف وعدمه. اه.

(٣) هكذا ضبطها في (ن)، وأهمل ضبط (أي) التالية في الحديث، وضُبطت في (ع) بذلك في الموضعين، وأهمل ضبط الجميع في باقي الأصول إلّا الموضع الثاني في (ص) فقد ضبطها بالوقف عليها بالسكون: «ثمَّ أيُّ»، وينظر الإرشاد.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «خشيةَ».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «حليلةً».

(٦) في رواية ابن عساكر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(V) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(A) في رواية الأصيلي زيادة: «﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾».

(أ) أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٢٣١٠) والترمذي (٣١٨٣،٣١٨٢) والنسائي (٤٠١٣ -٤٠١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٠ نذًا: نظيرًا وشبيهًا. حَليلَة: زوجة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ (١) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». (أ) [ط: ٦٨٦٣]

٦٨٦٣ - مَدَّنَيْ (٣) أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ: حدَّثَنا (٤) إِسْحَاقُ (٥) سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ البَّنِ عُمَرَ قالَ: إِنَّ مِنْ وَرَّطُّات (٦) الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ. (٥) [ر: ٦٨٦٢]

٦٨٦٤ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

[٢/٩] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ». (ب) [ر: ٦٥٣٣] مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ». (ب) [ر: ٦٥٣٣] مَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثنا عَطَاءُ (٧) بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثنا عَطَاءُ (٧) بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثهُ:

أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍ و الْكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ يَهُمُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ (٨) لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ (٩) بِشَجَرَةٍ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيمُ : ﴿لَا تَقْتُلُهُ ». قَالَ:

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «لا يزالُ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «من ذنبه».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: «بن سعيد».

(٦) ضبطها في (ب، ص) بسكون الراء، وبالوجهين في (و)، وبهامش اليونينية: قال [شيخنا أبو عبدالله] ابن مالك: صواب: «ورطات» أن يكون محركًا مثل: تَمْرَة وتَمَرَات، ورُطْبَة ورُطَبات. اه. ما بين المعقوفين زيادة من (ب، ص)، وقد ضبطت راء «رطبة ورطبات» في (ص) بالفتح، وأهمل ضبطها في (ب).

(V) في رواية أبي ذر وكريمة: «حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ».

(A) في رواية أبى ذر والأصيلى: «إِنِّي».

(٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مني».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٠٧٩.

فُسْحَة: سعة، ورَطات: جمع وَرْطة، أي: شدائدها.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٧٨) والترمذي (١٣٩٦، ١٣٩٧) والنسائي (٣٩٩١-٣٩٩٦) وابن ماجه (٢٦١٧، ٢٦١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٦٨.

يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَىٰ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ؟ قَالَ: ﴿لَا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». (أ) [ر: ٤٠١٩] قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». (أ) [(: 819]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801]] [(: 801

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِنْ الله عِنْ الله عَدَادِ: «إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُوْمِنٌ (١) يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْم كُفَّارٍ ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ قَبْلُ (١)»(ب).

#### (١) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٣): ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ [المائدة: ٣١]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ (١) حَيِيَ (٥) النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا. (ج)

٦٨٦٧ - صَّرْتُنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌهِ عِمْ قالَ: «لَا تُقْتَلُ نَفَّْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا». (د) و (ر: ٣٣٣٥]

٦٨٦٨ - صَّرْثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(١): أَخْبَرَ نِي عَنْ أَبِيهِ:

سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تُعَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِنْ عَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». (ه) ٥ [ر: ١٧٤٢]

٦٨٦٩ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ، قالَ: سَمِعْتُ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِمَّنْ» بدل: «مُوْمِنٌ».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ قَبْلُ»، وهي ثابتة في متن (ب، ص).

(٣) قوله: «قولِ الله تعالىٰ» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: « ﴿ فَكَأَنَّهَا ٓ أَخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾».

(٥) لفظة: «حَيى» ثابتة في رواية الأصيلي أيضًا.

(٦) بهامش اليونينية: قال أبو ذر: وقع: «واقد بن عبد الله»، والصواب: واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. اه.

(أ) أخرجه مسلم (٩٥) وأبو داود (٢٦٤٤) والنسائي في الكبرى (٨٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٥٤٧.

لَاذَ: التجأ. طَرَحَ: قطع.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٢٤٢/٥.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٤٠٠٠/٤.

- (د) أخرجه مسلم (١٦٧٧) والترمذي (٢٦٧٣) والنسائي (٣٩٨٥) وابن ماجه (٢٦١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٦٨. كِفْلٌ: نصيبٌ.
- (ه) أخرجه مسلم (٦٦) وأبو داود (٢٨٦٤) والنسائي (٤١٢٥، ٢١٢٦) وابن ماجه (٣٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤١٨.

أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ:

عَنْ جَرِيرٍ قالَ: قالَ<sup>(۱)</sup> النَّبِيُّ مِنَ *سُوسٌ عِيهُ مُ* فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». (أن ٥١١]

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ صِنَالله عِلْم (٦٧) (١٧٣٩).

٠٨٧٠ - صَرَّتَيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ (٣) صِنَالله عِيهُ قالَ: «الْكَبَايِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، أَوْ قالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ». شَكَّ شُعْبَةُ. (٢٥٥ [ر: ١٦٧٥]

وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ: «الْكَبَايِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، أَوْ قَالَ: «وَقَتْلُ النَّفْسِ». ﴿ ﴿ الْمُالِدَيْنِ ﴾ ، أَوْ قَالَ: «وَقَتْلُ النَّفْسِ». ﴿ ﴾

المَارَة - صَّرَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّ ثَنَا ( ٤) عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: سَمِعَ أَنَسًا ( ٥) رَجُلَّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا لللهِ عِنْ اللهِ عِنْ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عِنْ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا للهُ عَنْ أَلْ الْكُبَايِرِ - : الإشْرَاكُ إِللَّهُ مِنَا لللهُ عَنْ أَنْسُ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن ، وَقَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «وَشَهَادَةُ الزُّورِ ». (٥) [د: ١٦٥٣] بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن ، وَقَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «وَشَهَادَةُ الزُّورِ ». (٥) [د: ١٦٥٣]

(١) في حاشية رواية كريمة زيادة: «لي».

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبي ذر: «رسولِ الله»، وفي رواية الأصيلي: «قالَ النَّبيُّ».

(٤) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

(٥) في رواية أبي ذر: «أنسَ بنَ مالكٍ».

(٦) في رواية أبي ذر: «وَحدَّثَني عَمْرٌو وهو ابن مرزوق».

(V) في رواية أبى ذر وكريمة: «أخبَرَنا».

(A) بهامش اليونينية دون رقم: «هو عبيد الله».

الْيَمِينُ الْغَمُوسُ: هي اليَمين الكاذِبة الفاجرة كالتي يَقْتَطِع بها الحالفُ مالَ غيره، سُميِّت بذلك لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم ثمَّ في النار.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٥/٥ ٢٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٥) والنسائي (١٣١٤، ١٣١٤) وابن ماجه (٣٩٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٠٢١) والنسائي (٤٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨٣٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٨٨) والترمذي (٣٠١٨، ١٢٠٧) والنسائي (٤٠١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٧. الزُور: الكذب.

٦٨٧٢ - صَّرَ ثَنَا عَمْرُو مُّنُّ زُرَارَةَ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: حدَّثنا (١) حُصَيْنٌ: حدَّثنا أَبُو ظَبْيَانَ، قالَ:

سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بِنَّمْ يُحَدِّثُ قالَ: بَعَثَنا رَسُولُ اللَّهِ مِنَا الْمَعْيُمُ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، قالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ (٢) بِرُمْحِي حَتَّىٰ قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ (٢) بِرُمْحِي حَتَّىٰ قَلْتُهُ، قالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ إلَّهُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مُ قالَ: فَقالَ لِي: (يَا أُسَامَةُ ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا (٣) قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ !» قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قالَ: (أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ (٤) قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟! (٥) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ ، حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيُومْ. (أَنْ ) [ر: ٤٢٩٤]

مَا مَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بِنَ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثَنا (٢) يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنِ الصَّنابِحِيِّ: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بِنَ عَلَا اللَّهِ مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ النَّعْنَاهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بِنَ الصَّامِةِ قَالَ: إِنِّي مِنَ النَّقَبَاءِ النَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ أَو لَا نَنْتَهِبَ (٧)، عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْعًا ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ أَو لَا نَنْتَهِبَ (٧)، وَلَا نَعْضِي (٨)، بِالْجَنَّةِ (٩) إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ (٢٠٥٠)

٦٨٧٤ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أُخبَرَنا هُشَيْمٌ: أُخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «وطعنته».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بعد أن».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «بعدما».

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ن،ع)، وزاد في (و،ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَنْهَبَ»، وضبطت روايتهما في (ص): «نَبْهَت»، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ولا نَقْضِيَ ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فالجنة».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٦) وأبو داود (٢٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٨٥٩٤، ٥٩٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨. الحُرُقَة: بطنٌ من قبيلة جهينة. غَشِينَاهُ: أدركناه. مُتَعَوِّذًا: مُحْتَميًا؛ أي لم يكن قاصدًا للإيمان بل كان غرضه الفرار من القتل. (ب) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والنسائي (٢١٦١، ٤١٦٦، ٤١٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٠٠.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّهِ ﴿ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ». (أ) [ط: ٧٠٧٠]

رَوَاهُ أَبُو مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمُ لم. (٧٠٧١)

[٢٦٨] حَرَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ/ زَيْدٍ: حدَّثنا أَيُّوبُ وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَن:

عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ<sup>(۱)</sup>، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قالَ: ارْجِعْ (۳)؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِيهُ مِلْ يَقُولُ: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِ مَا (٤) فَالْقَاتِلُ (٥) وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟! قالَ: "إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْل صَاحِبِهِ »(ب. [ر: ٣١]

(٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَمَا يَهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَّلَى (٢) الْحُرُّ بِٱلْحُرِّ (٧) وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَٱلْأَنْفَى بِاللَّانَثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُ فَالْبَاعُ اللَّهُ مِنْ أَعْدَى فَالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَالِكَ تَحْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَالِكَ تَحْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَاكِ تَعْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: هو أمير المومنين على بن أبي طالب اليه. اه.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ص): الجيم مفتوحة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «بسيفِهما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «القاتلُ» بإسقاط الفاء.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي زيادة: «إلى قوله: ﴿ أَلِيمٌ ﴾ الله بدل إتمامها ، وفي رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَعَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ الله بدل إتمامها.

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي زيادة: «وإذا لم يُسْأَلِ القاتلُ حَتَّىٰ أَقَرَّ، والإقرارُ في الحُدودِ» بدل الباب والترجمة الآتية، قال في الفتح: وصنيع الأكثر أشبه. اه. وذكر في (ن) هذه الرواية دون عزو، وضبطها: «... والإقرارُ نزلَ في الحُدودِ»، وفي (ب، ص) أنَّ رواية الأصيلي: «وإذا لم يزلْ يُسْأَلُ...».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨) والنسائي (٤١٠٠) وابن ماجه (٢٥٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٨٨) وأبو داود (٢٦٦٨) والنسائي (٤١٢٠ -٤١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٥.

#### (٤) بابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّىٰ يُقِرَّ، وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

٦٨٧٦ - صَّرْثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَ مَا لِكِ بِنَ مَا لِكِ بِنَ مَا لَكَ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانُ (١)، حَتَّى شُمِّيَ الْيَهُودِيُّ (١)، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ مِنَ الشَّيِئِم، فَلَمْ يَزَلْ/ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ (٣)، [٤/٩] فَرُضَّ رَاسُهُ بِالْحِجَارَةِ. (٥) [ر: ٢٤١٣]

#### (٥) بابّ: إِذَا قَتَلَ بِحَجَرِ أَوْ بِعَصًا

٦٨٧٧ - صَّرَّ ثَا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنسٍ:
عَنْ جَدِّهِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ بِحَجْرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صِنَاسٌعِيمُ وَبِهَا رَمَقُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌعِيمُ عَنْ النَّيِ مِنَاسٌعِيمُ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ اللَّهُ عَتْ رَاسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: «فُلَانٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَاسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: «فُلَانٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَاسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: «فُلَانٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَاسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: «فُلَانٌ قَتَلَك ؟» فَرَفَعَتْ رَاسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: «فُلَانٌ قَتَلَك ؟» فَرَفَعَتْ رَاسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: «فُلَانٌ قَتَلَك ؟» فَخَفَضَتْ رَاسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ. (بُ ٥٠) [ر: ٢٤١٣]

(٦) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ (٤) وَٱلْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْمَوْنَ وَٱللَّهِ فَهُو وَالْأَذُنُ فَاللَّهُ فَالْمُونَ فَكُمْ الطَّلِمُونَ (٦) ﴿ المائدة: ٤٥] كَفّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَعَمَّ مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَهَ فِي هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (٦) ﴾ [المائدة: ٤٥] مَد مَد الله بن مُرَّة ، عَنْ مَسْرُوقٍ: مَدْ مَسْرُوقٍ: مَنْ مَسْرُوقٍ:

(١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَفُلانٌ أَمْ فُلانٌ؟»، وفي رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «فلانٌ أو فلانٌ؟».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «سَمَّى اليَهُوديَّ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «به»، وهي ثابتة في متن (ب، ص).

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها، وفي رواية ابن عساكر زيادة: «إلى آخره» بدل إتمامها.

(٥) علىٰ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر.

(٦) من قوله: ﴿ ﴿ وَٱلْعَيْرَ كَ بِٱلْمَكِينِ ﴾ الله آخر الآية ليس في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٢٥٢٧ - ٢٥٢٩، ٤٥٣٥) والترمذي (١٣٩٤) والنسائي (٢٧٤١، ٤٧٤١، ٤٧٧٩) وابن ماجه (٢٦٦٥، ٢٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩١. رَضَّ : دقَّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٢٥٦٧ - ٢٥٢٩) و٥٣٥) والترمذي (١٣٩٤) والنسائي (١٦٧١، ٤٧٤١، ٤٧٧٩) وابن ماجه (٢٦٦٦، ٢٦٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١. أَوْضَاحٌ: حُليٌّ مِن فضة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأُنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ (١) وَأُنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاّ بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ (١) التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ (١)». (أ)

#### (٧) بابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَر

٦٨٧٩ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ شَيْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَىٰ أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ (٣)، فَأَشَارَتْ مِنَاسُهِ أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ (٣)، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ (٣)، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا أَنْ نَعَمْ (٤)، فَقَتَلَهُ النَّبِيُ مِنَاسُهِ بِحَجَرَيْنِ (٤) بِرَاسِهَا أَنْ نَعَمْ (٤)، فَقَتَلَهُ النَّبِيُ مِنَاسُهِ بِحَجَرَيْنِ (٩) (١) إِرَاسِهَا أَنْ نَعَمْ (٤)، فَقَتَلَهُ النَّبِيُ مِنَاسُهِ بِحَجَرَيْنِ (٩) (١) إِرَاسِهَا أَنْ نَعَمْ (٤)، فَقَتَلَهُ النَّبِيُ مِنَاسُهِ بِحَجَرَيْنِ (٩) (١) أَنْ نَعَمْ (٤) أَنْ لَعَمْ أَنْ لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَبْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## (٨) بابّ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

٠ ٦٨٨٠ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا -وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثنا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى: حَدَّثنا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، بِقَتِيلٍ حَدَّثنا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيرً مِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ مُ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيرً مَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ مُ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُعِيرًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ مُ لَهُ مُولِهُ فَا الْمُومِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّمَا أَلُو مَا عَلِي سَاعَةً مِنْ فَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْعَضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «والمُفارِقُ لِدينِه».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «للجماعة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «في الثانية».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أي نعم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وإنَّها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٦) وأبو داود (٤٣٥٢) والترمذي (١٤٠٢) والنسائي (٤٠١٦) وابن ماجه (٢٥٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٢٥٢٧ - ٢٥٢٩) و٥٠٥٥) والترمذي (١٣٩٤) والنسائي (١٦٧١، ٤٧٤١) وابن ماجه (٢٦٦٦، ٢٦٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١.

أَقَادَ: اقتصًى، والقود: قتل القاتل بمن قتله. أَوْضَاحٌ: حُلِيٌّ مِن فضة. رَمَقٌ: بقيَّةُ الرُّوح، وآخرُ النَّفس.

إِلَّا مُنْشِدُ (١)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا (١) يُودَى ُ وَإِمَّا يُقَادُ (٣)». فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ / مِنَى اللهِ عَلَى اللهِ الْآبِي [٩٥] شَاهٍ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ الإِذْخِرَ ». (أ) [ر:١١٢]

وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيل.

قَالَ (٤) بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْم: «الْقَتْلَ».

وَقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: «إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ». (ب)

٦٨٨١ - صَدَّتْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُمْ قالَ:

كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي اَلْمَنْ عُفِي اللَّهِ اللَّهِ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي ٱلْمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيةَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيُوَدِّي بِإِحْسَانٍ. ﴿ وَهُ اللَّهِ وَيُوَدِّي بِإِحْسَانٍ. ﴿ وَهُ الْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]: أَنْ يَطْلُبَ (٥) بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ. ﴿ وَالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]: أَنْ يَطْلُبَ (٥) بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ. ﴿ وَالْمَعْرُوفِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

## (٩) باب باب من طَلَبَ دَمَ امْرِئِ بِغَيْرِ حَقِّ

٦٨٨٢ - صَّرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: حَدَّثنا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَنْ الْخَرَمِ، عَنْ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ،

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولاتُلْتَقَطُ ساقِطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «أنْ».

(٣) في رواية أبي ذر: «وإما أنْ يُقادَ».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «وقالَ ». وبهامش اليونينية: هو الإمام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري ﴿ اللهِ عَلَي

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «يُطْلَبَ».

(٦) في (ب، ص، ع): «بابُ»، وأهمل ضبطها في (و).

يُخْتَلَى: يُقْلَعُ. يُعْضَدُ: يُقْطَعُ.

(ب) حديث عبيد الله بن موسى عند مسلم (١٣٥٥)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/٦٤.

(ج) أخرجه النسائي (٤٧٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤١٥.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٥) وأبو داود (٢٠١٧، ٣٦٤٩، ٤٥٠٥) والترمذي (١٤٠٥، ٢٦٦٧) والنسائي (٤٧٨٥، ٤٧٨٦) وفي الكبرى (٥٨٥٥) وابن ماجه (٢٦٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٧٢،١٥٣٦٥.

وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُّ دَمَ (١) امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ». (أ) وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمَ (١٠) الْعَفُو فِي الْخَطَأُ بَعْدَ الْمَوْتِ

٦٨٨٣ - صَّرَّ ثَنَا فَرْوَةُ (١): حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايِشَةَ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ (٣).

وَحدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ (٤)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَايِشَةَ رَائِيَ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ (٤)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَايِشَةَ رَبُيُ قَالَتْ: صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَىٰ أُخْرَاهُمْ، حَتَّىٰ قَتَلُوهُ لَيْهَ أَنْ اللَّهُ لَكُمْ. قالَ: أُخْرَاهُمْ مَنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّىٰ لَحِقُوا بِالطَّايِفِ. (٢٥٠) [ر: ٣٢٩٠]

(١١) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ (١٠) أَن يَقْتُلَ مُومِنًا (١٠) بِابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ الْمَا أَن يَقْتُلَ مُومِنًا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَلَ

(١) في (و،ع): «ومطلبٌ دمَ»، وفي (ب، ص، ق): «ومطلبُ دم».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «بنُ أبي المَغْراءِ».

(٣) قوله: «عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايِشَةَ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية ابن عساكر.

(٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «الواسطي»، وفي رواية ابن عساكر: «يعني الواسطي».

(٥) هكذا في (ن، ب، ص) على تقدير ياء النسبة، وفي (و،ع): «اليمانَ».

(٦) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «الآية» بدل إتمامها، و﴿خَطَّآكِ﴾ بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٥٢١.

المُلْحِدُ: الظالم أو العاصي. سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ: جميع ما كان عليه أهل الجاهلية من الطِّيرة والكهانة والنَّوح وأخذ الجار بجاره والوأد وغيرها.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٠٣، ١٧٦١٤.

[7/4]

#### (١٢) بابِّ: إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

٦٨٨٤ - صَّرْتَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا حَبَّانُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ(١):

حدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حَتَّىٰ سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ مِنَ سُمِّيهُ مَ وَرُضَّ رَاسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قال/هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ. (أ) [ر: ٢٤١٣]

#### (١٣) بابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

٦٨٨٥ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِي : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الله عِيْمُ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيةٍ قَتَلَهَا عَلَىٰ أَوْضَاحٍ لَهَا. (٢٥٠٥) [ر: ٢٤١٣]

## (١٤) بإبُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.

وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ : تُقَادُ الْمَرْ أَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ. وَبِهِ قالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. ﴿ ) وَبِهِ قالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. ﴿ ) وَعَبْدِ الْعَرِيزِ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. ﴿ ) وَعَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا إِسْحَاقُ: حدَّثنا حَبَّانُ: حَدَّثنَا هَمَّامٌ، عن قتادةً».

(٢) بهامش اليونينية: قال أبو ذر: كذا وقع، والصواب: الرُّبَيِّع، وإنما هي ابنة النَّضر بن أنس. اه.

(٣) أهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها بالضم في (ب، ص، ق)، وبالضم والفتح ضبطت في (ع)، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية: «القصاصُ» مرفوع، لكن الضمةُ مُصَلَّحة، وكانت فتحة، وقال في الفتح: إنَّه بالنصب. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٢٥٢٧- ٤٥٢٩) و الترمذي (١٣٩٤) والنسائي (١٦٧١، ٤٧٤١، ٤٧٧٩) وابن ماجه (٢٦٦٥، ٢٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩١. رُضَّى: دُقَّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٢٥٢٧ - ٢٥٢٩) و٥٠٥ ) والترمذي (١٣٩٤) والنسائي (١٦٧١، ٤٧٤١ ، ٤٧٧٩) وابن ماجه (٢٦٦٥، ٢٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٨.

أَوْضَاحٌ: حُليٌّ مِن فضة.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٤٧/٥.

٦٨٨٦ - صَّرْتُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (١): حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ أَبِي عَايِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عَايِشَةَ شَيْ قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَ مِنَاسْهِ مِمْ فِي مَرَضِهِ/، فَقَالَ: «لَا تَلُدُّونِي». فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (٢) الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ (٣)، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ (٤) الْعَبَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَرَاهِيَةُ (٢) الْمَبَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَذِكُمْ». (أ) [ر: ١٥٥٨]

#### (١٥) بِأِبُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ ٱقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

٦٨٨٧ - ٦٨٨٨ - صَّرْتُنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ الأَعْرَجَ حدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ (٥)». ﴿ وَبِإِسْنَادِهِ: «لَوِ ٱطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَاذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ (٢) بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاح». (٢٥) [ر١: ٢٣٨، ط٢: ٢٩٠٢]

٦٨٨٩ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ:

عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا ٱطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيامُ مَ فَسَدَّدَ (٧) إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن بحر».

(٢) في رواية أبي ذر: «كراهيةَ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الدَّواءَ».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: (غَيْرُ).

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «يومَ القيامة».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «حذفته» بالحاء المهملة، وبهامش اليونينية: قال بعض العلماء: في نسخة أبي ذر بالحاء المهملة، وفي نسخة: بالخاء المعجمة، وهو أصوب، وهي رواية الأكثرين، وللقابسي في كتاب الديات بالحاء المهملة. اه.

(٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «فشدد»، وبهامش اليونينية: كذا للأصيلي وأبي ذر بالسين المهملة، وعند الحَمُّويي والباقين: «فشدَّد» بالشين المعجمة، وهو وهم. اه. زاد في (ب، ص): قاله عياض.

لَدَدْنا: جعلنا في أحد شقى فمه دواء بغِير اختياره.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١٣) والنسائي في الكبرى (٧٠٨٥، ٧٥٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٥، ٨٥٥) وأبو داود (٦٧٢) والنسائي (٢٣٦٧، ٢٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٠، ١٣٧٤٤. خَذَفْتُهُ: رميته. فَقَأْتَ عَيْنَهُ: قلعتها أو أطفأت ضوءها.

قالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. أَنَ [ر: ٦٢٤٢]

## (١٦) بإبّ: إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

7۸۹۰ - صَرَّنَي (۱) إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنا (۱) أَبُو أُسَامَةَ قالَ: هِشَامٌ أَخْبَرَنا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايْشَةَ قالَ: هِشَامٌ أَخْبَرَنا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايْشَةَ قالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ (۱) أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ فَرَاللَّهُ لَكُمْ. أَبِي أَبِي قَتَلُوهُ. فَقالَ (٤) حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

قالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ (٥) حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ. (٢) [ر:٣٢٩٠] (١٧) بِابِّ: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيتَ لَهُ

٦٨٩١ - صَّرَثْنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:

[١٩:ئون]

عَنْ سَلَمَة (٢) قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمِ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَقالَ رَجُلِّ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَا تِكَ (٧). فَحَدَا بِهِمْ، فَقالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيْمِ: «مَنِ السَّايِقُ؟» قَالُوا: عَامِرٌ. فَقالَ: «رَحِمَهُ مِنْ هُنَيْهَا تِكَ (٧). فَحَدَا بِهِمْ، فَقالَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيْمِ : «مَنِ السَّايِقُ؟» قَالُوا: عَامِرٌ. فَقالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، اللَّهُ». فَقَالُ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَقَالُ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ. فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِيْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ الْمَاعِيْمِ / [٧٩] فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. فَقالَ: «كَذَبَ مَنْ قالَها؛ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ (٨)، فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. فَقالَ: «كَذَبَ مَنْ قالَها؛

(١) في رواية الأصيلي: «حدَّثنا»، وفي رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

(۱) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٣) هكذا في (ن،ع)، وفي (و): «يومَ» بالنصب، وبالضبطين معًا في (ب، ص).

(٤) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «قال».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «بقيةُ خيرِ».

(٦) لم تضبط اللَّام في الأصول كلها، وبهامش (ب): لام «سلمة» في اليونينية ساكنة. اه.

(٧) في رواية ابن عساكر ورواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «هُنَيَّاتِكَ».

(A) في رواية أبي ذر: «يا رسولَ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٥٧) وأبو داود (٥١٧١) والترمذي (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٠٣. مِشْقَصًا: سكينًا أو رمحًا أو سهمًا عريضًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٤، ١٩٠٥٥/أ.

اجْتَلَدَتْ: تضاربت. احْتَجَزُوا: ما امتنعوا منه.

إِنَّ لَهُ لاَّجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ(١) لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلِ(١) يَزِيدُهُ(٣) عَلَيْهِ». (٥) [ر: ١٤٧٧] إِنَّ لَهُ لاَّجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ(١٨) الله + 1: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٦٨٩٢ - صَرَّ ثَنْ آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا قَتَادَةُ، قالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ (٤)، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ (٥)،

فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ الْنَ ( ( يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةَ لَكَ (٢) ( ( ) فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَلَى الْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ( ) ، فَعَضَّ رَجُلُ أَفَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيهُ لم . (๑٠٥ ] [ (١٨٤٨: ]

## (١٩) بِابُّ: السِّنُّ (١٩) بِالسِّنِّ

[الله: ١٠] ٦٨٩٤ - صَّرَتْنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثنا حُمَيْدُ:

عَنْ أَنَسٍ إِلَيْهِ: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مَ فَأَمَرَ

(١) هكذا ضُبطت الهمزة في (ب)، ولم تضبط في بقية الأصول، وبهامش (ب، ص): همزة «انه» ليست مضبوطة في اليونينية. اه.

- (٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَتِيلٍ».
  - (٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «يَزيدُ».
- (٤) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ فِيهِ».
  - (٥) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثناياه».
- (٦) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «له»، وقيَّد في (ب، ص) رواية ابن عساكر في نسخة، وهو موافق لما في الإرشاد.
  - (٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَزاةٍ».
    - (A) في (ب، ص): «السِّنَّ» بالنصب.

(أ) أخرجه مسلم (۱۸۰۲) وأبو داود (۲۰۳۸) والنسائي (۳۱۵۰) وابن ماجه (۳۱۹۵)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٢. حَبِطَ عَمَلُهُ: بطل ثواب عمله.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٧٣) والترمذي (١٤١٦) والنسائي (٤٧٥٨-٤٧٦، ٢٧٥١) وابن ماجه (٢٦٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٣.

ثُنِيَّتَاهُ: مقدَّم الأسنان، والثنايا أربع: ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل.

(ج) أخرجه مسلم (١٦٧٤) وأبو داود (٤٥٨٤، ٤٥٨٥) والنسائي (٤٧٦١ -٤٧٦٦ -٤٧٦٦) ٢٧٦٧ -٤٧٧٠) وابن ماجه (٢٦٥٦)، وانظر تحفّة الأشراف: ١١٨٣٧.

بِالْقِصَاصِ. (أ) ٥ [ر: ٢٧٠٣]

## (٢٠) بابُ دِيَةِ الأَصَابِع

٥ ٦٨٩ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِ مَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.

حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عِيْرِ مِن اللهِ عِيْرِ مَمَ، نَحْوَهُ. (ب)

## (٢١) بابِّ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ ، هَلْ يُعَاقِبُ (١) أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

وَقَالَ مُطَرِّفُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيُّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَ: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا ﴿ } وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا ﴿ } فَعَلَمْتُكُمَا فَعَدْتُمَا لَعَمَّدُ لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْ

٦٨٩٦ - وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ الْأَهُ : أَنَّ عُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا (٣) أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. (د)

وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

وَأَقَادَ أَبُو بَكْرِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُويْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ.

وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ. وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.

وَٱقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ. ﴿ ﴾

٦٨٩٧ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّ ثنا مُوسَى بْنُ أَبِي عَايِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قالَ:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «يُعاقَبوا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فقالا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فيه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٥) وأبو داود (٤٥٩٥) والنسائي (٤٧٥١، ٤٧٥٥، ٤٧٥٦، ٧٥٧٥) وابن ماجه (٢٦٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥٥٨) والترمذي (١٣٩٢) والنسائي (٤٨٤٨، ٤٨٤٧) وابن ماجه (٢٦٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٨٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥٠/٥.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٦٢.

قَالَتْ عَايِشَةُ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيمِم فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: لَا تَلُدُّونِي. قَالَ: فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (') الْمَرِيَّضِ بِّالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ (') أَنْ تَلُدُّونِي». قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (') لِلمَّونِي . قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةً ('') لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاسُمِيمُ : «لَا يَبْقَىٰ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ؛ كَرَاهِيَةً ('') لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاسُمِيمُ : «لَا يَبْقَىٰ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ ". (أ) [ر: ٨٥٤٤]

#### (٢٢) بإبُ الْقَسَامَةِ

وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى سِنِيسِم: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». (٢٦٦٩-٢٦٧٠)

[^^٩] وقال/ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ - وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ - فِي قَتِيلٍ وُجِدَعِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً ، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقُّضَىٰ فِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (ب)

٦٨٩٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ:

زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ (٥) صَاحِبَنَا. قَالُوا: خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ (٥) صَاحِبَنَا. قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ (٦) مِنَ اللهِ عِيمِم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا. فَقَالَ: «الْكُبْرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «تَاتُونَ (٧) بِالْبَيِّنَةِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ؟».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «كراهيةً».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «أنهكنَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «كراهيةُ المريض».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فوجدوا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «قد قتلتم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: «تاتوني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١٣) والنسائي في الكبرى (٧٠٨٥، ٧٥٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٨. لَدَدْنا: جعلنا في أحد شقى فمه دواءً بغير اختياره.

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٢٨٨/١٢ فيحاء، وتغليق التعليق: ٥٥٤/٥.

السَّمَّانِينَ: جمع سَمَّان، وهو الذي يبيع السَّمن.

قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةً. قالَ: «فَيَحْلِفُونَ». قَالُوا: لَا نَرْضَىٰ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيهِ مَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِيَّةً (١) مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ. (أ) ٥ [ر: ٢٧٠٢]

٦٨٩٩ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثنا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ: حَدَّثنا الْحَجَّاجُ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَلَحَلُوا، فَقالَ: مَا تَقُولُ نَا أَبَا الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقَّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلْفَاءُ. قالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقَّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلْفَاءُ. قالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا أَعِيرَ الْمُوْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، قَلَلْبَةَ يَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُلٍ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، لَمْ (۱) يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَوْجُمُهُ ؟ قالَ: لَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُلٍ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، لَمْ (۱) يَرَوْهُ ، أَكُنْتَ تَوْجُمُهُ \$ قالَ: لَا. قُلْتُ: أَوَأَيْتَ لَوْ أَنَّ حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقُطُعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ ؟ قالَ: لَا. قُلْتُ: فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ بَهَاشِيمِ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَىٰ ثَلَاثِ فَعَلَىٰ رَسُولُ اللَّهُ مِنَا شَعِيمُ وَلَوْلَهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِي وَسَمَرَ (١٣ اللَّهُ عَلَىٰ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ فَقَلَى الْعَوْمُ عَلَىٰ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ عِنَى الْمُعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا أَعْدَلُوا وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّوْسُ فَالَالُوا وَاللَّوْلُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْتَلُوا وَالْهُ الْمَالِي اللَّهُ وَلَالَكَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْمَى الْمَعْمَ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُولُولُو

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بميَّةٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «وسَمَّر»، وبهامش اليونينية: قال القاضي الإمام الحافظ عياض: و «سمَر» بالتخفيف: كحلها بالمسامير المحماة، وضبطناه عليهم في البخاري بتشديد الميم، والأول أوجه. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «أبوالها وألبانها» ، في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) في (و،ق): «واطّردوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٤٥٢٠، ٢٥٤١، ٤٥٢٣) والترمذي (١٤٢٢) والنسائي (٤٧١٠-٤٧١٧، ٤٧١٩) وابن ماجه (٢٦٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٤.

الْكُبْرَ الْكُبْرَ: إرشاد إلى الأدب في تقديم ذوي السن والكِبَر. يُبْطِلَ دَمَهُ: كره أن يُهدر دمه.

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «فقطّعت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: "وسَمَّر". وبهامش اليونينية: ذكر النسائي بإسناده إلى أنس الله أن العُكليين سملوا أعين الرِّعاء. اه. وبهامش (ب، ص): وهو في مسلم أيضًا بالإسناد إلى أنس قال: إنَّما سَمَلَ النَّبيُ مِنْ السِّعِيرُ مُ أعين أولئك لأنَّهم سَمَلوا أعين الرِّعاء. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في دَمِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «أو مَنْ تُرَوْنَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي وأبي ذر وكريمة: «يُنَفِّلون». وفي رواية أخرى لأبي ذر كما في (ب، ص): «يَنْفِلون».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حليفًا».

مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَىٰ يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا(١): فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّىٰ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا(١): فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا الْخَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهُجَمَ (١) الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَقْلَتَ الْقَرِينَانِ، وَٱتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَمَا صَنَع، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ. (١٥) [ر: ٣٣٦] صَنَع، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ. (١٥) [ر: ٣٣٦]

## (٢٣) بابُ (٣): مَنِ ٱطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْم فَفَقَوُّوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ

٠٩٠٠ - صَّرْ ثَنْ أَبُو اليَمَانِ (١٤): حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ:

عَنْ أَنَسٍ إِنَّهُ: أَنَّ رَجُلًا ٱطَّلَعَ (٥) فِي بَعْضِ (٦) حُجَرِ النَّبِيِّ مِنَ السَّرِيمُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ - أَوْ: بِمَشَاقِصَ (٧) - وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ. (٤) [(:٦٢٤١]

٦٩٠١ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «قال».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية الأصيلي أيضًا، وفي رواية أخرىٰ له: «فانْهَدَمَ».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «بابُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: « أبو النُعْمانِ» بدل: «أبو اليمان»، وهو الصواب؛ إذ «أبو النعمان» هو الراوي عن حمَّاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «مِن جُحْرِ».

<sup>(</sup>٦) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر وكريمة: «أو مَشاقِصَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤) والنسائي (٤٠٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥.

القَسَامَة: من القَسَمِ، وهي اليمين، وهو شرعًا: حَلِفٌ معيَّنٌ عند التَّهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. الْقَوَدُ: القصاص. نَصَبَنِي: أبرزني لمناظرتهم. جَرِيرَة نَفْسِهِ: بما يجرُّه إلى نفسه من الذنب أو من الجناية. سَمَرَ: كَحَلَ. اسْتَوْخَمُوا: لم يُوَافِق هَواؤها أَبْدانَهم. أَطْرَدُوا: ساقوها سوقًا شديدًا. يَتَشَحَّطُ: يتخَبَّط فيه ويضْطرب ويتَمَرغ. خَلَعُوا خَلِيعًا: أَخْرجُوهُ من حلفهم. حَذَفَهُ: رَمَاه. نَخْلَة: موضع على ليلة من مكة. انْهجَمَ: سقط. الدِّيوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٥٧) وأبو داود (١٧١١) والترمذي (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٨.

مِشْقَص: سكين أو رمح أو سهم عريض. يَخْتِلُهُ: يستغفله ويأتيه من حيث لا يراه.

٦٩٠٢ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢): حدَّ ثنا شُفْيَانُ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ أَبُو الْقَاسِمِ صِنَالله الله الْوْ أَنَّ امْرَأً ٱطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ ۗ بِحَصَاةٍ فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». (ب٥٠٥ [ر: ٦٨٨٨]

#### (٢٤) باب الْعَاقِلَةِ

٦٩٠٣ - صَّرَ ثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حدَّ ثنا مُطَرِّفُ، قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قالَ: سَمعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قالَ:

سَأَلْتُ عَلِيًّا ﴿ ثَنْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا ﴿ كَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبُ ﴿ ) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَىٰ رَجُلٌ فِي فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبُ (^) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَىٰ رَجُلٌ فِي كَتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ (٩) الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ (٩) الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِنْ جُحْرِ مِنْ بابِ».

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت في اليونينية: «مدرًى» و «مدرى،، وعزا الثانية إلى رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أنَّكَ تَنْتَظِرُنِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في عَيْنِكَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «النَظرِ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «ممَّا».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر وكريمة: «الحَبَّةَ».

<sup>(</sup>٩) أهمل ضبط الفاء في كل الأصول، وضبطها في (ع، ق) بالفتح.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٥٦) والترمذي (٢٧٠٩) والنسائي (٤٨٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٦.

مِدْرىٰ: عود تدخله المرأة في رأسها لتضمَّ بعض شعرها إلى بعض، أو هو المشط أوله أسنان يسيرة، أو عود له رأس محدَّد أو خشبة على شكل سنِّ من أسنان المشط لها ساعد يحك بها الكبير ما لا تصل إليه يده من جسده.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٥٨) وأبو داود (٧١٢٥) والنسائي (٤٨٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٧٦.

خَذَفْتَهُ: رميته. فَقَأْتَ عَيْنَهُ: قلعت أو أطفأت ضوءها. جُنَاحٌ: حَرَجٌ.

مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (أ) ٥ [ر: ١١١]

## (٢٥) باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

٦٩٠٤ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ.

وَحدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

٦٩٠٥ - ٦٩٠٦ - صَّرَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ: حدَّ ثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ شِلْهِ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ مِنْ سُلْمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النبيَّ مِنْ السَّعِيمُ مِنْ السَّعِيمُ مِنْ السَّعِيمُ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ مِنْ السَّعَيمُ مِنْ السَّعَيمُ اللَّهُ اللَّ

٦٩٠٧ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

أَنْ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهِ عَنَى السُّعْيَهُ فَ السُّقْطِ (۱)؟ وَقَالَ (۱) الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: آيَّتِ مَنْ يَشْهَدُ (۳) مَعَكَ عَلَىٰ هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا الْمُعَدِيمِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: (جَ)٥ [ر١: ١٩٠٥][ر٢: ٢٩٠٦]

(١) بتثليث السين، وبفتحها رواية أبي ذر، والذي في (ب، ص) أنَّ روايته بالضم، وضبط المتن بالكسر.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «فقال».

(٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «آنت مَنْ يَشْهَدُ».

(أ) أخرجه الترمذي (١٤١٢) والنسائي (٤٧٤٤ -٤٧٤٦) وابن ماجه (٢٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣١١. الْعَاقِلَة: قرابة الرجل مِن قِبَل الأب. فَلَقَ الْحَبَّ: شَقَّه. بَرَأَ النَّسَمَةَ: خلق الإنسان. فَكَاكُ الأسير: ما يحصل به خلاصه.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٨١) وأبو داود (٢٥٧٦، ٤٥٧٧، ٤٥٧٩) والترمذي (١٤١٠، ٢١١١) والنسائي (٤٨١٧-٤٨١٩) وابن ماجه (٢٦٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٥٠.

الغُرَّة: العبد الذي بَلغ ثمنُه نِصفَ عُشْر الدِّية.

(ج) حديث المغيرة الله المحروة على المراد، ١٦٨٩، ١٦٨٩) وأبو داود (٢٥٦٨ - ٢٥٧١) والترمذي (١٤١١) والنسائي (٢٨٢١ - ٢٨٢٦) وابن ماجه (٢٦٤٩) وابن ماجه (٢٦٤٩). وحديث محمَّد بن مَسلَمة الله المراد، ١٦٨٩) وأبو داود (٢٦٤٩) وابن ماجه (٢٦٤٠). وانظر تحفة الأشراف:١١٥١١، ١١٥١١، ١١٥١١.

إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ: إجهاضها. نَشَدَ النَّاسَ: استحلفهم. السَّقط: ما يولد ميتًا.

٦٩٠٨ - حَرَّتَيْ (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حدَّثنا زَايِدَةُ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ سَمِع الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَر: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، مِثْلَهُ. (أ) [را: ١٩٠٥][را: ٦٩٠٦]

(٢٦) باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ، لَا عَلَى الْوَلَدِ

٦٩٠٩ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَا لللهِ مَنَا للهُ مِنَا للهُ مِنْ مِنَا للهُ مِنْ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنْ مَنِي مُرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَوَقَ مُن مِنَا للهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللللللهُ

[١١/٩] حَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ/: حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ: حدَّثنا أَنْ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْبَنُ وَهْبِ: حدَّثنا أَنْ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْبَنْ وَهْبِ: الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

(١) في رواية أبى ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «أخبرني».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَقَتَلتْها».

(٤) في رواية أبي ذر: «أنَّ ديةَ».

(أ) حديث المغيرة ﴿ ﴾: أخرجه مسلم (١٦٨٢، ١٦٨٩) وأبو داود (٢٥٦٨ -٤٥٧١) والترمذي (١٤١١) والنسائي (٤٨٢١ - ٤٨٢٦) وابن ماجه (٢٦٤٠).

وحديث محمَّد بن مَسلَمة ﷺ: أخرجه مسلم (١٦٨٩) وأبو داود (٤٥٧١، ٤٥٧١) وابن ماجه (٢٦٤٠). وانظر تحفة الأشراف:١١٢٣١، ١١٥١١، ١١٢٣١.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٨١) وأبو داود (٢٥٧٦، ٧٥٧٤، ٥٧٩) والترمذي (١٤١٠، ٢١١١) والنسائي (٤٨١٧-٤٨١٩) وابن ماجه (٢٦٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٥.

العَقْل: الدِّية. عَصَبَتِهَا: العصبة: الأقارِب من جهة الأب.

(ج) أخرجه مسلم (١٦٨١) وأبو داود (٢٥٧٦، ٧٧٥، ٥٧٩، ٤٥٧٨) والترمذي (١٤١٠، ٢١١١) والنسائي (٤٨١٧-٤٨١٩) وابن ماجه (٢٦٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٠٨، ١٥٣٠٠.

غُرَّةً: الغرَّة: العبد الذي بَلغ ثمنُه نِصفَ عُشْر الدِّية. عَاقِلَتِهَا: العَاقِلَة: قرابتها مِن قِبَل الأب.

#### (٢٧) بابُ مَن اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ (١) بَعَثَتْ إِلَىٰ مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إِلَىً حُرًّا. (أ)

٦٩١١ - صَّرْتَيْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخبَرَنا (٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

#### (٢٨) بابّ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِيْرُ جُبَارٌ

٦٩١٢ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا (١) ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ صَلَّا قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِيْرُ جُبَارٌ، وَالْبِيْرُ جُبَارٌ، وَالْبِيْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». ۞ [ر: ١٤٩٩]

#### (٢٩) باب: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ/مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ(°).

و قال أبن سِيرِين. قانوا لا يَصْمَنُون مِن النَّفْحَةِ، ويَصْمَنُون الْمِنْ (

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «أُمَّ سَلَمَةَ»، وهو الصواب الموافق لمصادر التخريج.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: حدَّثنا».

(٣) ضبط الياء من (ع، ق)، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الياء في اليونينية. اه.

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثني».

(٥) ضبطها في (ب، ص) بكسر العين فقط.

(أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٥٥٠.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٩) وأبو داود (٤٧٧٣، ٤٧٧٤) والترمذي (٢٠١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠. كَيِّسٌ: عاقلٌ.

(ج) أخرجه مسلم (۱۷۱۰) وأبو داود (۲۹۹۳) والترمذي (۱۳۲، ۱۳۷۷) والنسائي (۱۲۹۰-۲۶۹۸) وابن ماجه (۲۲۷۳، ۲۲۷۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۲۷.

الْعَجْمَاءُ: البهيمة. جُبَارٌ: هدرٌ غير مضمون. الرِّكَاز: دفن الجاهلية.

[1/14.]

وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُِّسَ (١) إِنْسَانُ الدَّابَّةَ.

وَقَالَ شُرِيْحٌ: لَا يُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي(١) حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ. ۞ ٢٩١٣ - صَّرْثنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيثِ مِنَ السَّعِيثِ مَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِيْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». (ب) ٥ [ر: ١٤٩٩]

## (٣٠) بابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمِ

٦٩١٤ - مَدَّثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الْحَسَنُ (٣): حدَّثنا مُجَاهِدُ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صِلَاللَّهِ عَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا(٤) لَمْ يَرََّحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ (٥) مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». ۞ [ر:٣١٦٦]

(١) بهامش اليونينية: تُضَمُّ الخاء وتُكسر وتفتح، والضمُّ أعلى اللغات. اه.

(٢) في (ن): «المكاريُّ».

- (٣) بهامش اليونينية: هو الحسن بن عمرو الفُقَيمي التَّميمي، وهو أخو فُضيل بن عمرو، توفي في [أول] خلافة أبي جعفر، وقال خليفة: توفي سنة اثنتين وأربعين ومئة بالكوفة، قاله ابن طاهر رسم وقال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي: قال يحيئ بن معين: [هو] ثقة حجة، وقال يحيئ بن سعيد [في (ن) وهمًا: بن زيد] القطان وقد سئل عنه وعن الحسن بن عبد الله [صوابه: عبيد الله، بالتصغير كما في تهذيب الكمال (١٩٩/٦)] فقال: هو أثبتهما. اه. ما بين معقوفين زيادة من (ب، ص).
  - (٤) ضبطت الهاء بالكسر في (و)، وبالفتح والكسر معًا في (ع).
  - (٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَيُوجَدُ».

الْعَجْمَاءُ: البهيمة. جُبَارٌ: هدرٌ غير مضمون. النَّفْحَة: الضَّربة الصادرة من الدابة برجلها. رَدُّ الْعِنَانِ: العنان هو ما يُوضع في فم الدَّابة ليصرفها الراكب لما يختاره. يَنْخُِسُّ: يطعن مُؤخر الدَّابَّة أو جنبها بِعُود ونحوه. المُكَارِي: مَن يُؤجر أو يستأجر الدَّابة لجمله أو حمل متاعه. مُتَرَسِّلًا: غير مُسْتَعْجِل في مَشْيِه.

(ب) أخرجه مسلم (١٧١٠) وأبو داود (٤٥٩٣) والترمذي (٦٤٢، ١٣٧٧) والنسائي (٢٤٩٥-٢٤٩٨) وابن ماجه (٢٦٧٣، ٢٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٧. الرِّكَاز: دفن الجاهلية.

(ج) أخرجه النسائي (٤٧٥٠) وابن ماجه (٢٦٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩١٧. مُعَاهَدًا: الْمُشرك الَّذِي يَأْخُذ من الْمُسلمين عهدًا. يَرَحْ: يجد ريح.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٥٦

## (٣١) بابّ: لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

٦٩١٥ - صَّرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا مُطَرِّفٌ: أَنَّ عَامِرًا حدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ (١).

## (٣٢) باب: إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ مِنَى السُّعِيمُ م. (٣٤٠٨)

٦٩١٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَى السُّعِيدُ مَ قَالَ: ﴿ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ ».

٦٩١٧ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ<sup>(٥)</sup>: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ <sup>(١)</sup> مِنَاسِّ عِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ <sup>(٥)</sup>: «اَدْعُوهُ». فَقالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ <sup>(٧)</sup> لَطَمَ فِي وَجْهِيَّ، قالَ <sup>(٨)</sup>: «اَدْعُوهُ».

<sup>(</sup>١) من قوله: «حدثنا أحمد» إلى قوله: «قلت لعلي» ليس في رواية أبي ذر، وصوَّب رواية أبي ذر في الفتح.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «مِمَّا».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وقال ابن عيينة» إلى قوله: «وما في الصحيفة؟» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال». (ن، و).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر وكريمة: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والحَمُّويي زيادة: «قد».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وكريمة: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٤١٢) والنسائي (٤٧٤٦-٤٧٤) وابن ماجه (٢٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣١١. فَلَقَ الْحَبَّ: شَقَّه. بَرَأَ النَّسَمَةَ: خلق الإنسان. الْعَقْلُ: الديات. فَكَاكُ الأسير: ما يحصل به خلاصه.

فَدَعَوْهُ، قُالَ: «لِمَ لَطَمْتَ<sup>(۱)</sup> وَجْهَهُ؟» قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ، قالَ: قُلْتُ: وَعَلَىٰ (۱) مُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ عَلَى الْبَشَرِ، قالَ: فَأَخَذَ تْنِي عَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ، قالَ: «لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ وَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ، قالَ: «لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِيتُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذً بِقَايِمَةٍ مِنْ قَوَايِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُزِيَ (٤) بِصَعْقَةِ الطُّورِ». (٥٠ [ر: ٢٤١٢]



(١) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «قال: ألطَمْتَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «فقال: فقلت: أَعَلَىٰ». وضبط روايته في (ب، ص): «قال: فقلت: أَعَلَىٰ»، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) قوله: «صِنَىٰ الله عِيمُ السِيهِ اللهِ اللهِ أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «جُوزِيَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٤) وأبو داود (٢٦٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٠٥. تُخَيِّرُوا: لا تفاضلوا. يَصْعَقُونَ: يُغْشَى عليهم من الفزع.

## سِيْدِ النَّالِحَ النَّالِي الْحَالَةِ النَّالِي الْحَالَةِ النَّالِي الْحَالَةِ النَّالِي الْحَالَةِ النَّالِي النَّالْيِيلِي الْمَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْيِيلِي النَّالِي النَّالْيِيلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالِيِي الْمَالِي الْمَال

# كِتَابُ(١) اسْتِتَابَةُ المُزْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمُ وَلَيْ المُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمُ وَإِثْمِوا كَا مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة

قالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (٣): ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] ﴿لَإِنَّ (١٠) أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]

٦٩١٨ - صَّرْ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَيْ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اللَّيَةُ: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓ الْمِينَ اللَّهِ الْأَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٨] شَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٥) مِنَاسُّمِيمُ ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُّمِيمُ ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٥) مِنَاسُمِيمُ مَا وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [القمان: ﴿ إِنَّ اللّهِ لَنُهُ لَيْسَ بِذَاكَ (٦) ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَىٰ قَوْلِ لُقُمَانَ: ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَظِيمٌ ﴾ [القمان: ١٣] » (٥٠) [٢: ٣]

٦٩١٩ - حَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حدَّ ثنا الْجُرَيْرِيُّ - وَحدَّ ثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْسٍ:
 حدَّ ثنا/ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ -: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ:
 عَنْ أَبِيهِ (٧) قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنَا اللَّهِ اللَّهُ عَنَا اللَّهِ مَنْ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَشَهَادَةُ

الكافظة الاحدادي شاعة في مالية المناف المالية المناف المنا

(١) لفظة: «كتاب» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا.

(١) في رواية أبي ذر: «(١) بابُ إثْمِ».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «مِرَزِّجِلُ».

(٤) رسمت في متن (ن، ب، ص): «لإن»، وفي رواية أبي ذر وكريمة: «و ﴿ لَهِنَّ ﴾».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «رسولِ الله».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بذلك».

(٧) في رواية كريمة زيادة: « رَالِيَّةِ».

(أ) أخرجه مسلم (١٢٤) والترمذي (٣٠٦٧) والنسائي في الكبرى (١١١٦٦، ١١٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٠. يَلْبِسُوا: يخلطوا.

الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» ثَلَاثًا، أَوْ: «قَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. ۞ [ [.٤٠٥٢]

٦٩٢٠ - مَدَّني (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ (١): أَخبَرَنا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بِنَيْ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَايِرُ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ». قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْكَبَايِرُ؟ قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». (ب٥) [ر: ١٦٧٥]

٦٩٢١ - صَّرْ ثَنْ خَلَادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللهِ قَالَ : قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ (٤) أُخِذَ بِالأَوَّلِ «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ (٤) أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِر ». (٣)

## (٢) باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْزُهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ ((() - وَاسْتِتَا بَتِهِمْ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُوٓاْأَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغُنَكَةَ اللّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنُ مُوْسَىٰ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: «ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟» وقع مكررًا في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: قال بعض العلماء: يعني بالإساءة الردة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٧) والترمذي (٢٠١١، ٢٣٠١، ٣٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٠٢١) والنسائي (٤٠١١) ، ٤٨٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨٣٥.

الْيَمِينُ الْغَمُوسُ: هي اليَمين الكاذِبة الفاجرة كالتي يَقْتَطِع بها الحالفُ مالَ غيره، سُميَّت بذلك لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٠) وابن ماجه (٢٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٠٣، ٩٢٥٨.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٥٨/٥.

لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّكَ ٱلُونَ ﴾(١) [آل عمران: ٨٦-٩٠].

وَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اَ إِن تُطِيعُو أَفَرِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ يُرُدُّوكُمْ بَعْدَإِ يَمْنِكُمْ كَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]. وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ (١٠ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ اَفَدُواْ ثُمَّ اَزْدَادُواْ كُفِّرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهِدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٣٧].

وَ قَالَ: ﴿ مَن يَرْتَذَ (٣) مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَسَوْفَ يَاتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٤) ﴾ (أ) [المائدة: ٥٤].

﴿ وَلَكِنَ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَ غَضَبُّ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مِ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ عَنَى يُردُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اَسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَ لِد دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَكَ إِنِّ اَسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَ لِد دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَكَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْ

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ حُكمِ المُرْتَد وَالمُرْتَدةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ -وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ وَالزهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَةُ - وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْأَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ ﴾ إلى قوله: ﴿عَفُورٌ رَحِيدٌ ۞ إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَنَ تُقْبَلَ قَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِيكَ هُمُ الظَّمَالُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ إلى ﴿ سَبِيلًا ﴾ ، بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «﴿مِنْ يَرْتَكِدَ ﴾» على قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر، والمثبت قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٤) قوله: (﴿ أَذِلَةٍ عَلَى المُومِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الكَفِرِينَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر، و ﴿ يَاتِي ﴾ و ﴿ المُومِنِينَ ﴾ بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) الآية بتمامها: ﴿ ثُمَّ إِكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِ نُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَخَنُورُ رُحِيمٌ ﴾، وفي رواية أبي ذر وكريمة: «وقال: ﴿ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ إلى: ﴿ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَوْرُ رُحِيمٌ ﴾ الْعَنفِلُونَ ﴾ ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ يَقُولُ: حَقًّا ﴿ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَوْرُونَ ﴾ إلى: ﴿ لَغَفُورُ رُحِيمٌ ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: ﴿ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ».

<sup>(</sup>أ) أَذِلَّة عَلَى الْمُوْمِنِينَ: عاطفون عليهم مُتذلِّلون لهم. أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ: أشداء عليهم.

٦٩٢٢ - صَّرَ ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قالَ: أَتِيَ عَلِيٌّ الْهُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قالَ: وَأُتِي عَلِيٌّ اللَّهِ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقُهُمْ (١)؛ لِنَهْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

٦٩٢٣ -  $\vec{a}$  مُسَلَدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ قُرَةَ بْنِ خَالِدٍ: حدَّ ثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: حدَّ ثنا أَبُو بُرْدَةَ: 3 عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مَا عَنْ يَمِينِي، وَلَا خَرُ عَنْ يَسَارِي (٣)، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا عَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَظْلُبُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَرَادَهُ ، وَلَكِنِ آذَهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَادَةً ، قالَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ اللَّهُ وَسَادَةً ، قالَ: اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ (٤)، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ٱلْقَىٰ لَهُ وِسَادَةً ، قالَ: النَّرْلُ. وَإِذَا رَجُلُّ إِلَى الْيَمَنِ ». ثُمَّ النَّبُو مُ مَعَلَدُ اللَّهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ (٤)، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ٱلْقَىٰ لَهُ وِسَادَةً ، قالَ: اللَّهُ اللَّهُ مُعَادُ اللَّهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (٤)، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ٱلْقَىٰ لَهُ وِسَادَةً ، قالَ: الْأَجْلِسُ عَلَى الْيَمْ وَالَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَقُلُولُ الْعَمَلُ مُ وَالْتَامُ ، وَأَرْجُو فِي تَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي . (٢٦٥) [: ٢٦٦١]

(٣) بابُ قَتْلِ/مَنْ أَبَىٰ قَبُولَ الْفَرَايِضِ، وَمَا(٥) نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

٦٩٢٤ - ٦٩٢٥ - صَرَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي

[۲۷۰/ب]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «أُحْرِقْهم»، وضبطت في (ع) بالوجهين، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «لا تُعَذَّبُوا بعَذابِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ب، ص) بفتح الياء الثانية وكسرها، ونقل ذلك في (ص) عن اليونينية.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «ثم أَتْبَعَهُ مُعاذَ بْنَ جَبَلِ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: «مصدريةٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٣٥١) والترمذي (١٤٥٨) والنسائي (٤٠٥٩ -٢٠٦، ٤٠٦٤، ٤٠٦٥) وابن ماجه (٢٥٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٧٥.

زَنَادِقَة: أي ارتدوا عن الإسلام.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٣٥٧٩، ٣٥٧٤، ٤٣٥٥) والنسائي (٢٠٦٦،٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٣. قَلَصَتْ: ارتفعت.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةً:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ (١) مِنَاسِّمِيهُ مِ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) مِنَى سَلَّهُ عِنَاسُهِ عَمْرُ: هَأُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، عَصَمَ (٣) مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، عَصَمَ (٣) مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحَسَّابُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ ؟! ﴿ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهُ عَلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عِلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عَلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عَلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهُ عَلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُهُ عَلَىٰ مَنْعَوَلُو مُنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُهُ عَلَىٰ مَنْعَوَلُو مُنَا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ وَلَا يَقُولُونَهُ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ وَلَا لَيْ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الللهُ صَدَرَ أَبِي بَكُرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ . أَنْ وَاللَّهُ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ وَأَيْتُ أَنْ وَالْكُوا يُولِي اللَّهُ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ وَلَا لَا عَلَىٰ مَا هُو إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَىٰ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ وَلَا أَلْوا لَا لَا أَنْ رَأَيْتُ أَلْهُ اللّهُ وَلُولُولُهُ إِلَا أَلْهُ الللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللْ

# (٤) بابُ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمُ مَنَى اللَّمِيمُ مَنَى اللَّمِيمُ مَنَى اللَّمِيمُ مَنَى اللَّمَامُ عَلَيْكَ (٤)

٦٩٢٦ - صَرَّ مُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْكُ بَنِ مَالِكٍ (٥)، قال:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيُّ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مَ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ / مِنَاسْمِيهُ مَ فَقَالَ: السَّامُ [١٥/٩] رَسُولُ اللَّهِ / مِنَاسْمِيهُ ﴿ (أَتَدْرُونَ مَا (٢) يَقُولُ ؟ قَالَ: السَّامُ [١٥/٩] عَلَيْكُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا (٧) سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». (٢٠٥٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة: «نبيُّ اللهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقد عصم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عليكم».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «ماذا».

<sup>(</sup>٧) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «لًا، إذا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰) وأبو داود (۱۰۵۱، ۱۰۵۷) والترمذي (۲۲۰۷) والنسائي (۳۰۹۲، ۳۰۹۱-۳۰۹۳، ۳۹۷۰، ۳۹۷۱، ۳۹۷۳، ۲۲۲۳، ۳۹۷۳، ۳۹۷۳) وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٣،١٠٦٦٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٦٣) وأبو داود (٥٢٠٧) والترمذي (٣٣٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٧-١٠٢١٩) وابن ماجه (٣٦٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٨.

٦٩٢٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُ قَالُتِ: اسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّ مِيْ مِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ (۱). فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». (٥) [ر: ٢٩٣٥]

٦٩٢٨ - صَرَّنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قالاً: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ دِينَارٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ لَهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنَّهَا يَقُولُونَ: صَّمَامٌ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ (٢)». (ب) O(x)

#### (٥) بابً

٦٩٢٩ - صَرَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثنا أَبِي: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّ ثَنِي شَقِيقٌ، قالَ: قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، قالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّانِيَّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ». ﴿حَالَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ». ﴿حَالَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ». ﴿حَالَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ». ﴿حَالَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ:

(٦) بابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَابَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥]

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمُ ٱنْطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ،

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عليكم».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «سَامٌ عليكم، فَقُلْ: عليكم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٦٥) والترمذي (٢٧٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٢١-١٠٢١، ١١٥٧١، ١١٥٧٢) وابن ماجه (٣٦٨٩، ٣٦٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٣٧.

رَهْطً: نفرٌ بين الثلاثة والعشرة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٦٤) وأبو داود (٥٢٠٦) والترمذي (١٦٠٣) والنسائي في الكبرى (١٠٢١٠-١٠٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٥١، ٧١٥٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٩٢) وابن ماجه (٤٠٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٠. .

أَدْمَوْهُ: جرحوه بحيث جرى الدم.

فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُوْمِنِينَ (أ).

٦٩٣٠ - صَّرَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا خَيْثَمَةُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا خَيْثَمَةُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا خَفَلَةَ:

قالَ عَلِيٌّ ﴿ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ اللَّهُ الْ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّمِنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّمِنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنَ الدَّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، مِنْ خَيْرِ قَوْلُ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ (٢) إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٢٥٠) [ر: ٣٦١١]

٦٩٣١ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قالَ: أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ:

أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيْمُ ؟ قال: لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيْمُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ -وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قَوْمٌ مَا الْحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيْمُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ -وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ -أَوْ: حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ تَحْقِرُونَ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ -أَوْ: حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ / الرَّامِي إِلَىٰ سَهْمِهِ، إِلَىٰ نَصْلِهِ، إِلَىٰ رِصَّافِهِ، فَيَتَمَارَىٰ (٣) [١٦/٩] الدِّيمِيْ إِلَىٰ سَهْمِهِ، إِلَىٰ نَصْلِهِ، إِلَىٰ رِصَّافِهِ، فَيَتَمَارَىٰ (٣) [١٦/٩] فِي الْفُوقَةِ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّم شَيْءٌ؟ ﴾. (٥٠) [ر: ٣٢٤٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أحداثُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَجُوزُ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «فَيُتَمارَى» (ن)، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية أبي ذر وكريمة، وعزاها في الإرشاد إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٥٩/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٦) وأبو داود (٤٧٦٧، ٤٧٦٧) والنسائي (٤١٠٢) وفي الكبرى (٨٥٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٢١. خَدْعَةٌ: مصدر مرَّة، معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخَدْعَة واحدة، فالمُقاتل إذا خُدع مرة واحدة لم تكن له إقالة. حُدَّاثُ الأَسْنَانِ: شُبَّان صغار السِّن. شُفَهَاءُ الأَحْلَام: ضعفاء العقول.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤، ٥٧٧٤) والنسائي (٢٥٧٨، ٤١٠١) وابن ماجه (١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٧٤، ٤١٧٤.

الْحَرُورِيَّة: الخوارج، نسبة إلى حَرُورَاء قريةٌ بظاهر الكوفة، نزلوا بها. رِصَافه: العصب الذي يكون فوق مدخل النصل. يَتَمَارَى: يشك. الْفُوقَة: موضع الوتر من السهم. أي فكذلك صلاتهم وقراءتهم لا يحصل لهم منها شيءٌ من الثواب لا أولًا ولا آخرًا ولا وسطًا.

٦٩٣٢ - صَّرْتنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي (١) عُكَّمَرُ (١): أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ، فَقالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَّاللهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ، فَقالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَّاللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ، فَقالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَّاللهُ عَنْ الرَّمِيَّةِ». (أ)

## (٧) بابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ، وأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

٦٩٣٣ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: بَيْنَا النَّبِيُ مِنَا سُعِيمُ مَنْ يَعْدِلُ (٤) إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ». قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَقالَ: (وَيْلَكَ (٣)، مَنْ يَعْدِلُ (٤) إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ». قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ (٥)، قالَ: (دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ ، وَصِيامَهُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ (٥)، قالَ: (دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيَامِهِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلِّ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ (٨) –أَوْ قالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ – يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرْقَةٍ (١١) مِنَ النَّاسِ». قالَ مَعْهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ: حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: هو عُمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمر بن الخطاب البَّيُّمُ، وكان في بعض نسخ الأصل: «عُمر» بضم العين، قاله بعض الحفاظ. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «وَيْحَكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ومَن يعْدِلُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «اَيّْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: "إلىٰ نَصْلِهِ".

<sup>(</sup>V) لفظة: «ينظر» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلىٰ رِصَافِهِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والمُستملي: «ثَدْيَيْهِ».

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «أو قال: ثدييه» ليس في روايتي أبي ذر وكريمة.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «علىٰ خَيْرِ فِرْقَةٍ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٤٢٦.

عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمُ مَ قالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ (١): ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ٥٥]. (أ) ٥ [ر: ٣٣٤٤]

٦٩٣٤ - حَدَّثنا لُسَهْلِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ: حدَّثنا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍ و، قالَ: تَمْمِعْتُهُ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ سِلَا شَعْيَا لِمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْعًا ؟ قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْعًا ؟ قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ - : «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ يَقُولُ - وَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ - : «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ ». (ب)

## (A) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيهُ ﴿ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَقْتَتِلَ (٢) فِيَّتَانِ دَعْوَتُهُمَا (٣) وَاحِدَةً ﴾

٦٩٣٥ - صَّرْثنا عَلِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله اللَّهِ اللَّهُ عَنَى السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَقْتَتِلَ فِيَّتَانِ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ». ﴿ وَ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَالْعَالَالِكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَا

#### (٩) باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ

٦٩٣٦ - قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤): وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخبَرَاهُ:

أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «فيهم».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالتاء في (ن،ع)، وفي (ص) بالياء، وبالوجهين في (ب)، ونقل فيها إهمال النقط عن اليونينية، وهي مهملة في (و).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «دَعْوَاهُمَا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤، ٤٧٦٥) والنسائي (٢٥٧٨، ٤١٠١) وفي الكبرى (٨٥٦٠، ٨٥٦١) وابن ماجه (١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٢١.

قُذَذه: القُذذ: ريش السهم. رِصَافه: العصب الذي يكون فوق مدخل النصل. نَضِيّه: عود السَّهم. تَدَرْدَرُ: تتحرك وتذهب وتجيء. يَلْمِزُكَ: اللمز: العيب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٨) والنسائي في الكبرى (٨٠٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٥٥.

تَرَاقِيهمْ: جمع تَرْقُوَة، والترقوتان: العظمان المشرفان في أعلى الصدر. يَمْرُقُونَ: يخرجون منه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٧/ بعد ٢٨٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٩٤.

رَسُولِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا الللَّهُ مِنَا الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْ مُنْ اللللْ مُنْ اللللْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُلُكُ اللَّهُ مُلُكُ اللَّهُ مُلِي مَا مُعْ مُنُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُلِي اللللْ اللَّهُ مِنْ اللللللْ اللللِلْ الللِلْ الللِلْ الللللْ الللللْ الللِلْ اللللْ اللللِ الللِي مِل

٦٩٣٧ - صَرَّثنا(٢) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا وَكِيعٌ.

(ح): حدَّثَنا(١) يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ طِهُمْ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ الّذِينَ مَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٨] شَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صِنَا اللهِ عِنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عِنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ ﴾ [الأنعام: ١٨] ﴿ لَيْ مَا قَالَ لَقُمَانُ لَا بُنِهِ: ﴿ يَبُنَى لَا ثَشْرِكَ بِأَللّهِ إِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ ﴾ [لقمان: ١٣] ﴾ (٢٠) [د: ٣]

<sup>(</sup>١) رسمت في رواية أبى ذر وكريمة: «يَقْرَوُهَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فلمَّا سلَّم ثمَّ لَبَّبْتُه» (ن، و، ق)، والذي في (ب، ص) أنَّ روايته: «فلمَّا سلَّم لَبَّبْتُه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَقُلْتُ».

<sup>(</sup>٤) رسمت في رواية أبي ذر وكريمة: «تَقْرَؤُهَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٩/٥.

أُسَاوِرُهُ: آخذ بِرَأْسِهِ، أَو أُواثبه. لَبَبْتُهُ: جمعتُ عَلَيْه ثَوْبه عِنْد صَدره فِي لَبَّته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٤) والترمذي (٣٠٦٧) والنسائي في الكبرى (١١١٦، ١١٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٠. يَلْبِسُوا: يَخْلِطُوا.

٦٩٣٨ - صَّرْتنا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قالَ:

سَمِعْتُ (١) عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَاللَّكُ بْنُ اللَّهُ عَنَا مَالِكُ بْنُ اللَّهُ عَنَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنَاللَّهِ عَنَاللَّهُ عَنَا مَالِكُ بْنُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَاللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنَاكَ اللَّهُ عَنْلاً يَوْمَ اللَّهُ عَبْدٌ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ» (أ٥٠ [ر: ٤٢٤]

٦٩٣٩ - صَّرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ فُلَانٍ (١٤)، قالَ: تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِّبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَمِعَ».

(٢) في رواية أبى ذر وكريمة: «ذَاكَ».

(٣) في رواية الأصيلي: «إلَّا تَقُولُوه»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَا تَقُولُوه»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَلَا تَقُولُونَهُ».

(٤) في رواية كريمة زيادة: «هو سعد بن عبيدة». وبهامش اليونينية دون رقْم: هو سعد بن عُبيدة. وبهامش (٤) في رواية كريمة زيادة: «هو سعد بن عبيدة. وبهامش (ب، ص): هذا في الحاشية عند أبي ذر والأصيلي.

قلنا: كذا جاء مصرحًا به عند المصنف (٣٠٨١، ٣٩٨٣)، وقد جاء على هامش نسخة الصاغاني هنا [كما في نسخة المتحف البريطاني ٤٤٠]: هو أبو حمزة سعد بن عُبيدة السُّلمي خَتَن أبي عبد الرحمن السُّلمي. اه.

(٥) بهامش اليونينية بخط اليونيني: «حِبان» بكسر الحاء وهم، قاله عياض، و«حبان» عند أبي ذر مفتوح الحاء، وكذلك رأيته في أصله. اه. كذا نقل في (ن) عن عياض، والذي في (ب، ص): «حِبَّان» بكسر الحاء، والفتح وهم، قاله عياض...» وهو الذي في المشارق.

وبهامش اليونينية: قال [الإمام] الحافظ أبو علي الغساني ﴿ وَهِ جِبان بن عطية » بكسر الحاء وباء منقوطة بواحدة مذكور في حديث أبي عوانة عن حُصَيْن: «تنازع أبو عبد الرحمن السُّلمي وحبان بن عطية » ذكر هذا في حديث روضة خاخ وقصة حاطب، وهو في «الجامع» في «كتاب استتابة المرتدين »، وفي بعض نسخ شيوخنا عن أبي ذر الهروي: (حَبان بن عطية) بفتح الحاء، وذلك وَهَمَّ.

قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي: هكذا قيَّدناه عن أبي علي الْغسَّاني كما تقدم بكسر الحاء وبالباء بواحدة في رواية أبي زيد وأبي أحمد وابن السَّكن ثلاثتهم، وكان في =

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٣) والنسائي (٧٨٨، ٨٤٤، ١٣٢٧) وفي الكبرى (١٠٩٤٢-١٠٩٤٧) وابن ماجه (٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٥٠.

الَّذِي (١) جَرَّا صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ -يعْنِي عَلِيًّا - قالَ: مَا هُو لَا أَبَا لَكَ؟ قالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَعُولُهُ (١) ، قالَ: مَا هُو؟ قالَ: بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ ، قالَ: «لَيُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوَانَةً: حَاجٍ - فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعْهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأْتُونِي بِهَا ». فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْراسِنَا حَتَّى مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأْتُونِي بِهَا ». فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْراسِنَا حَتَّى أَذْرَكْنَاهَا حَيْثُ قالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (١٤) مِنَاسُمِيمُ لَمْ تَسِيرُ عَلَىٰ بَعِيرٍ لَهَا ، وَكَانَ (٥) كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ وَلَا لَكُنَا مَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ لَمُ اللَّهُ فَقَالَ مَا عَلَى ؟ قالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَالَن بِمِسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ لَمْ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ ؟ قالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَالَن مِمْتِي لِهَا بَعِيرَهَا ، فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا/ شَيْئًا ، فَقالَ صَاحِبَايَ (١٠) : مَا نَرَىٰ مَعَهَا كِتَابًا. قالَ: [١٨/١] بِهَا بَعِيرَهَا ، فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا/ شَيْئًا ، فَقالَ صَاحِبَايَ (١٠) : مَا نَرَىٰ مَعَهَا كِتَابًا. قالَ: الْكِتَابَ أَوْ لاَ مُرْدِنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا/ شَيْئًا ، فَقالَ صَاحِبَايَ (١٠) : مَا نَرَىٰ مَعَهَا كِتَابًا. قالَ: اللَّذَي يُخْدُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا صَنْعَتَ ؟ فَالْمُومِينِينَ ، دَعْنِي فَأَصُولُ اللَّهِ مِنْ الْعَيْولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا صَنْعَتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْعَيْولُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُ اللَّهُ عَلَى مَا صَنْعَتَ ؟ فَقَلَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَا صَنْعَتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَا صَنْعَتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَا صَنْعَتَ ؟ فَقَلَ الْ اللَّهُ وَقَالَ مَلُولُ اللَّهُ عَلَى مَا صَنْعَتَ ؟ فَقَلْ اللَهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْكَالُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَا اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>=</sup> أصل شيخنا أبي عبد الله ابن منظور في رواية أبي ذر عن شيوخه باتفاق منهم: «حَيَّان بن عطية» بفتح الحاء وياء باثنتين من أسفل، كذلك وقفنا عليه عند السماع منه وعند المقابلة بأصل كتابه، فقال أبو عليِّ: هو تصحيف. وعوَّل في ذلك على ما ذكره أبو الوليد ابن الفرضي - وإنَّما هو سِداد من عَوَزِ، ليس في التواريخ من هذا ما يثلج والله أعلم - وزاد في الاسترابة أن هشيمًا لم يُسمِّه في حديثه، إنَّما قال: «ابن عطية»، فلعلَّ فيه خلافًا قديمًا لم يضبطه أو لم يقف على صحة روايته، فحذف الاسم. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَا الَّذِي»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مَنِ الَّذِي».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وفي روايته عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية كريمة: «يَقُولُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «حاج»، وبهامش اليونينية بالحمرة: عند أبي ذر: «حاج» بحاء مهملة وجيم، قال: كذا الرواية هنا، والصواب بخاءين معجمتين. اه. قال في «الفتح»: «وحاج» تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «وقَدْ كَانَ».

<sup>(</sup>٦) كان في (ن، ب، ص): «صاحِبِي» فضرب عليه في (ن)، وضبَّب عليه في (ب، ص)، وأصلح في الجميع إلى المثبت في المتن، وهو المثبت في متن (و).

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَلمتُمَا».

مَا لِي (۱) إِلَّا أَنْ أَكُونَ (۱) مُوْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (۳) ؟ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يُدْفَعُ (۱) بِهَا عَنْ أَهْلِهِ بِهَا عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ (۱) مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ فَمَا أَهْلِهِ وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ (۱) مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَا لِيهِ، قَدْ خَانَ اللّهَ وَمَالِهِ. قالَ: «صَدَقَ، لَا تَقُولُوا (۲) لَهُ إِلَّا خَيْرًا». قالَ: فَعَاذَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، قَدْ خَانَ اللّهَ وَمَا يُدْرِيكَ وَمَا يُدْرِيكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَكُمُ الْمُوْمِنِينَ، دَعْنِي (۷) فَلِأَضْرِبَ (۸) عُنُقَهُ. قالَ: «أَولَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ ٱطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ٱعْمَلُوا مَا شِيْتُمْ، فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ». فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (۹). (أُ [ر: ۲۰۰۷]



(١) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «ما بِي».

(٢) هكذا في (ن،ع)، وفي (و): «ما لي أَلَّا أكون»، وفي (ب، ص): «ما لي أن لا أكون».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «وبرَسُولِه».

(٤) في رواية كريمة: «يَدْفَعُ اللهُ».

(٥) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُناكَ».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «ولا تَقُولُوا».

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَدَعْنِي».

( $\Lambda$ ) في ( $\Psi$ ، ص): «فَلِأَضْرِبُ».

(٩) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: خاخ أصَحُّ، ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج. وحاج تصحيف، وهو مَوْضِعٌ، وهُشَيْمٌ يقول: خاخ». اه. قارن بما في الهامش (٣) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥٠، ٢٦٥١) والترمذي (٣٣٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٩.

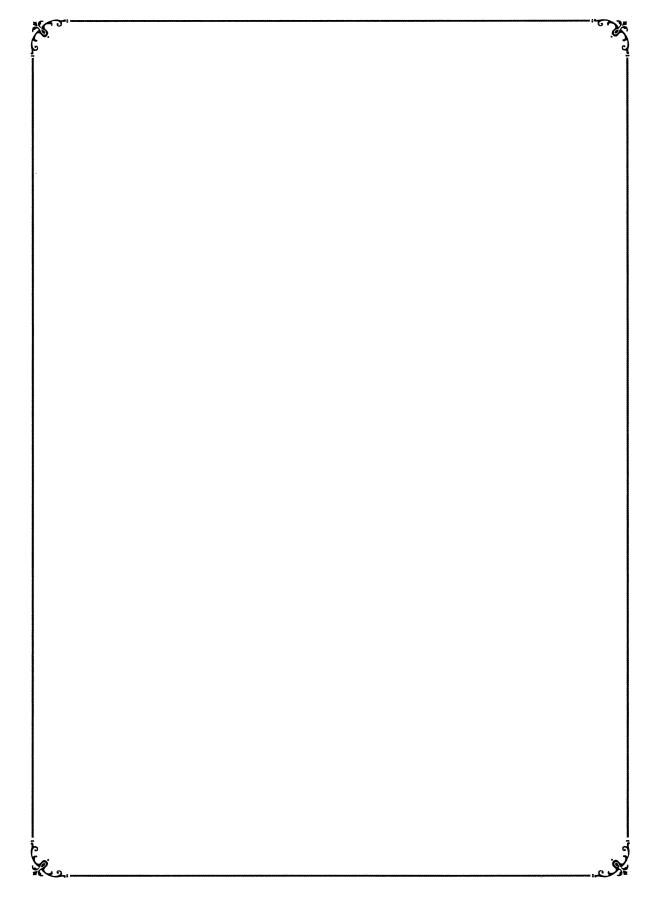

## سِنْ لِسَالِحَ الْحَالَ

## كِتَابُ الْإِلْصَلَاهِ

قَوْلُ (١) اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦]

وَقَالَ: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ نُقَلَةً ﴾ [آل عمران: ٢٨]: وَهيَ تَقِيَّةٌ.

وَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِى ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النساء: ٩٧] إِلَىٰ قَوْلِهِ (١): ﴿وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنك نَصِيرًا ﴾ (٣) [النساء: ٧٥] فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ قَوْلِهِ (١): ﴿وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنك نَصِيرًا ﴾ (٣) [النساء: ٧٥] فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعِ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ. (أ)

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَالِتُمْ عِيدًا لِمُ الأُعْمَالُ بِالنِّيَّةِ». (٢٥٢٩)

٠٩٤٠ - صَرَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن أَخبَرَهُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّمِيامُ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «وقَوْلِ».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿عَفُواً غَفُواً ﴾ [النساء: ٩٩]. وَقَالَ: ﴿وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِوَالنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ آخَرْجَنَامِنْ هَلاِهِٱلْقَرْيَةِٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَلَ لَنَامِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴾».

(٣) كذا وقع في اليونينية، وكذا هو في رواية كريمة والأصيلي والقابسي، وفيه تغيير إذ الآية الأخيرة متقدِّمة على التي سبقتها، والصواب ما وقع في رواية أبي ذر من زيادةٍ كما في الحاشية السابقة، نبَّه عليه في الفتح والإرشاد.

(أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦١،٢٦٠،٥٦١.

التَّقِيَّةُ: التَّستر لأجل الحذر.

[١٩/٩] وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ، اللَّهُمَّ آشْدُدُ/ وَطَأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، وَٱبْعَتْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». (أ) [ر: ٨٠٤]

### (١) باب مَن آخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

٦٩٤١ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّايَفِي: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ: عَنْ أَنَسٍ بِنَ ثُمَّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ مِيرً مِ : ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ». (٢٠) [ر: ١٦]

٦٩٤٢ - صَرَّتُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا عَبَّادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: سَمِعْتُ قَيْسًا: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَوِ ٱنْقَضَّ أُحُدُ مِمَّا فَعَلْتُمْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَوِ ٱنْقَضَّ أُحُدُ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ، كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ (١). (٥) [ر: ٣٨٦٢]

٦٩٤٣ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا قَيْسٌ:

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرْتِّ قالَ: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْ مَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ (') فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ('')?! أَلَا تَدْعُو لَنَا؟! فَقالَ: ((قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَذُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْ شَادِ، فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَاسِهِ، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْ شَادِ، فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَاسِهِ، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ اللَّهُ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا وَيُعْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللّهَ، وَالذَّيْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». (د) [ر: ٣٦١٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «وَلَو انْفَضَّ... أن يَنْفَضَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «لنا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٥) وأبو داود (١٤٤٢) والنسائي (١٠٧٤، ١٠٧٤) وابن ماجه (١٢٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٥٠. سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ: أي: في الشِّدة والقحط والبلاء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٣) والترمذي (٢٦٢٤) والنسائي (٤٩٨٧ - ٤٩٨٩) وابن ماجه (٤٠٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤٦. (ج) انظر تحفة الأشراف: ٤٤٦٦.

مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَ : جديرًا أَن ينشقَّ وينصدع.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (٢٦٤٩) والنسائي (٥٣٢٠) وفي الكبرى (٥٨٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٩.

#### (٢) بابُ: فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

٢٩٤٤ - صَّرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثَنا(١) اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةً فَقَالَ: «اَنْطَلِقُوا إِلَىٰ يَهُودَ». فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ جِيْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّيِيِّ مَ فَنَادَاهُمْ (۱۰): «فَلِكَ أُرِيدُ». ثُمَّ قَالَهُ الْقَاسِمِ. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: «فَلِكَ أُرِيدُ». ثُمَّ قَالَة الثَّانِيَة ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ (۱۰)، فقالَ: «أَعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ (۲۰) لِلَّهِ النَّانِيَة ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ (۱۰)، فقالَ: «أَعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ (۲۰) لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ (۷۰) لِللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ (۷۰) لِلَهِ وَرَسُولِهِ». (۱۰) و [ر: ۲۱۲۷]

#### (٣) إبّ : لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَو

﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ( ) إِنَ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ لِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]

٦٩٤٥ - صَّرْنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ/ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ (٩) الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إلَيْنَا».

(٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَنَادَىٰ».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «في الثالِثَةِ».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَّما الأرضُ».

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَّما الأرضُ» (ن،ع)، وأثبتها في متن (و، ب، ص)، وعزوا المثبت في المتن هنا إلىٰ رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي.

(A) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ » بدل إتمام الآية.

(٩) في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: «خِذَامِ» بالذال المعجمة، والإعجام هو الصواب كما جاء في الحديث (٦٩٦٩).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٦٥) وأبو داود (٣٠٠٣) والنسائي في الكبرى (٨٦٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٠. الْمِدْرَاس: كبير اليهود، ومعلم توراتهم، أو البيت الذي يدرسون فيه كتابهم. أُجْلِيَكُمْ: أخرجكم.

النَّبِيَّ مِنْ الله عِيهُ مُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. (أ) [ر: ١٣٨]

٦٩٤٦ - صَّرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرو هُوَ ذَكْوَانُ:

عَنْ عَائِشَةَ رَانَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَامَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَامَرُ فَتَسْتَحِي (١) فَتَسْكُتُ؟ قالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا». (٢٠) [ر: ١٣٧٥]

#### (٤) إِبِّ: إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى / وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا، فَهوَ جَايِزٌ بِزُعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ. ٢٩٤٧ - صَّرَ النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ:

عَنْ جَابِرِ ﴿ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ (٣) مِنَا لللَّهِ عَنْ مَعْدُمُ ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِيَّةِ دِرْهَمٍ. وَسُولَ اللَّهِ (٤) مَنْ النَّحَامِ بَثَمَانِ مِيَّةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ (٤) جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. (٥) [ر: ٢١٤١]

#### (٥) باب: مِنَ الإِكْرَاهِ

كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدُ(٥).

٦٩٤٨ - صَرَّتْنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيُرُوزٍ (٢٠)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ.

(١) في رواية أبى ذر وكريمة: «فَتَسْتَحْيِي».

(٢) في رواية أبى ذر: «وبه قال)».

(٣) في رواية أبى ذر: «النَّبيَّ».

- (٤) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «فسمعتُ».
- (٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «كَرهًا وكُرهًا وَاحِدٌ»، وضبطت روايتهما في (ب، ص): «كُرهًا وكَرهًا وَاحِدٌ».
- (٦) بهامش (ب، ص): صرف: «فيروز» من الفرع، وسيأتي في اليونينية في باب التعبير أنَّه ضبطه بغير صرف. اه.

أَبْضَاعِهنَّ: نكاحهنَّ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٠١٦) والنسائي (٣٢٦٨) وابن ماجه (١٨٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٠) والنسائي (٣٢٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٠٧٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۹۹۷) وأبو داود (۳۹۰۵-۳۹۰۷) والترمذي (۱۲۱۹) والنسائي (۲۵۲،۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۵، ۲۰۱۵) والنرمذي (۱۲۱۹) والنسائي (۲۵۱،۲۰۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۱۵.

دَبَّرَهُ: علَّق عتقه بموته، كأن يقول لعبده: إذا متُّ فأنت حرٌّ.

(٦) بابُ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ (٣) تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُكُرِهِ لَهُ نَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعَد إِكْرَهِ هِنَّ فِي قَوْلِهِ (٣) تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُكُرِهِ لَهُ نَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعَد إِكْرَهِ هِنَّ فِي قَوْلِهِ (٣٣) غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]

٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ (٤) أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَىٰ وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى ٱفْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

قالَ<sup>(٥)</sup> الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا<sup>(١)</sup> وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَيِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (ب)

٠ ٩٥٠ - صَّرْ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حدَّ ثنا شُعَيْبٌ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ الْمُلُوكِ - أَوْ: جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ أَرْسِلْ إِلَيْ يَهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا، مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ - أَوْ: جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ أَرْسِلْ إِلَيْ يَها. فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّطُ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّطُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «في ذَلِكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «لقَوْلِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: "بِنْتَ".

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «وقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ثَمَنِها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٠٨٩، ٢٠٨٩) والنسائي في الكبري (١١٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٠٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٦٢/٥.

ٱفْتَضَّهَا: أزال بكارتها وعذريتها. يَفْتَرعُهَا: يزيل بكارتها. غُرْمٌ: غرامة.

عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّىٰ رَكَضَ بِرِجْلِهِ».(أ) [ر:٢١١٧]

[١١/٩] (٧) بابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ (١) أَخُوهُ / إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا يَخُذُلُهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ، وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، فَاللَّهُ وَلَا قِصَاصَ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُوم فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ

وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أَوْ: لَتَاكُلَنَّ الْمَيْتَةَ، أَوْ: لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ: تُقِرُّ بِدَيْنٍ، أَوْ: تَهِبُ هِبَةً، وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلَامِ(١)، وَسِعَهُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ تَهَبُ هِبَةً، وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلَامِ(١)، وَسِعَهُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ الل

وقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أَوْ: لَتَاكُلَنَّ الْمَيْتَةَ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَلِكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحْتَّرَمٍ، لَمْ يَسَعْهُ؛ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرِّ. ثُمَّ نَاقَضَ فَقالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ: لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحْتَّرَمٍ، لَمْ يَسَعْهُ؛ لأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ: تُقِرُّ (٣) بِدَيْنٍ، أَوْ: تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ: تُقِرُ (٣) بِدَيْنٍ، أَوْ: تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا فَاكَ أَوْ ابْنَكَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ: تُقِرُّ (٣) بِدَيْنٍ، أَوْ: تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا فَلَكَ أَوْ ابْنَكَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدُ، أَوْ يُولِكَ بَاطِلٌ. فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحْتَّرَمٍ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ. فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحْتَّرَمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَقَالَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ الْمُرَأَتِهِ (٤٠): هذه أُخْتِي وَقَالَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ الْمُ الْمُرَأَتِهِ (٤٠): هذه أَخْتِي وَقَالَ النَّبِي مِنَ السَّعِيمُ الْمُرَأَتِهِ (٤٠): هذه أُخْتِي وَقَالَ النَّبِي مِنَ السَّعِيمُ الْمُ الْمُرَأَتِهِ (٤٠): هذه أُخْتِي وَقَالَ النَّبِي مِنَ السَّعِيمُ الْمُوالِقِيمُ الْمُرَأَتِهِ (٤٠): هذه أُخْتِي وَقَالَ النَّبِي مُنَاسِمُ عَلَيْنِ وَلِكَ الْمَالِمُ الْمُرَأَتِهِ (٤٠):

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلف. (ب)

٦٩٥١ - صَرَّثُنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَحْبَرَهُ:

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ع، ق) بفتح الهمزة، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): ليست همزة «انه» مضبوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ومَا أشْبَهَ ذلك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أو لَتُقِرَّنَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِسَارَةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۳۷۱) وأبو داود (۲۲۱۲) والترمذي (۳۱٦٦) والنسائي في الكبرى (۸۳۷۳-۸۳۷۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۷۶.

غُطَّ: خُنِقَ حتى صار كأنه مصروعٌ. رَكَضَ بِرِجْلِهِ: حرَّكها وضربها على الأرض.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٦٣/٥.

لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ: هو تأكيد؛ لأنَّهما بمعنى واحد.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَلِيْمُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ». (أ) [ر: ٢٤٤٢]

٦٩٥٢ - صَّرَّتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلْمِي عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

عَنْ أَنَسَ مِنْ عَنْ أَنَسَ مِنْ عَنْ أَنَسَ مِنْ عَالَ وَسُولُ اللّهِ صَنَ السَّمِيمُ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنْصُرُهُ ؟! قَالَ: «تَحْجُزُهُ (١) – أَوْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَ أَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟! قَالَ: «تَحْجُزُهُ (١) – أَوْ: تَمْنَعُهُ – مِنَ الظَّلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ». (٢٥ [ر: ٢٤٤٣]



<sup>(</sup>١) في رواية الكشميهنيِّ: « تَحْجُرُهُ » بالراء، وقيدها في (ب، ص) برواية أبي ذر عنه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٨٠) وأبو داود (٤٨٩٣) والترمذي (١٤٢٦) والنسائي في الكبرى (٧٢٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٧٧.

لا يُسْلِمُهُ: لا يتركه مع مَن يؤذيه بل يحميه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٢٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٣.

#### 

## (١) بابِّ: فِي (١) تَرْكِ الْحِيَل، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا (٣)

٦٩٥٣ - صَّرَ ثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَقَّاصِ، قالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَيْ يَخْطُبُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَيَعْمَا لُولُهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَا جَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا / أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ هِ الْكِهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَا جَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا / أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ هُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

#### (٢) باب: في الصَّلَاةِ

٦٩٥٤ - صَّرَّتي إِسْحَاقُ (٥): حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَّةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتُوَضَّأَ». (ب) ٥ [ر: ١٣٥]

## (٣) بابُ: فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

٦٩٥٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثنا أَبِي: حَدَّثنا(٢) ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ:

(١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «كِتابُ الحِيَلِ».

(٢) لفظة: «في» ليست في رواية كريمة.

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «وغَيْرِهِ».

(٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا إسْحاقُ بنُ نَصْرِ».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثني أَبِي: حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۰۷) وأبو داود (۲۰۱۱) والترمذي (۱٦٤٧) والنسائي (۷۰، ٣٤٣٧، ٣٧٩٤) وابن ماجه (٤٢٢٧)، وانظر تحفة الأشر اف: ١٠٦١٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٥) وأبو داود (٦٠) والترمذي (٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٤.

أَنَّ أَنَسًا حدَّثَهُ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ *اللَّمِيمِ لِم*: "وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُعْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ». (أ) [ر: ١٤٤٨]

٦٩٥٦ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِينَ وَمِيَّةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا، أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (ب) ۞

٦٩٥٧ - ٦٩٥٨ - صَّرَ فِي إِسْحَاقُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حدَّ ثنا مَعْمَرٌ (٣)، عَنْ هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّمِيمِ اللهِ اللهِ صَنَ اللهِ عَنْ أَجَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَيَطْلُبُهُ (٤) وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ (٥) يَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يَبْسُطَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِشَرَايِّع».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو: أُدْخِلَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ويَطْلُبُهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا يَزَالُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٢٤٤٧، ٢٤٥٥) وابن ماجه (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٢.

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ: أمَّا الجمع بين المُتَفَرِّق فهو في الشركاء، وذلك أنْ يكون ثلاثة نفر مثلًا، ويكون لكُلِّ واحد أربعون شَاةً وقد وجَب على كل واحدٍ منهم شاة، فإذا أظَلَّهُم المُصَدِّق جمعوها لئلا يكُون عليهم فيها إلَّا شَاة واحدة. وأما تفريق المُجْتَمع فأنْ يكون اثنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شاة وشَاةٌ، فيكون عليهما في مَالَيْهما ثلاثُ شيَاه فإذا أظَلَّهُما المُصَدِّق فَرَّقًا غَنَمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلَّا شَاةٌ واحدة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١) وأبو داود (٣٩١، ٣٢٥٢) والنسائي (٥٠٢، ٢٠٩٠، ٥٠٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٠٩. ثَايِرَ الرَّاس: أي: منتشر الشعر غير مرجَّل. حِقَّتَان: تثنية الحِقَّة: ما دخل من الإبل في السنة الرابعة.

يَدَهُ فَيُلْقِمُهَا فَاهُ». ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ (١) وَجْهَهُ بِأَخْفَا فِهَا». (أ) ٥ [ر: ١٤٠٢،١٤٠٣]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالًا، فَلَا بَاسَ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ. وَهوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّىٰ إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ (٣) جَازَتْ (٤) عَنْهُ. ٥

#### (٤) بابٌ(١)

- ٢٩٦٠ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَنِي نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السِّعِيمِ مَ نَهَىٰ عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ

(١) في رواية أبى ذر: (فَتَخْبِطُ».

(٢) ضبَّب عليه في (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «فلا شَيْءَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «أو بِسِتَّةٍ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَجْزَأَتْ».

(٥) في رواية أبي ذر: «أو احْتِيالًا».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ الْحِيلَةِ في النِّكاحِ».

شُجَاعًا: الحيَّة الذَّكر الذي يقوم على ذنبه ويواثب الرَّجل. أَقْرَعُ: لا شعر على رأسه. تَخْبِطُ: تضرب.

(ب) أخرجه مسلم (١٦٣٨) وأبو داود (٣٣٠٧) والترمذي (١٥٤٦) والنسائي (٣٦٥٩، ٣٦٦، ٣٦٦، ٣٦٦، ٣٨١٧، ٣٨١٩- ٣٨١٩) وابن ماجه (٢١٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٥.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٧) وأبو داود (١٦٥٨، ١٦٥٩) والنسائي (٢٤٤٦، ٢٤٤٨، ٢٤٤٨) وابن ماجه (١٧٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٣٤.

ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. (أن ١١٢]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ ٱحْتَالَ حَتَّىٰ تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهوَ جَايزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلِّ.

وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلِّ.

وَقَالَ بَعْضِهُم: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَايِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلِّ. ٥

٦٩٦١ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: حدَّ ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ أَبِيهِمَا:

أَنَّ عَلِيًّا إِنَّ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَىٰ بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَاسًا. فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّمِيمِ مَ

نَهَىٰ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (<sup>ب)</sup> [ر: ٤٢١٦]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ آحْتَالَ حَتَّىٰ تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.

وَقَالَ بَعْضِهُم: النِّكَاحُ جَايِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. ٥

## (٥) باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فِهِ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ

٦٩٦٢ - صَّرْثُنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنا(١) مَالِكُ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالَ: ﴿ لَا يُمْنَعُ فِهُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلاِ ﴾. (ح) [ر:٣٥٣]

#### (٦) بإب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

٦٩٦٣ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافع:

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثني».

(أ) أخرجه مسلم (١٤١٥) وأبو داود (٢٠٧٤) والترمذي (١١٢٤) والنسائي (٣٣٣٧، ٣٣٣٧) وابن ماجه (١٨٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٤١.

(ب) أخرجه مسلم (١٤٠٧) والترمذي (١١٢١، ١٧٩٤) والنسائي (٣٣٦٥-٣٣٦٧، ٢٣٣٤، ٤٣٣٥) وابن ماجه (١٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٦٣.

(ج) أخرجه مسلم (١٥٦٦) وأبو داود (٣٤٧٣) والترمذي (١٢٧٢) والنسائي في الكبرى (٥٧٧٤) وابن ماجه (٢٤٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨١١.

# عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَنِ النَّجْشِ. (أَ) [د:٢١٤٢] عَنِ الْبُيُوعِ (١) إلى البُيُوعِ (١) إلى البُيُوعِ (١)

وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَمَا (٣) يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عَيَانًا (٤) كَانَ أَهْوَنَ عَلَىًّا. ( $^{(+)}$ ) كَانَ أَهْوَنَ عَلَىًّا. ( $^{(+)}$ )

٦٩٦٤ - صَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنا(٥) مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِنْ اللَّهُ وَجُلَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ يُمْ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقالَ: «إِذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِنْ اللَّهُ وَجُلَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ سِنَ اللَّهُ يُكُمْ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقالَ: «إِذَا ابَاعَتْ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». (٥٠) [ر:٢١١٧]

## (A) بابُ مَا يُنْهَىٰ مِنَ الإِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَتِيمَةِ الْمَتِيمَةِ الْمَرْغُ وبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ (٦) صَداقَها

٦٩٦٥ - صَّرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ: حدَّثَنا(٧) شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَايِشَةَ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنِنَهَىٰ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ( ( ) ﴿ النساء : ٣]. قالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّ جَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّ جَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّ جَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُ اللللْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعَلَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ الللَّهُ اللَّهُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِي الللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الل

(١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «عن الخِدَاع».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «في البَيْع».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «كَأَنَّمَا».

(٤) بكسر العين في (ب، ص).

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثني».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «لَهَا».

(٧) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

(٨) قوله: ﴿ قِنَ ٱلنِّسَاء ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه مسلم (١٥١٦) والنسائي (٤٤٩٧) ٥٠٥٠) وابن ماجه (٢١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٤٨.

النَّجْش: هو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغرَّ غيره.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٢٦٤/٥.

(ج) أخرجه مسلم (١٥٣٣) وأبو داود (٢٥٠٠) والنسائي (٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢١٩.

لَا خِلَابَةَ: لا تخدعوني ؛ فإنَّ ذلك لا يحل.

بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَقَتُونَكَ ( ) فِي ٱلنِّسَاءِ ﴾ [النساء: ١٢٧]، فَذَكَرَ / الْحَدِيثَ. (أ) ٥ [ر: ٢٤٩٤]

(٩) بابُ: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَّ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ. وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَىٰ جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَعَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّىٰ يَاخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَعَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّىٰ يَاخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةً(٢) غَيْرِهِ. قَالَ النَّبِيُ مِنَ الله عِيهُ عُمْ: «أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ».٥(٦٧)

وَ ﴿لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »:

٦٩٦٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ:

#### (۱۰) بابً

٦٩٦٧ - صَّدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٣) أُمِّ سَلَمَةَ : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿ لِسَٰتَفَتُونَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَيُطَيَّبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إِلَيَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَأَقْضِيَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عَلَىٰ نَحْوٍ مِمَّا».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «حق» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٣٥) وأبو داود (٢٧٥٦) والترمذي (١٥٨١) والنسائي في الكبرى (١٧٣٦-٨٧٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٦٢.

أَخِيهِ شَيْتًا فَلَا يَاخُذْ<sup>(١)</sup>؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».<sup>(أ)</sup>O [ر: ٢٤٥٨]

## (١١) بابّ: فِي النِّكَاحِ

٦٩٦٨ - صَّرَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ: حَدَّ ثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمُ عَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَاذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّىٰ تُسْتَامَرَ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «إِذَا سَكَتَتْ». (ب) [ر: ١٣٦٥]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ (١) لَمْ تُسْتَاذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلُ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ (٢): أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (٤)، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةً، فَلَا رُورٍ (٣): أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (٤)، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةً، فَلَا بَاسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهُو تَزُويِجٌ صَحِيحٌ. ٥

٦٩٦٩ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٥): حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرِ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ جَارِيَةَ، قالاً: فَلَا تَخْشَيْنَ؛ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا الْأَنْصَارِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُ مِنَ الله عِيْهُ ذَلِكَ أَقَالَ شُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُ مِنَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ خَنْسَاءَ (٥٠٥٥]

١٩٧٠ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيةِ مِم: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ

(١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلَا يَاخُذْهُ».

(٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «إِذَا».

(٣) في رواية أبي ذر: «شَاهِدَيْنِ زُورًا».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نِكَاحَهُ».

(٥) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧١٣) وأبو داود (٣٥٨٣) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي (٤٠١، ٥٤٠١) وابن ماجه (٢٣١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤١٩) وأبو داود (٢٠٩٢-٢٠٩٤) والترمذي (١١٠٧) والنسائي (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) وابن ماجه (١٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٤٢٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢١٠١) والنسائي (٣٢٦٨) وابن ماجه (١٨٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٢٤.

حَتَّىٰ تُسْتَاذَنَ». قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». (أَ) [ر: ١٣٦ه]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَىٰ تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ/ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَاسَ [٢٥/٩] بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا. ٥

٦٩٧١ - صَّرْثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ ذَكْوَانَ:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مُنَ اللَّهِ مُنَ اللَّهِ مُن عَائِشَةَ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ مَن عَائِشَةَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلُ<sup>(۱)</sup> جَارِيَةً يَتِيمَةً (۱) أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَىٰ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ، فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةً (۱۳) الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ (٤) ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ. ٥

# (١٢) باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَايِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّمِيْءَ مِ فِي ذَلِكَ

٦٩٧٢ - صَرَّتْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا كَانَ الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَىٰ نِسَايِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَذَخَلَ عَلَىٰ حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنْسانٌ».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاريةً ثَيِّبًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِشَهادَةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «بُطْلانَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤١٩) وأبو داود (٢٠٩١- ٢٠٩٤) والترمذي (١١٠٧) والنسائي (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) وابن ماجه (١٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٧١.

الأَيِّمُ: في الأصل التي لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيِّبًا، مطلَّقة كانت أو مُتَوَقَّى عنها، ويريد بالأيِّم في هذا الحديث الثَّيِّبَ خاصَّة. تُسْتَامَرَ: من الاستثمار وهو طلب الأمر، وقيل: المشاورة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٠) والنسائي (٣٢٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٠٧٥. صُمَاتُهَا: سكو تها.

يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ(١) لِي: أَهْدَتْ(١) امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَل، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ سَمْ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ (٣) لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، قُلْتُ (٤): إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ -وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَاللَّهُ مَا يَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىٰ سَوْدَةَ. قُلْتُ(٥): تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ(٢) [٢٧٢/ب] بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ؛ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا ذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِسْمِيرِ مَمْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ/، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ قالَ: «لَا». قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ قالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل». قُلْتُ(٧): جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَىٰ صَفِيَّةَ فَقالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىٰ حَفْصَةَ قالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قالَ: «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ». قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.(أ) [ر: ٤٩١٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقِيلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لها»، وخُرِّج لهذه الزيادة في (ب، ص) في هذا الموضع، وبعد قوله: «من قومها». وبهامشهما: هذا المخرَّج له موضعا تخريج في اليونينية كما ترى. ا ه. زاد في (ب): وفي فرعين: التخريج بعد «أهدت». اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أُمَ واللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقُلْتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة : «قالَتْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: « كِذْتُ أُبادِيْهِ» ، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي ورواية ابن عساكر وأخرى للسمعاني عن أبي الوقت: « كِدْتُ أُنَادِيْهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «قالَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٤) وأبو داود (٣٧١٤، ٣٧١٥) والترمذي (١٨٣١) والنسائي (٣٤٢١، ٣٧٩٥، ٣٧٩٠) وابن ماجه (٣٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٦.

الْحَلْوَاء: كل حلو دخلته الصَّنعة. عُكَّة: إناء من جلد مستدير، يُجعل فيه السَّمن والعسل غالبًا. مَغَافِير: صمغ حلو كالنَّاطف، وله رائحة كريهة. جَرَسَتْ: رعت. الْعُرْفُط: الشجر الذي صمغُه المغافير. أُبَادِرَهُ: من المبادرة وهي المسارعة.

[٢٦/٩]

#### (١٣) باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

٦٩٧٣ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلْهَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ (١)، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاء (٢) وَقَعَ بِالشَّامِ،

فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (أ) ٥ [ر: ٥٧٢٩]

٦٩٧٤ - صَّرَ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنا (٥) شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنا (٢) عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِهَا لللَّهِ مِهَا للْوَجَعَ فَقالَ: ((رِجْزُ - أَوْ: عَذَابٌ - عُذِّبَ الْمَرَّةَ وَيَاتِي الأُخْرَىٰ، فَمَنْ سَمِعَ (٧) عَذَابٌ - عُذِّب لِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَاتِي الأُخْرَىٰ، فَمَنْ سَمِعَ (٧) بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ ﴾. (٢٥) [ر: ٣٤٧٣]

### (١٤) بابِّ: يُقِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّىٰ مَكُثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ الرَّسُولَ سِنَاسُهِ عِيْمُ فِي الْهِبَةِ، وَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ الرَّسُولَ سِنَاسُهِ عِيْمُ فِي الْهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ. ٥

٦٩٧٥ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «سَرْغَ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «الوبأ»، وبهامشهما: كان علىٰ (الوبا) في اليونينية مدة ثمَّ كشطت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٤) رواية أبي ذر وكريمة: "تُقْدِمُوا".

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «أَخبَرَني».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١١٩) وأبو داود (٣١٠٣) والنسائي في الكبرى (٧٥٢١، ٧٥٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢١٨) والترمذي (١٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٧٥٢٣-٧٥٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَيُّهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيهُ مَ : «الْعَايِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ». (أ) ٥ [ر: ٢٥٨٩]

٦٩٧٦ - صَّرْنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صِنَ السَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. (ب٥٠ [ر: ٢٢١٣]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ مَا شَدَّدَهُ(١) فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَىٰ دَارًا، فَخَافَ أَنْ يَاخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَىٰ سَهْمًا مِنْ مِيَّةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِي، وَكَانَ(١) لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْم الأَوَّلِ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ. ٥

٦٩٧٧ - صَّرَثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّريدِ، قالَ:

جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَىٰ سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَامُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي (٣) فِي دَارِي (٤)؟ فَقَالَ: لَا أَزِيدُهُ عَلَىٰ أَرْبَعِ مِيَّةٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَامُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي (٣) فِي دَارِي (٤)؟ فَقَالَ: لَا أَزِيدُهُ عَلَىٰ أَرْبَعِ مِيَّةٍ - إِمَّا: مُقَطَّعَةٍ، وَإِمَّا: مُنَجَّمَةٍ - قَالَ: أَعْطِيتُ خَمْسَ مِيَّةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ (٥) مِنْ اللهُ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ أَنْ مَعْمَرًا وَلَا أَنْ يَشْعَلُونَ : إِنَّ مَعْمَرًا الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ » مَا بِعْتُكَةُ (٢)، أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَدَّدَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «كان» دون الواو.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَيْتَيَّ اللَّذَيْنِ».

<sup>(</sup>٤) ضبَّب عليها في (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «في دارِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمُستملي: «ما بِعْتُكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۶۲۲) وأبو داود (۳۵۳۸، ۳۵۹۳) والترمذي (۱۲۹۸، ۱۲۹۸) والنسائي (۳۲۹۰، ۳۲۹۱، ۳۲۹۰-۳۲۹۰، ۳۲۹۰) أخرجه مسلم (۲۲۳-۳۷۹۳) وابن ماجه (۲۳۸۰، ۲۳۸۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۹۹۲.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۰۸) وأبو داود (۳۵۱۳، ۳۵۱۶، ۳۵۱۸) والترمذي (۱۳۷۰) والنسائي (۲۲۶، ۲۷۰۱، ۲۷۰۱، ۲۷۰۵، ۲۷۰۵) وابن ماجه (۲۲۹، ۲۶۹۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۱۵۳.

الشُّفْعَة: حتُّ تملُّك قهري يَثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قالَ: لَكِنَّهُ قالَ(١) لِي هَكَذَا. (أ)۞ [ر: ١٢٥٨]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ (١) الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّىٰ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ (٣) الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّىٰ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ (٣) الْبُايعُ لِلْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ الْبَايعُ لِلْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةً. ٥

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَىٰ نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لِإَبْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ. ٥

#### (١٥) بابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَىٰ لَهُ

٦٩٧٩ - صَرَّتْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ رَجُلًا عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا». ثُمَّ مِنَاسِّمِيُمُ: "فَهَلَا" كَنْتَ صَادِقًا». ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ، فَيَاتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّىٰ تَاتِيهُ هَدِيَّتُهُ ؟! وَاللَّهِ لَا يَاخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَعْرِفَنَ تَاتِيهُ هَدِيَّتُهُ ؟! وَاللَّهِ لَا يَاخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَعْرِفَنَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قالَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنْ يَقْطَعَ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ص) بالضمِّ فقط.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِسَقَبِهِ ما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَعْطَيْتُكَهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «فَهَلْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٥١٦) والنسائي (٤٧٠٢) وابن ماجه (٢٤٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٢٧.

مُقَطَّعَة أو مُنجَّمَة: مفرَّقة في أوقات معلومة. صَقَبه: جواره أو قريبه.

أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّىٰ رُئِيَ (١) بَيَاضُ إِبْطِهِ (٢)، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ». بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي (٣). (٥) [ر: ٩٢٥]

٦٩٨٠ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ: عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: قَالَ (٤) النَّبِيُّ سِنَاسُمِيهُ مَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (٥)». (٠) (: 100.6)

وقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَىٰ دَارًا بِعِشْرِينَ الْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَا بَاسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّىٰ يَشْتَرِيَ اللَّارَ بِعِشْرِينَ الْفَ دِرْهَمٍ ، وَيَنْقُدُهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِيَّةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدُهُ لِلنَّالَ بِعِشْرِينَ الْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدُهُ وَيَنْقُدُهُ وِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ(٢)، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخْذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا مِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ (٢)، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخْذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْبَايِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُو تِسْعَةُ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْبَايِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُو تِسْعَةُ وَتِسْعَةُ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي اللَّينَارُ (٧)، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا، وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٨).

(١) في رواية أبى ذر: «حتىٰ رِيْءَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إِبْطَيْهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: "بَصُرَ عيني وسَمِعَ أُذُنِي" (ن، و). وبهامش اليونينية: قال الإمام القاضي عياض: وفي كتاب الحيل: "بَصْرَ عيني وسَمْعَ أُذني" بسكون الصاد والميم وفتح الراء والعين، كذا ضبطه أكثرهم، قال سيبويه: العرب تقول: "سَمْعُ أذني زيدًا ورأيُ عيني" تقول ذلك بضم آخرهما، وأمّا الذي في كتاب الحيل فوجهه النصب على المصدر؛ لأنّه لم يذكر المفعول بعده. هذا آخر كلامه. قال اليونيني: والذي رأيتُه في نسخة أبي ذر فبضم الصّاد وفتح الرّاء وكسر الميم وفتح العين. اه. وبهامش (ن، و): آخر الجزء الخامس والثلاثين.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «لَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِسَقَبِهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الْعِشْرِينَ أَلْفَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في الدَّارِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «بِعِشْرِينَ أَلْفًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣٢) وأبو داود (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٥.

رُغَاءٌ وخُوَارٌ وتَيْعَرُ: أصوات الإبل والبقر والغنم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٥١٦) والنسائي (٤٧٠٢) وابن ماجه (٢٤٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٢٧.

قالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقالَ(١) النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ ﴿ «بَيْعُ الْمُسْلِمِ (١) لَا دَاءَ وَلَا خِبْنَةَ وَلَا غَائِلَةً ». (أ) ۞

٦٩٨١ - صَّرَّتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيَانَ، قالَ: حدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ لَشَّريدِ:

ُ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِئَةِ/ مِثْقَالٍ، وَقالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ [٢٨/٩] مِنْ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (٣)» مَا أَعْطَيْتُكَ. (٢) [ر: ٢٥٥٨]



<sup>(</sup>١) الواو ليست في رواية أبي ذر، وبهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: زيادة لفظة «قال» دون رقْم عليها. اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بَيْعُ المُسْلِم» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «بِسَقَبِهِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٨/٣.

خِبْثَة: حَرَامٌ. غَائِلَة: فجور أو زنًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٥١٦) والنسائي (٤٧٠١) وابن ماجه (٢٤٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٢٧.

صَقَبه: جواره أو قريبه.

#### 

#### (١) بابُ التَّعْبِير(١) وأَوَّلُ مَا بُدِئَ (١) بِهِ

## رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للَّهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

٦٩٨٢ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنا(٣) مَعْمَرٌ: قالَ الزُّهْرِيُّ -: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ:

عَنْ عَايِشَةَ رَجْنَ اللَّهُ عَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ (٤) مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، فَكَانَ يَاتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهوَ التَّعَبُّدُ-اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ (٥) لِمِثْلِهَا، حَتَّىٰ فَجِيَّهُ الْحَقُّ وَهوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاهُ(٦) الْمَلَكُ فِيهِ، فَقالَ: اقْرَأْ. فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ سِلَى الله عِيام: «فَقُلْتُ (٧): مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُهْذُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئ، فَغَطَّنِي (^) الثَّالِثَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُهْذُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقالَ: ﴿ أَقُرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ مَا لَمَ يَعْلَمُ ( ٩ ) ﴾ [العلق: ١- ٥] ». فَرَجَعَ [١/٢٧٣] بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ، فَقالَ: «زَمِّلُونِي ) لَفَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقالَ: «يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي ؟» وَأَخْبَرَهَا(١١) الْخَبَرَ، وَقالَ: «قَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي(١١)». فَقالَتْ

(١١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «قَدْ خَشِيتُ عَلَيَّ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «كتاب التعبير».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والمُستملى: «بابُ أوَّلِ ما بُدِئ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «جاءَتْهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتُزَوِّدُ».

<sup>(</sup>٦) رسمها في (ب، ص): «فجاءه».

<sup>(</sup>V) لفظة: «فقلتُ» ليست في رواية أبى ذر و لا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «فأَخَذَني فَغَطَّني».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر وكريمة: «﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَالْرَيْمَةُ ﴾».

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأَخْبَرَ».

لَهُ: كَلَّا، أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ (١) اللَّهُ أَبُدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحُدِيثَ، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَاقِبِ الْحَقِّ. ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ الْبِنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْغُزَّى بْنِ قُصَيًّ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو (١) أَبِيهَا، وَكَانَ الْمُرَّ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْحَرَبِيَّ، فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا وَكَانَ يَكْتُبُ، وَكَانَ شَيْخًا عَيْرًا قَدْ عَمِي. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَي ابْنَ عَمِّ، السْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي ، مَاذَا كَيِيرًا قَدْ عَمِي. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَي ابْنَ عَمِّ، السْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي ، مَاذَا فَيهَا جَذَعًا، أَكُونُ حَيْ عِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنْ الْمُؤْتِ عِيمًا مَلْ وَيُعْ مِن الْمُؤْتِ عَلَى مَنْ اللَّهُ مُوسَى ، يَالَيْ يَكُنُ اللَّهُ عَلَى عَرْقُ اللَّهُ مُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى مُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْفَعْفِي عَلَى مُولِكَ أَنْصُرُكَ وَمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْفِى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُقَلَى الْمَعْلِى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعَلَى الْمَعْلَى الْمُحَمِّلُو اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِكُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

قال (٧) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]: ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ. (٥) قالَ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالْقَمَرِ بِاللَّيْلِ. (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يُحْزِنُكَ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: قال أبو ذر: صوابه: «أَخِي». اه. وهي رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «نعم» ليست في (ن).

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِمِثْلِ ما».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «بَدَا».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «له» ليست في (ن)، وهي مستدركة في الهامش بخط متأخر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «وقالَ»، وقول ابن عباس هذا ثابت في روايته عن المُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) القائل: «فيما بلغنا» الزهري، وهذا من بلاغاته وليس موصولًا. انظر: الفتح: ٥٠/١٢ كفيحاء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠) والترمذي (٣٦٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٣٧. فَلَق الصُّبْحِ: بَيَانه وانشقاقه، فغطني: الغط: العصر الشديد والكبس. بوادره: جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق. زملوني: غطوني بالثياب ولفوني بها. الروع: الخوف. لا يخزيك: لا يهينك ويذلك. تحمل الكلّ: تعين من لا يقدر على العمل والكسب. تقري الضيف: تؤدي واجب ضيافته. نوائب الحق: حوادثه ومصائبه. الناموس: صاحب سرّ الوحي. أراد به جبريل المِلام، جدعًا: شابًا. مؤزَّرًا: بالغًا قويًا. لم ينشب: لم يلبث. فتر الوحي: سكن وتأخر نزوله. ذروة جبل: أعلاه. تبدّى: ظهر. جأشه: قلبه.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٦٥/٥.

## (٢) البُ رُؤْيَا الصَّالِحِينَ (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَ يَا بِٱلْحَقِ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ (٢) مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفنح: ٢٧]

٦٩٨٣ - صَرَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». (أ) [ط: ٦٩٩٤]

#### (٣) الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ (٤)

٦٩٨٤ - صَّرَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ<sup>(٥)</sup>- قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّيْطانِ». (الرُّؤْيَا(٦) مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ». (٠٠) [(:٣٢٩٢]

٦٩٨٥ - صَّرْثِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، حدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سِلَاسْ اللهِ مِنَالَا اللهِ الْحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ (٧) بِهَا، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ

<sup>(</sup>١) في نسخة: «رؤيا الصَالِحَةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ»، وضُبطت روايته في (ب، ص): «وقَوْلِ تَعَالَىٰ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية من غير ذكر الجلالة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿فَتَمَافَرِيبًا ﴾» بدل إتمام الآية. وفي رواية كريمة: «إلى قوله: ﴿فَتَمَا ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بَابٌ: الرُؤْيَا مِنَ اللهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حَدَّثني يَحْيَىٰ وَهُو ابنُ سَعِيدٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «الصَادِقَةُ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الصَّالِحَةُ». وعزيت كِلْتا الروايتين إلى كريمة في (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولْيَتَحَدَّثْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٦٤) والنسائي في الكبري (٧٦٢٤) وابن ماجه (٣٨٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٦١) وأبو داود (٥٠٢١) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في الكبرى (٧٦٢٧، ٧٦٥٥، ١٠٧٣٠-١٠٧٣٧) وابن ماجه (٣٩٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٥.

مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مُنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ المَّرُهُ ال

#### (٤) بابُ(١) الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

٦٩٨٦ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا، لَقِيتُهُ بِالْيَمَامَةِ - عَنْ أَبِيهِ: حدَّ ثنا أَبُو سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ عَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ».

وَعَنْ أَبِيهِ: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ لَلَّهِ مِثْلَهُ. (ب) [ر:٣٢٩٢] مَعْنَ أَبِيهِ: حَدَّثنا عُنْدَرُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبُوَّةِ». (ح) و

٦٩٨٨ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْ يَهُ وَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْ يَهُ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءًا [٣٠/٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْ يَهُ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءًا [٣٠/٩] مِنَ النَّبُوَّةِ قِلَ (٧٠١٧]

رَوَاهُ<sup>(۱)</sup> ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى للْمَعِيْكِم. (هُ)
٦٩٨٩ - صَ**رَّنِي** (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثني ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(١) هكذا في (ن،ع)، وفي (و،ب،ص): «بابٌ» بالتنوين.

(٢) في رواية أبي ذر: «ورواه»، وقوله: «ورواه ثابت...» مقدَّم علىٰ حديث يحيىٰ بن قَزَعة عنده.

(٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

(أ) أخرجه الترمذي (٣٤٥٣) والنسائي في الكبرى (٧٦٥١، ٧١٠٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٦١) وأبو داود (٥٠٢١) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في الكبرى (٧٦٢٧، ٧٦٥٥، ١٠٧٣٠، ١٠٧٣٠-

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٦٤) وأبو داود (٥١٨٥) والترمذي (٢٢٧١) والنسائي في الكبرى (٧٦٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٦٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٢٦٣) والترمذي (٢٢٧٠، ٢٢٩١) والنسائي في الكبرى (١٠٧٤٠) وابن ماجه (٣٩٩٤، ٣٩١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٠٥.

<sup>(</sup>ه) حديث ثابت عند البخاري (٢٩٩٤) ومسلم (٢٢٦٤)، وحديث إسحاق عند النسائي في الكبرى (٧٦٢٤) وابن ماجه (٣٨٩٣)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/٥٠٠.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّوْقُ يَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ». (أ) ٥

#### (٥) باب الْمُبَشِّرَاتِ

• ٢٩٩٠ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ». وَاللَّهُ عَنْ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ». وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ». (ب)

(٦) البُرُوْيَا يُوسُفَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوْكُنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْسَ وَالْقَمْسِ وَالْقَمْسِ وَالْقَمْسِ وَالْقَمْسِ وَالْفَكُولِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ (١) الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ وَلَيْ اللَّهَ يَعْمَلُهُ وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ (١) الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَيَعَلِمُ وَكَلَيْكُ مِن قَبْلُ إِنْ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَكُمُ وَالْمَعْقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [بوسف: ١-٦] ، وقَوْلُهُ تِعَالَى: ﴿ يَتَأَبِّتِ هَذَا تَاوِيلُ رُويكَى (١) مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا (٣) وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِن اللّهُ عِنْ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبُدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَقِتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاهُ إِنَّهُ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْ وَبَعَى الْمَعْقِ وَالْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ وَالْمُ الْمَعْمُ وَلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

(٧) رُؤْيَا(٧) إِبْرَاهِيمَ لِيهَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ(٨) قَكَالَ يَبُنُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «إلى قَوله: ﴿ عَلِيثُ مَكِيثُ ﴾ ، بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ ﴾» بدل إتمام الآيتين.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: فاطرٌ وَالْبَدِيعُ والمُبْدِعُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «والبادي».

<sup>(</sup>٦) ضبط المتن في (ب، ص): «من البدء بادئةٍ»، وضبط رواية أبي ذر: « ﴿ مِنَ ٱلْبُدُو ﴾ باديةٍ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «باب رؤيا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قَوْلِهِ: ﴿ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ " بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٣١٦٠.

ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَنَأَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُومَرُ (۱) سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَدْصَدَّقْتَ ٱلرَّهُ يَا (۱) إِنَّا مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَكَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَسْلَمَا ﴾: سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ، ﴿وَتَلَهُ. ﴾: وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ. (أ) (٨) بابُ التَّوَاطُؤُ عَلَى الرُّؤْيَا

٦٩٩١ - صَ*رَّنَا* يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ **ابْنِ عُمَرَ شِلَّةِ (٣**): أَنَّ أُنَاسًا (٤) أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَّوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا/ أُرُوا أَنَّهَا فِي [٣١/٩] الْعَشْرِ الأَّوَاخِرِ، فَقالَ النَّبِيُّ صِ*نَا شَهِيدِ لِم*: «الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَّوَاخِرِ». (ب) [ر: ١١٥٨]

#### (٩) باب رُؤْيا أَهْل السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ( ) قَالَ أَحَدُهُ مَآ إِنِي ٓ أَمْضِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِي ٓ أَرْنِي ٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَاسِي خُبِّزًا تَاكُلُ ( ) ٱلطَّيِّرُ مِنْهُ نَبِينَا ( ) بِتَاوِيلِهِ عِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا ضمير «عنه» بالإفراد في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ناسًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «إلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ﴾ " بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٦) هكذا على قراءة أبي جعفر.

<sup>(</sup>٧) هكذا بالإبدال على قراءة السوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٨) ضبطت في (و، ب، ص) على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر: ﴿مَابَآءِيٓ﴾.

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص): ﴿﴿ أَرْبَابُ ﴾ ﴾ في الموضعين، بهمزة واحدة على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «عِندَ قَوْلِهِ: ﴿ يَصَدِحِيَ ٱلسِّجْنِ ٱلْرَبَابُ ﴾». و﴿ ٱلْرَبَابُ ﴾ بتحقيق الهمزتين على قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان وخلف وروح.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦٦/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٦٥) والنسائي في الكبري (٣٣٩٨، ٣٣٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٨٦.

لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ: يَا عَبْدَ اللهِ، ﴿ آرَيَابُ (١) مُتَفَرِّوُرِ ﴾ (١- ﴿ خَيْرُ أَمِ اللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ الْآ أَسَمَاءُ سَمَيْ تَمُوهَا ٱلتَّمْ وَءَابَا وُكُمُ مِّ اَ أَذَلُ اللهُ بَهَا مِن سُلَطْنٍ إِن الْحُكُمُ إِلّا يَعِامُونَ اللّا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَدِحِي السِّجْنِ اَمَّا آحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ وَلِيكَاللّهِ فَيَاكُو اللّهِ فَيَ الْكَالَّةُ مَا اَلْكَ اللّهِ فَيَ الْعَبْرُ مِن رَاسِهِ عِنَ اللّهُ مُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهِ فَيَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَيَ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْحَدْرُ وَيَعِي السِّجْنِ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنّ الْعَلَمُ وَعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

﴿ وَانَّكُرَ ﴾ : افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ (٦) ، أُمَّةً : قَرْنٌ (٧) ، وَتُقْرَأُ : ﴿ أُمَهِ ﴾ (٨) : نِسْيَانٍ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ. ﴿ تُحْصِنُونَ ﴾: تَحْرُسُونَ. (٩)(١)٥

٦٩٩٢ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَن/الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْ اللَّهُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شِلْ اللَّهُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ

(١) في (ب، ص): ﴿ أَرَّبَابُ ﴾ في الموضعين، بهمزة واحدة على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

[٣٢/٩]

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) بالإبدال على قراءة السوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) ﴿ رُوينِيَ ﴾ ﴿ لِلرُّويا ﴾ هكذا ضُبطت بالإبدال في (ن، و) على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) بالهمزة الساكنة ضُبطت في (ب،ع)، وهي قراءة الجمهور، وبالهمزة الساكنة والمفتوحة معًا ضُبطت في (ص)، وبفتح الهمزة قرأ حفص.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ ذَكَرْتُ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «﴿ أُمَّةٍ ﴾: قَرْنٍ ».

<sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن عباس وزيد بن علي وقتادة والضحاك وأبي رجاء وغيرهم.

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿ تُحْصِنُونَ ﴾: تَحْرُسُونَ » مقدم علىٰ قوله: «﴿ وَأَذَّكُرَ ﴾: افتعل... » في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦٧/٥.

أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ». (أ) [ر: ٣٣٧١]

## (١٠) بإب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ مِنْ سُمِّالله عِيدِ عَمْ فِي الْمَنَام

٦٩٩٣ - صَّرْثُ عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَى الله عِيهُ مِن يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي». (ب٥) [ر: ١١٠]

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ(١). (ج) ٥

٦٩٩٤ - صَدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حدَّثنا ثَابِتُ البُنَانِيُّ:

عَنْ أَنَسِ إِنْ إِنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمِ عَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي، وَرُوْيَا(٢) الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». (٥) [ر: ٦٩٨٣]

٥ ٦٩٩ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي جَعْفَر: أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمُ من «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذُّ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَزَايَا (٣) بِي ». (هـ) [ر: ٣٢٩٢]

(١) قوله: «قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ » ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية ابن عساكر: «رُوْيَا» دون الواو.

(٣) في رواية أبي ذر: «لا يَتَرَاءَيٰ»، وضُبطت روايته في (ب، ص): «يترايَ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية الياء عليها فتحة، والراء ليست منقوطة، وهو دليل على أن هذه الرواية: «يتزايَ» بالزاي، ولكن الذي في الفرع والقسطلاني أنها: «يتراءي».

(أ) أخرجه مسلم (١٥١) والترمذي (٣١١٦) والنسائي في الكبري (١١٠٥٠، ١١٢٥٣، ١١٢٥٤) وابن ماجه (٢٠٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٣١، ١٣٢٣٧.

(ب) أخرجه مسلم (٢٢٦٦) وأبو داود (٥٠٢٣) والترمذي (٢٢٨٠) وفي الشمائل (٤٠٨، ٤١١) وابن ماجه (٣٩٠١)، وانظر تحفة

فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ: أي يوم القيامة يراه رؤية خاصة في القرب منه، وفيه بشارة لرائيه بأنَّه يموت على الإسلام، وكفي بها بشارة، وذلك لأنَّه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه إلَّا مَن تحققت منه الوفاة على الإسلام.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٢٦٧/٥.

- (د) أخرجه مسلم (٢٢٦٤) والترمذي في الشمائل (٤١٥) والنسائي في الكبري (٧٦٢٤) وابن ماجه (٣٨٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥.
  - (ه) أخرجه مسلم (٢٢٦١) وأبو داود (٥٠٢١) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في الكبري (٧٦٢٧، ٧٦٥٥، ١٠٧٣٠، ١٠٧٣٠-١٠٧٣٥، ١٠٧٣٦، ١٠٧٣٧) وابن ماجه (٣٩٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٥.

النَّفث: البصاق بلا ريق. يَتَزَايَا: لا يتصدى لأن يصير مرئيًّا بصورتي.

٦٩٩٦ - صَّرْتُ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قالَ أَبُو لَمَةَ:

قالَ أَبُو قَتَادَةَ شِلَيْهِ: قالَ النَّبِيُّ صِنَالِسُّمِيهِ مِلَ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي (١) الْحَقَّ». (أ) [ر: ٣٢٩٢] تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ. (٢)

٦٩٩٧ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ: حدَّ ثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّالٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسُّمِيهُ مِ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي(١) الْحَقَّ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي». (٥٠) ٥

## (١١) بإبُرُوْيَا اللَّيْلِ

رَوَاهُ سَمُرَةً. (٧٠٤٧)

٦٩٩٨ - صَّرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ: حدَّثنا أَعُوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيَّم: «أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَايِمُ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَايِنِ الأَرْضِ حَتَّىٰ وُضِعَتْ فِي يَدِي». قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَهُ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَن تَنْتَقِلُونَهَا (٣). (٥) [ر: ٢٩٧٧]

٦٩٩٩ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِع:

(١) هكذا في (ن، و): «رآني»، وبهامش (ن) بخط ابن المارديني: صوابه: «رأي»، وهو المثبت في (ب، ص). قلنا: المثبت في المتن له محمل صحيح بمعنى: فقد رآني حقًّا.

(٢) هكذا في (ن، و): «رآني»، وفي (ب، ص): «رأىٰ».

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «تَنْتَثِلُونَها»، وفي روايته عن المُستملي: «تَنْتَفِلُونَها». قارن بما في الإرشاد. وبهامش (ب، ص): كذا الذي في الأصل في اليونينية نقطة القاف حادثة، والذي في الهامش: الفاء عديمة النقط. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٦٧) والترمذي في الشمائل (٤١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٦.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (٣٩٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٢٣) والترمذي (١٥٥٣م) والنسائي (٣٠٨٧-٣٠٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٥٠. تَنْتَثِلُونَها: تستخرجونها. تَنْتَفِلُوْنَها: تغتنمونها. تَنْتَقِلُوْنَها: من النقل من مكان إلى مكان.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَنَّ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِهُ مُ قَالَ: "أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ وَجُلّا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَايٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ [٣٣/٩] رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَايٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ [٣٣/٩] رَجُلَهُ لِمَّةً كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَايٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ [٣٣/٩] رَجُلَهُ اللَّهَ عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ : أَنْ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا(١) أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ (١) الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةً طَافِيَةً. فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ». (أَنْ الرَبَاعِ السَّيِحُ الدَّجَّالُ». (أَنْ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

٧٠٠٠ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَىٰ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الْبُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ السَّعِيمُ مِ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ (٣) اللَّيْلَةَ فِي

الْمَنَام، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. (ب) [ط: ٧٠٤٦]

وَتَابَعَهُ (٤) سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ *الشَّعِيمُ الْم*.

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ (٥)، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيهُ مَ. وَقَالَ الزُّبيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنِ النَّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مَن النَّبيِيِّ مَن النَّبي مِن النَّبي مِن النَّبي مِن النَّبي مِن النَّبي مِن النَّابِيُ مَن النَّبِيُ مَن النَّهُ مِن النَّابِيِّ مَن النَّبِيَ مِن النَّبي مِن النَّهِ مِن النَّابِيُ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مَن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مَن النَّهُ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللللْمُ اللللَّهُ مِن الللللْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ

وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدُ. ﴿ ٥٠

(١) في رواية أبي ذر: «وَإِذَا» بدل «ثم إذا».

(٢) في (ب، ص): «العينَ»، وبهامشهما: كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

(٣) في رواية ابن عساكر: «رَأيْتُ». قارن بما في الإرشاد.

(٤) في رواية ابن عساكر: «تابعه» دون الواو.

(٥) في رواية ابن عساكر: «وأباً هُرَيْرَةَ»، وقوله بعده: «عن النَّبيِّ مِنَ السُّمِيِّ عَمَ ليس في روايته.

(أ) أخرجه مسلم (١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٣.

آدَم: أسمر. لِمَّةٌ: شعر يجاوز شحمة أذنه. جَعْد: غير مسترسل. قَطَط: شديد جُعودة الشعر.

(ب) أخرجه مسلم (٢٢٦٩) وأبو داود (٢٦٣١، ٢٦٣٧) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٠، ٧٦٤١) وابن ماجه (٣٩١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٨.

(ج) حديث سليمان بن كثير عند مسلم (٢٦٦٩) وأبي داود (٢٣٣٤)، وحديث الزُبيديِّ عند مسلم (٢٢٦٩)، وحديث معمر عند مسلم (٢٢٦٩) وأبي داود (٢٦٣١) والترمذي (٢٩٣١) والنسائي في الكبرى (٢٦٤١)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٥٦٩/٥.

#### (١٢) بإب الرُّوْيَا بِالنَّهَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : رُوْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيَا(١) اللَّيْلِ. (٥)

#### (١٣) بإب رُؤْيا النِّسَاءِ

٧٠٠٣ - صَّرْتُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثَنِي اللَّيْثُ: حدَّثَنِي عُقَيْلٌ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أخبَرَنِي خَارِجَةُ ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ -امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّمَاءُ مُ أَخَبَرَتْهُ: أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا اللهِ صِنَى اللهُ عَلَاءِ الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً، قالَتْ: / فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي [٣٤/٩] الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً، قالَتْ: / فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) لفظة: «رويا» ثابتة في رواية أبى ذر والحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملى: «أُناسٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «عَنْ عُقَيْلِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٧١/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۱۲) وأبو داود (۲۶۹۰-۲۶۹۲) والترمذي (۱٦٤٥) والنسائي (۳۱۷۱، ۳۱۷۲) وابن ماجه (۲۷۷٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۹۹.

تَفْلِي راسَهُ: تُفَتِّشُ مَا فِيهِ. ثَبَجَ البحر: وَسطه، وَقيل: ظَهره.

[1/1/1]

# (١٤) بابُ: الْحُلُمُ (٣) مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا (٤) حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِمَزَّ جِلَّ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِمَزَّ جِلَ

## (١٥) بابُ اللَّبَن

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر : «أَحَدًا بَعْدَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ذَاكِ».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت اللام في (و، ب)، وأهمل ضبطها في (ن، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وَإِذَا».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): كذا في هذا الموضع في اليونينية اللام مضمومة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٦٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٦١) وأبو داود (٥٠٢١) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في الكبرى (٧٦٢٧، ٧٦٥٥، ١٠٧٣٠، ١٠٧٣٠- ١٠٧٣٧) وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٥.

فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّىٰ إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي (١)، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي " يَعْنِي عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «الْعِلْمَ». (٥٠ [ر: ٨٢]

## (١٦) بابِّ: إِذَا جَرَى اللَّبَنُّ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ (١)

٧٠٠٧ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

اً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِنَيُّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيمُ مَ: «بَيْنَا أَنَا نَايِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي (٣)، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ». فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «الْعِلْمَ». (ب) [ر: ٨٢]

## (١٧) بإبُ الْقَمِيصِ (١) فِي الْمَنَام

٧٠٠٨ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ اللهِ: حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قالَ: حَدَّثني أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ:

[٣٠/٩] أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمٍ / «بَيْنَمَا أَنَا نَايِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ (٥) وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ (٦)، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ اللَّهِ يَعْرَضُونَ عَلَيَّ عُمرُ اللَّهِ عَلَيْ عُمرُ اللَّهِ ؟ قالَ: «الدِّينَ». ﴿۞۞ [ر:٣٣]

<sup>(</sup>١) لفظة: «من» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في أظَافِيرِي»، وقيَّد في (ب، ص) رواية أبي ذر بروايته عن الحمويي والمستملى.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «وأظافيره».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «يَجري في أَطْرَافِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «الْقُمُصِ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «عليَّ» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الثُّدِيَّ» (و، ب، ص)، وضُبطت بالضبطين في (ن) دون عزوٍ.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما أوَّلْتَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩١) والترمذي (٣٦٨٧، ٣٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٣٧، ٥٨٣٨، ٧٦٣٧، ٨٦٢٧، ٧٦٤٢، ٢١٢٨، ٨١٢٢، ٨١٢٣ ٨١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٠٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩١) والترمذي (٢٢٨٤، ٣٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٣٧، ٥٨٣٨، ٧٦٣٧، ٧٦٣٧، ٢٦٤٧، ٧٦٢٠، ٢٦٤٠،

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٩٠) والترمذي (٢٢٨٥) والنسائي (٥٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٦١.

## (١٨) باب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهُا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ (١)، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ (٣)». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: (اللَّينَ ». (٥٠ [ر: ٢٢]

## (١٩) بابُ الْخُضَرِ فِي الْمَنَام وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

٧٠١٠ - صَّرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِي: حدَّثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حدَّثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الثُّدِيَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «يجُرُّهُ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «قالَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَنُصِبتُ»، والذي في (ب، ص) أنَّ روايتهم: «قَبَضْتُ». وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَرَقِيتُهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٠) والترمذي (٢٢٨٥) والنسائي (٥٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٣٢.

## (٢٠) باب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَام

٧٠١١ - صَرَّ ثُنَا(١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَانُ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ : ﴿ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلُ يَحْمِلُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلُ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ (١) ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُ سَرَقَةِ حَرِيرٍ (١) ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَعْضِهِ ». (٥٠ [ر: ٣٨٩٥]

## (٢١) بابُ ثِيَابِ (٣) الْحَرِيرِ فِي الْمَنَام

٧٠١٢ - صَّرْنَا مُحَمَّدُ (٤): أَخبَرَنا (٥) أَبُو مُعَاوِيَةَ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لَهُ الْمَلِكُ مَا اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلَكَ يَحُمِلُكِ فَي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلْتُ اللَّهُ اكْشِفْ. فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ (٦) أَنْتِ. فَقُلْتُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ. ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلْتُ: ٱكْشِفْ. فَكَشَفَ، فَإِذَا هِيَ (٧) أَنْتِ، فَقُلْتُ: ٱكْشِفْ. فَكَشَفَ، فَإِذَا هِيَ (٧) أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ (٨) هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ (٥) [ر: ٣٨٩٥]

## (٢٢) بإبُ الْمَفَاتِيح فِي الْيَدِ

[٣٦/٩] ٧٠١٣ - صَرَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنيَ عُقَيْلٌ/، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَرَقةٍ مِنْ حَرِيرٍ».

(٣) لفظة: «ثياب» ليست في رواية ابن عساكر.

(٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «بنُ سَلَامٍ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُوَ أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ».

(٥) في رواية ابن عساكر: «أَخبَرَني».

(٦) هكذا في نسخة عن ابن عساكر أيضًا، وفي روايته ورواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «هُوَ».

(٧) هكذا في نسخة عن ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي روايته: «هُوَ».

(A) في رواية ابن عساكر: «يَكُنْ».

سَرَقَة: قطعة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٣٨)، وانظر تحقة الأشراف: ١٦٨١٠، ١٧٢٠٩.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّعِيْمِ يَقُولُ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَايِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَايِّنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي». قَالَ مُحَمَّدُ(۱): وَبَلَغْنِي (۱) أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ: أَنَّ (۱) اللَّهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالأَمْرِيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. (۱) ورد ٢٩٧٧]

#### (٢٣) بابُ التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

٧٠١٤ - حَرَّثِي (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ -(ح): وَحدَّثَنِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا مُعَاذُ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ، وَسُطَ (٥) الرَّوْضَةِ عَمُودٌ، فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عَرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ٱرْقَهْ. قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ، فَاسْتَمْسَكْتُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ٱرْقَهْ. قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ، فَاسْتَمْسَكُ بِهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ بِالْعُرْوَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكُ بِهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ وَقُومَ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرُوةُ الْوُثْقَىٰ، لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرُوةُ الْوُثْقَىٰ، لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالإِسْلَامِ، حَتَّىٰ تَمُوتَ». (٩٠) [ر:٣٨١٣]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ». قال في الفتح: كذا لأبي ذر، ووقع في رواية كريمة: «قال محمد»، فقال بعض الشراح: لا منافاة؛ لأنه اسمه، والقائل هو البخاري. والذي يظهر لي أنَّ الصَّواب ما عند كريمة؛ فإنَّ هذا الكلام ثبت عن الزهري، واسمه محمد بن مسلم، وقد ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعدُ أنْ يأخذ كلامه فينسبه لنفسه. وكأنَّ بعضهم لمَّا رأى: «وقال محمد» ظنَّ أنَّه البخاري فأراد تعظيمه فكنَّاه فأخطأ؛ لأنَّ محمَّدًا هو الزُّهريُّ، وليست كنيته أبا عبد الله، بل هو أبو بكر. اه.

<sup>(</sup>١) الواو ليست في (ن).

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): فتح همزة «أن» من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبط السِّين في اليونينية، وبهامش (ب): كذا في اليونينية سين (وسط) ليست مضبوطة. اه. وفي رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَوَسَطَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُسْتَمْسِكًا بِهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢٣) والترمذي (١٥٥٣م) والنسائي (٣٠٨٧-٣٠٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٣١.

#### (٢٤) باب عَمُودِ (١) الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ ٥

## (٢٥) بابُ الاسْتَبْرَقِ (١) وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَام

٧٠١٥ - ٧٠١٦ - صَرَّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ مَا قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِيْ سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ، لَّا أَهْوِي بِهَا إِلَىٰ مَكَانِ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةَ. لَا فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَهُ، فَقَصَدُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ ﴾. (أ) [ر: ١١٢،٤٤٠] فَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ ﴾ (أ) [ر: ١١٢،٤٤٠]

#### (٢٦) بإب الْقَيْدِ فِي الْمَنَام

٧٠١٧ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاح: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ عَوْفًا: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَكَدْ تَكُذْبُ رُؤْيَا الْمُوْمِنِ النَّبُوَّةِ (٥٠)». ٥ الْمُوْمِنِ (٤٠)، وَرُؤْيَا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ (٥٠)». ٥

قُالَ مُحَمَّدُ: وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ، قالَ: وَكَانَ يُقَالُ: الرُّؤْيَا ثَلَاثُ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَىٰ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْعًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، قالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّنَ وَبُسُلًا فَا اللَّيْنِ. (ب) [ر: ١٩٨٨] يُكْرَهُ الْغُلُّنَ أَلُونًا لَهُ فِي الدِّينِ. (ب) [ر: ١٩٨٨]

(١) في (و): «عمودٌ» بالرفع، وبه وبالجر معًا في (ع).

(٢) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، جعل همزة «الاستبرق» همزة وصل. اه. زاد في (ب): وهي همزة قطع. اه.

(٣) هكذا في (ن،ع)، وفي (و،ب،ص): «أو قال».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُوْمِنِ تَكْذِبُ».

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوَّةِ فإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ».

(٦) في رواية أبى ذر: «يَكْرَهُ الغُلَّ».

(٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «وقالَ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٨، ٢٤٧٩) والترمذي (٣٨٢٥) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٦، ٨٢٨٩) وابن ماجه (٣٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٣، ٧٥١٤.

سَرَقَة: قطعة.

(ب) أخرجه مسلم (٢٢٦٣) وأبو داود (٥٠١٩) والترمذي (٢٢٧٠، ٢٢٨٠، ٢٢٩١) والنسائي في الكبرى (٢٦٥، ٧٦٥٠) وابن ماجه (٣٨٩٤، ٣٩١٧، ٣٩١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٨٤. [4/4]

وَرَوَىٰ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَم. وَ وَكِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ. وَ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ.

وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّمْ الْهَالِمُ الْهَا الْقَيْدِ. (أَ) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا تَكُونُ الأَغْلَالُ إِلَّا فِي الأَعْنَاقِ(١٠). ٥

## (٢٧) بابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

٧٠١٨ - صَّرَّ ثَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ - وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَايِهِمْ ، بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُهَاجِرِينَ ، فَالشَّتَكَىٰ فَمَرَّ ضْنَاهُ حَتَّىٰ ابْنُ مَظْعُونٍ فِي السَّكْنَى حِينَ ٱقْتَرَعَتِ (٣) الأَنْصَارُ (٤) سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَالشَّتَكَىٰ فَمَرَّ ضْنَاهُ حَتَّىٰ ابْنُ مَظْعُونٍ فِي السَّكْنَى حِينَ ٱقْتَرَعَتِ (٣) الأَنْصَارُ (٤) سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَالشَّتَكَىٰ فَمَرَّ ضْنَاهُ حَتَّىٰ تُولِيهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّايْتِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ. قالَ: (﴿ وَمَا يُدْرِيكِ ؟ ﴾ قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ. قالَ: (﴿ أَمَّا هُو فَقَدْ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ – مَا يُفْعَلُ بِي (٥) وَلَا بِكُمْ ﴾ . خَاهُ النَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(٢٨) بابُ نَزْع (٧) الْمَاءِ مِنَ الْبِيْرِ حَتَّىٰ يَرْوَى النَّاسُ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيهُ مَ ٥٠٢١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وأدْرَجَ».

<sup>(</sup>٢) قول أبي عبد الله ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أقْرَعَت».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص) زيادة: «علىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَا يُفعَلُ بِهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وَأُرِيتُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة ورواية أبي ذر في نسخة: «نَزْحِ».

<sup>(</sup>أ) حديث قتادة عند مسلم (٢٢٦٦) والترمذي (٢٢٨٠) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٤)، وحديث هشام عند مسلم (٢٢٦٦)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٥/٢٧٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٦٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٣٨.

٧٠١٩ - صَّرَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ: حدَّثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ: حدَّثنا نَافِعٌ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَيْ مَ حَدَّثَهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بِيرِ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ ، فَنَزَعَ ذَنُوْ بًا - أَوْ: ذَنُوْ بَيْنِ - وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ ، فَعَفَرَ اللَّهُ (١) لَهُ ، ثُمَّ بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَأَخَذَ هَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ (١) حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ » . (أَ ٥ [ر: ٣٦٣٤]

## (٢٩) بابُ نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِيْرِ(٣) بِضَعْفٍ

٠٠٠٠ - صَّرَّتْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا مُوسَى (٤)، عَنْ سَالِم:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُوْيَا النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ فَنُوبَيْنِ - وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٥)، أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ فَنُوبًا - أَوْ: فَنُوبَيْنِ - وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٥)، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ (٦) يَغْرِي فَرْيَهُ (٧) حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ » (٩) (١) وَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ (٦) يَغْرِي فَرْيَهُ (٧) حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ » (٩) (١) وَاللَّهُ عَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ (٦) يَغْرِي فَرْيَهُ (٧) حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ » (٩) (١) وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسُ لِعَطَنِ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبُولُ عَلَى وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَرْبًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى النَّاسُ الْمُعْرِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّ

٧٠٢١ - مَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثَنِي اللَّيْثُ (٨): حدَّثَنِي عُقَيْلٌ (٩)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أخبَرَنِي سَعِيدُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «يَغْفِرُ اللهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَريَّهُ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «من البير» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: "بنُ عُقْبَةً".

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «قام ابن الخطاب».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِي النَّاسِ». وبهامش (ب، ص): ليس «الناس» مضبوطًا في اليونينية في جميع محالِّها. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «مَنْ يَفْرِي فَرِيَّهُ»، وفي رواية كريمة: «يفري فَرِيَّه».

<sup>(</sup>A) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر: «عنْ عُقَيْلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٣) والترمذي (٢٢٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦٣، ٧٦٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٩٠. ذَنُوبًا: دلوًا. غَرْبًا: انقلبت من الصغر إلى الكبر. عَبْقَرِيًّا: عَبْقَريُّ القوم: سَيِّدُهُم وكَبِيرُهُم وقَوِيُّهم. يَفْرِي فَرْيَهُ: يعمل عمله. ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن: أي: استقر أمرهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩٣) والترمذي (٢٢٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦٣٥، ٧٦٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٢.

## (٣٠) بإب الإستراحة في المنام

٧٠٢٢ - صَرَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّام:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّاللَّهِ عِلَىٰ النَّالَ نَايِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَىٰ حَوْضٍ (١) أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ حَوْضٍ (١) أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّىٰ تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجُّرُ». (٤) [ر: ٢٦٦٤]

## (٣١) بابُ الْقَصْرِ فِي الْمَنَام

٧٠٢٣ - صَرَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثَنِي اللَّيْثُ: حدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَايِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّا إِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ('')، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ(''') مُدْبِرًا » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ (٤) فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ (") مُدْبِرًا » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ (٤) - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ – أَغَارُ؟! (٥) [ر: ٣١٤١]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَوْضِي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن الخطاب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي زيادة: «مِنْها».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي متن (و): «عليك»، وذكر رواية: «أعليك» بالهامش.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٩٦) والنسائي في الكبري (٨١١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٢.

ذَنُوبًا: دلوًا. غَرْبًا: انقلبت من الصغر إلى الكبر. عَبْقَرِيًّا: عَبْقَريُّ القوم: سَيِّدُهُم وكَبِيرُهُم وقَوِيُّهم. ضَرَبَ النَّاسُ بعَطَن: أي استقر أمرهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩٢) والنسائي في الكبرى (٨١١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٣٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٩٥) والنسائي في الكبرى (٨١٢٩) وابن ماجه (١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٤.

٧٠٢٤ - صَّرْتُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثِنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثِنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّمِيَّمُ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ». قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! أَنْ [ر:٣٦٧٩]

## (٣٢) بابُ الْوُضُوءِ فِي الْمَنَام

٧٠٢٥ - حَدَّثِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ سِنَاسٌمِيهُ مِ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَايِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّا لَإِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا». فَبَكَىٰ عُمَرُ، وَقَالَ: عَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ (١) وَأُمِّي - يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ؟! (ب) وَ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا». فَبَكَىٰ عُمَرُ، وَقَالَ: عَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ (١) وَأُمِّي - يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ؟! (ب) ٥ [د.٢٤٢]

## (٣٣) باب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَام

٧٠٢٦ - حَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهُ وَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله اللَّهِ عِلَا أَنَا نَايِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله اللَّهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ وَجُلَيْنٍ، يَنْطِّفُ / رَاسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ. فَلَاتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ عَيْنَهُ عِنبَةً مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّاسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةً مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتُونَ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةً طَافِيَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا(٣) الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ ». وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ (جَ) [ (٣٤٤٠]

<sup>(</sup>١) لفظة: «أنت» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ن،ع)، وفي (ب، ص) بكسر الباء وسكونها معًا، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «هذا» ليست في (و، ب).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٤) والنسائي في الكبري (٨١٢٤-٨١٢٦، ٥٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٦٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩٥) والنسائي في الكبرى (٨١٢٩) وابن ماجه (١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٩، ١٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٥٤.

آدم: أسمر. سبط: مسترسل الشعر، ضد الجعودة. يَنْظُف: يقطر.

## (٣٤) بابِّ: إِذَا أَعْطَىٰ فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْم

٧٠٢٧ - صَرَّتُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنَ عُمَرَ قالَ: هَمَرَ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِيُّ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ (١) عُمَرَ ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «الْعِلْمُ ». (٥) [د: ٨٢]

## (٣٥) باب الأمن وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

٧٠٢٨ - ٧٠٢٩ - <mark>٥٠ تُنِيُ (١) عُ</mark>بَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ: حدَّثنا نَافِعٌ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) مِنَا سُمِيمُ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّوْيَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِ (٤)، وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ (٥) خَيْرٌ (٦) وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ (٥) خَيْرٌ (٦) لَوْ أَنَا غُلَامٌ مَا مَا مَنْ عَدِيثُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي لَوْ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةً (٨) مِنْ حَدِيدٍ، يُقْبِلَا بِي (٩) رُوْيَا. فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ، فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةً (٨) مِنْ حَدِيدٍ، يُقْبِلَا بِي (٩)

(١) قوله: «فضله» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «النَّبيِّ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿حَدَثُ السِّنِّ».

(٥) بهامش (ب، ص): فتح الكاف من الفرع. اه.

(٦) في رواية أبي ذر: «خَيْرًا».

(V) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ذَاتَ لَيْلَةٍ».

(٨) ضُبطت في (ب، ص): «مَقْمَعَةٌ» بالضبطين معًا، نقلًا عن اليونينية.

(٩) في رواية أبي ذر والأصيلي: «يُقْبِلانِ بي». وعزاها في (ب، ص) إلى نسخة من رواية ابن عساكر بدل الأصيلي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩١) والترمذي (٢٢٨٤، ٣٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٣٧، ٥٨٣٨، ٧٦٣٧، ٧٦٣٨، ٧٦٢٢، ٨١٢٢، ٨١٢٢، ٨١٢٢ ٨١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٠٠.

إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ: اللَّهُمَّ (١) أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ، ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكُ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةُ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ (١)، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ، لَوْ تُكْثِرُ (١) الصَّلَاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّىٰ وَقَفُوا بِي عَلَىٰ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ (١) كَطَيِّ الْبِيْرِ، لَهُ (٥) قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِيْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكُ عِلَىٰ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ (١) كَطَيِّ الْبِيْرِ، لَهُ (٥) قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِيْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكُ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَىٰ فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ، رُؤُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيهَا بِكَالًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ. لَا فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةَ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ وَيَهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا لِسُمِيرِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالِهُ عِيْدِا اللَّهِ مِنَالِهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالِهُ عِيْدًا اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ (١)». فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالِهُ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ (١)». فقالَ (١) نَافِعٌ : لَمْ يَزَلُ (٨) بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ (١) [ر: ١٢٤، ١١٤]

## (٣٦) باب الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْم

٧٠٣٠ - ٧٠٣١ - ٧٠٣٠ - صَّرَ فَيُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ (١٠) صِنَ الله المَاسُم ، وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ،

(١) في رواية الأصيلي زيادة: «إنِّي».

(٢) في رواية الأصيلي وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَمْ تُرَعْ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «حَتَّىٰ وَقَفُوا بِي وجَهَنَّمُ مَطْوِيَّةٌ».

(٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَها».

(٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَوْ كان يُصَلِّي مِنَ الَّليْلِ».

(٧) في رواية ابن عساكر: «قال».

(٨) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَلَمْ يَزَلْ».

(٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(١٠) في رواية أبي ذر: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٨، ٢٤٧٩) والترمذي (٣٨٢٥) والنسائي في الكبري (٧٦٤٦، ٨٢٨٩) وابن ماجه (٣٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٩٤، ١٥٨٠٥.

مِقْمَعَةً: سِياط تعمل من حديد رُؤوسها مُعْوَجَّة. مَطْوِيَّةُ: مَبْنِيَّة. قَرْن الْبِيْرِ: جوانبها التي تُبنيٰ من حجارة، توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة، والعادة أنَّ لكلِّ بئر قرنين.

وَكَانَ (١) مَنْ رَأَىٰ مَنَامًا / قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَامًا / فَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَامًا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ يُعَبِّرُهُ (٢) لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَ اللَّهُ مَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ يُعَبِّرُهُ (٢) لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي النَّارِ ، فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطِيِّ الْبِيْرِ ، وَإِذَا فِيهَا لِي لِي لَلْ النَّارِ ، فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطِيِّ الْبِيْرِ ، وَإِذَا فِيهَا نَاسُ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ . فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةً . لَا فَزَعَمَتُ مَنْ اللَّي مِنَاسُهُ مِنَ اللَّي مِنَاسُ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ . فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكِرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةً . لَا نَبِي مِنَاسُهِ مِنَ اللَّي مِن اللَّي مَن اللَّي مَن اللَّي مُن اللَّي مِن اللَّي مِن اللَّي مِن اللَّي مِن اللَّي اللَّي اللَّي النَّالِ ». قالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ (٤) عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ . أَنَ اللَّي النَّالِ ». قالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ (٤) عَبْدُ اللَّه بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ . أَنْ اللَّي النَّي اللَّي اللَّي النَّلُ ». قالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ لَا عَبُدُ اللَّه بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ . أَنْ اللَّي اللَّيْلِ . أَنْهُمُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي الْعَلَى اللَّي الْمَالِقُ اللَّي الْعَلَى اللَّي الْعَلَى اللَّي الْعَلَي اللَّي الْعَلْمُ اللَّي الْعَلَي الْعَلَيْلِ الْعَلَى اللَ

## (٣٧) بابُ الْقَدَح فِي النَّوْمِ

٧٠٣٢ - صَرَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ(٥)، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَلِّمُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَايِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «الْعِلْمَ». (ب) [ر: ۸۲]

## (٣٨) بابّ: إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَام

٧٠٣٢ - ٧٠٣٤ - حَدَّثني سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١): حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فكانَ».

<sup>(</sup>٢) في (و،ع): «يَعْبُرُهُ»، وبهامش اليونينية: عَبَر الرؤيا يَعْبُر عَبرًا وعَبارة [في (ب، ص): وعَبارة] وعبَّرها مخفَّفٌ ومشدَّد، والتخفيفُ أكثر وأعلى. اه. وفي (ب، ص): «ومُثَقَّل» بدل «ومُشدَّد».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي وابن عساكر ، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَمْ تُرَعْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَكَانَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «لَيْثٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الجَرْمِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٨، ٢٤٧٩) والترمذي (٣٨٢٥) والنسائي في الكبري (٧٦٤٦، ٨٢٨٩) وابن ماجه (٣٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣٦، ١٥٨٠٥.

يُعَبِّرُهُ: يفسره. مَطْوِيَّةٌ: مبنيَّة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩١) والترمذي (٢٦٨٤، ٣٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٣٧، ٥٨٣٨، ٧٦٣٧، ٢٦٤٧، ٢٦٤٧، ٢٦٤٧، ٢٦٤٢، ٢٠٢٢، ٢١٢٢، ٢١٢٢، ٢٠٢٢،

عَنِ ابْنِ عُبَيْدَةً (١) بْنِ نَشِيطٍ، قالَ: قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ طَيُّ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### (٣٩) باب: إِذَا رَأَىٰ بَقَرًا تُنْحَرُ

٧٠٣٥ - حَدَّثِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُمِيهُ مَ قالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٧)، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَإَذَا هُمُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مَّنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ اللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مَّنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ اللَّهُ عَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ أَحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مَنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ بَدْرٍ». (٢٥٠) [ر:٣٦٢١]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «أبي عُبَيْدَةَ». وصوَّب في الفتح ما في المتن.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «ذُكِرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أُرِيْتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «إِسْوارَانِ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ن،ع)، وضبطها في (و، ب، ص): «ففَظعتُهما» بفتح الفاء، وهي رواية كريمة باتفاق.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «الْهَجَرُ».

<sup>(</sup>٨) في (ب،ع): «آتانا» بالمد، وفي (ص) بالمد والهمز معًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٧٤) والترمذي (٢٢٩٢) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٨، ٧٦٤٩) وابن ماجه (٣٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٦١٣،٥٨٢٩.

فُظِعْتُهُمَا: ٱستعظمت أمرهما.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٠) وابن ماجه (٣٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٣. وَهَلِي: ظنِّي.

## (٤٠) باب النَّفْخ فِي الْمَنَام

٧٠٣٦ - ٧٠٣٧ - صَرَّتِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: حدَّثَنا(١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهٍ، قالَ:

هَذَا مَا حَدَّثنا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ/ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهَ يُمُ قالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ». [١١٩] ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عِنَاللَّهُ عَنْ أَنَا نَايِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرًا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ ٱنْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا (٣)، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ ». (٥) [ر: ٣٦٢، ٢٣٨]

### (٤١) بابِّ: إِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ، فأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

٧٠٣٨ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ *الْسُطِيهُ لِمُ* قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَايِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ نَقِلَ إِلَيْهَا». (ب) [ط: ٧٠٤٠، ٧٠٣٩] حَتَّىٰ قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ - وَهِيَ الْجُحْفَةُ - فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا». (ب) [ط: ٧٠٤٠، ٧٠٣٩]

#### (٤٢) بإبُ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

٧٠٣٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ (٤): حدَّ ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّ ثنا مُوسَىٰ: حدَّ ثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سِٰ إِنَّ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمَ فِي الْمَدِينَةِ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَايِرَةَ الرَّاسِ

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخبَرَنا».

(٢) في رواية أبي ذر: «فَوَضَعَ في يَدَيَّ سِوَارَيْنِ».

(٣) لفظة: «فطارا» ليست في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ»، وفي رواية ابن عساكر: «حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ»، وأبو بَكْر الْمُقَدَّمِيُّ». والصواب رواية أبي ذر، انظر: تهذيب الكمال (٥٣٤/٢٤).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٥٥، ٢٢٧٤) والترمذي (٢٩٩٢) والنسائي (١٣٦٧) وفي الكبرى (٧٦٤٩) وابن ماجه (٣٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٢٩٠) والنسائي في الكبرى (٧٦٥١) وابن ماجه (٣٩٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٣. كُورَة: ناحية. مَهْيَعَة = الْجُحْفَة: ميقات أهل الشام، موضع على بعد ١٨٣كيلو متر من مكة.

خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ(١)، فَتَأُوَّلْتُهَا(١) أَنَّ وَبَاءَ(٣) الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَىٰ مَهْيَعَةَ». وَهِيَ الْجُحْفَةُ. (أ) ٥ [ر: ٧٠٣٨]

#### (٤٣) إِبُ الْمَرْأَةِ الثَّايِرَةِ الرَّاسِ

٧٠٤٠ - حَدَّثِي (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حدَّثَنِي (١) سُلَيْمَانُ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَى الله عِيهُ مَ قَالَ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَايِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَىٰ مَهْيَعَةَ». وَهِيَ الْجُحْفَةُ (٥٠). (١٠٥٨]

### (٤٤) باب: إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَام

٧٠٤١ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ إِلَى اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ إِلَّهِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسَّمِيهُ مَ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي رُوْيَا(٢) أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَىٰ، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُوْمِنِينَ ». (٣٦٢٠)

#### (٥٥) باب مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

٧٠٤٢ - صَّرْ أَنْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ عَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْتٌمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «مَهْيَعَةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَوَّلْتُها».

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ب، ص): «وبا»، وبهامشهما: كذا «وبا» بغير همز هذه والتي بعدها. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حَتَّىٰ قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ - وَهِيَ الجُحْفَةُ - فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «في رُوْيَايَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٢٩٠) والنسائي في الكبرى (٧٦٥١) وابن ماجه (٣٩٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٣. كُورَة: ناحية. مَهْيَعَة = الْجُحْفَة: ميقات أهل الشام، موضع على بعد ١٨٣كيلو متر من مكة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٧٢) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٠) وابن ماجه (٣٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٣. انقطع صَدْرُهُ: كُسِرَ وسطُه.

صَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ -أَوْ: يَفِرُّونَ مِنْهُ - صُبَّ فِي أَذُنِهِ (١) الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ/ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». قالَ [٢١/٩] شُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ. (٥) [ر: ٢٢٠٥]

وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثِنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ كَذَبَ فِي رُوْيَاهُ.
وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (١) الرُّمَّانِيِّ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ صَوَّر (١)
... وَمَنْ تَحَلَّمَ... وَمَنِ اسْتَمَعَ... (٠)

حَدَّثَنِا إِسْحَاقُ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: مَنِ اسْتَمَعَ... وَمَنْ صَوَّرَ... نَحْوَهُ. (ب)

تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ. ﴿ ٥٠ تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ

٧٠٤٣ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَنَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «أُذُنيْهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَنْ أَبِي هِشَامٍ»، قال في الفتح: «وهو غلط». وبهامش اليونينية: «الرُّمَّانِيّ» بالراء المهملة، هو أبو هاشم الرُّماني واسمه يحيىٰ بن دينار، كان ينزل قصرَ الرُّمَّان بواسط، قاله الحافظ أبو علىً الغسانيُّ. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «صُورَةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «إنَّ مِنْ».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): « عَيْنَيْهِ » بالتثنية.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «مَا لَمْ تَرَه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١١٠) وأبو داود (٢٠١٤) والترمذي (١٧٥١) والنسائي (٥٣٥٨، ٥٣٥٩) وابن ماجه (٣٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٨٦. الآنُكُ: الرَّصاص المَصْهور.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧٤/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١١٠) وأبو داود (٢٠١٤) والترمذي (١٧٥١) والنسائي (٥٣٥٨، ٥٣٥٩) وابن ماجه (٣٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٨.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٧٢٠٦. أَفْرَى الْفِرَى: أكذب الكذب.

#### (٤٦) إِبِّ: إِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ، فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

٧٠٤٤ - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ:

لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا(١) فَتُمْرِضُنِي، حَتَّىٰ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لأَرَىٰ(١) الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يُمْرِضُنِي، حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يُحْرَبُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». (أ٥ [ر:٣١٩٢]

٧٠٤٥ - صَرَّ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَانِم ابْنُ أَبِي حَانِم وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ<sup>(٤)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ خَبَّابِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمٍ مَقُولُ: ﴿إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا (٥) ولْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مَنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (٢٠)». (٢٠)٥ [ر: ١٩٨٥]

## (٤٧) بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّوْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

٧٠٤٦ - صَرَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَبِّئَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «يَعْنِي الرُّوْيَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أرَىٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وَلْيَتْفُلْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُسَامَةَ بنِ الهَادِ اللَّيْثِيِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا تَضُرُّهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٦١) وأبو داود (٥٠٢١) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في الكبرى (٧٦٢٧، ٧٦٥٥، ١٠٧٣٠، ١٠٧٣٥- (أ) أخرجه مسلم (١٠٧٣، ١٠٧٣٠) وابن ماجه (٣٩٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٥.

تُمْرِضُنِي: من الإمراض.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٤٥٣) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٢، ١٠٧٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٢.

في الْمَنَامِ طُلَّةً تَنْطِّنَفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (١) رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (١) رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (١) رَجُلُ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (١) رَجُلُ آجُرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (١) رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (١ رَجُلُ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ أَخِدُ بِهِ (١٠٤] يَا الظُّلَّةُ [٢٨٤] يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ، وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرُهُا. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرَانُ، حَلَاوَتُهُ تَنْطُّقُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرَانُ، حَلَاوَتُهُ تَنْطُقُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرَانُ، حَلَاوَتُهُ تَنْطُقُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرَانُ، حَلَاوَتُهُ تَنْطُقُ مَا اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### (٤٨) بِأَبُ تَعْبِيرِ الرُّوْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح

٧٠٤٧ - مَدَّتِي (٧) مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ (^): حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا عَوْفُ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «ثُمَّ أَخَذَهُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «اَعْبُرْهَا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَاخُذُ بِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر وابن عساكر زيادة: (يا رَسُولَ اللهِ).

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «لا تُقْسِمُ». وبهامشهما: كذا في اليونينية مرفوع، وفي الفرع مجزوم، وفي باب الأيمان: الضمة في اليونينية مصلحة جزمة. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وكريمة: «أبو هاشم»، وبهامش اليونينية: عند أبي ذر في الأصل: «أبو هاشم»، قال: وصوابه: «أبو هشام» كما هنا في الأصل. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٦٩) وأبو داود (٢٦٣٣) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٠، ٧٦٤١) وابن ماجه (٣٩١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٨.

عَابِر: مُفَسِّر. تَنْطِّنُّكُ: تسيل وتقطر. يَتَكَفَّفُونَ: يأخذون منها بأكُفِّهم. أَعْبُرَهَا: أفسِّرها.

حدَّثَنا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ (١) قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِلى اللَّهِ مِمَّا يُكْثِرُ (١) أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَىٰ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟» قالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي (٣)، وَإِنَّهُمَا قالَا لِي: ٱنْطَلِقْ، وَإِنِّي ٱنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَايِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي (١) بِالصَّخْرَةِ لِرَاسِهِ فَيَثْلَغُ رَاسَهُ، فَيَتَهَذُّهُ أُدُّرُهُ الْحَجِّرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يَصِحَّ رَاسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَىٰ(١)، قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ قالَ: قالَا لِي: ٱنْطَلِقْ(٧). قالَ: فَٱنْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُل مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَايِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَاتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ -قالَ: وَرُبَّمَا قالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّىٰ يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَىٰ، قالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ قالَ: قالًا لِي: ٱنْطَلِقْ(^). فَٱنْطَلَقنا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ مِثْلِ التَّنُّورِ -قالَ: فَأَحْسِبُ(٩) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ، قالَ: فَٱطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَاتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَّوْا(١٠)، قالَ: قُلْتُ لَهُمَا(١١): مَا هَؤُلَاءِ؟ قالَ: قالَا لِي:

<sup>(</sup>۱) في رواية كريمة زيادة: «﴿ رَبِّي مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ٱنْبَعَثَا بِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «يُهْوِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «فَيَتَدَهْدَهُ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية كريمة أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي ورواية ابن عساكر -على رمز ابن عساكر ضبة -: «فَيَتَدَهْدَأُ»، وفي رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَتَدَادَأُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «مَرَّةَ الأُولَىٰ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «انْطَلِقْ انطلِقْ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ونسخة من رواية ابن عساكر: «أنطلِقْ أنطلِقْ).

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر: «وَأَحْسِبُ».

<sup>(</sup>١٠) بهامش اليونينية: بلا همز قاله الجوهري. اه. وفي (ب، ص) أنَّها رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر وكريمة: «لَهُمْ».

ٱنْطَلِقُ ٱنْطَلِقْ. قالَ: فَٱنْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ نَهَرِ -حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ/ يَقُولُ: أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّم- وَإِذَا [٢٤١٩] فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَىٰ شُطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَاتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَع (١) إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قالَ: قالَا لِي: ٱنْطَلِقِ ٱنْطَلِقْ. قالَ: فَٱنْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُل كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَايٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ(١) يَحُشُّهَا وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قالَ: قالًا لِي: ٱنْطَلِقِ ٱنْطَلِقْ. فَٱنْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ (٣) الرَّبِيع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَىٰ رَاسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا(٤)؟ مَا هَؤُلَاءِ؟ قالَ: قالَا لِي: ٱنْطَلِقِ ٱنْطَلِقْ. قالَ: فَٱنْطَلَقْنَا فَٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ (٥). قالَ: قالَا لِي: ٱرْقَ فِيهَا. قالَ: فَٱرْتَقَيْنَا فِيهَا، فَٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَٱسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَاءٍ (٦)، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحُ مَا أَنْتَ رَاءٍ(١٦)، قالَ: قالَا لَهُمُ: ٱذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ. قالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ، قالَ: قالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا(٧)، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قالَ: قالَا لي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ(١٠)

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «كَمَا رَجَعَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر وابن عساكر زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَوْنِ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ما هذا؟» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «أَحْسَنَ مِنْهَا وَلَا أَعْظَمَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «رَائِي».

<sup>(</sup>٧) في (و،ع): «صُعَدًا».

<sup>(</sup>A) لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر.

رَأَيْتُ مُنْدُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا شَنْخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوْلُ اللَّوْ الْفُرَانَ فَيَرْفُتُ مُن أَمُّ وَاسَّهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَاحُدُ الْقُرَانَ فَيَرْفُتُ مُ وَمَنْخِرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ النَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَشْرُ شِرْ شَرْ شِرْ قُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْدُ اللَّهُ وَالنَّوْانِي وَالنَّهُ وَالنَّوْانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّوْرَ وَمُ اللَّهُ وَالنَّوْرَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّوْرَ وَالنِي عِنْدَ النَّارِ (٢) يَحُشُهَا وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، الْحَجَرَ (١)، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُرْآةِ اللَّذِي عِنْدَ النَّارِ (٢) يَحُشُهَا وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، الْمُحْبَرَ (١)، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَارِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ النَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ مِنَاشِعِيلِم، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ النَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ مِنَاشِعِيلِم، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ النَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ مِنَاشِعِيلِم، وَأَمَّا الرَّعُلُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ وَلَادُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا



(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «الحِجَارَةَ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٢٧٥) والترمذي (٢٢٩٤) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٨، ١١٢٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عِنْدَهُ النَّارُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «أولاد» دون الواو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ»، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: «شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وشَطْرًا مِنْهُمْ قَبِيحٌ»، وفي رواية ابن عساكر: «وشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ». وبهامش اليونينية: في نسخة أبي ذر قال: الصواب شطرٌ ... وشطرٌ. اه.

ابْتَعَثَانِي: أَثَارَانِي، وقيل: أيقظاني. يَثْلَغُ: يشدخ، والشدخ: كسر الشَّيْء الأجوف. يَتَهَدْهَدُ: ينحط من علو إلى أسفل. كُلُّوب: حديدة معقوف رأسها ومحدد، بحيث تدخل في الشيء الذي يراد إمساكه بها. يُشَرْشِرُ: يقطع. شِدْقهُ: جانب فَمه. التَّنُّور: ما يُخبز فيه. ضَوْضَوْا: رفعوا أصواتهم المختلفة. يَقْغُرُ: يَفْتَحُ. يَحُشُّهَا: يوقدها، ويجمع لهبها. الْمَحْضُ: اللَّبن الْحَالِص. الرَّبَابَة: السَّحابة. يَرْفُتُ مُّهُ: يترك حفظه والعمل به.

## كِتَابُ الفِتَن

## سِنْدِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّالِي النَّال

(١) مَا جَاءَ<sup>(١)</sup> فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتَّ قُواْفِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥] وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صِنَاللَّهِ يُحَدِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

٧٠٤٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قالَ:

قالَتْ أَسْمَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ قالَ: «أَنَا عَلَىٰ حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُوْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، فَيَقُولُ (٣): لَا تَدْرِي، مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَىٰ». قالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ أُنُ (٥ [ر:٣٥٩٣]

٧٠٤٩ - صَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَايِل، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللَّهِ: قالَ النَّبِيُّ صِنَا اللَّبِيُّ صِنَا اللَّبِيُّ صِنَا اللَّبِيُّ صِنَا اللَّهِ اللَّهِ وَجَالٌ مِنْكُمْ، حَتَّىٰ إِذَا أَهْوَيْتُ لأُنَا وِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي، يَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». (ب) [ر: ٥٧٥]

٧٠٥٠ - ٧٠٥١ - حَدَّ ثِنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قالَ:

(١) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية ابن عساكر: «لِيم السَّالِّمْ (الرِّيم ، كتاب الفتن».

(٢) في رواية أبى ذر: «بابُ ما جَاءَ».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَيُقالَ».

(٤) في رواية أبي ذر: (فَلَيْرُفَعَنَّ).

القهقرى: الرُّجُوع إِلَى خلف، أي: آرتدوا عمَّا كانوا عليه.

(ب) أخرجه مسلم (٢٢٩٧) وابن ماجه (٣٠٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٩٢.

فَرَطُكُمْ: أنا أتقدمكم. آخْتُلِجُوا: اجتُذبوا واقتُطعوا. أَحْدَثُوا: من الارتداد عن الإسلام، أو من المعاصي الكبيرة البدنية أو الاعتقادية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧١٩.

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيْمُ يَقُولُ: "أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ (١) وَرَدَهُ شَرِبَ (١) مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ (٣) أَبَدًا، لَيَرِدُ (١) عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ مَنْ (١) وَرَدَهُ شَرِبَ (١) مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ (٣) أَبَدًا، لَيَرِدُ (١) عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي (٥)، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ». ﴿قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أَحُدْثُهُمْ هَذَا، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَكَدُرُي مَا بَدَّلُوا (٢) بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لُحْقًا لُحْقًا لُحُقًا لُحُقًا لُحُورِي مَا بَدَّلُوا (٢) بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لُحْقًا لِمَنْ بَدَّلُ بَعْدِي ». (٧) (١) ٥ [ر: ١٥٨٤، ١٥٨٤]

(٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِنهُ الله عَلهُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَل

[£7/4] [î/rv7]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن رَبِّهِ اللَّهِ بْنُ رَيْدٍ: «اصْبِرُوا حَتَّىٰ/ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». (٣٣٠) ٧٠٥٢ - صَّرَّتْنَا مَسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ( ١٠٠٠ - حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا زَيْدُ بْنُ وَهْب:

قَالُوا: فَمَا تَامُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ». (ب) [ر:٣٦٠٣] كَالُوا: فَمَا تَامُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ». (ب) [ر:٣٦٠٣]  $-\sqrt{2}$ 

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: (فَمَنْ).

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذرعن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَشْرَبُ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بعده» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: (لَيَرِ دَنَّ)

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «وَيَعْرِ فُونَنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَا أَحْدَثُوا».

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن) بخط النويريِّ راتي الغت مقابلة بالأصل المسموع، فصحَّ صحَّته، فالحمد لله. اه.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «القَطَّانُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر: «أمورًا» دون الواو، وضبط في (ب، ص): «أُثْرَةً» بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>١٠) في رواية ابن عساكر: «حدّثنا عَبْدُ الوارِثِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٩٠، ٢٢٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٣٩٠، ٤٣٩٠. شخقًا: نُعْدًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٤٣) والترمذي (٢١٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٢٩. أَثَرَة: الاستيثار، أي: يُستأثر عليكم بأمور الدنيا ويُفضَّل عليكم غيركم.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سَلَّمْ قالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». (أ) ۞ [ط: ٧١٤٣،٧٠٥٤]

٧٠٥٤ - صَّرَثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ». (أ) [ر: ٧٠٥٣]

٧٠٥٥ - ٧٠٥٦ - صَ*رَّثنا* إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْن أَبِي أُمَيَّةَ، قالَ:

دَخَلْنَا عَلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا (١): أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ ٱللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأُثُنَّرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نَا اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأُثُنَّرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فِيهِ بُرْهَانُ (ب) [ط:٧١٩٩-٧١٩]

٧٠٥٧ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي ﴾. ﴿۞ [ر: ٣٧٩٢] وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمَ مُ : ﴿هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ ﴾ (٠)

٧٠٥٨ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (٣):

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «قلنا».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي أيضًا، وضبطها في (ب، ص): «فبايَغُناه»، وبهامشهما: كذا ما على العين في اليونينية. اه. قال في الإرشاد: بفتح العين، ورُوي بإسكانها. اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عمرو بن سعيد» ليس في رواية ابن عساكر ، وزاد في متن (ب، ص) بعدها: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والنسائي (٤١٤٩ - ٤١٤٤) وابن ماجه (٢٨٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٧٧.

مَنْشَطِنَا: حالة نشاطنا. مَكْرَهِنَا: الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. أَثَرَة: الاستيثار، أي: يُستأثر عليكم بأمور الدنيا ويُفضَّل عليكم غيركم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٤٥) والترمذي (٢١٨٩) والنسائي (٥٣٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٨.

<sup>(</sup>د) انظر فتح الباري: ١٢/١٣ فيحاء.

أَخْبَرَنِي جَدِّي، قالَ:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيْ الْمَدِينَةِ، وَمَعَنَا مَرْوَانُ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيْ(') غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ». فَقالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِيْتُ أَنْ أَقُولَ: بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ (') لَفَعَلْتُ. فَكُنْتُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِيْتُ أَنْ أَقُولَ: بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ (') لَفَعَلْتُ. فَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَانًا أَحْدَاثًا (') قالَ لَنَا/: أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَىٰ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا ('') بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا ('') قالَ لَنَا/: عَسَىٰ هَوُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ، قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ (') ٥ [ر: ٢٠٠٤]

#### (٤) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيهِ عِنْ الله عِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ»

٧٠٥٩ - حَرَّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ:

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٥) جَحْشِ إِلَىٰ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِئَةً، قِيلَ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ هَذِهِ». (٢٥٠ [ر: ٣٤٦]

٧٠٦٠ - صَّرَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ(١) - وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: أخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - عَنْ عُرْوَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَيْدِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «بَنِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مُلِّكوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «غِلْمَانٌ أَحْدَاثٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٦) في حاشية رواية ابن عساكر زيادة: «عَنْ عُرْوَةَ»، وضبطها في (و، ب، ص)، «عَنْ عُرْوَةَ ح» وعزاها إلى رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٤.

أَحْدَاثًا: شُبَّانًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۸۸۰) والترمذي (۲۱۸۷) والنسائي في الكبرى (۱۱۳۱۱، ۱۱۳۳۳) وابن ماجه (۳۹۰۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۸۸۰.

رَدْم: سدُّ. الْخَبَثُ: الفسوق والفجور، أو الزنا خاصَّة، أو أو الاده.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ طِّنَ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ سِلَ السَّعِيمِ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، فَقالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَىٰ؟» قَالُوا: لَا. قالَ: «فَإِنِّي أَرَىٰ (١) الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ (١)». أَنَ [ر: ١٨٧٨] مَا أَرَىٰ؟» قَالُوا: لَا. قالَ: «فَإِنِّي أَرَىٰ (١) الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ (١١)». أَنَ [ر: ١٨٧٨]

٧٠٦١ -  $\frac{\partial \vec{c}}{\partial t}$  عَنْ الْوَلِيدِ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيدٍ عَالَ: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ (")، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ (١٠)، وَيُلْقَى الشَّحُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّمَ (٥) هُوَ ؟ قالَ: "الْقَتْلُ الْقَتْلُ». (٢٠) [ر: ٥٨] وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّمَ (٥) هُوَ ؟ قالَ: "الْقَتْلُ الْهَرْجُ». وَيُونُسُ (٢٠) وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّهِيِّ مِنَ النَّهِيِّ مِنَ اللَّهُ عِيْمٍ (٤٠) وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّهِيِّ مِنَ النَّهِيِّ مِنَ اللَّهُ مُنْ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَنْ النَّهِيِّ مِنَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ وَابْنُ أَخِي الزُّهُ وَيَ

٧٠٦٢ - ٧٠٦٣ - <del>حَرَّثُنا</del> عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ (٧)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قالَ:

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَىٰ فَقالَا: قالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيْمُ: ﴿إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ». وَالْهَرْجُ: الْقَتْلُ. (٥٠٥ [ط: ٧٠٦٥، ٧٠٦٥، ٧٠٦٥]

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «لأرى».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن المُستملي: «المَطّرِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الزَّمَنُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ». وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أيُّمَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يونس وشعيب».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: في نسخة أبي ذر: «حدَّثنا مُسدَّد: [حدَّثنا عبيد الله بن موسىٰ]» قال في الحاشية: سقط ذكر (مُسدَّد) في نسخة، وإسقاطه صوابٌ، وهو في نسخة عند الأصيلي. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦.

أُطُم: حصن. القَطْر: المطر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧) وأبو داود (٤٢٥٥) وابن ماجه (٤٠٤٧، ٢٠٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٧٢.

الشُّحُّ: الحرص على الشيء.

<sup>(</sup>ج) حديث شعيب عند المصنف (٦٠٧٣) ومسلم (١٥٧)، وحديث يونس عند مسلم (١٥٧) وأبي داود (٢٥٥٥)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٧٦٦/٥.

<sup>(</sup>د) حديث ابن مسعود را الخرجه مسلم (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٠٥٠)، وحديث أبي موسى الله: أخرجه مسلم (٢٦٧٦) والترمذي (٢٠٠٠) وابن ماجه (٣٩٥٩). وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٠، ٩٢٥٩.

٧٠٦٤ - صَّرْتنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا شَقِيقٌ، قالَ:

جَلَسَ عَبْدُ اللهِ وَأَبُو مُوسَىٰ فَتَحَدَّثَا: فَقالَ أَبُو مُوسَىٰ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَأَبُو مُوسَىٰ فَتَحَدَّثَا: فَقالَ أَبُو مُوسَىٰ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهَوْجُ النَّقَالُ. ﴿إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا ( ) ، يُرْفَعُ فِيهَا الْهَرْجُ الْقَتْلُ. ﴿أَ٥ [ ر:٣٠٦٣] أَيَّامًا ( ) ، يُرْفَعُ فِيهَا الْهَرْجُ الْقَتْلُ. ﴿أَ٥ [ ر:٣٠٦٥] وَيَكُثُو فِيهَا الْهَرْجُ اللَّهُ وَلِيلٍ ، قالَ:

إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَىٰ طُنَّمَ ، فَقالَ أَبُو مُوسَىٰ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَالله عِيمِم مِثْلَهُ. وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ (٢): الْقَتْلُ. (أ) [ر:٧٠٦٣]

٧٠٦٦ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ (٣): حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ أَبِي وَايِلِ:

[٤٨/٩] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ - قالَ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ/ يَزُولُ (٤) الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ». قالَ أَبُو مُوسَى: وَالْهَرْجُ: الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ. (٢٠) [ر:٧٠٦٣،٧٠٦٢]

٧٠٦٧ - وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ إَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَعْلَمُ الْأَيْامَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ الْهَرْجِ؟ نَحْوَهُ. قَالَ (٥) ابْنُ مَسْعُودٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ الْقَيْمَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ النَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءً ». (٥) وَنُ شِرَادِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءً ». (٥)

#### (٦) بابِّ: لَا يَاتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

٧٠٦٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، قالَ:

أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا<sup>(١)</sup> إِلَيْهِ مَا نَلْقَىٰ (٧) مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقالَ: «اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَاتِي

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَأيَّامًا».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «الحَبَش»، قال القاضي عياض: هذا وهم من بعض الرواة فإنَّها عربية صحيحة. اه.

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «بْنُ بَشَّارِ»، وزاد في (ص) نسبتها لرواية ابن عساكر.

(٤) في رواية أبى ذر وكريمة والأصيلي وابن عساكر زيادة: «فيها».

(٥) في رواية أبى ذر: «وقال».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَشَكَوْا»، وضبط في (ب، ص) روايتهما: «نشكوا»، وبهامشهما: في اليونينية النون محتملة لأن تكون فاء، فتكون الرواية: «فشكوا» وهو الذي في الفرع. اه.

(٧) في رواية الأصيلي: «ما يَلْقَوْا»، وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: «ما يَلْقَوْنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٧٦) والترمذي (٢٢٠٠) وابن ماجه (٩٥٩، ٣٩٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٧٢) وابن ماجه (٤٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف:٩٣١٣.

<sup>(</sup>ج) انظر فتح الباري ١٣/ ٢٥.

عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ (١) مِنْهُ حَتَّىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ »، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ مِنَاسٌمِيهُ مَ (١٠) عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَنَّ الْمُعَيْثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) - حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ، أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح)

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ(١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ لَيْلَةً (٣) فَزِعًا، يَقُولُ: (سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَايِنِ (٤)، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ (٥)؟ (سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَايِنِ (٤)، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ (٥)؟ - يُريدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ - رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ». (٢٠٥٥ [ر: ١١٥]

(٧) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَالتُعِيهُ مَ : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

· ٧٠٧ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ<sup>(٦)</sup> رَبُّيُّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». ﴿ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». ﴿ ٥٠٤]

. ٧٠٧١ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّالِهُ لِمُ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (٧٠). (٥)

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «أشَرُّ».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ بِلَالٍ».

(٣) لفظة: «ليلة» ليست في رواية ابن عساكر.

- (٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ماذا أُنْزلَ الَّليْلةَ مِنَ الْخَزَايِنِ»، وفي رواية ابن عساكر: «ماذا أُنزِل من الخزاين». وبنحوه في (ب، ص).
  - (٥) هكذا في رواية أبى ذر أيضًا (ص).
  - (٦) في رواية ابن عساكر: «عن ابْن عُمَرَ».
- (٧) هذا الحديث ليس في رواية ابن عساكر، وبهامش اليونينية: هو في نسخةٍ عند ابن عساكر، لا في أصله، يعنى حديث محمد بن العلاء. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٠٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢١٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٩٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٨) والنسائي (٤١٠٠) وابن ماجه (٢٥٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٦٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٠٠) والترمذي (١٤٥٩) وابن ماجه (٢٥٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٢.

٧٠٧٢ - صَدَّثنا مُحَمَّدٌ: أخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّام:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ قالَ: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلَاح؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْدِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ (١) فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ (٢) فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّادِ». (أ) ۞

٧٠٧٣ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ:

سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ. (ب) [ر: ٤٥١]

٧٠٧٤ - صَّرْثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:

آلاً الله عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ / فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَىٰ نُصُولَهَا ، فَأُمِرَ أَنْ يَاخُذَ بِنُصُولِهَا ، لا يَخْدِشُ مُسْلِمًا . ۞ [ر: ٤٥١]

[٤٩/٩] ٧٠٧٥ - مَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ بُرَيْدٍ/، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيْمُ قالَ: ﴿إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا -أَوْ قالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ - أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ (٤)». (٥) فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا -أَوْ قالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ - أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ (٤)». (٥) [رد؟ عَلَىٰ نِصَالِهَا -أَوْ قالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ - أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ

(A) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَى شَعْدِيمُ : «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » (٧٠٧٧)

٧٠٧٦ - صَّرْثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنِي (٥) أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا شَقِيقٌ، قالَ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَنْزَغُ».

(٢) في رواية أبي ذر: «فَيَقَعَ».

(٣) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قدْ بَدَا نُصُولُها».

(٤) في رواية أبى ذر والأصيلى: «بِشَيْءٍ».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(أ) أخرجه مسلم (٢٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٠.

يَنْزِعُ: يقلعه من يده فيصيب به الآخر، أو يشدُّ يده فيصيبه، وبفتح الزاي والغين المعجمة أي: يحمل بعضهم على بعض بالفساد. (ب) أخرجه مسلم (٢٦١٤) وأبو داود (٢٥٨٦) والنسائي (٧١٨) وابن ماجه (٣٧٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٧.

(ج) أخرجه مسلم (٢٦١٤) وأبو داود (٢٥٨٦) والنسائي (٧١٨) وابن ماجه (٣٧٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١٣. أُذَكِينَ أَظِهِ

(د) أخرجه مسلم (٢٦١٥) وأبو داود (٢٥٨٧) وابن ماجه (٣٧٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٩.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنُولُ: ﴿ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». (ب٥٠ [ر:١٧٤٢]

٧٠٧٨ - صَرَّ مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّ ثنا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْعِيهُ مِ خَطَبَ النَّاسَ فَقالَ: «أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ أَيْ بَكْرَةَ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْعِيهُ مِ خَطَبَ النَّاسَ فَقالَ: «أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: "أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَىٰ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ (٤)؟» قُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «فَإِنَّ وَمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا (٥)، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَيَا بَعْدِي كُمْ اللَّهُمُ آشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَايِبَ؛ فَإِنَّهُ رُبَ فَي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قالَ: «اللَّهُمَّ آشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَايِبَ؛ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبْلِغُهُ (٧) مُنْ (٨) هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ (٤ كَذَلِكَ، قالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بُعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ مُحَمَّدٍ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبي بكرة» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي زيادة: «الحَرَامِ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «هذا» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص) بكسر اللَّام المُشدَّدة نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب، ص) بتشديد اللَّام المكسورة.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لِمَنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٤) والترمذي (١٩٨٣، ١٩٨٣، ٢٦٣، ١٦٣٥) والنسائي (٤١٠٥ - ٤١٠٨، ٤١٠٨ - ٤١١١، ٤١١٢، ٤١١٢) وابن ماجه (٦٩، ٣٩٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٦) وأبو داود (٦٨٦) والنسائي (٤١٢٥، ٢١٢٦) وابن ماجه (٣٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤١٨.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قالَ: أَشْرِفُوا عَلَىٰ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ. قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَى مَا بَهَشْتُ (١) بِقَصَبَةٍ. (٥٠ [ر: ٦٧]

٧٠٧٩ - صَّرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِلَى قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيهُ مَمَ: ﴿ لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». (ب٥٠ [ر: ١٧٣٩]

٧٠٨٠ - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو ابْنِ جَرِيرِ:

عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَالَ اللَّهِ صَالَهُ اللَّهِ صَالَهُ عَنْ جَدَّةِ الْوَدَاعِ: «ٱسْتَنْصِتِ النَّاسَ». ثُمَّ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا(۱) بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». ﴿۞۞ [ر: ١٢١]

## [٥٠/٩] إَبِّ: تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَايِم/

٧٠٨١ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ(٣):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ صِنَا اللَّهَ مِنَا الْقَايِمِ، (سَتَكُونُ فِتَنُ (٤)، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَايِمِ، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي روايته ورواية الحَمُّويي والمُستملي: «ما بَهِشْتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تَرْجِعُنَّ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية ابن عساكر بدل الأصيلي، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «عن ابن المُسَيَّبِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي: «فِتْنَةٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٩) والنسائي (٤١٣٠) وفي الكبرى (٤٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٠٨، ١١٦٩١، ١١٦٨١. المسلمين، أوعى: أحفظ وأفهم. مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ: يريد ما مددتُ يدي إلى قصبةٍ لأدافع بها عنِّي؛ لأنِّي لا أرى قتال المسلمين، فكيف أقاتلهم بسلاح؟!

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢١٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٨٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٥) والنسائي (٤١٣١، ٤١٣١) وابن ماجه (٣٩٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٣٦.

وَجَدَ فِيهَا(١) مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ». (أَ) [ر: ٣٦٠١]

٧٠٨٢ - حَدَّ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيْمِ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَايِمِ،

وَالْقَايِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفُ (١) لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجُدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ ». (أ) [ر: ٣٦٠١]

## (١٠) بابّ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

٧٠٨٣ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قالَ: خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمً عَمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمً عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّعِيمً عَمْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمً عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّعِيمً عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمً عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّعِيمً عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّعِيمً عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمً عَلَى اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِ بِهِ، فَقَالَا: إِنَّمَا رَوَىٰ هَذَا الحَدِيثَ (٥) الْحَسَنُ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. حدَّثنا سُلَيْمَانُ: حدَّثنا حَمَّادُ بِهَذَا. (٢٠) [ر: ٣١]

وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، وَيُونُسُ، وَهِشَامٌ، وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْخَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنْ اللَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّبِي مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مُنْ أَلِي عَلَيْهُ مُنْ أَلِيْ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ أَنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ أَلِي مِنْ أَنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْمُعْلِقُولِ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللْمُعِلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ مُنْ أَلْمُ لِلْمُنْ الْمُعْلَقِيْمِ مِنْ اللْمُعْلِقُلْمُ اللْمُنْ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ الْمُعْلِقُلْمُ مِنْ أَلْمُ لِلْمُ مُنْ أَلْمُ لَلْمُ لِلْمُنْ

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِنْها».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب): فاء «تشرف» في اليونينية ساكنة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَكِلَاهُمَا في النار».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قَدْ أَرَادَ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «الحديث» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٦٩، ١٣١٧٩، ١٥١٦٩.

تَسْتَشْرِفه: تغلبُه وتصرعُه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۸۸۸) وأبو داود (۲۲۹۸، ۲۶۹۹) والنسائي (٤١١٦، ٤١١٧، ٢١١٠- ٤١٢٣) وابن ماجه (٣٩٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٥.

وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً.

وَقَالَ غُنْدَرُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ (١)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ

وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ. (أ)O

## (١١) بإبّ: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ ؟

٧٠٨٤ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنا ابْنُ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ:

أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكِنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ / وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَرْ ؟ قالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنِّ (۱)». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِعَيْرِ هَدْيٍ (۱)»، تَعْرِفُ خَيْرٍ ؟ قالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَمَ، مَنْ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبُوابِ جَهَنَمَ، مَنْ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ إِلَى الْمُوتُ وَلَكَ الْمَوْتَ وَلَا إِمَامُهُمْ . قَالَ: «فَا الْمُولُ وَيَهِ الْمُدُونُ وَلَا إِمَامُهُمْ . قَالَ: «فَاعْتَوْلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، فَإِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قالَ: «فَاعْتُولُ تِلْكَ الْفَرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، وَلَا إِمَامُهُمْ . قَالَ: «فَاعْتُولُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، وَلَا إِمَامُهُمْ . فَالَ: «قَامَاتُهُ أَلُكُ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ». (٢٥٠ [د.٢٠٦٣]

<sup>(</sup>١) قوله: «بن حراش» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) لم تضبط الخاء في (ن، ب، ص) في الموضعين، ونقل ذلك في (ب، ص) عن اليونينية. اه. وضُبطت في (و) بالفتح، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «هَدْيِي».

<sup>(</sup>أ) حديث مَعْمر عن أيوب عند مسلم (٢٨٨٨) وأبي داود (٤٦٦٩) والنسائي (٤١٢٢)، وحديث غُنْدر عن شعبة عند مسلم (٢٨٨٨)، وحديث سفيان عن منصور عند النسائي (٤١١٧)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥٧٨/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٤٧) وأبو داود (٤٢٤٤ - ٤٢٤٧) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٤ - ٤٢٤٦، ٤٢٤٧) وابن ماجه (٣٩٧٩، ٣٩٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٦٢.

دَخَنٌ: فساد واختلاف. مِنْ جِلْدَتِنَا: من أنفسنا وعشيرتنا من العرب، أو من أهل ملتنا. تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ: تتمسك بما تقوى به عزيمتك على اعتزالهم.

# (١٢) باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ (١) سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْم

٧٠٨٥ - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّ ثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ، قَالاً: حَدَّ ثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ : - وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَ - قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثُ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِ مَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَا أَبِي الأَسْوَدِ أَ - قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثُ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِ مَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْمِي، ثُمَّ قَالَ: أَخبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، يُكَثِّرُونَ سَوَادَ النَّهُ شُرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَاتِي السَّهُمُ فَيُرْمَى اللَّهُمُ فَيُوسِبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ، فَا أَنْ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلِيكَةُ ظَالِي السَّهُمُ فَيُوسَمِمْ ﴾ [النساء: ٩٧]. (٢٠٥٥ [ر: ٢٥٩١]

### (١٣) بابِّ: إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

٧٠٨٦ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنا (١) سُفْيَانُ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ:

حدَّثنا حُدَيْفَةُ، قالَ: حدَّثنا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّعِيْمُ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: حدَّثنا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَىٰ فِيهَا(٣) أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَىٰ فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَىٰ فِيهَا أَثَرُهُا مِثْلَ أَثْرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَىٰ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكُمْ وَمُرَجْتَهُ عَلَىٰ رَجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكُمْ وَمَا أَخْدُ يُوَدِّي الْأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا أَظْرَفَهُ! وَمَا أَخْدَهُ! وَمَا أَنْ الْعَامُ الْمَالَةُ مَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبُولِي مَنْ إِيمَانٍ». وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبُايعُ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَ الْإِسْلَامُ وَلَا كُنْتُ أَبُايعُ مَلَى مَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبُايعُ

<sup>(</sup>١) ضبطت الياء بالضم، وأهمل ضبط الثاء في (ن، و)، وضُبطت في (ب، ص) بالتشديد تبعًا للفرع.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «فيها» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر، وفي (ن) أنها ليست في رواية أبي ذر عن المُستملي بدل ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «أيَّكم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "إِسْلَامُهُ".

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢١٠. قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثُ: أُلْزموا بإخراج جيشٍ.

إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا».(أ) [ر: ٦٤٩٧]

### (١٤) بابُ التَّعَرُّب (١) فِي الْفِتْنَةِ

٧٠٨٧ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

[٥٢/٩] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ/فَقالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَىٰ عَقِبَيْكَ، تَعَرَّبْتَ؟ قالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(٢) مِنَ اللَّهِ يَامُ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْ لَادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا(٣) حَتَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ. (ب) هُنَاكَ امْرَأَةً، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْ لَادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا(٣) حَتَّىٰ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ. (ب) ٥ هُنَاكَ امْرَأَةً، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْ لَادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا اللهُ عَبْلِ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ. (ب) ٥ هُنَاكَ امْرَأَةً، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ. (ب) ٥ هُنَاكَ اللهُ عَبْدِ اللهَ عُبْدِ اللهَ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً،

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ شِيَّةِ أَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ». (﴿ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ (٤) مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». (﴿ ٥٠) [ر: ١٩]

(١) في رواية أبي ذر: «التغرب» بالغين المعجمة، وبهامش (ب، ص): التَّعَرُّب: بالعين المهملة والراء الثقيلة، أي: السكني مع الأعراب. اه. نقلًا عن خط الحافظ السخاوي.

(٢) هكذا في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها في (ع): «ولكنْ رسولُ الله»، وأشار في الفتح إلى الوجهين.

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «هُناكَ» بدل : «بها».

(٤) ضُبطت في (ب، ص) بالرفع والنصب نقلًا عن اليونينية، وضُبطت: «غنم» بالرفع فيها لا غير. قال في «الفتح»: فإن كان «غنم» بالرفع فالنصب -أي: لـ«خير» - وإلَّا فالرفع، ثم قال: والأشهر في الرواية: «غنمٌ» بالرفع، وجوَّز بعضُهم رفعَ «خير» مع ذلك. اه. ثمَّ بيَّن وجهه.

(أ) أخرجه مسلم (١٤٣) والترمذي (٢١٧٩) وابن ماجه (٤٠٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٢٨.

جَذْر: أصل. الوَكْت: سواد في اللون. الْمَجْل: غِلظ الجلد من أثر العمل. نَفِط: ورم. مُنْتَبِرًا: منتفخًا. أَجْلَدَهُ: أصبره وأقواه. سَاعِيه: الذي أُقيم عليه فهو يستخرج منه حقي، وأكثر ما يستعمل السَّاعي في ولاة الصدقة، ويحتمل أن يُراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية.

(ب) أخرجه مسلم (١٨٦٢) والنسائي (٤١٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٩ ٤.

الرَّبَذَة: موضع بالبادية بينه وبين المدينة المنوَّرة ثلاث مَراحل، وهي في الشمال الشرقي من مدينة الحناكية، تبعد عنها حوالي تسعين كيلو مترًا تقريبًا. تَعَرَّبْتَ: عُدتَ أَعْرَابِيًا بعد صُحْبَة رَسُول الله سِنَ الشيرِيم. الْبَدُو: سُكْنَى البَادِية.

(ج) أخرجه أبو داود (٤٢٦٧) والنسائي (٥٠٣٦) وابن ماجه (٣٩٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٣. شَعَف الْجِبَالِ: رُؤوسها وأطرافها. مَوَاقِع الْقَطْرِ: مواضع نزول المطر، وهي بطون الأودية.

## (١٥) بابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

٧٠٨٩ - صَرَّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً:

• ٧٠٩ - وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صِن السَّمِيمُ م، بِهَذَا، وَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ لَا فَّا رَاسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي.

وَقَالَ: عَايِنًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ<sup>(٧)</sup> الْفِتَن، أَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ<sup>(٨)</sup> الْفِتَن. (ب) [ر: ٩٣]

٧٠٩١ - وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثنا سَعِيدٌ - وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ قَتَادَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَلَى المِنْبَرِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لَافٌ رَاسَهُ». وهو وهم منه يدلُّ عليه حديث عباس النَّرسي الآتي، كما نبَّه عليٰ ذلك في «الفتح».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ شَرِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة لفظة: «لي» ، وهي ثابتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص): «يَذْكُرُ» بضبط واحدٍ نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «مِنْ شَرِّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «مِنْ سَوْأَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٥٩) والترمذي (٣٠٥٦) والنسائي في الكبرى (١١١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٢. أَحْفَوْهُ: أَلَحوا وأسر فوا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٥٩) والترمذي (٣٠٥٦) والنسائي في الكبرى (١١١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف:١١٨٤، وتغليق التعليق: ٥٨١/٥.

[04/9]

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرِم، بِهَذَا. وَقالَ: عَايِدًا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ. (أ) [ر: ٩٣] أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيرِم: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

٧٠٩٢ - حَدَّثَيُ (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَغْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيْمُ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «الْفِتْنَةُ هَاهُنَا، الْفِتْنَةُ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». أَوْ قَالَ: «قَرْنُ الشَّمْسِ». (٢٥٠ [ر: ٣١٠٤]

٧٠٩٣ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا لَيْثُ، عَنْ نَافِعِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّى اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمَشْرِقِ (١) يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الْفَيْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». (٥٠) [ر: ٣١٠٤]

٧٠٩٤ - مَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ مِنَاسِّ عِيْمُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا». قَالُوا: يَمَنِنَا». قَالُوا: وفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا». قَالُوا: يَمَنِنَا». قَالُوا: يَمُنِنَا وفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةَ: «هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ (٤) الشَّيْطَان». (٥) [ر: ١٠٣٧]

٥ ٧٠٩ صَّرْتُنَا إِسْحَاقُ (٥) الْوَاسِطِيُّ: حدَّثنا خَلَفٌ (٦)، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

(۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وضبط المتن فيهما: «مُسْتَقْبِلُ المَشْرِقَ»، وبهامشهما: كذا بضمَّة واحدة على لام «مستقبل»، وهو المثبت بهامش (ق).

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «يا رَسولَ اللهِ».

(٤) لفظة: «قَرْنُ» ثابتة في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٥) في رواية ابن عساكر زيادة: «بنُ شاهِينَ».

(٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «خالِدٌ». وهو ابن عبد الله الطحان، وبهامش (ن) بخط مغاير: «وهو الصواب».

(أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٩) والترمذي (٣٠٥٦) والنسائي في الكبرى (١١١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٤، ١١٨٨.

<sup>.</sup> (ب) أخرجه مسلم (٢٩٠٥) والترمذي (٢٢٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٠٥) والترمذي (٢٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٩٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٣٩٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٧٤.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ (۱) بْنُ عُمَر (۱)، فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا، قالَ: فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حدِّثْنا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا رَجُلٌ فَقالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حدِّثْنا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟ إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ مِنَ اللهِ يَا مُونَ وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ (٣) عَلَى الْمُلْكِ. (٥٠ [ر: ٣١٣] يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ (٣) عَلَى الْمُلْكِ. (٥٠ [ر: ٣١٣] يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَن (٤):

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ ُ فَتِيَّةً تَسْعَىٰ بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ حَقَّىٰ إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ صَلَّا الْشَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ شَمْ طَاءَ يُنْكُرُ لَوْنُهَا (٥) وَتَغَيَّرَتْ مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيل (٤) ٥

٧٠٩٦ - صَّرْ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا شَقِيقٌ:

سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذِ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ مِنْلَا النَّبِيِّ مِنْلَا الْعَلَاةُ وَالطَّدَقَةُ مِنَالِسُمِينِ مِ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ: «فِتْنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ

(١) قوله: «عبد الله» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في (ن): «عبد الله بن عَمرو»، مصحح عليه، وبهامشها بخط مغاير: «صوابه: بن عمر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بِقِتالِكُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «قالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ»، وهي ثابتة في متن (ب، ص). وبهامش اليونينية: هو امرؤ القيس بن عابس الكندي، كان في زمن النَّبيِّ مِنَاسْمِيرً علم. اه. قال في الإرشاد: المحفوظ أنَّ الأبيات المذكورة لعَمرو بن معدي كرب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تُنْكِرُ لونَها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠٢٦، ١١٢٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٥٩.

ثَكِلَتْكَ: من الثَّكل وهو فقدان المرأة ولدها، وهي كلمة كانت العرب تقولها عند الدعاء على أحد بأن تفقده أمُّه ويفقد هو أمه، لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥٨٢/٥.

ضِرَامُهَا:اشتعالها.

وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». قال: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ() مِنْهَا بَاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قالَ عُمَرُ: الْبَحْرِ. قالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ() مِنْهَا بَاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قالَ عُمَرُ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبُدًا. قُلْتُ: أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قالَ: بَلْ() يُكْسَرُ. قالَ عُمَرُ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا. قُلْتُ: أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قالَ: نَعَمْ، كَمَا أَعْلَمُ (٣) أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا أَكُانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قالَ: مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: مَنْ الْبَابُ؟ قَالَ: مُنْ الْبَابُ؟ قَالَ: مُنْ الْبَابُ؟ قَالَ: مَنْ الْبَابُ؟ قَالَ: مَا مَالُ اللّهُ مُنْ الْبَابُ؟ فَالِنَا مَالَانَا لَا الْبَابُ الْبَابُ؟ قَالَالَا اللّهُ الْبُنْ لَا الْلَالَقُونَ الْبَابُ الْتُهُ الْلِهُ الْبَالِكُ الْبُلْهُ الْبُلْفُ الْبُلْبُ الْلَالُةُ الْبُلْلُ الْلَالُهُ الْلَالَةُ الْبُلْفُ الْلَالُهُ الْلَالُهُ الْلَالُهُ الْلَالُهُ الْلَالُهُ الْلَالَةُ الْلَالِهُ الْلَالَةُ الْبُلْفُ الْلَالُهُ الْبُولِ الْفَلْمُ الْلَالَةُ الْفُولُ الْلَالُهُ الْلِكُ الْبُلْفُ الْلَالُهُ الْلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْلَهُ الْبُلْفُ الْلَالُهُ الْلَالَةُ الْلَالْفُ الْلَالْفُ الْلَالَةُ الْلَالُهُ الْلَالْفُ الْلَالَةُ الْلِلْفُ الْلَالْفُ الْلَالْفُ الْلَالْفُ الْلَالْفُ الْلَالُهُ الْلَالُهُ الْلَالِهُ الْلَالْفُ الْلَالُهُ الْلَالُهُ الْلَالْفُ الْلَالُهُ الْلَالْفُلْفُ الْلَالْفُولُ الْفُولُولُ الْفُلْلَالُهُ الْلَالُهُ الْمُل

٧٠٩٥ - ٧٠٩٧ - صَرَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ/ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ ابْن الْمُسَيَّب:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مِهُ الْمُعِيْ الْمُهَا وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَلَمَّا وَخَلَ الْحَايِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ، وَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِنَ السَّعِيْم، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَلَمَّا وَخَلَ الْحَايِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ، وَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ مَاقَيْهِ وَلَمْ يَامُرْنِي، فَذَهَبَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنَ مَقَيْهِ وَخَلَسَ عَلَى (٥) قُفِّ الْبِيْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَاذِنَ لَكَ، فَوقَفَ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِيْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَاذِنَ لَكَ، فَوقَفَ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِيْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَاذِنُ عَلَيْكَ. قالَ: «ايُّذُنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَجِيْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ مِنْ النَّبِيِ مِنَاسُهُ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ مِنْ وَدَلَاهُ مَا فِي الْبِيْرِ، فَجَاءَ (١) عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ مِنْ مَنْ مَاقَيْهِ وَدَلَّاهُ مَا فِي الْبِيْرِ، فَجَاءَ (١) فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُهُ مِنْ اللَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَجَاءَ (١) فَخَاءَ (لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَةِ». فَجَاءَ (١) فَقُلْ النَّيْمِ مُنْ اللَّيْمِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُلْعِلُولُ الْمُعْلِي الْمَالِقُلُ الْمَلْعُ الْمَالُ النَّهُ مُنَاسُولُ الْمُعْمَا فِي الْمَبَالِ الْمَالِقُولُ الْمَلْعِلَ الْمُعْمَا فِي الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُلْكُ الْمُقَالُ النَّهُ مُنْ الْمُلْعِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُلْعُلُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُلِيْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمِلُ الْمُع

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليكم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «قال: لَا بَلْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «كَمَا يَعْلَمُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «يَوْمًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (فَجَلَسَ) بدل (فَجَاءَ).

<sup>(</sup>٧) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وهي مهمَّشة في (ن، و، ص)، وثابتة في متن (ب،ع، ق).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤) والترمذي (٢٥٨) والنسائي في الكبرى (٣٢٧) وابن ماجه (٣٩٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٧. الأَغَالِيط: جمع أُغْلُوطة، أي: ليس مِمَّا يغلط فيهِ أَو يشكل.

عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلَّاهُمَا فِي الْبِيْرِ، فَامْتَلاَّ(۱) الْقُفُ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّىٰ أَسْتَاذِنَ لَكَ. فَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ مَ الْفُنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَهَا بَلَاءً يُصِيبُهُ اللهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا، فَتَحَوَّلَ حَتَّىٰ جَاءَ مُقَابِلَهُمْ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَهَا بَلَاءً يُصِيبُهُ اللهُ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا، فَتَحَوَّلَ حَتَّىٰ جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَىٰ شَفَةِ الْبِيْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِيْرِ، فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّىٰ أَخًا لِي، وَأَدْعُو اللهَ عَلَىٰ شَفَةِ الْبِيْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِيْرِ، فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّىٰ أَخًا لِي، وَأَدْعُو اللهَ عَلَىٰ شَفَةِ الْبِيْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِيْرِ، فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّىٰ أَخًا لِي، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَاتِي . قالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلْتُ (۱) ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَاهُنَا، وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ . (1)٥ [ديم ٢٧٤]

٧٠٩٨ - صَرَّتَيْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا وَايِلِ، قالَ:

قِيلَ لأُسَامَةَ: أَلَا تُكَلِّمُ هَذَا؟ قالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَلَ مَنْ يَفْتَحُهُ (٣)، وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَىٰ رَجُلَيْنِ: أَنْتَ خَيْرٌ (٤) بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَىٰ رَجُلَيْنِ: أَنْتَ خَيْرٌ (٤) بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُطِيمُ مِي يَقُولُ: (يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرِحُ فِي النَّارِ، فَيَطْحَنُ (٥) فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ (٢) بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ مِنَ الشَّارِ فَيَقُولُ: إِنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ ؟! فَيَقُولُ: إِنِّي بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ : أَيْ فُلَانُ، أَلَسْتَ كُنْتَ تَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟! فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ ». (٢٠) و (٢٠٢٥]

(۱۸) بابً

٧٠٩٩ صَرَّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ/: حدَّثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ:

[۲۷۷/ب]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَامْتَلاً».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأُوَّلْتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَنْ فَتَحَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ٱيُّتِ خَيْرًا».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): الياء ليست مضبوطة في اليونينية، وفي الفرع مفتوحة. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَمَا يَطْحَنُ الْحِمَارُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٣) والترمذي (٣٧١٠) والنسائي في الكبرى (٨١٣١ ،٨١٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٦. قُفُ الْبِيْر: البناء الذي حوله.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١.

كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ: كما يدور الحمار بحجر الطاحون.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ مِأَ فَارِسًا(١) مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَىٰ قالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». (أ) ((: ٤٤١٥)

٧١٠٠ عَرْ بَنُ عَيَّاشٍ: حدَّ ثنا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: حدَّ ثنا أَبُو حَصِينٍ: حدَّ ثنا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ، قالَ: لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَايِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ، بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ، فَصَعِدَا الْمِنْبَرِ، إِلَى الْبَصْرَةِ، بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ، فَصَعِدَا الْمِنْبَرِ، فَي أَعْلَاهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَعَلَمْ إِلَيْهُ لَوْ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيّكُمْ مِنَ السَّعِيرَ مَ اللَّهُ عَلَمَ إِيَّالُ لَعْنَ مَ إِلَى النَّهُ عَلَمَ إِلَيْعُلَمْ إِلَيْعُلُمْ لِيَعْلَمَ إِلَى الْمُعْرَةِ وَلَكِنَّ الللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ لَوْعَ وَلَا اللَّهُ عِلَمَ اللَّهُ عَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمْ الْتَمْ فَا اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللْعَلِي فَا لَوْ وَلَكِنَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ عَلَى الْفُلُولُ مَلْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللْعُلُولُ فَقَ اللْمُ اللَّهُ عَلَمْ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللْعُلَال

٧١٠١ - صَرَّ ثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً (٣)، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: قَامَ عَمَّارٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ عَايِشَةَ، وَذَكَرَ مَسِيرَهَا، وَقَالَ: إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ مِنَىٰ سُمِيءً مَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ. (٥٠) [ر: ٣٧٧٢]

٧١٠٢ - ٧١٠٠ - صَّرَ ثُنَّ الْمُحَبَّرِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنِي عَمْرُو: سَمِعْتُ أَبَا وَايِلٍ يَقُولُ: دَخَلَ أَبُو مُوسَىٰ وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَىٰ عَمَّارٍ حَيْثُ (٤) بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَىٰ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ،

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية حاشية بخط اليونيني: هكذا: «أنَّ فَارِسًا» مصروفًا في جميع النسخ، نسخ الحفاظ: أبي محمد الأصيلي وأبي ذر الهروي وأبي القاسم الدمشقي في أصله على الصواب غير مصروف، وفي الأصل المسموع على أبي الوقت مصروف أيضًا. قال شيخنا الإمام العلَّامة حجة العرب أبو عبد الله بن مالك: الصوابُ عدم الصرف. والله أعلم.اه.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر، قال في «الفتح»: وهو الصواب؛ لأنَّ فيه الحديث الذي قبله وإن كان فيه زيادة في القصة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن ابن أبي غَنِيَّةَ». (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حِينَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٦٦٢) والنسائي (٥٣٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٥٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٥١. ابْتُلِيتُمْ: اختُبرتم وامتُحنتم.

فَقالًا: مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ! فَقالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَايِكُمَا عَنْ هَذَا الأَمْرِ. وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ. (أ) ٥ [ط: ٧١٠٧،٧١٠٦،٧١٠]

حَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَىٰ وَعَمَّارٍ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلَّا لَوْ شِيْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَىٰ وَعَمَّارٍ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلَّا لَوْ شِيْتُ خَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَىٰ وَعَمَّارٍ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلَّا لَوْ شِيْتًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ. قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا إِنْ هَوْسَىٰ وَالْأَمْرِ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُوسِرًا: يَا غُلَامُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَايِكُمَا فِي هَذَا الأَمْرِ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُوسِرًا: يَا غُلَامُ النَّبِيَّ مِنْ اللهُمْرِ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُوسِرًا: يَا غُلامُ النَّبِيَّ مِنْ اللهُمْرِ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُوسِرًا: يَا غُلامُ هَاتُ عُلَىٰ إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَىٰ وَالأُخْرَىٰ عَمَّارًا، وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ ٱلْجُمُعَةُ (١٠.(١٥٥) النَّيْنِ، فَأَعْطَىٰ إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَىٰ وَالأَخْرَىٰ عَمَّارًا، وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ ٱللْجُمُعَةُ (١٠.(١٥٥) ١٠٠٥)

## (١٩) بِابِّ: إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْم عَذَابًا

٧١٠٨ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ شِنْ عَلَى يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِن اللَّهِ عِن اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهُ عِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ». (ب٥)

(٢٠) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَمُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدُ (٢٠) وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ »

٧١٠٩ - صَرَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ:

حدَّثنا إِسْرَائِيلُ/ أَبُّو مُوسَىٰ وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءَ (٣) إِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ، فَقالَ: أَدْخِلْنِي عَلَى ٥٦/٩ عِيسَىٰ فَأَعِظُهُ. فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ، قالَ: حدَّثنا الْحُسَنُ، قالَ: لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «رُوحَا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ»، وأشار إليها في (ع).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَيِّدٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وَجَاءَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٥٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٠٣.

ابْنُ عَلِيٍّ إِنَّى مُعَاوِيَةً بِالْكَتَايِبِ، قالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ: أَرَىٰ كَتِيبَةً لَا تُولِي حَتَّىٰ تُدْبِرَ أَخْرَاهَا. قالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ لِذَرَادِيِّ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقالَ: أَنَا. فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْرَاهَا. قالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ لِذَرَادِيِّ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقالَ: أَنَا. فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَمُرَةَ: نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصَّلْحَ. قالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ قالَ: بَيْنَا النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنَا النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمِ ( الْبَنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيتَيْنِ مِنَ اللهَ الْمُسْلِمِينَ ». (أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيتَيْنِ مِنَ النَّهِي مَنَ الْمُسْلِمِينَ ». (أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيتَيْنِ

٧١١٠- صَّرْفَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيَانُ، قالَ: قالَ عَمْرُّو: أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَىٰ أُسَامَةَ أَخبَرَهُ -قالَ عَمْرُو: وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ - قالَ:

أَرْسَلَنِي أَسَامَةُ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الأَسَدِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ (١) هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ. فَلَمْ يُعْطِنِي (١) شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَىٰ حَسَنٍ وَحُسِيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ، فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي. (٢٠)٥

## (٢١) بِابِّ: إِذَا قالَ عِنْدَ قَوْم شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ فَقالَ بِخِلَافِهِ

٧١١١ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّا دُبْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قالَ:

لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيَةَ ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ ، فَقُالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مَ يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُ الْقِنَا لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنَّ وَرَسُولِهِ مُ مَ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ (٣) فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . ۞ [ر: ٣١٨٨] لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ (٣) فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . ۞ [ر: ٣١٨٨] لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ (٣) فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . ۞ [ر: ٣١٨٨]

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: صوابه: يغني. اه. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولا تَابَعَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٦) والترمذي (٣٧٧٣) والنسائي (١٤١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٨.

حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا: أي التي تقابلها. (ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٥.

شِدْق: فم. فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي: حملوا لي على راحلتي ما أطاقت حمله.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٣٥) وأبو داود (٢٧٥٦) والترمذي (١٥٨١) والنسائي في الكبرى (٨٧٣٦، ٨٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٢٩.

يُنْصَبُ: يُرْفعُ.

لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ، وَوَثَبَ (() ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِنَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ (() عُلَّلَيَّةٍ ((٣) لَهُ فَانْظَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِنَى أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثُ (٤) فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ، أَلَا تَرَىٰ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ قَصَبٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثُ (٤) فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ، أَلَا تَرَىٰ مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ (٥) ؟ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي ٱحْتَسَبْتُ (١) عِنْدَ اللَّهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ (٧) سَاخِطًا عَلَىٰ النَّاسُ (٥) ؟ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي ٱحْتَسَبْتُ (١) عِنْدَ اللَّهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ (٧) سَاخِطًا عَلَىٰ النَّاسُ (٥) ؟ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِي ٱحْتَسَبْتُ (١) عِنْدَ اللَّهِ أَنِي أَصْبَحْتُ (٧) سَاخِطًا عَلَىٰ أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ الذَّلَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْقَلَةِ وَالْقَلَةِ وَالْقَلَةِ وَالْقَلَةِ وَالْقَلَةِ وَالْقَلَةِ وَالْقَلَةُ مِكُمْ مَا تَرَوْنَ / وَهَذِهِ الدُّنْيَا اللَّهِ أَفْسَدَتْ [٥/٥] وَاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذَاكُمْ إِلَا شَلَمُ وَاللَّهُ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا (١/٤) [ط:٢/١٥]

٧١١٣ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُم، كَانُوا يَوْمَيِذِ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. (ب) وَ الْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. (ب)

٧١١٤ - مَدَّ ثَنَا خَلَّادٌ: حدَّ ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيْمِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ. ﴿۞۞ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ مُؤَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُو الْكُفُرُ بَعْدَ الإِيمَانِ. ﴿۞۞ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النَّفُاوُ مَا لِلَّاعَةُ حَتَّىٰ يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ ﴿ وَهُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

٧١١٥ - صَّرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وثب» دون واو العطف.

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ب، ص) بالتنوين نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) ليس على اللام شدة في الأصول.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَسْتَطْعِمُهُ بِالْحَدِيثِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «الناسُ فِيهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَحْتَسِبُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «إذْ أَصْبَحْتُ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر زيادة: «وإنَّ هؤُلاءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَاللهِ إِنْ يُقاتِلُونَ إِلَّا علَى الدنيا، وإنَّ ذاكَ الَّذي بمَكَّة واللهِ إِنْ يُقاتِلُ إِلَّا علَى الدُّنيا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٦٠٨. عُسُلِيَّة: غُرفة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٤٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٤.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُهِ عَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ».(أ) [ر: ٨٥]

## (٢٣) باب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّىٰ يَعْبُدُوا الأَوْتَانَ (١)

٧١١٦ - حَدَّثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: قالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَىٰ ذِي الْخَلَصَةِ». وَذُو الْخَلَصَةَ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ. (ب٥٠)

٧١١٧ - صَرَّتْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُو

## (٢٤) بابُ خُرُوج النَّارِ

وَقَالَ أَنَسُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيهُ مَ: «أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِب». (٣٩٣٨)

٧١١٨ - حَدَّثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَخبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَاسُرِيمُ قالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِل بِبُصْرَىٰ». (٥٠)

٧١١٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ: حَدَّثِنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثِنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ

(١) في رواية أبي ذر: «تُعْبَدَ الْأَوْثانُ».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إنَّ أبّا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ مَ يَقُولُ».

(٣) ضُبطت في (ص) بفتح اللام، وأهمل ضبطها في (و).

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِعَصَّا»، وضبطها في (ب، ص) بوجهين: «بعصيٰ» و «بعصًا».

(أ) أخرجه مسلم (١٥٧) وابن ماجه (٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٢٤.

(ب) أخرجه مسلم (٢٩٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٦٣.

أَلْيَاتُ: جمع ألية: وَهِي الْعَجُز.

(ج) أخرجه مسلم (٢٩١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٨.

(د) أخرجه مسلم (۲۹۰۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۱۲۲.

تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبل: أي: يبلغ ضوؤها أعناق الإبل في بصرى من أرض الشام.

ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ/ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ مَنْ مَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَاخُذْ مِنْهُ شَيْئًا». (أ) ۞

ُ قَالَ عُقْبَةُ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ: حدَّثنا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَى اللهُ عِيدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ».٥/

(۶۵) بابٌ

٧١٢٠ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ: حدَّ ثنا مَعْبَدُّ:

سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاس زَمَانٌ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ (١) فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا».

قَالَ (١) مُسَدَّدٌ: حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لأُمِّهِ (٣). (ب) [ر: ١٤١١]

٧١٢١ - صَّرْثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَاللَهُ عِنَاللَهُ عَلَىٰ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ يَقْتَتِلَ (٤) فِيتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا (٥) وَاحِدَةٌ. وَحَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَتَّىٰ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ - وَهُوَ الْقَتْلُ - وَحَتَّىٰ يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ. وَحَتَّىٰ يَتَطَاوَلَ النَّاسُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ. وَحَتَّىٰ يَتَطَاوَلَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَقالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «قالَهُ أبُو عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): حرف المضارعة ليس منقوطًا في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «دَعْوَاهُمَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٩٤) وأبو داود (٤٣١٣، ٤٣١٤) والترمذي (٢٥٧٩، ٢٥٧١) وابن ماجه (٢٤٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٣، ١٣٧٩٥.

يَحْسِر: يَنْكَشِف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠١١) والنسائي (٢٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٨٦.

فِي الْبُنْيَانِ. وَحَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ('): يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ - فَذَلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنْعُ نَفْسًا إِيمَنُهُا لَدَّ تَكُنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ - فَذَلِكَ حِينَ: ﴿ لَايَنَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُا لَدَّ تَكُنْ عَامَتُ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطُويَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُا. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُا مَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فَي فَذَا يَطْعَمُهُا اللَّالَةُ مُ وَلَدَةُ وَلَا يَطْعَمُهُ هَالاً اللَّلُو عَلَى السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتُهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُا اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاءِ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ الْعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الْ

### (٢٦) بابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

٧١٢٢ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي قَيْسٌ، قالَ:

قالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ صِنَى اللَّهِ عَنِ الدَّجَّالِ مَا سَأَلْتُهُ (٣)، وَإِنَّهُ قالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟» قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ (٤) يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ. قالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ». (٢٠)٥

٧١٢٣ - صَّرْثنا مُوسَىٰ بنُ إِسْماعِيْلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيْوبُ، عن نافِعِ:

عن ابنِ عُمَرَ أُراهُ عنِ النبيِّ مِنْ الله عن النبيِّ مِنْ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه النبيِّ مِنْ الله عنه عنه الله عنه ال

(١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بضمِّ اللَّام في هذا والتي في باب: لا تقوم الساعة حتى يُغْبَط...

(١) في (ب، ص) بالرفع فقط.

(٣) في رواية أبي ذر: «أَكْثَرَ ما سَأَلْتُهُ».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «إنَّهُمْ».

(٥) قوله: «أُراهُ عنِ النَّبيِّ صِنَى السَّعِيمُ م) ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٦) هذا الحديث ليس في رواية كريمة، وهو مهمَّش في (ب، ص).

(أ) أخرجه مسلم (١٥٧، ١٥٨، ١٩٥٤) وأبو داود (٤٢٥٥، ٢٣١٢، ٤٣٣٣، ٤٣٣٤) والترمذي (٢٢١٨، ٢٢٣٣، ٣٠٧٢) والنسائي في الكبرى (١١١٧٧) وابن ماجه (٢٠٤٧، ٤٠٥٢، ٤٠٥٨، ٤٠٦٨، ٤٠٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٤٧. مَقْتَلَة: قتل عظيم. أَرُب: حاجةً. يُلِيط: يُصلح.

(ب) أخرجه مسلم (٢٥٥٦، ٢٩٣٩) وابن ماجه (٤٠٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٢٣.

(ج) أخرجه مسلم (١٦٩، ١٧١) والترمذي (٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٣٠.

طَافِيَةً: خارجة عن مكانها بارزة.

٧١٢٤ - حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عُنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عُنْ أَلَاثَ حَقَّىٰ يَنْزِلَ فِي نَاحِيةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرِ وَمُنَافِقٍ (١). (أ) [ر: ١٨٨١]

٧١٢٦ ۗ صَ*دَّنا* عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حدَّثنا مِسْعَرٌ: حدَّثنا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمِ قالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ، لَهَا يَوْمَيِدٍ سَبْعَةُ أَبْوَابِ، عَلَىٰ كُلِّ (٢) بَابِ مَلَكَانِ». (٢) [ر: ١٨٧٩]

قالَ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ/ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ، فَقَالَ لِي [٥٩/٩] أَبُو بَكْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُّعِيمُ بِهَذَا(٣). ﴿٥)٥

٧١٢٧ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَلِيَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِلَى النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي (٤) أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي (٤) مَا قُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ﴾. (٥٠٥ [ر: ٣٠٥٧] سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ﴾. (٩١٥ - صَدَّنَا الكَيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ:

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر والمُستملي زيادة الحديث الآتي:

٧١٢٥ - صَّر ثنا عبدُ العَزِيزِ بنُ عبدِ اللهِ: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ، عن أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

عن أبِي بَكْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُّطِيمُ قال: «لا يَدْخُلُ المَدِينَةَ رُعْبُ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، ولَهَا يَوْمَيِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابِ، عَلَىٰ كلِّ بابِ مَلَكانِ». [ر: ١٨٧٩]، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٤.

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (لِكُلِّ).

(٣) من قوله: «قالَ: وَقالَ ابْنُ إِسْحَاقَ» إلى قوله: «بهذا» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولكِنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٤٣) والنسائي في الكبرى (٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢١.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٨٣/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٩) وأبو داود (٤٧٥٧) والترمذي (٢٢٥٥، ٢٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٥٩.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَا قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَايِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، يَنْطُفُ -أَوْ: يُهَرَاقُ - رَاسُهُ مَاءً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتُفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِيَةٌ، قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنَ ﴾. رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ (أَنْ [ر: ٣٤٤٠]

٧١٢٩ - صَّرَثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَايِشَةَ رَبُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللللّ

٧١٣٠ - صَّرْتُنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ:

عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ قِالَ فِي الدَّجَّالِ: «إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءً بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارُ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مُ. ﴿۞ [ر: ٣٤٥٠]

٧١٣١ - صَدَّثنا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا لِللهِ عَمْ : «مَا بُعِثَ نَبِيُّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ (١): كَافِرٌ ». (٥) [ط: ٧٤٠٨]

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَىٰ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مَم. (٣٣٣٨) ٥

#### (٢٧) بِابِّ: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

٧١٣٢ - صَّرَ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قالَ: حدَّثنا رَسُولُ اللَّهِ(١) مِنَ اللَّهِ عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «مَكْتُوبًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «النَّبيُّ». وضبَّب على قوله: «رسول الله» في (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩، ١٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٨٧.

آدَمُ: أسمر. سَبْطُ الشَّعَرِ: مُسترسل، ضد الجُعودة. يَنْطُفُ: يقطر. طَافِيَةٌ: خارجة عن مكانها بارزة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٨٧) وأبو داود (٨٨٠) والترمذي (٣٤٩٥) والنسائي (١٣٠٩، ٢٠٦٥، ٥٤٧٧، ٥٥٠٥) وابن ماجه (٣٨٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٩٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٣٤، ٢٩٣٥) وأبو داود (٤٢٤٤، ٤٣١٥) وابن ماجه (٤٠٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٠٩، ٩٩٨١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٩٣٣) وأبو داود (٤٣١٦) والترمذي (٢٢٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤١.

يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قالَ: «يَاتِي الدَّجَّالُ وَهوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ(١) بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَيِذٍ رَجُلٌ وَهوَ خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ: مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ [٢٠/٨] فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ آهَرَهَ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ الدَّجَّالُ اللَّذِي حَدَّثنا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُهِ مُم حَدِيثَهُ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ آهَرَاكَ أَنْ يَقْتُلُهُ مُنَّ يُحْدِيهِ ، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدًا بُصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ. فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ». (أَنَّ الرَّامَ [ر: ١٨٨٢]

٧١٣٣ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمٍ: «عَلَىٰ أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَايِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ». (ب) [ر: ١٨٨٠]

٧١٣٤ - صَّرْني (٢) يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمً قالَ: «الْمَدِينَةُ يَاتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجِدُ الْمَلَايِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ»، قالَ: «وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». (٣) (٥: ١٨٨١)

### (٢٨) بابُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ

٧١٣٥ - صَّرْ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(ح): وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ(٤) أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ:

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٤) جَحْشٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «يَنْزِلُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الموفي عشرين بقراءة علاء الدين علي بن المارديني بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّيَّة، وذلك في يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب البكري التيمى القرشى. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِنْت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٣٨) والنسائي في الكبرى (٢٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٧٩) والنسائي في الكبرى (٢٧٧٤، ٢٥٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٤٢.

أَنْقَاب: جمع نَقب: مداخل المدينة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٤٣) والترمذي (٢٢٤٦) والنسائي في الكبرى (٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٦٩.

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ(١) وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ ابنَةُ(١) جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ(٣)». (٥) [ر: ٣٤١]

٧١٣٦ - صَرَّتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ مِ قَالَ: «يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ».

[٢٧٨/ب] وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ. (ب/٢٧٨] وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ.



(١) في (ن): «الإبهامَ».

(٣) بهامش (ب، ص): كذا ضبطه في اليونينية هنا. اه.

رَدْمٌ: سدٌّ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بِنْت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۸۸۰) والترمذي (۲۱۸۷) والنسائي في الكبرى (۱۱۳۱۱، ۱۱۳۳۳) وابن ماجه (۳۹۰۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۸۸۰.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢٤.

# بيني التيالِ العَالَ العَالَ

# كِتَابُ الأَحْكَامِ

### (١) قَوْلُ (١) اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]

٧١٣٧ - صَّرَ ثُنَا عَبْدَانُ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِلَيْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَصَلِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي/ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». (أ) ٥ [ر: ٢٩٥٧] فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي/ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». (أ) ٥ [ر: ٢٩٥٧]

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّ مَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنْ وَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ (١) وَهوَ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ (١) وَهوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْ الرَّجُلِ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْ أَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ (٣) زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْ أَةُ رَاعِيَّةِهِ، وَالْمَرْ أَةُ رَاعِيَةُ عَلَىٰ بَيْتِ (٣) زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهوَ مَسْؤُولٌ عَنْ مَاكُ مُنْ فُرَيْشِ (١٤) (١٩٣٠) وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (٩٠) (١٩٣٠)

٧١٣٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ (٥) عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ. فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِ».

(٢) هكذا في (ن،ع)، والذي في (و، ب، ص): «أَهلِ بَيْتِهِ».

(٣) في (ب، ص): «علىٰ أَهل بَيْتِ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «بابٌ: الأَمْرُ أَمْرُ قُرَيْشٍ». قال في الفتح عمَّا في المتن : هو المعروف. اه.

(٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وَهُمْ».

(أ) أخرجه مسلم (١٨٣٥) والنسائي (٤١٩٣، ٥٥١٠) وابن ماجه (٣، ٢٥٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۸۲۹) وأبو داود (۲۹۲۸) والترمذي (۱۷۰۵) والنسائي في الكبرى (۱۸۸۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۲۳۱.

مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ (۱) أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ مَ، وَأُولَيِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ النَّهُ اللَّهُ (۱) عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ ». (١٥) [ر:٣٥٠٠] الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ (۱) عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ ». (١٥) [ر:٣٥٠٠]

تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ. (٢٠)٥

٠٧١٤ - صَّرَّتُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

قالَ ابْنُ عُمَرَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيامُ: «لَا يَزَالُ هذا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُ الْنَانِ». ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اثْنَانِ ﴾. ﴿ وَاللَّهُ مُا اللَّهُ مُو فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ﴾. ﴿ وَاللَّهُ مُا اللَّهُ مُو فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ﴾. ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن الل

# (٣) بابُ أَجْرِ مَنْ قَضَىٰ بِالْحِكْمَةِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَىٰ إِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]

٧١٤١ - صَّرْن شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا لَا ، «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». (٥) [ر:٧٣]

## (٤) بإبُ السَّمْع وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

٧١٤٢ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى (٣)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِنَ مَالِكٍ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ السَّمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِيمَةً ﴾. (٩٣٠] عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ (٤) كَأَنَّ رَاسَهُ زَبِيبَةً ﴾. (٩٥٥ [ر:٦٩٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَتَحَدَّثُونَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «في النَّارِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَعِيدٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وإنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٣٨.

الأَمَانِيُّ: جمع أُمنية، وهي حديث النفس.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٥/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٢٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٨١٦) والنسائي في الكبرى (٩٨٤٠) وابن ماجه (٢٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٧. هَلَكَتِه: إنفاقه.

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن ماجه (٢٨٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٩.

٧١٤٣ - صَّرْتنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَنَى الله عَيْمُ: ﴿ مَنْ رَأَىٰ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ (١٠/ فَلْيَصْبِرْ ؛ [٦٢/٩] فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ﴾. (أ) [ر:٧٠٥]

٧١٤٤ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّثني نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمْعُ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرهَ (١) مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ». (٤) [ر:١٩٥٩]

٧١٤٥ - صَّرَ ثَنَا عَمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّ ثنا أَبِي: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ: حدَّ ثنا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَلِيٍّ ظِيْ مَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسِّ عِيهُمْ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ مِنَاسِّ عِيهُمْ أَنْ تُطِيعُونِي ؟! قَالُوا: بَلَىٰ. قالَ: يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا(٤)، عَزَمْتُ (٣) عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا(٤)، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامَ (٥) يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، قالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ فَلَالًا النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ فَلَالًا فَأَوْقَدُولِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ فَلَالًا النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِي مِنَاسُمِيمِمُ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». ﴿ وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِي مِنَاسُمِيمِمُ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». ﴿ وَسَكَنَ خَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». ﴿ وَسَكَنَ خَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». ﴿ وَالْمَالِيمُ الْمَعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ الْقَلَاءَ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ الْمَاعِةُ فِي الْمَعْرُوفِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْعَلَاءُ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ وَالْمَاعِةُ فَي الْمَعْرُوفِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَعْرُوفِ الْمَاعِلُولُ الْمُعْرُوفِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلَةُ الْعَلَاءُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ فِي الْمَعْرُوفِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُ الْمَعْرُوفِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْرِولِ اللْمَاعِلُولُ الْمَعْرُوفِ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمُعْرُوفِ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمِنْ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمُعْرُوفِ الْمِنْ الْمَاعِلُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمِلْمُ

### (٥) بابّ: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ (٦)

٧١٤٦ - صَرَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّ ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَكْرَهُهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَوْ كَرِهَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَدْ عَزَمْتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «نَارًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقَامُوا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَيْهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۸۳۹) وأبو داود (۲٦٢٦) والترمذي (۱۷۰۷) والنسائي (٤٢٠٦) وابن ماجه (٢٨٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٤٠) وأبو داود (٢٦٢٥) والنسائي (٤٢٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٨.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ (١) النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (١) ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ؛ فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا خَلْفَتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ يَمِينَكَ (٣) وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ». (٥) [ر:٦٦٢٢]

### (٦) بابِّ: مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

٧١٤٧ - صَّرْ ثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّ ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قالَ:

حدَّ ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ سُمْرَةَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلَهِ أَيْ أَعْطِيتَهَا عَنْ عَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ مُكِلْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ أَعِينِكَ» (٥٠ [ر:٦٦٢٢]

### (٧) باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

٧١٤٨ - صَّرْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمُ قالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِيُّسَتِ الْفَاطِمَةُ».

[٦٣/٩] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ: حدَّثنا/ عَبْدُ الْحَمِيدِ<sup>(٥)</sup> عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ. (٢٠)٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «لِي».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «بنَ سَمُرَةَ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عَنْ يَمِينِكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا تَتَمَنَّيَنَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنُ جَعْفَرٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٥٦) وأبو داود (٢٩٢٩، ٢٢٧٧، ٣٢٧٧) والترمذي (١٥٢٩) والنسائي (٣٧٨٦- ٣٧٨٩، ٣٧٨٩- ٣٧٩١، ٢٧٩١) أخرجه مسلم (٦٠٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٩٥.

وُكِلْتَ إِلَيْهَا: أعطيتها ولم تُعَنْ عليها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢١١)، ٥٣٨٥) وفي الكبرى (٥٩٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠١٧، ١٤٢٦٦.

فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِيُّسَتِ الْفَاطِمَةُ: نِعْمَ المُرْضِعة لِمَا فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمةُ عند الانفصال عنها بموت أو غيره؛ فإنها تقطع عنه تلك اللذائذ والمنافع، وتبقى عليه الحسرة والتبعة.

٧١٤٩ - صَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى ا

# (٨) بابُ(١): مَن اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

• ٧١٥ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحَدِّدُكُ كَا مُنْ عُبْدٍ السَّرْعَاهُ (٢) اللَّهُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّرُعَاهُ (٢) اللَّهُ رَعِيَّةً ، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ (٣) إِلَّا (٤) لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ». (٢) [ط: ٧١٥١]

٧١٥١ - صَرَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ قالَ: زَايِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَن، قالَ:

أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ<sup>(٥)</sup> عُبَيْدُ اللهِ، فَقالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ سُمْ اللهُ مَنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». (٢٥٠)

### (٩) إِلِّ: مَنْ شَاقً شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

٧١٥٢ - صَّرَثنا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ، قالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهوَ يُوصِيهِمْ، فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِمُ

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: «يَسْتَرْعِيهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي: «بالنَّصِيحةِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «إلَّا» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيْنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٤٣٥٤ - ٤٣٥٧) والنسائي (٤، ٢٦٦ ٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٦٦.

يَحُطْهَا: يحفظها ويتعهدها.

شَيْئًا؟ قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قالَ: «وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ(') اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قالَ: فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ (') كَفِّهِ ('') مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ.

قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنْ دَنُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِهُ مِنْ دُنْدَبٌ ؟ قالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ (٤). (١٥) [ر.٩٩٠]

## (١٠) بإبُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

وَقَضَىٰ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ.

وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَىٰ/بَابِ دَارِهِ. (ب)٥ وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَىٰ/بَابِ دَارِهِ.

٧١٥٣ - صَّرْنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ:

حدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴿ إِنَّ مَالِكِ ﴿ مَنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا وَالنَّبِيُ مِنَ الْسَّعِيمُ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلُ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ : «مَا أَعْدَدْتَ (٢ عَلَا مَكَةُ وَالْ صَلَاةِ ) لَهَا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (٥)، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ / مَا أَعْدَدْتُ (٦) لَهَا كَبِيرَ صِيَام وَلَا صَلَاةٍ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ومَنْ يُشَاقُ يَشُقُ»، وضبط روايتهما في (ب، ص): «ومن يشاقْ يشققِ».

(٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «كَفِّ».

(٤) قوله: «قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللّهِ...» إلى آخره ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَدِ اسْتَكانَ».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما عَدَدْتُ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) وابن ماجه (٤٢٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٥٩.

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ: من سَمَّعَ بعمله النَّاس وقصد به اتخاذ الجاه والمنزلة عندهم، ولم يرد به وجه الله تعالى، فإنَّ الله تعالى يجعله حديثًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم بعمله، ولا ثواب له فى الآخرة عليه. يُشَاقِقُ: يضرَّ الناس ويحملهم على ما يشقُّ من الأمر، أو يقول فيهم أمرًا قبيحًا ويكشف عن عيوبهم ومساويهم. يُنْتِنُ: يَفسد وتَخرج منه الرائحة الكريهة. أَهْرَاقَهُ: سفكه.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُنَّةِ مِلْءُ». وبهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: «مئلُ كفِّهِ» من غير رقم عليه.

وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِّي (١) أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قالَ: ﴿أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾. (أ) [ر:٣٦٨٨] وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِّي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٧١٥٤ - صَّرْنا إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا(١) عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ(٣) يَقُولُ لِإِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَوَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «ٱتَّقِي اللهَ وَٱصْبِرِي». فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي ؛ فَإِنَّكَ خِلْوُ مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلِّ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ مِنَا اللهِ عَلَيْهِ بَوَّا بَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ مِنَا اللهِ عليه مُ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ. قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه مُ قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّا بَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَا اللهُ عِلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلِيهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلِيهِ عَنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ (٤)». (١٢٥٥٠] يَا رَسُولُ اللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عِلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِي مِنَا اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّيْ عُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ لَوْلُولُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٢) بابّ: الْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَىٰ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

٥٥٧١ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ: حدَّثنا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَيْسَ<sup>(٥)</sup> بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ مِنْ السَّرِيمِ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ. (٩)٥

٧١٥٦ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ (١)، حدَّ ثني حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: حدَّ ثنا أَبُو بُرْدَةَ:

(١) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «ولكِنْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي: «حدَّثنا إسْحاقُ بنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «قالَ: سَمِعْتُ أنسَ بنَ مالِكٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَوَّلِ الصَّدْمَةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبد الله الأنْصَارِيُّ: قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ: عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ، قالَ: إِنَّ قَيْسَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة : «حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ هُوَ الفَطَّانُ، عنْ قُرَّةَ بنِ خالِدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٣٩) وأبو داود (٥١٢٧) والترمذي (٢٣٨٥، ٢٣٨٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٤.

اسْتَكَانَ: خضع وانقاد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٢٦) وأبو داود (٣١٢٤) والترمذي (٩٨٧، ٩٨٧) والنسائي (١٨٦٩) وفي الكبرى (١٠٩٠٧) وابن ماجه (١٥٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٤

خِلْقُ: خالٍ، أي: لم تصب بمثلها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٨٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠١.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَىٰ اللَّهِيُّ مِ مَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ.

٧١٥٧ - صَرَّتَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ: حدَّثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ: هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَىٰ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَهوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَىٰ، فَقالَ: مَا لَهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ. (أ) [ [:٢٦٦:]

## (١٣) بابِّ: هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ (١) أَوْ يُفْتِي وَهوَ غَضْبَانُ ؟

٧١٥٨ - حَدَّثُنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمَعْتُ النَّبِيَّ شِمَالِهُ مِي مُؤُولُ: ﴿لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهوَ غَضْبَانُ ﴾. (ب) ٥

٧١٥٩ - صَرَّتْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ(٢) مِنَاسُهِيمِ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيَّهَا. قالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، [٢٥/٥] مِنَاسُهِيمِ مُ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ / يَوْمَيِذٍ، ثُمَّ قالَ: ﴿ يَا أَيُها (٣) النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّدُمْ مَا صَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». ﴿ 5) [ (٤٠٠]

٧١٦٠ صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ (٤): حدَّ ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا يُونُسُ:

(١) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «القاضي».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «إلى النَّبيِّ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَيُّهَا» بإسقاط أداة النداء.

(٤) ضُبطت في رواية كريمة بكسر الكاف وفتحها معًا. (ب، ص).

(أ) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٤٣٥٤ - ٤٣٥٧) والنسائي (٤٠٦٦،٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٣. تَهَوَّدَ: صاريهوديًا.

- (ب) أخرجه مسلم (١٧١٧) وأبو داود (٣٥٨٩) والترمذي (١٣٣٤) والنسائي (٥٤٠٦، ٥٤١١) وابن ماجه (٢٣١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٦.
  - (ج) أخرجه مسلم (٤٦٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٩١) وابن ماجه (٩٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠٤. فلْيُوجِزْ: فلْيختصر.

قالَ مُحَمَّدُ(١): أَخبَرَنِي سَالِمٌ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَايِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيْمُ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ (٢) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيْمُ مَ ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا». (٥٠ [ر:٩٠٨]

(١٤) بابُ (٣) مَنْ رَأَىٰ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهِمَةَ - كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّائِدِ الْخُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ - كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّائِدِ الْخُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ - كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرُونِ (٤) وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ (٤)

٧١٦١ - صَّرْ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي (٥) عُرْوَةُ:

أَنَّ عَايِشَةَ طِيُّ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُّ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ (٢) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَايْكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَغِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَايْكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكُ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ أَهْلُ خِبَاءً أَهْلُ خَبَاءٍ أَحْبَ إِلَيَّ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ (١٠٠٠) حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ (١٠٠٠) [(٢١١١]]

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حَدَّثنا مُحَمَّدٌ هُو الزُّهْرِيُّ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ».

(٣) لفظة: «باب» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أَمْرًا مَشْهُورًا».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «قالَ: أَخبَرَنِي».

(٦) قوله: «بن ربيعة» ليس في رواية أبي ذر.

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملى: «مِنَ الَّذِي».

( A ) هكذا في (ن، ع)، وفي (و، ب، ص) زيادة: «لها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧١) وأبو داود (٢١٧٩ - ٢١٨٦، ٢١٨٤) والترمذي (١١٧٥) والنسائي (٣٣٨٩ - ٣٣٩١، ٣٣٩٢، ٣٣٩٠) والترمذي (١١٧٥) والنسائي (٣٣٨٩ - ٣٣٩١، ٣٣٩٢، ٣٣٩٢) وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٩٦. تَغَيَّظَ فيه: غَضَبَ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۱۶) وأبو داود (۳۵۳۲، ۳۵۳۳) والنسائي (۶۲۰۰) وفي الكبرى (۹۱۹۰) وابن ماجه (۲۲۹۳)، وانظر تحفة الأشر اف: ۱٦٤٧٥.

مِسِّيكٌ: بخيل.

(١٥) بابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوم (١)، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيتُ عَلَيْهِمْ(١)، وَكِتَابِ الْحَاكِم إِلَى عُمَّالِهِ(٣) وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِم جَايِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهوَ جَايِزٌ؛ لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزُعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ(٤) الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ.

وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عَامِلِهِ فِي الحُدُودِ(٥).(١)

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَايِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ.

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي.

وَيُرْوَىٰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَىٰ قَاضِيَ البَصْرَةِ وَإِيَاسَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَس وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ<sup>(١)</sup> وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرِ مِنَ الشُّهُودِ<sup>(٧)</sup>، فَإِنْ قالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِس الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ.

وَأُوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَىٰ كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ / أَبِي لَيْلَىٰ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِيْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ،

[77/4]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «المَحْكُوم».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي: «عليهم فيه»، وفي رواية أبي ذر: «عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص): «عامله»، وأشار إليها في هامش (ع).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: (يَثْبُتَ).

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الجَارُودِ». قال في التغليق (٢٨٨/٥): وكأَنَّهُ يُشِير بذلك إلى قصَّة قُدامةَ بنِ مَظْعُون وكانَ عاملَه على البحرينِ، فشَرِبَ الخمرَ فرَكِبَ فيه الجارودُ إلى عمرَ فشَهدَ عليه هو وأبو هريرة.

<sup>(</sup>٦) في (ص): «عُربِيُّدَةً»، وبهامشها: كذا مصحَّح عليه في اليونينية تصحيحين. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «من المَشْهُودِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/١٤٠.

وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ: أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِيْتُ(١) بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ.

وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ وَصِيَّةٍ حَتَّىٰ يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا. وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيرَ مِ إِلَىٰ أَهْلِ خَيْبَرَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُوْذِنُوا بِحَرْبٍ». وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مِ إِلَىٰ أَهْلِ خَيْبَرَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُوْذِنُوا بِحَرْبٍ». (٧١٩٢

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ<sup>(۱)</sup> عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ. (أ) ٥ - مَ**رْثَيٰ** (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ سِنَاسُمِيمُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كَتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ صِنَاسُمِيمُ خَاتِمًا (٤) مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ (٥): مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ. (٢٥٠) [ر:٦٥]

### (١٦) بابِّ: مَتَىٰ يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، وَلَا يَخْشُوُا النَّاسَ، ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا فِعَانَةِ وَالْمَانَةِ اللَّهُ وَلَا يَخْشُوا النَّاسِ الْحُقَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَلِمَ الْأَرْضِ فَاحْمُ بَيْنَ النَّاسِ الْحُقَّا وَلَا تَتَّبِع عَانَيْقِ (٢) ثَمَنَا قِلِيلَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَنَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ فَاحْمُ بَيْنَ النَّاسِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [س:٢٦]، وقرَأً: ﴿ إِنَّا النَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَعْمَكُمُ بِهَا النَّيْنُونَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا النَّذِينَ اللَّهُ وَكُنْ النَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَعْمَكُمُ بِهَا النَّيْنُونَ وَالْإَنْ الْمَوْلِ اللَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَنِينُونَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا السَّعُوا فَالْمَانُوا ﴾ السَّتُودِعُوا ﴿ مِن كِنْكِ اللَّهِ وَكَاثُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءَ فَلَا تَحْشُواْ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «فَجِيتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «في الشَّهادَةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ص) بفتح التاء وكسرها، وبفتحها فقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ونَقَشَهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «وَلَايَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٨٨/٥، وفتح الباري:١٧٤/١٣ فيحاء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۶۰، ۲۰۹۲) وأبو داود (۲۱۱۶، ۲۰۱۵ - ۲۲۱۷) والترمذي (۱۷٤۰) وفي الشمائل (۹۳) والنسائي (۷۳) ماجه (۵۲۱ - ۳۲۵ )، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۵۲. وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۵۲. وبيصه: لَمَعَانه.

بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَ إِنَ هُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ (١) [المائدة: ٤٤]، وَقَرَأَ: ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمُ وَمَ أَلْوَهُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمَنْهَا سُلَيْمَنَ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمَنْهَا سُلَيْمَنَ وَكُنَّا وَكُمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلًا مَا ذَكَرَ اللّهُ مِنْ أَمْرِ (١) هَذَيْنِ النَّانَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ٧٨- ٧٩] فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلًا مَا ذَكَرَ اللّهُ مِنْ أَمْرِ (١) هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ (٣) أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا؛ فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَىٰ هَذَا بِعِلْمِهِ، وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ.

[۲۷۹/ب] وقالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي/ مِنْهُنَّ خَصْلَةً (٤)، كَانَتْ (٥) فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا (٢)، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا، سَؤُولًا عَنِ الْعِلْمِ. (١٥) كَانَتْ (٥) فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا (١٧) بِبُ رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا

(١٧) بِ بِ رِرِيِ الْحَقَامِ وَالْعَاهِ وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَاخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.

وَقَالَتْ عَايِشَةُ: يَاكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ. (ب)

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ. (٢٠٧٠)

[٦٧/٩] ٧١٦٣ - ٧١٦٣ - حَدَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ/ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أَعْدِي النَّاعْدِيِّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ(٧) إِلَىٰ ذَلِكَ؟ قُلْتُ(٨): إِنَّ لِي أَفْرَاسًا

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: "وَقَرَأً: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوَرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَمَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَمَا أَسَتُحْفِظُوا ﴾: اسْتُودِعُوا ﴿ مِن المُستملي زيادة: "﴿ مَا ٱسۡتُحْفِظُوا ﴾: اسْتُودِعُوا ﴿ مِن كَنْكِ ٱللهِ ﴾». وضُبطت في (ب، ص): "﴿ بِمَا ٱسۡتُحْفِظُوا ﴾...».

(٢) لفظة: «أمر» ليست في رواية أبى ذر.

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَرُؤِيتُ»، وضبطها في (ب، ص) بتشديد الهمزة المكسورة نقلًا عن اليونينية.

(٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «خُطَّةً».

(٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «كانَ».

(٦) في رواية أبي ذر والمُستملي: «فَقِيهًا»، قال في الفتح عن رواية المتن: إنَّها الأولئ. اه.

(٧) في رواية أبي ذر: «فَما تُريدُ».

(A) في رواية أبي ذر: «فَقُلْتُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٩١/٥.

نَفَشَتْ: رَعَتْ ليلًا. وَصْمَةً: عيبً. صَلِيبًا: قويًّا شديدًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٩٣/٥.

وَأَعْبُدًا('')، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مِي يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّىٰ أَعْطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ('')، فقال ('') النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ (' خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَايُلِ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ».

﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ (٤): حدَّثني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ<sup>(٥)</sup> يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُّطِيْم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّىٰ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّطِيْمِ : «خُذْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». أَنُ الدِيسَانِ اللَّهُ الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». أَنْ الدِيسَانِ اللَّهُ الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تَتْبِعْهُ نَفْسَكَ». أَنْ الدِيسَةُ فَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا لَا فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### (١٨) باب مَنْ قَضَىٰ وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ مِ

وَقَضَىٰ شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ.

وَقَضَىٰ مَرْوَانُ (٢) عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَر (٧).

وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. (٨)(ب٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأَعْتُدًا».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب) زيادة: «حَتَّىٰ أَعْطَانِي مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي»، مضبَّب عليها، وعليها علامة السقوط (لا إلى)، وبهامشها أيضًا: هذا في أصل اليونينية مضبَّب عليه هكذا، وهو ساقط في أصول كثيرة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «بنَ الخَطَّاب».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وقضي مروان...» مُقدَّم على قوله: «وقضى شُريح...» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «على المِنْبَر».

<sup>(</sup>٨) بهامش (ن، و): آخر الجزء السادس والثلاثين. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٤٥) وأبو داود (١٦٤٧، ٢٩٤٤) والنسائي (٢٦٠٤ - ٢٦٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٢٠، ١٠٥٢٠. الْعُمَالَة: أجرة العمل. تَمَوَّلُهُ: أقبله وأدخله في ملكك. غَيْرُ مُشْرِفٍ: غير طامع ولا ناظر إليه. فَلَا تُثْبِعْهُ نَفْسَكَ: فلا تطلبه. (ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٦/٥، و٣٩٢/٣، و٥/٥٩٠.

٧١٦٥ - صَرَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ الزُّهْرِيُّ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةَ، فُرِّقَ (١) بَيْنَهُ مَا. (أ٥ [ر:٤٢٣] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْج: أَخبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ:

عَنْ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيْمُ فَقالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجُدَّ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. (أ) [ر:٤٢٣]

(١٩) بابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ حَدِّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ(١٠).

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ(٣).(ب)٥

٧١٦٧ - ٧١٦٨ - ٧١٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي ١٠٠ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

[٦٨/٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أَتَىٰ رَجُلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّا للَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

رِيَّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّىٰ. ﴿ ٥٠٥ مَهُ اللَّهُ عَالَ الْمُصَلَّىٰ . ﴿ ٥٠٠ مَهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالِيَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى

رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ م فِي الرَّجْم. (د) ۞

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : ﴿خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَفُرِّقَ».

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «وَضَرَبَهُ».

(٣) في (و،ع): «نحوَه».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(أ) أخرجه مسلم (١٤٩٦) وأبو داود (٢٢٤٥ - ٢٢٥٦) والنسائي (٣٤٠٦، ٣٤٦٦) وابن ماجه (٢٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٥.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٢٩٧/٥.

(ج) حديث أبي هريرة رايج: أخرجه مسلم (١٦٩١) والنسائي في الكبرى (٧١٧٧). وحديث جابر رايج: أخرجه مسلم (١٦٩١) والترمذي (١٤٢٩) والنسائي في الكبرى (٧١٧٤- ٧١٧٦). وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٠٨، ١٥٢١٧، ٣١٦٩.

(د) حديث يونس ومعمر عند المصنف (٦٨١٤، ٦٨١٠)، وحديث ابن جريج عند مسلم (١٦٩١) والنسائي في الكبرى (٧١٧٥).

## (٢٠) بإب مَوْعِظَةِ الإِمَام لِلْخُصُوم

٧١٦٩ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَبُيُّهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ». (١٥ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ (٣) أَخِيهِ شَيْعًا فَلَا يَاخُذُهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». (٥٠ [ر: ٨٥ ١٤]

(٢١) بابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ (٤) أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ، فَقالَ (٥): ٱيْتِ الأَمِيرَ حَتَّىٰ أَشْهَدَ لَكَ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَىٰ حَدِّ<sup>(١)</sup> زِنَّا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ.

قالَ عُمَرُ: لَوْ لَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْم بِيَدِي. (٢)

وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ عِالرِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. (٦٨١٤)

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِم رُجِمَ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا. (ب) ٥

٧١٧- صَّرُ ثُنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّ ثنا اللَّيْثُ (٧)، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْ لَىٰ أَبِي قَتَادَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «عَلَىٰ نَحْوِ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ حَقِّ».

(٤) في رواية أبي ذر: «في وِلَايَةِ الْقَضَاءِ».

(٥) في رواية أبي ذر: «قالَ».

(٦) في (ب، ص): «حدِّ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية منوَّنًا. اه.

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَعْدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۱۳) وأبو داود (۳۰۸۳، ۳۰۸۲) والترمذي (۱۳۳۹) والنسائي (۱۰۲۰، ۵۲۱) وابن ماجه (۲۳۱۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۲۱.

أَلْحَن : أَلْسَن وأفصح وأَبْيَن كلامًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٩٨/٥.

أَنَّ أَبَا قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالُمْ عِيْمُ حُنَيْنٍ: «مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ لأَنْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتِيلٍ (')، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكُوْتُ أَمْرَهُ إِلَى فَقُمْتُ لأَنْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتِيلٍ (')، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكُوْتُ أَمْرَهُ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَايِهِ: سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي. قالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ ('). فَقَالَ أَبُو بَكُو: كَلَّا وَلَى اللَّهُ مِنْ جُلَسَايِهِ: سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ اللَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي. قالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ (') فَقَالَ أَبُو بَكُو: كَلَّا وَلَا عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ أَبُو بَكُو: كَلَّا وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ مَا قَدَّاهُ إِلَيْ ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلُتُهُ. قالَ (٢) قالَ اللَّهُ مِنَاسِّهِ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرَ اَعْرَا وَلَوْ أَقَرَ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي عِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وَلَا يَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرَ الْعَصَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّىٰ يَدْعُو الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّىٰ يَدْعُو الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّىٰ يَدْعُو الْمَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَىٰ بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْن.

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ؛ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنُ، وَإِنَّمَا(٧) يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قَتِيلِيْ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنِّي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أُضَيْبِعَ»، ورسمها في (و، ب، ص): «أُضَيْبِعَ»، منوَّنًا دون ألف.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ويَدَعُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَقَامَ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية الأصيلي: «فَعَلِمَ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لي»، وهي ثابتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنَّهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥١) وأبو داود (٢٧١٧) والترمذي (٦٥٥١) وابن ماجه (٢٨٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٢.

سَلَبُهُ: ما يأخذه أحدُ المتحاربين في الحرب من قرينه مما يكون عليه ومعه مِنْ سِلاح وثِياب ودَابَّة وغيرها. بَيِّنَة: دليل وحُجة. فَأَرْضِهِ مِنْهُ: أراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النَّبيُّ مِنَاسُرِيرً مُ أُصَيْعِ : يصفُه بالضغف والعَجْز والهَوان تشبيه بالأصْبغ، نوعٌ من الطُّيور ضَعيفٌ، وبالضاد والعين المهملة: «أضيبع» تصغير ضَبُع على غير قياس ؟ تحقيرًا له. خِرَافًا: بستانًا. تَأَثَّلُتُهُ: اتخذته أصلًا لمالي.

وَقَالَ الْقَاسِمُ ('): لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ (') قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّ ضًا (") لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ. (أ) وَقَدْ كَرَهَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ الظَّنَّ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ ﴾.

٧١٧١ - مَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(١): حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ سِنَ اللَّهِ مِ التَّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَاهُمَا فَقالَ: "إِنَّمَا هي صَفِيَّةُ". قالاً: سُبْحَانَ اللَّهِ! قالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ". (٠٠٥٥]

رَوَاهُ شُعَيْبٌ، وَابْنُ مُسَافِرٍ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنِ (٦) - عَنْ صَفِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مُ (๑) ٥

# (٢٢) بابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَىٰ مَوْضِعِ: أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

٧١٧٢ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا الْعَقَدِيُّ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّالُهُ عَنِهُ الْبَيْ صَلَّالُهُ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَشِّرَا، وَتَطَاوَعَا». فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ؟ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ». (٥٠٥ [ر:٢٦٦]

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قاله أبو ذر الحافظ. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أنْ يَقْضِيَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولكِنْ فيه تَعَرُّضُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الأُويْسِيُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَعْدٍ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «يعني ابن حسين» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٧٥) وأبو داود (٢٤٧٠، ٢٤٧١، ٢٤٧١) والنسائي في الكبرى (٣٣٥٦- ٣٣٥٨) وابن ماجه (١٧٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩١٢٩، ١٥٩٠١.

<sup>(</sup>ج) حديث شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق عند المصنف (٢٠٣٥، ٢٠٣٨)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٣٠٢/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٣٦٨٤، ٣٥٤- ٤٣٥٧) والنسائي (٤، ٢٠٦٦، ٥٩٥٥ - ٥٩٥١) وابن ماجه (٣٣٩١)، وانظر تحفة الأشراف:٩٠٨٦.

وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى اللَّبِيِّ مِنَى اللَّبِيِّ مِنَى اللَّبِيِّ مِنَى اللَّبِيِّ مِنَى اللَّمِيدِمُ مُنَالِهُ مِنْ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَى اللَّهُ مِنْ الللْعُلِيْلُ مِنْ الللْعُلِيْلِ مُنْ اللْعُلِيْلُ مِنْ اللْعُلِيْلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِيْلِيْلِي اللْعُلِيْلِيْلُولِ مُنْ اللللْعُلِيْلِيْلِي مُنْ اللِّهُ مِنْ اللْعُلِيْلِي اللْعُلِيْلِ مِنْ اللْعُلِيْلِي الْمُعْلِيْلِي الْمُعْلِيْلِي الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِمْ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللْعُلِيْلِي مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِي الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِي مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُولِي مِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِي مُنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِقِي وَالِ

## (٢٣) بِابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ (١) عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ. (٢٥٥)

٧١٧٣ - صَّرَثْنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّثني مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ: عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مُ قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ». ﴿ ٥٠٤] عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مُ قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ». ﴿ ٥٠٤] عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَا لَذَا الْعُمَّالِ (٢٤) بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

٧١٧٤ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ:

أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ مِنَاسْهِ مِهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدِ (٣)، يُقَالُ لَهُ: [٧٠/٩] ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِلَامُ عَلَىٰ / ١٠/٩] ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِلَا عَلَىٰ الْمُنْبَرِ - قالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: همَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، الْمِنْبَرِ - قالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: همَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَاتِي يَقُولُ (٤): هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ (٥) أَيُهُ ذَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي فَيَاتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَعْسِ بِيَدِهِ لَا يَاتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَعْ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهُ إِنْكَامُ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهُ إِنْكُولُ اللَّهُ الْعَلَىٰ مَوْ الْعَيْدِةِ وَلَا هَلَ عَلَىٰ مَا أَلْهُ هُولَا عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَ اللَّالَ هَلْ بَالْعُلْمُ فَى اللَّالَ الْمُنْ بَلَعْدُ اللَّالَةُ وَالْعَلَىٰ مَا عُلْمَ الْمَا عَلَىٰ مَا اللَّالَا هَلْ بَلَعْتُهُ اللْمُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَىٰ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْكَوْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن أبي بُرْدَةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عَفَّانَ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية الأصيلي: «الأَسْدِ»، وبهامش (ب، ص): هكذا بسكون سين «أَسْدِ» التي في الأصل والتي في الهامش في اليونينية، إلَّا أنَّ التي في الأصل مصلحة عن فتحة، والظاهر أنَّها من اليونيني والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَيَقُولُ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية الأصيلي أيضًا، وفي رواية أبي ذر: «فَيَنْظُرَ».

<sup>(</sup>٦) هكذا في رواية أبي ذر وكريمة أيضًا بالجيم والخاء معًا.

<sup>(</sup>أ) حديث النَّضر ووكيع عند المصنف (٦١٢٤، ٣٠٣٨)، وحديث أبي داود الطَّيالسيِّ عند النسائي (٥٩٥٥) وابن ماجه (٣٣٩١)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣١٠٥) والنسائي في الكبرى (٨٦٦٦، ٧٤٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠١. الْعَانِي: الأسير.

قالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ، وَزَادَهِ شَامٌ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَ تُهُ عَيْنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ سَمِعَهُ(١) مَعِي. وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ: سَمِعَ أُذُنِي. (أ) [ر: ٩٢٥] ﴿ خُوَارُ ﴾ [ر: ٩٤٥] ﴿ خُوارُ ﴾ [ر: ٩٤٨] ﴿ خُوارُ ﴾ [ر: ٩٤٨] وَالْجُوَارُ مِنْ ﴿ تَجْعَرُونَ ﴾ : كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ (١٠). ٥

#### (٢٥) باب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

٧١٧٥ - صَرَّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحِ: حدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ: أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَنَّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ

النَّبِيِّ مِنَا شَعْدِ مِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ. (ب) [ر: ٦٩٢]

النَّبِيِّ مِنَا شَعِيرً مِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ. (ب) [ر: ٦٩٢]

٧١٧٦ - ٧١٧٧ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حدَّ ثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى ابْن عُقْبَةَ: قالَ ابْنُ شِهَابِ: حدَّ ثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِهَا للهِ عِهَا قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ (٣) مِمَّنْ لَمْ يَاذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّىٰ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ (٣) مِمَّنْ لَمْ يَاذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ». فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للهِ عِنَا للهِ عِنَا لللهِ عِنَا للهِ مِنَا للهِ عِنَا للهِ عَلَىٰ لَمُ عَرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للهِ عِنَا للهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مِنَا للهِ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُهُمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى اللّهُ ع

#### (٢٧) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قالَ غَيْرَ ذَلِكَ

٧١٧٨ - صَّرْتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: قالَ أُنَاسٌ لِإِبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ(٤) مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «سَمِعَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿ خُوَارٌ ﴾: صَوْتٌ ... » ثابت في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفيها: «كَصَوْتِ البَقَرِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِيكُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِخِلَافِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣٢) وأبو داود (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٥.

رُغَاءٌ = خُوَارٌ = تَيْعَرُ: أصوات الإبل والبقر والغنم. عُفْرَتَيْ إبطيه: العفرة: البياض.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٧٨٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) والنسائي في الكبرى (٨٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥١، ١١٢٧١.

الْعُرَفَاء: جمع عريف، وهو الذي يتولى أمر سياستهم وحفظ أمورهم. طَيَّبُوا: حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك.

قالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا(١) نِفَاقًا.(أ)

٧١٧٩ - صَّرْنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن الللهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ اللَّهُ مِن الللهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن الللهُ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن الللهُ الللهُ الللهُ مِن الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللل

# (٢٨) بإبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَايِّبِ

٧١٨٠ - مَّدُّن مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا(١) سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

[٧١/٩] عَنْ عَايِشَةَ رَبِيُّهُ: أَنَّ هِنْدَرُّ ﴿ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ مِنَ الله عِيهُ ﴿ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ ؟ قالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». ﴿ ٥٠ [ر:٢١١]

# (٢٩) بابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَتِّ أَخِيهِ فَلَا يَاخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِم لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا

٧١٨١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ<sup>(٤)</sup>: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر: أَنَّ زَيْنَبَ ابنَةَ (٥) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَا سُمِيمُ أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيمُ اللَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ(٦) بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مُحْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ (٦) بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا هي قِطْعَةُ

(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَعُدُّ هذا».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبي ذر: «هِنْدًا».

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: (بِنْتَ).

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولَعَلَّ».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٤٢٧.

(ج) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٣، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٢٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٢٦) وأبو داود (٤٨٧١) والترمذي (٢٠٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٥٥.

مِنَ النَّارِ ، فَلْيَاخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا». (أ) [ر:١٤٥٨]

٧١٨٢ - صَّر ثنا إِسْمَاعِيلُ(١): حدَّثني مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىٰ أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ (١) الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فقالَ: ابْنُ أَخِي ، كَانَ قَدْ (٣) عَهِدَ إِلَىٰ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِيهُمْ، فقالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَىٰ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيهُمْ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيهُمْ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِهِمْ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِهِمْ بِعُنْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّىٰ لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ. (٢٠٥٠ [د:٥٠٥] زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ»؛ لَمَانَ رَأَىٰ مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّىٰ لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ. (٢٠٥٠ [د:٥٠٥]

#### (٣٠) باب الْحُكْم فِي الْبِيْرِ وَنَحْوِهَا

٧١٨٣ - ٧١٨٤ - <del>مَرَّثُنَا</del> إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلِ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللّهِ: قالَ النّبِيُّ سِهَا لله عِيْهُمْ: «لَا يَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينُّ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلّا لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿إِنَّ ٱلّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ (٥) ﴾ الآيَة [آل عمران: ٧٧]. لَا لَقِيَ اللّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿إِنَّ ٱلّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ (٥) ﴾ الآيَة [آل عمران: ٧٧]. لَفَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللّهِ يُحَدِّثُهُمْ، فَقالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِيْرٍ، فَقالَ النّبِيُّ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (و): «عامَ»، وفي (ب، ص) بهما معًا.

<sup>(</sup>٣) في (و ، ب، ص): «قد كان».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: (﴿ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَحْلِفُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧١٣) وأبو داود (٣٥٨٣، ٣٥٨٤) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي (٤٠١، ٥٤٠١) وابن ماجه (٢٣١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٧، ٣٤٨٧) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٠٥. عَهِدَ إِلَيَّ: أَوْصَى. فَتَسَاوَقًا: فتدافعا. وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ: أي: الخيبة.

[٧٢/٩]

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ الآيةَ [آل عمران: ٧٧]. (١، ٢٣٥٦، ٢٣٥٧]

#### (٣١) بابُ الْقَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ (١)

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ. (ب٥٠)

٧١٨٥ - صَّرْ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:

عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ مِنَاسْعِيْمُ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ (۱) فَقالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ (۱۳)، فَلْيَاخُذُهَا أَوْ لِيَكَعْهَا ». (٥٥ [ر:٨٥٤]

# (٣٢) باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ مِنَ للمُعِيدُ للم (٤) مِنْ نُعَيْم بْنِ النَّحَّام. ٥ (٢٤٠٣)

٧١٨٦ - صَرَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ: عَنْ جَابِرٍ (٥) قالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صِنَاسُهِ مِنْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا (٦) عَنْ دُبُرٍ (٧)، لَمْ

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابٌ: القضاءُ في قَلِيلِ المَالِ وكَثِيرِهِ سَواءٌ».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَيْهِمْ».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ نارٍ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مُدَبَّرًا».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عَبْدِ اللهِ».

(٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «لَهُ».

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عَنْ دَيْنِ» ، قال في الفتح : وهو تصحيف.

يَمِين صَبْر: هي التي تُلْزمُ ويُجْبَرُ عليها حالفها.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٠٥/٥.

(ج) أخرجه مسلم (١٧١٣) وأبو داود (٣٥٨٣، ٣٥٨٤) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي (١٧٤٠، ٥٤٠١) وابن ماجه (٢٣١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦١.

الجَلَبَة: اختلاط الأصوات.

يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ(١)، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ.(أ) [(٢١٤١]

# (٣٣) بابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ (١) مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا (٣)

٧١٨٧ - حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ شَلِّمُ يَقُولُ (٤): بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْمِيْرِ لِم بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ شَلِّمُ يَقُولُ (٤): بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْمِيْرِ لِم بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ (٥): ﴿إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ (٥): ﴿إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبً / النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبً النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ﴾. (٢٥٠٠)

# (٣٤) بابُ الأَلدِّ الْخَصِم

وَهوَ الدَّايِمُ الْخُصُومَةِ(٧).

﴿ لُدًّا ﴾ [مريم: ٩٧]: عُوْجًا (^). ٥

٧١٨٨ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ:

يُحَدِّثُ عَنْ عَايِشَةَ رَبِيُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ لَسُعِيمً : «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ». (ج) [ر:٧٥٥]

<sup>(</sup>١) رقم في (ب، ص) بين ضمَّة الرَّاء وفتحتها برمز أبي ذر، وبهامشهما: كذا في اليونينية، والظاهر أنَّ مراده أنَّ رواية أبي ذر بالنصب. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لِطَعْن».

<sup>(</sup>٣) قوله: «حديثًا» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : "لِلْإِمارَةِ".

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «وَهوَ الدَّايِمُ فِي الْخُصُومَةِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «﴿ أَلَدُ ﴾ [البقرة:٢٠٤]: أَعْوَجُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٧) وأبو داود (٣٩٥٥ - ٣٩٥٧) والترمذي (١٢١٩) والنسائي (٢٥٤٦، ٢٥٤١، ٤٦٥٢، ٤٦٥٢، ٤٦٥٤) وانظر تحفة الأشراف: ٢٤١٦.

عَنْ دُبُرِ : أي قال له : أنت حرٌّ بعد موتي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٢٦) والترمذي (٣٨١٦) والنسائي في الكبرى (٨١٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢١٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٦٨) والترمذي (٢٩٧٦) والنسائي (٥٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٤٨.

# (٣٥) باب: إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهِوَ رَدُّ

٧١٨٩ - حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ اللَّهْ مِنْ مَعْمَرٌ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ اللَّهْ مِنْ مَعْمَرٌ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ اللَّهُ مَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ اللَّهُ مَنْ مَالِم.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسِّ عِيْمٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - إِلَىٰ بَنِي جَذِيمَةَ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَقَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسِيرَهُ، فَلَا أَنْ يَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اللهُ مَا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ [۷۳/۹] أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ / لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِم، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ (٣)». مَرَّ تَيْنِ (أَصَلَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

## (٣٦) باب الإِمَامِ يَاتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ (١) بَيْنَهُمْ

• ٧١٩ - صَّرْتُنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ: حدَّثنا أَبُو حَازِم الْمَدِينِيُّ (٥):

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍ و، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِم، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ (١) وَأَقَامَ، وَأَمَرَ أَبَا فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ (١) وَأَقَامَ، وَأَمُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، قالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي (٧) الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ، فَرَأَى النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) من قوله: «عن الزهري» إلى قوله: «خالدًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني أبُو عَبْدِ اللهِ نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن الوليد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِيُصْلِحَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «المَدَنِيُّ»، (ن، و،ع، ق)، وعزاها في (ب، ص) إلىٰ رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «بلال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) لفظة: «في» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٥٤٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٤١.

النَّبِيُّ مِنَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَمْ ذَلِكَ تَقَدَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عِيمِ خَلِكَ تَقَدَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ مِنَ اللَّعِيمِ مِنَ اللهِ عِيمِ خَلِكَ تَقَدَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُ مِنَ اللهِ عِيمِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُ مِنَ اللهِ عِيمِ اللهِ عِيمِ اللهِ عِيمِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

#### (٣٧) بابُ مَا يُسْتَحَبُ (٤) لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

٧١٩١ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو ثَابِتٍ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهَ السَّبَاقِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بِيَدِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَحَمِدَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رَابَكُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بابٌ : يُسْتَحَبُّ»، وعزاها في (و، ب، ص) إلىٰ رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «مَقْتَلَ».

<sup>(</sup>٦) زاد في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي لفظة: «قد».

<sup>(</sup>٧) الواو ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٢١) وأبو داود (٩٤٠، ٩٤٠) والنسائي (٧٨٤، ٧٩٣، ١١٨٣، ٥٤١٣) وابن ماجه (١٠٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٦٩. قال في الفتح: زاد في نسخة الصغاني في آخر هذا الحديث: (قال أبو عبد الله: لم يقل هذا الحرف: يا بلال فمر أبا بكر، غير حماد).

صَفَّحَ: صفَّق. هُنَيَّةً: يسيرًا.

فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَٱجْمَعْهُ(۱). قالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ مَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، هُو وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُ (۱) مُرَاجَعَتِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ مَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، هُو وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا، فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا، فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ النَّذِي رَأَيَا، فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿ لَقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَ صَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ مَنْ وَيَوْلُولُ اللَّهُ مِنْ مَلَ مَلَ مَنَ حَيَاتَهُ حَتَى تَوَقَاهُ اللَّهُ مُنْ حَيْلَ مَعْمَ وَنَدَ اللَّهُ مِنْ مَنَ اللَّهُ مِنْ مَلَ مَنَ مَا مُورَ حَيَاتَهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَمْرَ حَيَاتَهُ حَتَى تَوْفَاهُ اللَّهُ مِنْ مَا عَنْ لَا مُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُلَا لَلْكُولُ مَا اللَّهُ مُنْ مَا مُولَ اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنَا مُنَا مُنَ مَا مُولَ مَا مُعَمِلُ مَا مُنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مُنَا مُولِولِ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَمَا مَا مُنَا اللَّهُ مَا مُولِ اللَّهُ مُنْ مُنْ مَا م

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: اللِّخَافُ يَعْنِي الْخَزَفَ. (أ) [ [٤٦٧٩: ]

### (٣٨) بابُ كِتَابِ الْحَاكِم إِلَىٰ عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَىٰ أُمَنَايِهِ

٧١٩٢ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَ نا مَالِكُ، عَنْ أَبِي لَيْلَى -(ح): حدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ -:

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُو وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ - أَوْ: عَيْنٍ - فَأَقَل خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ - أَوْ: عَيْنٍ - فَأَقَل يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ (٥) هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُو الَّذِي وَأَقْبَلَ (٥) هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُو الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَى اللَّعْمِ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُو اللَّذِي يَحْبُوهُ وَوَيِّصَةً ثُمَّ كَالًا أَنْ يُوفِونُوا بِحَرْبِ». كَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّعْيَامُ: "إِمَّ أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُوفِونُوا بِحَرْبِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وٱجْمَعْهُ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية الأصيلي أيضًا، وفي رواية أبي ذر: «يُحِبُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَكَانَت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «وَحَدَّثَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فَأَقْبَلَ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «النَّبيُّ مِنَهَا للسَّمِيهُ مِن السَّمِيهُ اللَّبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٠٣) والنسائي في الكبرى (٨٢٨٥، ٨٠٠٢، ٨٢٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٩٤، ٣٧٢٩، ١٠٤٣٩. اسْتَحَرَّ: اشتدَّ وكَثُرُ. الْعُسُب: جريد النخل العريض العاري عن الخوص. الرَّقَاع: جمع رُقْعَة، وهي القطعة من الجلد أو الورق. اللِّخَاف: الحجارة الرقيقة أو الخزف.

فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ('): مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ('): مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ ('): هَا قَتَحْلِفُ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَفَتَحْلِفُ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ » قَالُوا('): لَا. قالَ: «أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ » قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ مِنْ عِنْدِهِ مِيَّةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ لَكُمْ يَهُودُ؟ » قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ مِنْ عِنْدِهِ مِيَّةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ، قالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةً. (أَنْ (دَانَ اللَّهُ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ عِنْدِهِ مِيَّةَ نَاقَةٍ حَتَّى أَدُخِلَتِ

# (٣٩) بابِّ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظرِ (٣) فِي الْأُمُودِ ؟

٧١٩٣ - ٧١٩٤ - صَّرَ ثُنَا آدَمُ: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ: حدَّ ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قالا: جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَقَامَ خَصْمُهُ، فَقالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ (٤)، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ / بِمِيَّةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ [٥/٥٧] أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهِ عِيمٍ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقالَ النَّبِيُ صِلَّ اللهِ عِيمٍ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقالَ النَّبِي مِنْهُ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (٥٠)، وَأَمَّا أَنْتُ يَا أُنَيْسُ بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (٥٠)، وَأَمَّا أَنْتُ يَا أُنَيْسُ وَرَدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَغَذَا عَلَيْهَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا. (٢٥) وَاعَالَ النَّيْ وَالْعَنَمُ فَرَدُ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ عَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَغَذَا عَلَيْهَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا. (٢٠) و أَعْدُا عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا».

(٤٠) بابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ(٦)، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟

٧١٩٥ - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَّمية لم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي ورواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَكَتَبُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فَقالُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَنْظُرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «فَقالَ النَّبِيُّ مِ*نَاشْعِيْ<sup>م</sup>ِ ا* لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا..» إلىٰ قوله: «وَتَغْرِيبُ عَامٍ» مكرَّر في رواية أبي ذر وكريمة، وبهامش اليونينية: «مكرر وكتب غلطًا». اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الحاكِم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٢٥٢٠، ٢٥٢١) والترمذي (١٤٢١) والنسائي (٤٧١٠، ٤٧١١ - ٤٧١١) وابن ماجه (٢٦٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٤.

جَهْد: فقر شديد. فَقِير: بئر. فَرَكَضَتْنِي: ضربتني برجلها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١١) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٦، ٣٧٥٥.

عَسِيفًا: أجيرًا. التَغْريبُ: النَّفْي عن البلد الذي وَقَعت فيه الجِناية.

كِتَابَ الْيَهُودِ(١) حَتَّىٰ كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ مِنْ السَّعِيهُ مَ كُتُبَهُ ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ.

وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبِ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا(١٠).

وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ. (١٣٩٨)

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْن. (أ) ٥

٧١٩٦ - حَدَّ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قالَ لِتَرْجُمَانِهِ(٣): قُلْ لَهُ: إِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ/، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقالَ لِلتُّرْجُمَانِ (١٤): قُلْ لَهُ: إِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ/، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقالَ لِلتُّرْجُمَانِ (١٤): قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَسَيَمْلُكُ (٥) مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. (٢٥٠) [ر.٧]

## (٤١) بأبُ مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ(٦)

٧١٩٧ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ سِهَاسُّعِيْ مُ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأُتَبِيَّةِ (٧) عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ،

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «اليَهُودِيَّةِ».

(٢) في رواية أبي ذر: «بِصاحِبِها الَّذِي صَنَعَ بِها».

(٣) هكذا ضُبطت التاء في (و، ص)، وضُبطت في (ب) بالضمِّ: «لتُرجمانه»، وأهمل ضبطها في (ن).

(٤) هكذا ضُبطت التاء في (ب، ص)، وضُبطت في (و) بالفتح، وأهمل ضبطها في (ن).

(٥) أهمل ضبط اللَّام في (ن، و،ع، ق)، وضبطها في (ب) بالكسر، وفي (ص) بالضمِّ، ونقل في هامش (ب، ص) أنَّها في اليونينية بالضمِّ.

(٦) في رواية كريمة: «مَعَ عُمَّالِهِ».

(V) في رواية كريمة: «اللَّتَبِيَّة».

(أ) حديث زيد بن ثابت الله عند أبي داود (٣٦٤٥) والترمذي (٢٧١٥)، وانظر تغليق التعليق: ٣٠٦/٥. التَّزْجَمَةُ: تفسير الكلام بلسان غير لسانه.

(ب) أخرجه مسلم (۱۷۷۳) وأبو داود (٥١٣٦) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبرى (١١٠٦٤)، وانظر تحفة الأشراف:

فَلَمَّا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (١) مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مَ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ (١) هَدِيَّةُ أُهْدِيَتْ لِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَبِيكَ وَبَيْتُ أُمِّكَ حَتَّىٰ تَاتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؟!» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللهُ عِنَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَاتِي أَحَدُكُمْ (٢) فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَىٰ أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَاتِي أَحَدُكُمْ (١) فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا (٧) جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّىٰ تَاتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ؟! وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا (٧) جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّىٰ تَاتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ؟! فَوَاللهِ لَا يَاخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا – قالَ هِشَامٌ: يِغَيْرِ حَقِّهِ – إِلَّا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلا فَوَاللهِ لَا يَاخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا – قالَ هِشَامٌ: يِغَيْرِ حَقِّهِ – إِلَّا جَاءَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلا أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ (١)». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ وَارَّهُ أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ (١٩)». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَنْ شَاةٍ تَيْعَرُ فَلَا هَلْ مِنْ بَلَّعْتُ ؟ ﴾ (أه (١٥) [ر: ١٩٥] /

[٧٦/٩]

### (٤٢) باب بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

الْبِطَانَةُ: الدُّخَلَاءُ.

٧١٩٨ - صَرَّتْنَا أَصْبَغُ: أَخْبَرَنا (١٠) ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمِ قالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وهذا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية ليست اللام مشدَّدة في هذه. اه. وفي رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «أَلَّا». وضُبطت في (ب، ص): «أَلَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَحَمِدَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: "أحَدُهُمْ".

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أَلَّا».

<sup>(</sup>A) هكذا في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي أيضًا، وضبط المتن في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية بوجهين: ( فَلَا أَعْرِ فَنَّ » ، ( فَلَا أَعْرِ فَنَّ » .

<sup>(</sup>٩) ضُبطت في (و،ع) بفتح العين وكسرها.

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣٢) وأبو داود (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٥. الرُغَاء: صوت الإبل. الخُوَار: صوت البقر. تَيْعَرُ: تُصوِّتُ.

خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ».(٥) [ر:٦٦١١]

وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ: أَخبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ بِهَذَا. وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَىٰ، عَنِ ابْنِ

بَ وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ الأَّوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي (١) الزُّهْرِيُّ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صِنْ اللَّاعِيهُ عَمَى النَّاعِيهُ عَمَى

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ(١) بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: حدَّثني صَفْوَانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنْ اللَّهِ عِلْهُ اللهِ الله

# (٤٣) بابّ: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ (٣)؟

٧١٩- ٧٢٠٠ - صَرَّتُنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: أَخبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي:

عَنْ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ قالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، ﴿ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ - أَوْ: نَقُولَ - بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ وَالْمَكْرَهِ، ﴿ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ - أَوْ: نَقُولَ - بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَايِمٍ». (ج) [ر:٥٥٠٥-٢٥٠٥]

٧٢٠١ - صَّرَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حدَّثنا حُمَيْدُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) هكذا في اليونينية، وضُبِّبَ عليها في (ن) بخط ابن المارديني، وكتب بهامشها: صوابه: «عُبَيْدُ اللهِ». اه. ونبَّه علىٰ هذا في هامش (ب، ص) والإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الْإِمَامَ النَّاسُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٢٠١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٢٣.

<sup>(</sup>ب) حديث معاوية بن سلَّام وعبيد الله بن أبي جعفر عند النسائي (٤٢٠١ ، ٤٢٠٣)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٣٠٩/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٠٩/ بعد ١٨٤٠) والنسائي (١١٤٩ - ٤١٥٤) وابن ماجه (٢٨٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٥.

الْمَنْشَط وَالْمَكْرَه: في حالة نشاطنا والحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به.

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيمِ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ ، فَقالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهْ فَاعْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ » فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ » فَأَعَلَى فَأَمَالُ اللَّهِ مَا اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرُ لَكَ خَيْرُ الآخِرَهُ فَا غَفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ » فَأَمَالُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا إِنَّ الْخَيْرُ الآخِرَةُ فَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا (أ) [ر: ٢٨٣٤] - ٧٢٠٢ - صَّرَّتُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سِلِيَّ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمْعِ مَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتَ(١)». (٢٠)٥

٧٢٠٣ - حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثَنَا يَخْيَى، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قالَ: كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَمْرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قالَ: كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَمْرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قالَ: كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ قالَ: صَعْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى مُنْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ اللهِ عَلْمُ لَا عَلَى الللهِ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَالْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مُلْمَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ

٧٢٠٤ - صَّرْتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنا سَيَّارٌ، عَنِ/الشَّعْبِيِّ:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ مِنْ السَّمِيمُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ -فَلَقَّننِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ - وَالنَّاعْمِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (٥) [ر:٥٧]

٧٢٠٥ - حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَعْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ، كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ، لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ. ﴿ ٥٠ [ر:٧٠٣]

(١) في رواية أبى ذر وكريمة: «فأجَابُوهُ».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيما اسْتَطَعْتُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٦، ٣٨٥٧) والنسائي في الكبرى (٨٣١٦ - ٨٣١٦ - ٨٣١٨، ٨٨٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٦٧) وأبو داود (٢٩٤٠) والترمذي (١٥٩٣) والنسائي (٤١٨٧ ، ٤١٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٢٤٤. (ج) انظر تحفة الأشراف: ٧١٦٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٦) وأبو داود (٤٩٤٥) والترمذي (١٩٢٥) والنسائي (٤١٥٦، ٤١٧٧، ٤١٧٤ - ٤١٧٨، ٤١٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢١٦.

٧٢٠٦ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّ ثنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ(١)، قالَ:

قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ سِنَاسُعِيهُ مَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قالَ: عَلَى الْمَوْتِ. (أ) (اللهُ وَتِ. (٦٩٦٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنِ أبي عُبَيْدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عنْ هذا» ، قال في الفتح عن رواية المتن: وهي أوجه. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «حَتَّى إِذَا كَانَت تِلْكَ اللَّيْلَةَ»، ولم يشر إلى نصب «الليلة» في (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت في (ع، ق)، وبهامش (ب، ص): ليس «هجع» مضبوطًا في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هذِهِ الثَّلاثَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بِكَثِيرِ».

<sup>(</sup>٨) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «فَسارَّهُما».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكريمة: «صلى النَّاسُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٦٠) والترمذي (١٥٩١) والنسائي (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٦.

وَأَرْسَلَ إِلَىٰ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحِجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَىٰ نَفْسِكَ سَبِيلًا. فقالَ: أُبَايِعُكَ عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (۱) وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَىٰ نَفْسِكَ سَبِيلًا. فقالَ: أُبَايِعُكَ عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (۱) وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ: الْمُهَاجِرُونَ (۱) وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ. (١٥) وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ. (١٥)

#### (٤٤) باب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

[۱۱/:ئِنْ]

٧٢٠٨ - صَّرْثُنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ، قالَ: / بَايَعْنَا النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِ عِنْ الشَّجَرَةِ، فَقالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟» [م٠٨٧] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ. قالَ: «وَفِي الثَّانِي (٣)». (ب٥٦٠: [ر:٢٩٦٠]

#### (٥٥) باب بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

٧٢٠٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيُّ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيْمِ عَلَى الإِسْلَامِ ، فَأَصَابَهُ وَعْكُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى (٤٠) ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ : «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ ، تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا (٥٠) » (٥٠) [ر:١٨٨٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : "وسُنَّةِ رسولِه".

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «والمُهاجرُونَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «في الْأُولَىٰ، قالَ: وفِي الثَّانِيَةِ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): قوله: «ثُمَّ جَاءَهُ فَقالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَىٰ» مخرَّج في اليونينية في الهامش، غير مصحَّح عليه، وهكذا فعل في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وتَنْصَعُ طِيبَهَا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٤٣، ٩٧٢٦.

الرَّهْط: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. أَبْهَارَّ اللَّيْلُ: انتصف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٨٣) والترمذي (٣٩٢٠) والنسائي (١٨٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٧١.

وَعْكُ: حُمَّى. أَقِلْنِي: من الإقالة وهي ترك العقد، ومراده بالإقالة على الإقامة بالمدينة، ولم يرد الارتداد عن الإسلام. الكِيْر: الذي يبنيه الحداد من الطِّين، أو العود الذي يُنْفَخ به النَّار. يَنْصَعُ: يظهر.

#### (٤٦) باب بَيْعَةِ الصَّغِير

٧٢١٠ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثنا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - (١): حدَّثني أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيمُ مَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ (١) حُمَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمُ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاسٌ عِيمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاسٌ عِيمُ . (هُوَ حُمَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَنَاسٌ عِيمُ مَ فَقَالَ مَ سُنَاسٌ عِيمُ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) مِنَاسٌ عِيمُ مَ اللَّهُ اللهِ عَلَى مُنْ جَمِيع أَهْلِهِ . (١٥٠١) صَغِيرٌ ». فَمَسَحَ رَاسَهُ وَدَعَا لَهُ ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيع أَهْلِهِ . (١٥٠١)

### (٤٧) باب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقالَ الْبَيْعَةَ/

[۲۸۱/ب]

٧٢١١ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعُكُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى الأَعْرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَىٰ وَعُكُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَتَى الأَعْرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّعْرَافِي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

#### (٤٨) باب مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا

٧٢١٢ - صَّرُ ثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِنَالله اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءِ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ

<sup>(</sup>۱) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: "بِنْتُ".

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وتَنْصَعُ طِيبَهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٩٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٨، ٩٦٦٩/أ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٨٣) والترمذي (٣٩٢٠) والنسائي (٤١٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٧١.

وَعْكُ: حُمَّى. أَقِلْنِي: من الإقالة وهي ترك العقد، ومراده بالإقالة على الإقامة بالمدينة، ولم يرد الارتداد عن الإسلام. الْكِير: الذي يبنيه الحداد من الطِّين، أو العود الذي يُنْفَخ به النَّار. يَنْصَعُ: يظهر.

إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ(١)، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلًا يُبَايِعُ(١) رَجُلًا بِسَلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَىٰ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطِ (٣) بِهَا». (أ) ٥ [ر.٣٥٨]

#### (٤٩) باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ صِنَالتُملِيثِم. (٤٨٩٥)

٧٩١٧ - حَدَّثني يُونُسُ، عَنِ البُّهْرِيِّ - وَقَالَ / اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ [٧٩/٩] شِهَابِ (٢٠) -: أَخبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ:

أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قالَ لَنَا (٤) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَن وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ (٥): (تُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ الله، وَمَنْ أَلِكَ اللهُ مَاءَ عَفَا عَنْهُ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ (٢٠) [ر:١٨]

٧٢١٤ - حَدَّثنا مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

(١) في رواية الأصيلي: «للدُّنْيَا»، وفي رواية أبي ذر: «لِدُنْيَا».

وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية: «وضمِّ الياءِ مُضارَعةً» ولعلَّه (وفتح الطَّاء في مضارعه) فإنَّ الياء في كلتا روايتي البناء للفاعل والمفعول مضمومةٌ، بخلاف الطَّاء فإنَّها في رواية البناء للمفعول التي هي رواية الحافظين المذكورين مفتوحة. والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَايَعَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أُعْطِيَ... يُعطَ»، وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: في نسختي الحافظين أبي ذر وأبي محمد الأصيلي من أول الأحاديث التي تكررت في حلف المشتري: «لقد أُعْطِيَ» بضم الهمزة وكسر الطاء، وضم الياءِ مُضارَعةً، كذلك وجدته مضبوطًا [زاد في (ب، ص): حيث تكرر]. كتبه علي بن محمد. اه.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لنا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «في المَجْلِس».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۸) وأبو داود (۳٤٧٤، ۳٤٧٥) والترمذي (۱٥٩٥) والنسائي (۲۲۱) وابن ماجه (۲۲۰۷، ۲۸۷۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲٤۹۳.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣١٣/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والترمذي (١٤٣٩) والنسائي (٤١٦١، ٤١٧٨، ٤١٦٢، ٥٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٩٤.

عَنْ عَائِشَةَ رَائِنَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ النِّهِ عُلَاللَّهِ مَنْ النِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَائِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنَاقَّا عَلَيَّ (۱): ﴿أَن لَا يُشْرِكُ فِلَقِ شَيْنًا ﴾ [المتحنة: ١٢] وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٍ. (٢٠٠٠] مُعَاذٍ، أو: ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ. (٢٠٠٠]

(٥٠) بابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهُ دَعَلَيْهِ (١٠) لَلَّهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠]

٧٢١٦ - صَّرَ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:

سَمِعْتُ جَابِرًا قالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّطِيْمُ فَقالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلَامِ. فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ<sup>(٥)</sup> مَحْمُومًا، فَقالَ: أَقِلْنِي. فَأَبَىٰ، فَلَمَّا وَلَّىٰ، قالَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، عَلَى الإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ<sup>(٥)</sup> مَحْمُومًا، فَقالَ: أَقِلْنِي. فَأَبَىٰ، فَلَمَّا وَلَّىٰ، قالَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا (٢)». ﴿۞ [ر:١٨٨٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «علَيْنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَيْعَتَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٤) هكذا على قراءة الجمهور خلافًا لحفص.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنَ الغَدِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: (وتَنْصَعُ طِيْبَهَا).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٦٦) وأبو داود (٢٩٤١) والترمذي (٣٣٠٦) والنسائي في الكبرى (٨٧١٤، ١١٥٨٦) وابن ماجه (٢٨٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٤، ١٦٦٦٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٣٦) والنسائي (٤١٧٩ ، ٤١٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٢٠.

أَسْعَدَتْنِي: أي: قامت معي في نياحةٍ علىٰ ميِّت لي تواسيني. أَجْزِيَهَا: أكافئها بأن أنوح على ميِّتها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٨٣) والترمذي (٣٩٢٠) والنسائي (٤١٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٥.

نَكَثَ: نقض وأخلف. مَحْمُومًا: مصابًا بالحمى. أَقِلْنِي: من الإقالة وهو ترك العقد، ومراده بالإقالة على الإقامة بالمدينة، ولم يرد الارتداد عن الإسلام. ينصع: يظهر.

#### (٥١) باب الإستخلاف

٧٢١٧ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ قالَ:

قالَتْ عَائِشَةُ رَائِهَا: وَا رَاسَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ اللَّهُ الْوَ كَانَ وَأَنَا حَيُّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهُ(١)، وَاللَّهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ اللَّ أَنَا وَا رَاسَاهُ(١)، لَقَدْ هَمَمْتُ -أَوْ: أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ؛ أَنْ يَقُولَ الْقَايِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ الْمُومِنُونَ» أَوْ: (يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَابَى الْمُومِنُونَ». (أَنَ وَرَامِته وَاللَّهُ وَيَابَى الْمُومِنُونَ». (أَنْ وَرَامِته وَاللَّهُ وَيَابَى الْمُومِنُونَ». (أَنْ وَرَامِته وَاللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَا لَمُومِنُونَ اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَدُونَ الْمُومِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْكُولُ وَيُولُولُ اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَعْلِيَا لَا مُومِنُونَ اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَابَى اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَالِكُ وَالْمُومِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْرَاسِلَ إِلَى اللَّهُ وَمَنُونَ الْوَالِمُومِنُونَ الْوَلِيلُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْهَالِكُولُ وَيُولُ الْقَالِلُولَ الْوَالْمَالَى اللَّهُ وَيَابَى وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمَالَالُهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمَالِولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللللَّهُ وَالْمَالِولُولُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُولُولُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُول

٧٢١٨ - صَّرْ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ اللّهَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٢١٩ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَوِ، وَذَلِكَ الْغَذُ مِنْ يَوْمِ (٤) تُوفِيَّ النَّبِيُّ مَاكِ بَهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَوِ، وَذَلِكَ الْغَذُ مِنْ يَوْمِ (٤) تُوفِي النَّبِيُ مَن اللهِ مِنَاسُمِيهُ مَنْ اللهَ مَن اللهِ مَنَاسُ اللهِ مِنَاسُمُ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ضُبطت الهاء في (ب، ص) بالسكون، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وا ثُكْلاهْ».

<sup>(</sup>١) ضُبطت الهاء في (ب، ص) بالسكون.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وَلَا مَيِّتًا».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية «يوم» مجرور منوَّن. اه.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قد» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٧٩ - ٧٠٨١) وابن ماجه (١٤٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٢٣) وأبو داود (٢٩٣٩) والترمذي (٢٢٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٤٣.

رَاغِبٌ رَاهِبٌ: يعني أنَّ قَولَكم لي هذا القولَ إمَّا قولُ راغبٍ فيما عندي أو راهبٍ منِّي. وقيل: أراد: إننَّي راغبٌ فيما عند الله وراهبٌ من عذابه، فلا تَعْويلَ عندي على ما قُلتم من الوصف والإطراءِ.

جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا سِلَاسْيِهِ مَهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيْمُ ثَانِي اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ طَايِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ مِنَاسٌ عِيْمُ قَالْ اللَّهُ مِنْ فَي الْمُسْلِمِينَ بِأَمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ طَايِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ. قالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنسِ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ. قالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَأَبِي بَكْرٍ يَوْمَيِذٍ: ٱصْعَدِ الْمِنْبَرَ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ (١) الْمِنْبَرَ، فَلَا النَّاسُ عَامَّةً . (١٥٥ [ط: ٢٦٩]

٧٢٠- صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ:
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ سِنَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِيْمِ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

٧٢٢١ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ: حدَّثُنا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّثَني قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيّهِ مِنَاسُّعِيْهِمَ عَنْ أَبِيهِ مِنَاسُّعِيْهِمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ شَلِيَهُ فَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّىٰ يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيّهِ مِنَاسُّعِيْهِمَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. ﴿۞۞

#### (\*) بابٌ(٣)

٧٢٢٢ - ٧٢٢٢ - عَدَّ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِلَّا للْمُعَيِّمُ يَقُولُ: «يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا». فَقالَ [٨١/٩] كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقالَ أَبِي: إِنَّهُ قالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». (٥٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ أَصْعَدَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقالَتْ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ثابتة في رواية أبى ذر عن المُستملى أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤١٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٨٦) والترمذي (٣٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٩٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٩٨.

تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ: أي: تنزع منكم آلة الحرب، وتعملون برعي الإبل، فلا يكون لكم عيش إلَّا ما يعود عليكم من منافع إبلكم.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٨٢١) وأبو داود (٤٢٧٩ - ٤٢٨١) والترمذي (٢٢٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٠٥.

# (٥٢) بابُ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِ فَةِ

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ. (أ)

٧٢٢٤ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَى اللَّهِ صِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مَنَاسُهُ أَنْ آمُرَ بَحُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ (١)، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ فَعُطَبٍ يُحْتَطَبُ (١) ثُمَّ أَخُالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ (١) أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ (٢) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ (٤) (١٤٤٠]

# (٥٣) باب: هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمُعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ/ وَنَحْوهِ؟

[1/1/1]

٧٢٢٥ - حَرَّني (٥) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَايِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قالَ:

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيْمِم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ -فَذَكَرَ حَدِيثَهُ - وَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيْمِم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيْمِم بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا. ﴿۞ [ر:٢٧٥٧]

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَيُحْتَطَبَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أحدُهُم».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) بكسر الميم فقط.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «قالَ مُحمدُ بنُ يُوسفَ: قال يونُسُ: قال محمدُ بنُ سُلَيْمانَ: قال أَبُو عَبْدِ اللهِ: مِرْماةٌ: ما بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاقِ من اللَّحْم، مِثلُ مِنْسَاةٍ ومِيضَاقٍ، الميمُ مَخْفُوضَةٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «عن عبد الله بن».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٥١) وأبو داود (٥٤٨، ٥٤٩) والترمذي (٢١٧) والنسائي (٨٤٨) وابن ماجه (٧٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٢.

عَرْقًا سَمِينًا: العظم الذي عليه بقية لحم. المرماة: ظُفُر الشَّاة أو ما بين ظُفرها من اللحم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠١٦، ٢٧٧٣، ٢٧٠٠) والترمذي (٣١٠١) والنسائي (٧٣١، ٣٤٢٦ - ٣٤٢، ٣٨٢٤ - ٣٨٢٢) ٣٨٢٦ ٣٨٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣١.

# الله المرابع ا

#### (١) باب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

٧٢٢٦ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَا تَخَلَّفْتُ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ، مَا تَخَلَّفْتُ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ». (٥٠ [ر:٣٦]

٧٢٢٧ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، وَدِدْتُ إِنِّي لأُقَاتِ الْ ﴿ ) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُولَا أُولُونَ مُ ثُمِي وَاللَّذُ أُمْ أُمُ اللَّهُ فَا أُمْتُلُ مُ أُمْ اللَّهُ فَا أُعْتَلُ مُ أُمْ أُحْيَا ثُمُ أُعْتُلُ مُ أُولِنَا ثُمُ أُولُونُ وَلُمُ اللَّهُ فَا أُمْتُلُ مُ أُمْ أُحْيَا فَا أُمْ أَلُونُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ فَا أُمْ الْمُعُلِقُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# (٢) بابُ تَمَنِّي الْخَيْرِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ سَّعِيهُ مَ : «لَوْ كَانَ لِي/ أُحُدُّ ذَهَبًا»

٧٢٢٨ - صَّر ثنا(٤) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ:

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّيْمِ قالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدِّ ذَهَبًا، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَاتِيَ (٥) ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ -لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُّدُهُ(٢) فِي دَيْنِ عَلَيَّ- أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ الْ ١٣٨٩. [ر:٢٣٨٩]

(١) في رواية أبي ذر عن المُستملي بعد البسملة: «كِتابُ التمَنِّي».

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿ أُقَاتِلُ ﴾.

(٣) قوله: «ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

[1/1]

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيَّ».

(٦) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: في نسخة الحافظ أبي ذر: «أُرْصِدُهُ» بضم الهمزة وكسر الصاد، وكذلك شاهدتُه في أصل مقروءٍ على الحافظ أبي محمد عبد الله الأصيلي. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والنسائي (٣٠٩٨، ٣١٥١، ٣١٥١) وابن ماجه (٢٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٨٦، ١٥١٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والنسائي (٣٠٩٨، ٣١٥١، ٣١٥١) وابن ماجه (٢٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٩١) وابن ماجه (٤١٣٢) ، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٣٧. أَرْصُدُهُ: أُعِدُّه.

#### (٣) بأبُ قَـوْلِ النَّـبِـيِّ صِنَالله عِيهِ الم

## «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ»

٧٢٢٩ - حَدَّثني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ(١) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثني عُرْوَةُ: الْهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا». (٥) [د:٢٩٤]

• ٧٢٣ - صَّرْثُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا يَزيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَنَحِلَّ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «كان» ثابتة في رواية أبي ذر والحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «غَيْرِ»، هكذا في الإرشاد والسلطانية، ووقع في (ب، ص) أنَّ بهامش اليونينية دون رقْم: «غيرِو»، وهو خطأ، ولعل الهاء هي رمز رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنَنْطَلِقُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِلْأَبَدِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «قَدِمَتْ مَعَهُ وَهيَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِحَجِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٥٥٩.

قالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ. (٥٠) [ر:٥٥٧]

## (٤) بابُ قَوْلِهِ صِنَ الله عِنه الله عله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

٧٢٣١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامِر بْن رَبِيعَةَ، قالَ:

قالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقالَ: «لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ». إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، قالَ: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: سَعْدُ (١) يَا رَسُولَ اللهِ، جِيُّتُ أَحْرُسُكَ. فَنَامَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِعْنَا خَطِيطَهُ. (٢٥٥) [ر:٥٨٨٥]

[٨٣/٩] قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقالَتْ عَائِشَةُ: قالَ بِلَالٌ:/

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمَ مَ ٥ (١٨٨٩)

# (٥) باب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْم

٧٢٣٢ - حَرَّ ثَمَّا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ الْقُرْآنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عِيْهُ ﴿ لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُو يَتُلُوهُ آنَاءَ (٢) اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لًا يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي (٣) لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ ».

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «ثم قال»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال». قال في «الفتح»: وهو أولىٰ. اه. والذي في (و، ب، ص): أنَّ هذه الرواية: «ثمَّ قال» بدل «قيل»، وعزوها لرواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وهو موافق لما في الإرشاد.

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ آنَاءِ».

(٣) في (ب، ص) زيادة: «هَذَا» مضروبًا عليها، وبهامشهما: كذا مضروب على «هذا» في اليونينية. اه.

(أ) أخرجه مسلم (١٢١٦) وأبو داود (١٧٨٥ - ١٧٨٩، ١٩٠٥، ١٩٠٧ - ١٩٠٩) والنسائي (٢٧١٢، ٢٧٦٣، ٢٨٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٠٥.

(ب) أخرجه مسلم (٢٤١٠) والترمذي (٣٧٥٦) والنسائي في الكبرى (٨٢١٧، ٨٨٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٢٥. إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ: نباتان ينبتان بمكة. حدَّثَنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ بِهَذَا(١).(أ)٥ [ر:٥٠٢٦]

#### (٦) بإب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْلَسَبْنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى ءِعَلِيمًا ﴾ (١) [النساء: ٣١]

٧٢٣٣ - حَدَّثنا بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّثنا أَبُو الأَّحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قالَ: قالَ أَنَسُ رَبُّ بَنَ الْمَوْتَ» لَتَمَنَّوُا (٣) الْمَوْتَ» لَتَمَنَّوُا (٣) الْمَوْتَ» لَتَمَنَّوُا (٣) الْمَوْتَ» لَتَمَنَّوُ (٩) الْمَوْتَ» لَتَمَنَّوُ (٩) [. ٥٦٧١: ]

٧٢٣٤ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدٌ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَن ابْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ قالَ:

اَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا، فَقالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى الشَّرِيمُ لَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. (٥٠٥ [ر:٦٧٢ه]

٧٢٣٥ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) مِنَ *اللَّهِ يَامُ* قالَ: «لَا يَتَمَنَّىٰ (٥) أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ ». (٥) [ر.٣٩]

(١) قوله: «حدَّثنا قتيبة: حدَّثنا جرير بهذا» ليس في رواية أبي ذر.

(١) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ـ بَغْضَكُم ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾».

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «قال: لا تَمَنَّوُا».

(٤) في رواية كريمة: «... مولى عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله»، وفي رواية أبي ذر: «عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ». فهو من مسند أبي هريرة وليس مرسلًا.

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَتَمَنَّيَنَّ».

(أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٤١، ٨٠٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٣٩.

(د) أخرجه مسلم (٢٦٨٢) والنسائي (١٨١٨، ١٨١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٣٣.

يَسْتَعْتِبُ: أي يطلب رضا الله بالتوبة وردِّ المظالم وتدارك الفائت.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٨٠) وأبو داود (٣١٠٨، ٣١٠٩) والترمذي (٩٧١) والنسائي (١٨٢٠- ١٨٢٢) وابن ماجه (٤٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٨١) والترمذي (٩٧٠، ٢٤٨٣) والنسائي (١٨٢٣) وابن ماجه (٤١٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٨.

#### (٧) بابِّ: قَوْلُ(١) الرَّجُل(١): لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

٧٢٣٦ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ: حدَّ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ سُمَّا مِنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ (٣)، يَقُولُ:

> «لَوْلَا أَنْتَ مُااهْتَدَيْنَا نَحْنُ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الأُلَىٰ - وَرُبَّمَا قالَ: اللَّا - قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا الْأَلَىٰ عَلَيْنَا الْإِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا الْبَيْنَا الْبَيْنَا».

> > يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ. (أ) [ر:٢٨٣٦]

#### (٨) باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاءَ (١) الْعَدُقِّ

وَرُواهُ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيام. (٣٠٢٦)

٧٢٣٧ - صَّرَ ثَيُ (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و: حدَّ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَعْبَدِ اللَّهِ وَكَانَ/كَاتِبًا لَهُ، قالَ: [٨٤/٩] عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ/كَاتِبًا لَهُ، قالَ:

كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ سُمِيمِ مَ قَالَ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ». (ب) [ر:٢٨١٨]

(١) في (ب، ص) بالإضافة: «بابُ قولِ»، ولفظة «باب» ثابتة في رواية أبي ذر، وبهامش (ب، ص): هذا الباب في اليونينية مكتوب بالحمرة، وعليه علامة أبي ذر، فيكون رفع «قول» على رواية غيره ترجمةً. اه.

- (٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «النَّبيِّ».
- (٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَإِنَّ التُّرابَ لَمُوارِ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».
- (٤) في رواية أبي ذر: «تَمَنِّي لِقَاءِ»، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: «التَّمَنِّي لِلِقاءِ».
  - (٥) في رواية الأصيلي وأبي ذر وابن عساكر: «حدَّثنا».

(أ) أخرجه مسلم (١٨٠٣) والنسائي في الكبرى (١٨٥٧، ١٠٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٥.

(ب) أخرجه مسلم (١٧٤٢) وأبو داود (٢٦٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٥.

# (٩) باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ [مود: ٨٠]

٧٢٣٨ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ (١) الَّتِي قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ يَامُ: (لَا مَتَاللَّهُ عَبُّاللَّهُ عَبُّلُ اللَّهِ عَنْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْر (٢) بَيِّنَةٍ ؟ قالَ: لَا ، تِلْكَ امْرَأَةً أَعْلَنَتْ. (٥) [ر:٣١٠]

٧٢٣٩ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٍّ : حدَّ ثنا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُو:

حدَّثَنا عَطَاءٌ قالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّا شَعِيْمُ بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَاسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ/سُفْيَانُ أَيْضًا: عَلَىٰ أُمَّتِي - لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ».

قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَرَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَذِهِ الصَّلَاةَ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ. فَخَرَجَ وَهُو يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي».

وَقَالَ عَمْرُو: حَدَّثْنَا عَطَاءٌ، لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ: رَاسُهُ يَقْطُرُ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ﴿ إِنَّهُ جُرَيْجٍ: ﴿ إِنَّهُ كَنِيْجٍ: ﴿ إِنَّهُ كَنِيْجٍ: ﴿ إِنَّهُ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي ﴾. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ﴿ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي ﴾. (ب٥٠) [ر٥٠١٠]

٧٢٤ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

(١) في رواية أبي ذر: «هِيَ».

(٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «عنْ غَيْرِ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِغَيْرِ».

أَعْلَنَتْ: أَظْهَرتِ الفاحِشَة.

(ب) أخرجه مسلم (٦٤٢) والنسائي (٥٣١، ٥٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٠٧٧، ٥٩١٥.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٣١٤/٥.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٧) وأبو داود (٢٢٥٥، ٢٢٥٦) والنسائي (٣٤٧، ٣٤٧، ٣٤٧١، ٢٤٧١) وفي الكبرى (٧٣٣٦) وابن ماجه (٢٠٦٧، ٢٠٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٧.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ شِلْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لأَمَوْتُهُمْ بالسِّوَاكِ». (أ) ٥ [ر:٨٨٧]

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ (١٠. (ب٥٠) تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَىٰ النَّبِيُّ صَلَىٰ النَّبِيُّ صَلَىٰ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ النَّاسِ ﴿ وَمَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ النَّبِيَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَا النَّهِ مِنْ النَّهُ مُنْ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ؛ إِنِّي أَظُلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِين ﴾. (٥) [ر:١٩٦١]

٧٢٤٢ - حَدَّثُنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٥٠ - : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ:

[٨٥/٩] أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ / مِنَ السَّمِيمِ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ. قالَ: «أَيُّكُمْ مِثْلِي؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ». كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ. (٩٥) [ر:١٩٦٥]

٧٢٤٣ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا أَبُو الأَحْوَصِ: حدَّ ثنا أَشْعَثُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ سِنَاسُهِ مَنِ الْجَدْرِ ُ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ (٣) لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ». قُلْتُ: فَمَا شَانُ بَابِهِ

(١) قوله: « تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ ... » ليس في رواية أبي ذر، وقد وقع هنا في اليونينية، وليس هذا محله بل محله بعد حديث أنس الآتي عقب هذا، نبَّه على ذلك في «الفتح».

(٢) في رواية أبى ذر: «لَوْ مَدَّنِي».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَمَا بالُهُمْ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٥٢) وأبو داود (٤٦) والترمذي (٢٢) والنسائي (٧، ٤٣٤) وابن ماجه (٢٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٣٥.

(ب) مسلم (۱۱۰٤).

(ج) أخرجه مسلم (١١٠٤) والترمذي (٧٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٤.

المُتَعَمِّقُونَ: المُتَعَمِّق: المُبَالِغ في الأمْر المُتَشَدِّد فيه الذي يطلب أقْصَى غايَتِه.

(د) انظر تغليق التعليق: ٣١٦/٥.

(ه) أخرجه مسلم (١١٠٣) والنسائي في الكبرى (٣٢٦٤، ٣٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٦٧. الْوِصَال: أن يصوم فرضًا أو نفلًا يومين فأكثر، ولا يتناول بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر. المُنَكِّل: المعاقب. مُرْتَفِعًا؟ قالَ: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، لَوْ لَا(۱) أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ (۱) بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ (۳) فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ». (٥) [ر:١٢٦]

٧٢٤٤ - حَدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّنْصَارِ»، أَوْ: «شِعْبَ اللَّنْصَارِ». (ب) و [ر:٣٧٧٩]

٥ ٧٢٤ - صَرَّتْنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيْ مَ قَالَ: ﴿ لَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنْصَادِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا - أَوْ: شِعْبًا (٤) - لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَادِ وَشِعْبَهَا ». (٥٠) [ر:٣٣٠]

تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُم : فِي الشِّعْبِ. ٥ (٣٧٧٨)



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَلَوْلَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «حَدِيثُ عَهْدٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي: «الجِدَارَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَشِعْبًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۳۳) وأبو داود (۲۰۲۸) والترمذي (۸۷۵، ۸۷۵) والنسائي (۲۹۰۰ - ۲۹۰۳، ۲۹۱۲) وابن ماجه (۲۹۵۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۰۰۵.

الجَدْر: الحِجْر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣١٩، ٨٣٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٧٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٠٣.

# سِنْ لِسَالِكُمُ الْحَالَةِ مَا

# (١) بابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَايِضِ وَالأَحْكَامِ

قَوْلُ اللَّهِ (١) تَعَالَىٰ: ﴿ فَلُوَلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ (١) لِيَسَنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيمُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونِ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَايِفَةً ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ ﴾ [الحجرات: ٩] فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ (٣) ذَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبِإِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [الحجرات: ٦] ، وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مُ أُمَرَاءَهُ (٤) وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السَّنَّةِ . ٥

٧٢٤٦ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

حدَّثنا مَالِكُ (°) قالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمٍم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُعِيمٍم رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (٢) – أَوْ: قَدِ اشْتَقْنَا – سَأَلَنَا لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُعِيمٍم رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ [٨٦/٩] عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ/، قالَ: «ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمُ وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمُ وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمُ وَلَيْ وَمُرَاقِهُمُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَيْ مُنْ وَالْمَالَةُ وَلَا خَفَظُهَا وَلَا عَلَا وَلَا مُؤْمُونُ وَلَا مُؤْمُولُوهُمْ وَمُرُوهُمُ وَلَا مُسُولُوهُمْ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمُولُوهُمْ وَاللَّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي اللَّالَالَ وَلَا عَلَاللَّاقُولُولُ مَا لَاللَّهُ وَلَا كَمُا رَأَيْتُمُونِي أَصُلَّى مُولِي أَصُلْمُ وَلَا مُعْمُونُونَ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَلَالًا وَاللَّهُ وَلَا عَلَالًا وَعَلَّمُ وَلَا عُولُوهُمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَالًا مُؤْلِولًا عَلَالًا وَعُلْمُونُولُومُ وَلَا عَلَالًا وَلَا عَلَالَهُ وَلَا عَلَوهُمُ وَلَا عَلَالًا مُؤْلِكُومُ وَلَا عَلَالًا مُولُولُومُ وَلَا عَلَالًا مُعْمُولُومُ وَلَا عَلَالَالُولُومُ وَلَا عَلَالَالُولُولُولُ لَا عُلَالًا مُعْلِي وَلَا عَلَالَا مُؤْلِولُولُولُومُ وَلَا عَلَالُولُومُ وَلَا مُعَلِّلُولُولُومُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَاللَّالِهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ وَلَا عَلَالَالُولُولُولُومُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ لَا عُلَالِهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالِهُ ا

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الرَّجُلانِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «أُمَرَاءَ» (ن)، وقيَّدها في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنُ الحُوَيْرِثِ».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَهْلِينَا».

(أ) أخرجه مسلم (٦٧٤) وأبو داود (٥٨٩) والترمذي (٢٠٥) والنسائي (٦٣٤، ٦٣٥، ٧٨١) وابن ماجه (٩٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٨٢.

شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ: المراد: تقاربهم في السن.

٧٢٤٧ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لللهِ عَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ؟ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ -أَوْ قالَ: يُنَادِي - لِيَرْجِعَ (١) قَائِمَكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَايِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَىٰ كَفَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ. (٥) [ر:٦٢١]

٧٢٤٨ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شِيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ السَّعِيمِ مَ قالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّىٰ يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ». (ب) [ر:٦١٧]

٧٢٤٩ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ مِنَا للنَّبِيُّ مِنَالله الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَمَا سَلَّمَ. ﴿۞ [ر٤٠١:]

· ٧٢٥ - صَّرْ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَ النَّعَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ السَّكَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: "لِيُرَجِّعَ». وبهامش اليونينية: قال الإمام ابن سِيْدَه في "المحكم»: وراجَع الشيءَ: رجَع إليه. عن ابن جنِّي. وراجعتُه أراجِعهُ [في (ب، ص): ورَجَعْتُه أَرْجِعهُ] رجعًا ومَرْجِعًا. قال: وحكىٰ أبو زيد عن الضَّبِّيِّين أنهم قرؤوا: (أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا)، وحكىٰ سيبويه: "رجَّعته» انتهىٰ كلام ابن سِيْدَه. وقال الإمام عياض في "المشارق»: وقوله: "وأن [في (ص): أو أن] يَرْجعه إلى أهله» بفتح الياء ثلاثي، أي: يَرُدُه، وحكىٰ ثعلبٌ فيه: أرجعتُ، رباعيُّ. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٩٣) وأبو داود (٢٣٤٧) والنسائي (٦٤١، ٢١٧٠) وابن ماجه (١٦٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٧٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٩٢) والترمذي (٢٠٣) والنسائي (٦٣٧ ، ٦٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢١٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٧٢) وأبو داود (١٠١٩- ١٠٢٢) والترمذي (٣٩٢) والنسائي (١٢٤٢ - ١٢٤٤، ١٢٥٧ - ١٢٥٩) وابن ماجه (١٢٠٣، ١٢٠٥، ١٢١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤١١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۵۷۳) وأبو داود (۱۰۰۸- ۱۰۱۹) والترمذي (۳۹۹) والنسائي (۱۲۲۶- ۱۲۳۲، ۱۲۳۳- ۱۲۳۰) وابن ماجه (۱۲۱٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۱٤٤٤٩.

٧٢٥١ - صَّرْن إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ(') إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّا للْمُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُسُولَ اللَّهِ صِنَّا للْمُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. (أ) [ر:٤٠٣]

٧٢٥٢ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْمُعِيمُ مِ الْمَدِينَةَ، صَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَصَلَّىٰ مَعَهُ رَجُلُّ الْعَصْرَ، ثُمَّ السَّمَآءِ فَلَنُوكِيَّيَنَكَ قِبْلَةً يَرْضَلَهَا ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فَوُجِّة نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّاسُطِيمِم، وَأَنَّهُ / قَدْ وُجَة فَرَجَ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّاعِيْمِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عُرَبَةٍ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ. (٢٥٠ [د:٥٠]

٧٢٥٣ - صَّرْ ثَنِي (١) يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ إِلَيْ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَيَّ ابْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ - وَهُو تَمْرٌ - فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَىٰ هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قالَ أَنسُ: فَقُمْتُ إِلَىٰ مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَ بْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ. ﴿ ٥ [ر:٤٦٤]

٧٢٥٤ - صَّرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ:

عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمَ مُم قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ: «لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ». فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمَ مَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ. (٥٠) [ر:٥ ٣٧٤]

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في صَلاةِ الفَجْر».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

[١/٢٨٣]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٦٦) والنسائي (٤٩٣) ، ٧٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٢٥) والترمذي (٣٤٠، ٢٩٦٢) والنسائي (٤٨٨، ٤٨٩، ٧٤٢) وابن ماجه (١٠١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٨٠) وأبو داود (٣٦٧٣) والنسائي (٤١،٥٥٤،٥٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٧. مِهْرَاس: حجر يهرس به الشيء.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٤٢٠) والترمذي (٣٧٩٦) والنسائي في الكبرى (٨١٩٨ ،٨١٩٧) وابن ماجه (١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٥٠.

٥٥٥ - صَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسِ شِلَيْهِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمِ: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ﴾. (أ) [ر:٣٧٤٤] عَنْ أَنَسِ شِلَيْهِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ:

٧٢٥٧ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَّيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عَلِيٍّ شَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّ مِيْمُ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ<sup>(1)</sup> نَارًا، وَقَالَ (1): ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّ مِيمِم، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّ مِيمِم، فَقَالَ لِللَّخِرِينَ: «لَا لِللَّخِرِينَ: «لَا لِللَّخِرِينَ: «لَا لَللَّهُ مَعْرُوفِ». ﴿ وَقَالَ لِللَّخِرِينَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ (٤)، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». ﴿ ٥٥ [ر:٤٣٤٠]

٧٢٥٨ - ٧٢٦٠ - صَرَّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْن شِهَابِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمَ م. (٥) [ر:٥٣١٤،٢٣١٥]

(١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وشَهِدَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فَأَوْقَدُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقال» (ن)، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «في المَعْصِيَةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١٩) والترمذي (٣٧٩١) والنسائي في الكبرى (٨١٨٩، ٨٢٤٢، ٨٢٨٧) وابن ماجه (١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٧٩) والترمذي (٣٣١٨) والنسائي (٢١٣١) وفي الكبري (٩١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٤٠) وأبو داود (٢٦٢٥) والنسائي (٤٢٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١١) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٦، ٣٧٥٥.

وَحدَّثَنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ:

أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّعْرَابِ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، آقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالْغَسِيفُ: وَالْغَسِيفُ: وَالْغَلِي مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ النَّبِي مِنَا اللَّهُ النَّبِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، اللَّهِ مَنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ وَالْغَنِي بَامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْرَاجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ مَا أَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْمَرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَمَّا ابْنُكَ فَعُلْدُ وَالْغَنَمُ فَرُدُوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا، فَإِن فَعَلَىٰهِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْيْسُ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. (٥) [د.٢١٥]

### (٢) بابُّ: بَغْثِ النَّبِيُ النَّبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

٧٢٦١ - صَّرْتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(٣): حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (٤): نَدَبَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ(٥)، فَقَالَ: ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ (٢) الزُّبَيْرُ». قَالَ شَفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثُهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا - فَتَابَعَ (٧) بَيْنَ الْمَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا - فَتَابَعَ (٧) بَيْنَ

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في (ب، ص)، وفيهما أنَّها رسمت في رواية أبي ذر: «وأْذَنْ»، وهو المثبت في متن (ن، و).

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبط بالوجهين: «بابٌ: بَعَثَ النَّبيُّ...»، «بابُ بَعْثِ النَّبيِّ...».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن المَدِينِي»، وفي رواية كريمة زيادة: «المَدِينِي».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا، وهي مستدركة في (ب، ص) دون علامة تصحيح.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «ثَلاثًا».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «وحواريِّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَتَتابَعَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (١٤١٠، ١١٥٥) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٦، ٣٧٥٥.

التَغْرِيبُ: النَّفْي عن البلد الذي وَقَعت فيه الجِناية.

أَحَادِيثَ (١) سَمِعْتُ جِابِرًا - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ. فَقالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ (١) كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ. قالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ. (أ) ٥ [ر:٢٨٤٦]

# (٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن

يُوذَكُ (٣) لَكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥٣] فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ

٧٢٦٢ - صَرَّتْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادٌ (١٤)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّا لَمْ مَخَلَ حَايِّطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ، فَجَاءَ رَجُلُ يَسْتَاذِنُ، فَقَالَ: «ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: «ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَقَالَ: «ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَقَالَ: «ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». (٢٥٠٤) جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ: «ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». (٢٥٠٤)

٧٢٦٣ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ:

عَنْ عُمَرَ السَّمُ قَالَ: جِيَّتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَاللهُ مِيهِ مَ أَسُودُ عَلَىٰ رَاسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي. ۞ [ر ٨٩:]

### (٤) بأبُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِلْمُ (٥)

### مِنَ الأُمْرَاءِ وَالرُّسُل وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: / بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بَيْنَ أَرْبَعةِ أَحَادِيثَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «منهُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنُ زَيْدٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ سِنَ السَّعِيمُ م يَبْعَثُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١٥) والترمذي (٣٧٤٥) والنسائي في الكبرى (٨٢١١، ٨٢١٢، ٨٨٤١- ٨٨٤٠، ٨٨٦٠، ١١١٥٩) وابن ماجه (١٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٣١.

الطَّلِيعَة: مَن يُبْعثُ إلى العدوِّ ليطَّلع على أحوالهم. حَوَارِيٌّ: الخاصة من الأصحاب والناصر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٣) والترمذي (٣٧١٠) والنسائي في الكبرى (٨١٣١، ٨١٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٧٩) والترمذي (٣٣١٨) والنسائي (٢١٣٢) وفي الكبرى (٩١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٢. مَشْرُ بَة: غرفة.

يَدْفَعَهُ إِلَىٰ قَيْصَرَ.(١)٥ (٢٩٤٠)

٧٢٦٤ - صَرَّ عَنْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثني اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قالَ: أخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الْمَحْرَ فَ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ كِسْرَىٰ مَزَّقَهُ. فَحَسِبْتُ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَىٰ مَزَّقَهُ. فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

٧٢٦٥ - صَّرْنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

حدَّثَنا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ الْسَلَمَ: «أَذَّنْ فِي قَوْمِكَ - أَوْ: فِي النَّاسِ - يَوْمَ مُعَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ». (ب) [ر:١٩٢٤] فِي النَّاسِ - يَوْمَ مَا شُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ». (ب) [ر:١٩٢٤]

(٥) بابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيرًا مُ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

قالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ. (٦٨٥)

٧٢٦٦ - صَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ.

وَحدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا النَّضْرُ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فَقَالَ (''): إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْوَفْدِ وَالْقَوْمِ ('') غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَنَ اللَّهُ وَالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ ('') غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَىٰ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ نَدَامَىٰ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَانَا. فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ، أَمْرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللّهِ، قالَ: «هَلْ قَدُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللّهِ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ -وَأَظُنُ فِيهِ: صِيَامُ رَمَضَانَ - وَتُوتُونُ وَا مِنَ الْمُغَانِمِ الْخُمُسَ». وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَرُبَّمَا قالَ: وَتُونُوا مِنَ الْمُغَانِمِ الْخُمُسَ». وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَرُبَّمَا قالَ:

<sup>(</sup>١) أثر ابن عباس ثابتً في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وفي نسخة للأصيلي زيادة: «لي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أو الْقَوْمِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٥٩، ٨٨٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٣٥) والنسائي (٢٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٣٨.

«الْمُقَيَّرِ». قالَ: «احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاكُمْ». (أ) [ر:٥٣] (٦) بِأَبُ خَبَر الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

٧٢٦٧ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قالَ: قالَ لِي الشَّعْبِيُّ:

أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ ؟! وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ (١) عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ عَيْرَ هَذَا، قالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ عَيْرَ هَذَا، قالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ مَنْ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ عَيْرَ هَذَا، قالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ مَنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ / مِنَاسِّمِيمِ مَنْ المَّمِيمِ مَنْ اللَّهُ مِنَاسُمِيمِ مَنْ اللَّهُ مِنَاسُمِيمِ مَنْ طَعَامِي ». (٩٠/٠) [ر:٥٠٣١]



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت : «رَوَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷) وأبو داود (۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۴۲۷۷) والترمذي (۱۵۹۹، ۲۲۱۱) والنسائي (۵۰۳۱) (۵۰۳۱) وألنسائي (۵۰۳۱) وفي الكبرى (۵۸٤۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۵۲۲، ۵۲۲۲.

الدُّبَّاء: جرة تتخذ من القرع. الْحَنْتَم: جرة تتخذ من الفخار. المُزَفَّت: هُو المطلي بالزفت من الأواني. النَّقِير: جرة تتخذ من أصل النخلة يثقب فيه ثقب ويوضع فيها النبيذ. الْمُقَيِّر: الإناء المطلي بالقار وهو الزفت. والمراد النَّهي عن اتخاذ النبيذ في هذه الأشياء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٤٤) وابن ماجه (٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١١١.

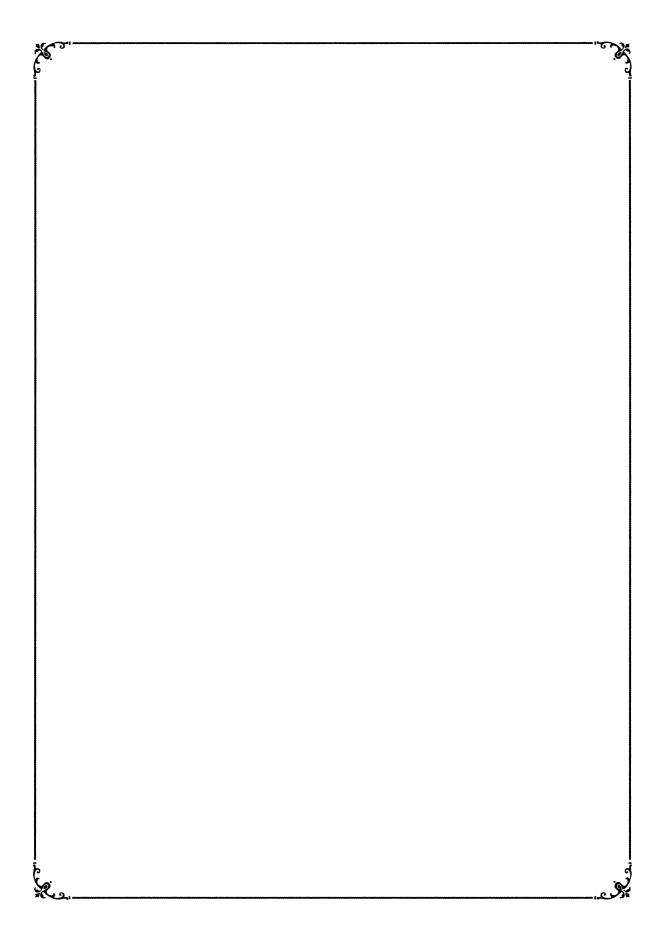

### سِنْ لِللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّا النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّا النَّالِي النَّالِّي النَّالِي النَّ

# كِتَابُ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

٧٢٦٨ - حَدَّ الْحُمَيْدِيُّ (١): حدَّ السُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قالَ: قالَ رَجُلُّ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قالَ: قالَ رَجُلُّ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. (١٥) الْيَوْمَ عِيدًا. فَقالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. (١٥) [ر. ٤٤]

سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ (١)، وَمِسْعَرٌ قَيْسًا، وَقَيْسٌ طَارِقًا.

٧٢٦٩ - مَدَّنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حِدَّثنا اللَّيْثُ: عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

أَخبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عِنْدَهُ عَلَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، وَإِنَّمَا عَنْدَهُ عَلَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، وَإِنَّمَا

٧٢٧- صَّرَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنْ اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ». ﴿ وَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ». ﴿ ﴿ وَوَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ﴾. ﴿ ۞ [ر:٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلىٰ رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: «سَمِعَ سُفْيَانُ مِسْعَرًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لِمَا هَدَيْ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِمَا هَدَيْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٧) والترمذي (٣٠٤٣) والنسائي (٣٠٠٢، ٢٠٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٦٨.

الاعْتِصام: الاستمساك.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤١٢. استوى: قام.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٧٧) والترمذي (٣٨٢٤) والنسائي في الكبرى (٨١٧٧- ٨١٧٩) وابن ماجه (١٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٤٩.

٧٢٧١ - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا: أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُغْنِيكُمْ - أَوْ: نَعَشَكُمْ (١) - بِالإِسْلَامِ وَيِمُحَمَّدٍ مِنْ اللَّهِ يُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ ١٧٢٧ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثُنِي مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّه بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ: وَأُقِرُ بِذَلْكَ (١) بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ: وَأُقِرُ بِذَلْكَ (١) بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ (٣٠٥٠ [ر:٧٠٣]]

### (١) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَ اللَّه عِيمِ مَنَ اللَّه عِيمُ الْكَلِمِ»

٧٢٧٣ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب:

[٩١/٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّ اللَّهِ صَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَاللَّهُ عَنْ أَنِي اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَم

٧٢٧٤ - صَرْ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا اللَّيْثُ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُوْمِنَ - أَوْ: آمَنَ - عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (٣) وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٥٥) [ (٤٩٨١: ]

(١) قوله: «أو نعشكم» ليس في رواية أبي ذر، وفي رواية أبي ذر والمُستملي وحاشية رواية لابن عساكر زيادة: قال أبو عبدالله: وَقَع هاهُنا «يُغْنيكم»، وإنَّما هو «نَعَشَكُمْ» يُنْظَرُ في أصل كتاب الاعتصام. اه. وقوله: «يُنْظُرُ» ليس في حاشية رواية ابن عساكر.

(٢) في رواية أبي ذر: «وأُقِرُّ لَكَ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُوتِيتُهُ».

جَوَامِعُ الْكَلِمِ: كل كلمة يسيرة جمعت معاني كثيرة. فَوُضِعَتْ فِي يَدِي: كناية عن وعد الله بما ذكر أنَّه يعطيه أمته. تَلْغَثُونَهَا: تأكلونها كيفما اتفق. تَرْغَثُونَهَا: كناية عن سعة العيش، وأصله من رَغَثَ الجَدْيُ أمَّهُ إذا ارتضع منها.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٦٠٨.

نَعَشَكُمْ: رفعكم أو جبركم.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٢٤٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٢٣) والترمذي (١٥٥٣م) والنسائي (٣٠٨٧ - ٣٠٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٠٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٢) والنسائي في الكبري (٧٩٧٧، ١١١٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٣.

# (٢) بابُ الإقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مَ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]: قالَ: أَيمَّةً نَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا بِمَنْ قَبْلَنَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: ثَلَاثُ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلإِخْوَانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرِ(١١).(أ)۞

٧٢٧٥ - حَدَّنَا مَنْ وَاصِل، عَنْ أَبِي حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِل، عَنْ أَبِي وَايِلٍ قَالَ: جَلَسُ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: وَايِلٍ قَالَ: جَلَسُ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَمَمْتُ الْمَمْتُ الْمَسْلِمِينَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. هَمَمْتُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: لِمَ ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَىٰ (٣) بِهِمَا. (٢٥٩٤)

٧٢٧٦ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، قالَ: سَأَلْتُ الأَعْمَشَ فَقالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: حدَّ ثنا رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَؤُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». ﴿۞ [ر: ٦٤٩٧]

٧٢٧٧ - حَدَّثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثِنا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ (٤) مُحَمَّدٍ سِهَا للْعَيْمُ، وَشَرَّ يَقُولُ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ (٤) مُحَمَّدٍ سِهَا للْعَلِيمُ، وَشَرَّ اللَّهُ وَرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونِ لَآتٍ وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينِ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]. (٥) [ر: ٦٠٩٨]

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ويَدْعُوا النَّاسَ إلىٰ خَيْر».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لَقَدْ هَمَمْتُ».

(٣) في رواية أبي ذر: «نَقْتَدِي».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَأَحْسَنَ الهُدَىٰ هُدَىٰ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣١٩/٥.

يَدَعُوا: بفتح الدال من الوَدْع، وهو الترك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٠٣١) وابن ماجه (٣١١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٤٦، ٤٨٤٩. صَفْرَاء وَلَا بَيْضَاء: ذهبًا ولا فضة. وشيبة هو ابن عثمان الحَجَبي المكئ، من مسلمة الفتح.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣) والترمذي (٢١٧٩) وابن ماجه (٤٠٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٢٨. جَذْر القُلُوب: أصلُها.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥١.

٧٢٧٨ - ٧٢٧٩ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: حدَّ ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قالَا(١): كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيهُ مَ فَقالَ: «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ". (أ) [ر:٢١٤، ٢٣١٥]

٠٧٢٨ - صَّرْ تَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حدَّ ثنا فُلَيْحٌ: حدَّ ثنا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ صَنَىٰ اللَّهِ صَنَىٰ أَبَىٰ ». قَالُوا:

[٩٢/٩] يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَابَىٰ ؟! قالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ/ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ». (٢٠)٥

٧٢٨١- صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ (١): أَخبَرَنا يَزِيدُ: حدَّثنا سُلَيمَانُ (٣) بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَا:

حدَّثنا -أَوْ: سَمِعْتُ - جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتْ مَلَايِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ سِنَ الله يَعُولُ نايِمٌ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَايِمٌ. وَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَايِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. فَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَايِمٌ. وَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَايِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَل رَجُل بَنَىٰ دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْذُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُل الدَّارَ وَلَمْ يَاكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ. فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا. فَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَايِمٌ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَايِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدُ صِنَاسٌعِيهُم، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صِنَاسٌعِيهُم فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا مِنْ *السَّعِيمِ عَ* فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمُحَمَّدُ مِنْ *الشَّعِيمِ عَ* فَرْقُ (٤) بَيْنَ النَّاسِ. ﴿۞ ۞

<sup>(</sup>۱) في (و، ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية بخطِّ الأصل: «مُحَمَّدُ بنُ عَبَادَةَ» بفتح العين هنا، وفي كتاب الأدب. اه. يعني الحديث  $(\Gamma \cdot 1\Gamma).$ 

<sup>(</sup>٣) كذا في اليونينية: «سُلَيْمانُ»، وبهامش (ن) بخط متأخر: الصواب: «سَليم»، ونحوه في هامش (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَرَّقَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (١٤١٠، ١٦٩٧) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٦، ٣٧٥٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٨٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٦٤.

فَرْقٌ: الفارق بين المؤمنين والكافرين بتَصْديقه أو تكذيبه.

تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَابِرٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صِنَى الشّعِيهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

٧٢٨٢ - صَّرَثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا، فَقَدْ سُبِقْتُمْ (١) سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. (٢) ٥

٧٢٨٣ - صَرَّ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حدَّ ثنا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ سِهَا سُعِيْمُ قالَ: ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْمًا فَقالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءُ (١)، فَأَطَاعَهُ طَايِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَايِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَلَيْفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَايِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَضَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ (٣) مَا جِيْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِيْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ». (٥٠٥ [ر:٦٤٨٢]

٧٢٨٥ - ٧٢٨٥ - <del>مَرَّثُنا</del> قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثنا لَيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى السَّهِ مِنَى السَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مَنَى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِمَاهُ مِنَّةُ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِمَاهُ إِلَى اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهُ مِنَالِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مَنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَصَمَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَصَمَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «سَبَقْتُمْ». قال في الفتح: وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ب) بالنصب، ولم تضبط في (ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية لم يضبط همزة «النجاء». اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «واتَّبَعَ».

<sup>(</sup>أ) الترمذي (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٣٣٨٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٥.

النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ: خَصَّ العُرْيانَ لأنَّه أَبْيَنُ للعَينِ وأغْرَب وأشْنَع عند المُبْصِر، وذلك أنَّ ربيئَةَ القوم وعَيْنَهم يكون على مكانٍ عالٍ فإذَا رَأَى العَدُوَّ قد أقبل نزَع ثوبَهُ وأَلاَحَ به ليُنْذِر قومَه ويبقَى عُرْيانًا. فَأَدْلَجُوا: الإدلاج سير أول الليل. فَصَبَّحَهُمُ: أتاهم صباحًا.

٧٢٨٦ - حَدَّثني (٣) إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْ قالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ بَدْدٍ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فقالَ عُيَيْنَةُ لِإبْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَاذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قالَ: سَأَسْتَاذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَاذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّا هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَاذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قالَ: سَأَسْتَاذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَاذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّا هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَاذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قالَ: سَأَسْتَاذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَاذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّا هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَاذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قالَ: سَأَسْتَاذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَاذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّا هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَاذِنَ لِي عَلَيْهِ مِنْ اللهَ عَلْمِ بَعْ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَمَا تَحْكُمُ (٤) بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ، فَقالَ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قالَ لِنَبِيِّهِ مِنْ اللهُ عُلْ الْمَالِي عَلَى قالَ لِنَبِيهِ مِنْ اللهُ عَلْ اللهَ عَمْرُ حِينَ هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بُهِ، فَقالَ الْحُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ ٱلْمُولِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَوَاللّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهَ. (٤٥ [(:٢٤٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: « لَوْ مَنَعُونِي كَذَا» ، وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَوْ مَنَعُونِي كذا وكذا».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ص) زيادة: «عن عقيل» مصحَّح عليها، وأشار إليها بهامش (ع)، وهي ثابتة في متن (ق).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكشميهنيِّ : «ولا تَحْكُمُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠) وأبو داود (١٥٥٦، ١٥٥٧) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٣٠٤٦، ٢٤٤٣- ٣٠٩١، ٣٩٧٠، ٣٩٧٠، ٢٩٧٧، (أ) أخرجه مسلم (٢٩٧، ٣٩٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٣،١٠٦٦٦.

عِقَالًا: حبلًا، أرادَ الحَبْلِ الذي يُعْقل به البَعير الذي كان يُؤخَذَ في الصَّدقة؛ لأنَّ على صاحبها التَّسْليم، وإنَّما يَقَع القَبْضُ بالرِّباط. عَنَاقًا: الأنثى من المعز.

<sup>(</sup>ب) قال في التغليق [٣٢١/٥] : وقع في هذا المكان من روايتنا من طريق أبي ذر : قال لي ابن بكير وعبد الله عن الليث، فهو على هذا متصل.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥١١،٥٨٥٢.

يُدْنِيهِمْ: يُقَرِّبُهِم.

٧٢٨٧ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ:

عَنْ أَسْمَاءَ الْبُنَةِ (') أَبِي بَكْرِ طَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَايِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ (') الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ، وَهِي قَايِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ (۳)؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! فَقُلْتُ: وَهِي قَايِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ (۳)؟ فَأَشَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ أَيَّةٌ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجُنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجُنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجُنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجُنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِي الْتَاسَ يَقُولُ: مُحَمَّدُ جَاءَنَا بِيلَا لِمَنْ اللَّهُ مَا الْمُنَافِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُولِينَ شَيْعًا فَقُلْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٢٨٨ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّ ثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، َإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَمْرٍ [٩٤/٩] بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ (١) عَلَىٰ أَنْبِيَايِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا / أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ [٩٤/٩] فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». (٢٠)٥

(٣) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَّالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ، وَقَوْلُهُ إِن تَبَدَ لَكُمَّ تَسُوَّكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]

٧٢٨٩ - صَّرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ: حدَّثنا سَعِيدُ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي: «كَسَفَتِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما بالُ النَّاسِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أيْ نَعَمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَأَجَبْناهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤالُهُمْ واخْتِلَافُهُمْ».

<sup>(</sup>٧) بهامش (ب، ص): كذا بالضبطين في اليونينية. اه. وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٥٠.

مُوقِن: مصدِّق بنبوَّته صِنَالتُه عِناسُهُ مَ

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٣٧) والنسائي (٢٦١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٥٠.

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». (أ) نَّ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». (أ) نَ

٧٢٩٠ - صَّرْثُنَا إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا عَفَّانُ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ بُسْر بْن سَعِيدٍ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّ عِيْمِ اتَّخَذَ حُجْرَةً (١) فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيْمُ اتَّخَذَ حُجْرَةً (١) فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ ، فَصَلَّى الْبُعَ مَا فَجَعَلَ مِنَاسِّ عِيْمُ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً ، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ (١) حَتَّى خَشِيتُ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ (١) حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا (٣) الْمَكْتُوبَةَ (٢٥) ( ٢٣١٠]

٧٢٩١ - صَدَّتْنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قالَ: سُيِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مِنَ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ، وَقالَ: «سَلُونِي». فَقَامَ رَجُلِّ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي ؟ قالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي ؟ قالَ: «أَبُوكَ صَالِمٌ مَوْلَىٰ شَيْبَةَ». فَلَمَّا رَأَىٰ عُمَرُ مَا يُوجُهِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْغَضَبِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَرُّولِ (عَنَا اللَّهُ مِنَ الْعَضَبِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَضِهِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَضِهِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَالِمُ مِنَ الْعَضَبِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَالِمُ مِنَ الْعَضَبِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَالِمُ مِنَ الْعَضَبِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَالِمُ مِنَ الْعَضَبِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَضِهِ قالَ: عَالَ اللَّهُ مِنْ أَبِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الْعَضِهِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْعَالَ عَمْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْعَضِهِ قالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُو

٧٢٩٢ - صَرَّ ثَنا مُوسَىٰ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةً: حدَّ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِب الْمُغِيرَةِ، قالَ:

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ اِلَهُ إِلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ نَبِيَّ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ مَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «حُجْزَةً».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صُنْعِكُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «الصَّلَاةَ»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٥٨) وأبو داود (٤٦١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨١) وأبو داود (٧٤٤٧) والترمذي (٥٠٠) والنسائي (١٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٩٨.

حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِير: أي: أحاط بالحصير مكانًا في المسجد ستره عن الناس في الصلاة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٢.



ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ قِيلٍ وَقالٍ (١)، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْع وَهَاتِ. (٥) [ر:٨٤٤]

٧٢٩٣ - صَّرْ شَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقالَ: نُهِينَا عَن التَّكَلُّفِ. (ب٥٠)

٧٢٩٤ - صَّرَ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ -:

أخبَرنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ إِنْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعْدِيم / خَرَجَ حِينَ زَاعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُهْرَ، [٩٥/٩] فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قالَ: «مَنْ أَحبَّ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَة، وَوَكَرُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قالَ: «مَنْ أَحبَ فَقَالَ مَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْ تُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا». قالَ أَنسُ : فَأَكْثَرَ النَّاسُ (١) الْبُكَاء، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعْدِيم أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي». فَقَالَ أَنسُ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «النَّارُ». فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَة، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». قالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» مَلْ فَيَالُ مَنْ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي، حُذَافَة، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ مِنَىٰ شَعْدِيم مَلُ اللَّهُ مِنَاسُعِيم عَنْ اللَّهُ مِنَاسُعِيم عَنْ اللَّهُ مِنَاسُعِيم عَنْ اللَّهُ مِنَاسُعِيم عَلَى وَلَى أَلَا الْمَالِم فَي عَرْضِ هَذَا الْحَايِطِ وَأَنَا أُصَلِّي، وَالنَّهُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَايِطِ وَأَنَا أُصَلِّي،

<sup>(</sup>١) ضُبطا في نسخة (ع) بتنوين الجرِّ، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): لام «قيل» ليست مضبوطة في اليونينية، وقد تقدَّم أنَّه يجوز بناؤهما على الفتح وجرهما وتنوينهما. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الْأَنْصارُ»، وقيَّدها في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٣) هكذا بتكرارها في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «أوْلَىٰ والذي». قال في الفتح: قال المبرد: يُقال للرَّجلِ إذا أفلتَ من معضلة: أولىٰ لك، أي: كدت تهلك، وقال غيره: هي بمعنى التهديد والوعيد. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٩٣/ بعد ١٧١٥) وأبو داود (١٥٠٥) والنسائي (١٣٤١، ١٣٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٦، ١١٥٣٥. وأخرجه مسلم (٧٩٣/ على ولا ينفع ذَا الْجَدُّ: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنَّما ينفعه العمل الصالح. مَنْع وَهَاتِ: أي: عن مَنْعِ ما عليه إعطاؤُهُ وطَلَبِ ما ليس له.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤١٣.

التَّكَلُّف: أراد كثرةَ السُّؤال والبَحْثَ عن الأشياء الغامِضة التي لا يَجِب البَحْث عنها.

فَلَمْ أَرَكَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ». (أ) [ر:٩٣]

٧٢٩٥ - حَدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنسٍ، قالَ: صَّاتَهُ الْجُبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنسٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قالَ: قالَ رَجُلِّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ». وَنَزَلَتْ(١): ﴿ يَمَا يَبُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

٧٢٩٦ - صَرَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّ ثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّ ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عِنَى اللَّهُ عَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ (٢) حَتَّىٰ يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ ». (٥٠)

٧٢٩٧ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حدَّ ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ بِنَ قَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ الدُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ (٤)، لَا عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ (٤)، لَا عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، حدِّثنا عَنِ الرُّوحِ. فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ، يُسْمِعُكُمْ (٥) مَا تَكْرَهُونَ. فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، حدِّثنا عَنِ الرُّوحِ. فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَتَأَخَرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَيَسَعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ فَلُ الرُّوحِ فَلُ الرُّوحِ فَلَ الرَّوحِ فَلَ الرَّوحِ فَلَ الرَّوحِ فَلَ الرَّوحِ فَلَ الرَّوحِ فَلَ اللَّهُ عَنْ الرَّوحِ فَلَا الْوَحْيُ مَعِدَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَيَسَعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ فَلُ الرَّوعِ فَلِ الرَّوحِ فَلَ اللَّهُ عَنْ الرَّوعِ قُلُ الرَّوعِ قُلُ الرَّوعِ فَلَ اللَّوحَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْقِ قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الرَّوعِ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

(١) بهامش (ب، ص): «ونزلت»، ورمز لها في (ب) برقم أبي ذر، وبهامشهما: كذا في اليونينية: «ونزلت» بالواو في الأصل والهامش. اه. زاد في (ب): وفي بعض الأصول: «فنزلت» بالفاء، فلعلَّه أراد أن يكتبها بالفاء. اه.

(٢) في رواية أبي ذر والمُستملي: «يَسْأَلُونَ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «في خِرَبِ».

(٤) في (ب، ص): «لا تَسْلُوه»، وبهامشهما: كذا ضبط: «تَسْلُوه» في اليونينية. اه.

(٥) هكذا ضبطت في (ن، و)، وفي هامش (ب، ص): عين «يسمعكم» ليست مضبوطة في اليونينية.اه. وضبطها في الإرشاد بوجهين: بالجزم على النهي، والرفع على الاستئناف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٥٩) والترمذي (٣٠٥٦) والنسائبي في الكبرى (١١١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٥١، ١٥٣٨. عُرْض هَذَا الْحَايطِ: جانبه وناحيته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٥٩) والترمذي (٣٠٥٦) والنسائي في الكبري (١١١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٧٩٤) والترمذي (٣١٤١) والنسائي في الكبرى (١١٢٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤١٩. عَسِيب: عصا من جريد النخل.

#### (٤) بابُ الإقتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ مِن اللَّه يما م

٧٢٩٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِلَّمُ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنْ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ [١٨٥/ب] ذَهَبٍ، فَاتَخَذَ/ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ [١٨٥/ب] ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّمُ: ﴿إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ». فَنَبَذَهُ وَقَالَ: ﴿إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا». فَنَبَذَ النَّاسِ خَوَاتِيمَهُمْ. (أ) ٥ [ر:٥٨٦٥]/

(٥) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي العِلْمِ (١) وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ ؟ لِقَوْلِهِ (١) تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَهُ لَ ٱلۡكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١]

٧٢٩٩ - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّ ثِنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ (٣): قالَ النَّبِيُّ مِنَ الله اللهِ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قالَ: ﴿إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ وَإِنِّي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ ال

٧٣٠٠ - حَدَّثني إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثنا أَبِي: حَدَّثنا الأَعْمَشُ: حَدَّثني إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثني أَبِي، قالَ:

مطعومًا عمدًا بلا عذر. الْمُنَكِّل: المعاقب.

<sup>(</sup>١) قوله: «في العلم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «لقول الله».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «ويَسْقِينِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «كالمُنْكِي»، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي: «كالمُنْكِرِ». ونسبت في (ب، ص) كلا الروايتين إلى كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٩١) وأبو داود (٢١٨٥ - ٢٦٢٠) والترمذي (١٧٤١) وفي الشمائل (١٠٥) والنسائي (٢١٦٥، ٢١٦٥، ٥٢١٥، ٥٢١٥) وأخرجه مسلم (٢٠٥، ٢١٦٥، ٥٢١٥، ٥٢٩٥، ٥٢٩٥، ٥٢٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٠٣) والنسائي في الكبرى (٣٢٦٥، ٣٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٨١. التَّعَمُّق = الْغُلُوِّ: التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحدَّ فيه. الْوِصَال: أن يصوم فرضًا أو نفلًا يومين فأكثر ولا يتناول بالليل

خَطَبَنَا عَلِيٌ ﴿ اللّهِ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرً ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَقالَ: وَاللّهِ مَا غِنْدَنَا مِنْ كَتَابُ اللّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ ، وَإِذَا فِيهَا (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَىٰ كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ». وَإِذَا فِيهٍ : «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ». وَإِذَا فِيهٍ : «ذِمَّةُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ». وَإِذَا فِيهٍ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ». وَإِذَا فِيهَ أَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ». وَإِذَا فِيهَ أَلْهُ مَا يِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ». وَإِذَا فِيهَا : «مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ الللهُ مَدْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مَرْفًا وَلَا عَدْلًا ». (أَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مَوْلَا عَدْلًا ».

٧٣٠١ - حَدَّ ثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَايِشَةُ مِنْ مَا لَنَّبِيُ مِنَ لِلْمُعْ مِنْ شَيْعًا فَرَخَّصَ (١) وَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ قَالَتْ عَايِشَةُ مُنْ فَوَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ مِنَ لِللَّهِ مِنَ لِللَّهِ مِنَ لِللَّهِ مِنَ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ مِنَ لَلْهُ خَشْيَةً اللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي اللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٣٠٢ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ (٣)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ: كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا (٤): أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمُ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَشَارَ كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا (٤): أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّعْيَرُمِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ (٥) الْحَنْظَلِيِّ أَخِي (٦) بَنِي مُجَاشِع، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمْرَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ مَنَ اللَّهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ مَا

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «ترخَّص»، وأشار إليها في هامش (ع)، وفي رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «فيه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «وأَثْنَىٰ عليه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا وَكِيعٌ: أَخبَرَنا نافع بنُ عمرَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الْخَيِّرَانِ أَن يَهْلِكَانِ» بإثبات نون الرفع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «التَّمِيميِّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُخُو».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۷۰) وأبو داود (۲۰۳۶، ۲۰۳۵) والترمذي (۲۱۲۷) والنسائي في الكبرى (۲۳۷۷، ۲۲۷۸، ۲۰۱۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۲، ۲۹۳۲، ۲۹۳۲، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۸، ۲۹۳۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۳۱۷.

آجُرّ: هو الطوب المشوي. عَيْر: جبل بالمدينة. أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا: فعل فعلًا لا أصل له يخالف الشرع. صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: فرضاً ونفلاً، وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. أَسْنَانُ الإِبلِ: إبل الدِّيات وأعمارها واختلافها في العمد والخطأ وشبه العمد. (ب) أخرجه مسلم (٢٣٥٦) والنسائي في الكبرى (١٠٠٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٤٠.

فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوَتَكُمُ ﴿ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَظِيمُ ﴾ [الحجرات: ٣-١]. قالَ ﴿ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قالَ ابْنُ الزَّبِيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ - وَلَمْ يَذْكُرْ / ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - إِذَا حَدَّثَ [٩٧/٩] النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عِيمِ مِحَدِيثٍ، حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ، لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّىٰ يَسْتَفْهِمَهُ. ﴿ ٥٠ [ر:٤٣٦٧]

٧٣٠٣ - صَّرْنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مَا قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ النَّاسِ فَقَالَتْ عَايِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: عُمَرَ فَلْيُصَلِّ النَّاسِ (١٠)». فَقَالَتْ عَايِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: عُمَرَ فَلْيُصَلِّ النَّاسِ (١٠)». فَقَالَتْ عَايِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُو عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (١٠). فَقَالَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيمِمِ: ﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». فقالَ رَسُولُ اللَّه مِنَاسِّ عِيمِم: ﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». فقالَتْ حَفْصَةُ لِعَايِشَةَ: مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا. (٢٠)٥ [ر١٩٨٠]

٧٣٠٤ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ (٥): حدَّثنا الزُّهْرِيُّ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ: جَاءَ عُوَيْمِرُ (١) إِلَىٰ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ سِنَا للْمَعِيْمِ . فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعِيْمُ الْمُسَايِلَ وَعَابَ (٧)، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا للْمُعِيْمُ كَرِهَ الْمَسَايِلَ، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعَيْمُ مَلَ وَعَابَ (٧)، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا للْمُعِيْمُ كَرِهَ الْمَسَايِلَ، فَقالَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: ﴿ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ ١٠.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «للنَّاس».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «للنَّاس».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي ذِئْبِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «العَجْلانِيُّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَعابَها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٢٦٦) والنسائي في الكبرى (١١٥١٤، ٥٩٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٢٦٩.

كَأْخِي السِّرَارِ: يخفض صوته ويبالغ حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤١٨) والترمذي (٣٦٧٢) والنسائي (٨٣٣) وابن ماجه (١٢٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٥٣.

صَوَاحِبُ يُوسُفَ: أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، فإنَّ عائشة أظهرت أنَّ سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها أنْ لا يتشاءم النَّاسُ به، وهذا مثل امرأة العزيز، استدعت النسوة وأظهرت لهنَّ الإكرام بالضيافة، وغرضها أنْ ينظرن إلى حُسْن يوسف ويعذرنها في محبته.

عُويْمِرُّ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ النَّبِيَّ مِنَاللَّهِ مِيْمِمْ. فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا". فَدَعَا بِهِمَا (') فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرُّ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَامُرُهُ النَّبِيُ مِنَاللَّهِ مِنْ الْعَيْمِ بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَةُ فِي الْمُتَلَاَّعُنِنِ. وقالَ النَّبِيُ مِنَالله عِيمًا بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَةُ فِي الْمُتَلاَّعُنِنِ. وقالَ النَّبِي مِنَالله عِيمًا وَلَمْ يَامُرُهُ النَّبِي مِنَالله عِيمًا مِفْرَاقِهَا وَلَمْ يَامُرُهُ النَّبِي مِنَالله عِيمًا بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَةُ فِي الْمُتَلَا وَلَا النَّبِي مِنَالله عِيمًا اللَّهُ وَمَرَةِ ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ ('')، وَإِنْ النَّبِي مِنَالله عَدْ مَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ وَاللَّ عَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ وَالْمَكُرُوهِ. (أَنْ اللهُ عَنْ ذَا أَلْيَتَيْنِ (")، فَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ اللهَ عُرَوهِ. (أَنْ اللهَ عُنَى ذَا أَلْيَتَيْنِ (")، فَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ اللهَ عُنْ وَوَدَ (أَلْ الْمَدْرُوهِ. (أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٧٣٠٥ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ النَّصُّرِيُّ - وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ - :

انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَىٰ عُمَرَ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَىٰ (٥)، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَاذِنُونَ؟ فَقَالَ (٢): نَعَمْ. فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، فَقَالَ (٧): هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَاذِنُونَ؟ فَقَالَ (٤): نَعَمْ. فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، فَقَالَ وَعَبَّاسٍ؟ فَأَذِنَ لَهُمَا، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ. اسْتَبَّا، فَقَالَ [٩٨/٩] الرَّهْطُ، عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا/ مِنَ الآخِرِ. فَقَالَ: اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَا وَأُرِحْ أَحَدَهُمَا/ مِنَ الآخِرِ. فَقَالَ: اللهِ مِنَاسُمِيمُ مِنْ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَاللَّرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَاللَّرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ قَالَ ذَلِكَ. قَلْ قَالَ ذَلِكَ. قَلْ قَالَ الرَّهُطُ: قَلْ قَالَ ذَلِكَ. قَلْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَلْ قَالَ ذَلِكَ وَتَكَالُ عُمَرُ كُمْ يَا عُلِي وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ قَالَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ ذَلِكَ؟

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَدَعَاهُما».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب، ص): «عليها»، وضرب عليها نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب): فتح همزة « أَلْيَتَيْنِ » من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «حدَّثني عقيلٌ».

<sup>(</sup>٥) رسمت في رواية أبى ذر وكريمة: «يرفا».

<sup>(</sup>٦) في (و، ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر وكريمة: «قال».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَنْشُدُكُمُ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٢) وأبو داود (٢٢٤٥- ٢٥١٢) والنسائي (٣٤٦٦، ٣٤٦٦) وابن ماجه (٢٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٠٥. وَحَرَة: حيوان زاحف. أَسْحَم: شديد السَّواد. أَعْيَن: واسع العين.

قَالَا: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ مِنَى السَّعِيمُم فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ(١): ﴿مَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَاۤ أَوْجَفْتُمْ ﴾ الآية [الحشر: ٦]، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا احْتَازَهَا(١) دُونَكُمْ وَلَا اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّىٰ بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ (٣) النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ م يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَاخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ النَّبِيُّ مِنْ السُّرِيمُ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا(٤): نَعَمْ. ثُمَّ قالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاس: أَنْشُدُكُمَا اللَّهُ (٥) هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قالًا: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صِنَ السَّعِيمُ مَ فَقالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهُ مَ . فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرِ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهُ مَ ، وَأَنْتُمَا حِينَيِّةٍ -وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ - تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ فِيهَا كَذَا(٢)، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدُ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّ اللَّهُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّامِيمَ وَأَبِي بَكْرِ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهُ مِ وَأَبُو بَكْرِ، ثُمَّ جِيْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ، جِيتَنِي/ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن ابْن أَخِيكَ ، وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ [١/٢٨٥] أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِيْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ تَعْمَلَانِ(٧) فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ وِبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْر، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا (^^)، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا تَكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ (٩) عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا

\$ T.9 \$

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «قال اللهُ تَعالَىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما آخْتَارَها».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فكان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «قالوا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ».

<sup>(</sup>٦) في (و،ع) زيادة: «وكذا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «لَتَعْمَلَانِ».

<sup>(</sup>A) في (ب،ع): «وُلِيتُهَا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ثُمَّ أَقْبَلَ».

إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ (١)؟ قالًا: نَعَمْ. قالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟! فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ (١)؟ قالًا: نَعَمْ. قالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا / إِلَيَّ فَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا / إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا. (٥) [ر: ٢٩٠٤]

### (٦) بابُ إِثْم مَنْ أَوَىٰ (١) مُحْدِثًا

رَوَاهُ عَلِيٍّ ، عَن النَّبِيِّ صِنَاسٌمِيهِ م . ٥ (١٨٧٠)

٧٣٠٦ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا عَاصِمٌ، قالَ:

قُلْتُ لأَنسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّمِيهُ مِمَ الْمَدِينَةَ؟ قالَ: نَعَمْ: «مَا بَيْنَ كَذَا إِلَىٰ كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَايِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

قالَ عَاصِمٌ: فَأَخبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ قالَ: «أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا». (ب٥٠ [ر:١٨٦٧] (٧) ب**ابُ** مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّاي وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ

﴿ وَلَا نَقَفُ ﴾: لَا تَقُلْ (٣) ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]

٧٣٠٧ - صَرَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ: حَدَّثَنِي (٤) ابْنُ وَهْبٍ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ (٥)، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ:

حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَا سُعِيْمُ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ (٦) انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَىٰ نَاسُ

(١) لفظة: « بِذَلِكَ » ثابتة أيضًا في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ.

(٢) هكذا ضبطها في (ن) بالقصر، وضبطها بضبطين في (ص): المثبت، والمد: «آوي»، وأهمل ضبطها في (و، ب)، وعلى المداقتصر في الإرشاد.

(٣) قوله: «لا تقل» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) بهامش اليونينية: يعنى بغيره ابنَ لهيعة. قاله أبو ذر. اه.

(٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «أعْطاكُمُوهُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٧٥٧) وأبو داود (٢٩٦٣، ٢٩٦٤، ٢٩٦٥- ٢٩٦٧) والترمذي (١٦١٠) والنسائي (٤١٤٨) وفي الكبرى (٦٣١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣٢، ،١٠٦٣٢.

ٱتَّيِدُوا: تمهلوا. أَوْجَفْتُمْ: أسرعتم. آحْتَازَهَا: جمعها.

(ب) أخرجه مسلم (١٣٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٢، ١٦١٣/أ.

جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَايِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ». فَحَدَّثْتُ (۱) عَايْشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِم، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و حَجَّ بَعْدُ، فَقالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، انْطَلِقْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ. فَجِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِي، فَأَتَيْتُ عَايِّشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجِبَتْ فَقالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و. (٥٠ [د:١٠٠]

٧٣٠٨ - حَدَّنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، قالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَايِلٍ: هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ.

(ح) وَحدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ قالَ: قالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ٱتَّهِمُوا رَايَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ الْهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ٱتَّهِمُوا رَايَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَاسُعِيهُ مُ (١) لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَىٰ عَوَاتِقِنَا إِلَىٰ أَمْرٍ يُفْطِعُنَا إِلَّا أَنْ وَلَيْلٍ: شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبِيْسَتْ أَسُهُلْنَ بِنَا (٣) إِلَىٰ أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ. قالَ: وَقالَ أَبُو وَايِلٍ: شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبِيْسَتْ صِفُّونَ. (بَ) [ر:٣١٨١]

(٨) بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمُ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَيَقُولُ:

(لَا أَدْرِي) أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّىٰ يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ (٤)، وَلَمْ يَقُلْ بِرَايِ

وَلَا بِقِيَاسٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٥): ﴿ مِكَا أَرَىٰكَ أَلِلَهُ ﴾ [النساء: ١٠٥]

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سُيِّلَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ (٢٠١). (٤٧٢١) ٧٣٠٩ - صَّرَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «به».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «علَيْه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي: حَتَّىٰ يُنزلَ اللهُ عليه الوَحْيَ. (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «لقول الله تعالىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الآيةُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٧٣) والترمذي (٢٦٥٦) والنسائي في الكبرى (٥٩٠٧، ٥٩٠٥) وابن ماجه (٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٨٥) والنسائي في الكبري (١١٥٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٦١.

يُفْظِعُنَا: يُوقعُنا في أمر فظيع، أي: شديد في القبح.

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صِلَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَعُودُنِي/ وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صِلىاللَّهِ مِنْ صُبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ - كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قالَ: فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّىٰ نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. (أ) [ر ١٩٤٠]

# (٩) بابُ تَعْلِيم النَّبِيِّ صِنَى السَّمِيمِ مُ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لَيْسَ بِرَاي وَلَا تَمْثِيل

٧٣١٠ - صَّرْثُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الإِصْبَهَانِيِّ(١)، عَنْ أَبِي صَالِح ذَكُوَانَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُمِيرً مَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. فَقالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا». فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَثَّمَ اللَّهُ، ثُمَّ قالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اثْنَيْنِ(١)؟ قالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قالَ: «وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ». (٢)٥ [ر:۱۰۱]

# (١٠) باب قَوْلِ النَّبِيِّ صِنْ الله عِيهُ مَمْ: «لَا تَزَالُ طَايِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقاتِلُونَ» وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم (٣)

٧٣١١ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيامٍ قالَ: «لَا يَزَالُ طَايِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّىٰ يَاتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». ﴿حِ›۞ [ر:٣٦٤٠]

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت الهمزة في (ب، ص) بالكسر فقط، وأهمل ضبطها في باقى الأصول، وضبطت الباء في (ص) بالكسر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَوِ اثْنَيْن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ظاهرينَ على الحقِّ، وهمْ مِنْ أهلِ العلم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١٦) والترمذي (٢٠٩٧) والنسائي (١٣٨) وفي الكبرى (١٦٣٢، ٧٤٩٨، ١١١٣٤) وابن ماجه (٢٧٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٣٣) والنسائي في الكبري (٥٨٩٧، ٥٨٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٢٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٢٤.

يَاتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ: الريح التي تأتي قبل القيامة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة.

٧٣١٢ - صَرَّ أَ إِسْمَاعِيلُ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي حُمَيْدٌ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيْمِ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيْمِ مَي يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ» أَوْ: «حَتَّىٰ يَاتِي أَمْرُ اللَّهِ». (٥٠) [ر ٧١٠]

(١١) بابُ قَوْلِ(١) اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ [الأنعام: ٦٥]

٧٣١٣ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرٌو:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ طَيْنَ اللّهِ طَلَقَ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ طَلَا اللّهِ طَلَقَ الْمَعْدُ اللّهِ طَلَقَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# (١٢) بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ(٣) حُكْمَهُ مَا (٤)؛ لِيَّفْهِمَ السَّايِلُ

٧٣١٤ - صَرَّنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ/: حَدَّثَنِي (٥) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [١٠١/٩] ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُٰرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنْ أَوْرَقَ ؟ » قالَ: (هَالَ: (هَالَاتَ اللَّذَالُ اللهُ مُنْ أَوْرَقَ ؟ ) قَالَ: (هُالَانَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: في قَوْلِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «قَدْ بَيَّنَ رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حُكْمَها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَهَل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٣٧) وابن ماجه (٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٠٩. يفقِّهه: يفهِّمه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٣١، ١١١٦٥، ١١١٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٣٦.

شِيَعًا: فِرقًا.

قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقُ نَزَعَهَا(١). قالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ نَزَعَهُ». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الإِنْتِفَاءِ مِنْهُ. (١٠٥) [.٠٥٠]

- ٧٣١٥ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُبُّ عَنْهَا؟ قالَ: «فَاقَضُوا(٢) الَّذِي لَهُ؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». (٢) [ر:١٨٥١]

(١٣) بابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ (٣) بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، لِقَوْلِهِ:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكَ إِلَى هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] وَمَدْحَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ عَالَمُهَا ، وَمَدْحَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ عَالَمُهَا ، لَا يَتَكَلَّفُوا ، وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَتَكَلَّفُوا ، وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْم

٧٣١٦ - صَرَّ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: حدَّ ثَنا/ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَالًا فَي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطُ (٢) عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ (٧) آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». ﴿۞۞ [ر:٧٣]

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَزَعَهُ».

[ه۲۸/ب]

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ٱقْضُوا الله».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «القَضاءِ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا يَتَكَلَّفُ». ولفظة: «من» بعدها مثبتة في متن (و، ب، ص،ع، ق)، ومستدركة في هامش (ن) بخط متأخر. وبهامش (ب، ص): فتح ياء «يتكلف» من الفرع. اه.

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قِيلِهِ».

(٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَسَلَّطَهُ».

(٧) في رواية أبي ذر: «أوْ آخَرُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٠) وأبو داود (٢٢٦٠ - ٢٢٦٢) والترمذي (٢١٢٨) والنسائي (٣٤٧٨ - ٣٤٨٠) وابن ماجه (٢٠٠٢)، وإنظر تحفة الأشر اف: ١٥٣١١.

أَوْرَق: الإبل التي يضرب لونها إلى الرَّمادي. عِرْقٌ: الأصل من النسب. نَزَعَهَا: أصل النزع الجذب، والمعنى: أشبهه و آجتذب منه إليه وأظهر لونه عليه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٦٣٦، ٢٦٤٩، ٢٦٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨١٦) والنسائي في الكبرى (٩٨٤٠) وابن ماجه (٤٢٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٧. هَلكَته: إنفاقه.

٧٣١٧ - ٧٣١٨ - صَّرَّ ثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ -هَيَ (() الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا - فَقالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَا الْمَحْرَجِ فَيْ النَّبِيَ مِنَا اللَّهُ مَنْ أَوْ أَمَةً (). فَقالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي (() بِالْمَخْرَجِ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا اللَّهِ عُرَّةً: عَبْدٌ أَوْ أَمَةً (). فَقالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي (() بِالْمَخْرَجِ فَلْتُ فَيْكُ النَّبِيَّ مِنَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَسْلَمَةَ فَجِينُتُ بِهِ ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ (٤).  $(-1)^{(+)}$ 

(١٤) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَى اللهِ عِلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٧٣١٩ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ قالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَاخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ (١٠١/١). / فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ فَقالَ: «وَمَنِ [١٠٢/٩] النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ ؟!». (ج) ٥

٧٣٢٠ - صَّرْتُنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حدَّثنا أَبُو عُمَرَ (٧) الصَّنْعَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

(١) لفظة: «هي» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٢) في رواية الأصيلي: «تَجِيءَ».

(٣) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِمَّا».

(٤) قوله: «عن عروة عن المغيرة» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ بدله: «عَنِ الأَعْرَج عن أبي هُرَيْرَةَ»، قال في الفتح: وهو غلط.

(٥) لفظة: «كان» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «شِبْرًا شِبْرًا وذِرَاعًا ذِرَاعًا».

(٧) بهامش اليونينية: هو حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ. اه.

الغُرَّة: العبد الذي بَلغ ثمنُه نِصفَ عُشْر الدِّية.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢٢/٥.

بِأُخْذِ القُرونِ: بسيرتهم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨٩) وأبو داود (٢٥٦٨ - ٤٥٧١، ٤٥٧١) والترمذي (١٤١١) والنسائي (١٨٨٩ - ٤٨٢٦) وابن ماجه (٢٦٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥١١،١١٢٣١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (٣٩٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢٥.

عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ، الْيَهُودَ (٣) شِبْرًا (١) وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ (. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودَ (٣) وَالنَّصَارَىٰ ؟ قالَ: (فَمَنْ ؟!) . (٥٠ و ٣٤)

(١٥) بابُ إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم ﴾ الآيةَ (٤) [النحل: ٢٥]

٧٣٢١ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمُ م: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ الْقَلْ مِنْهَا - وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ: مِنْ دَمِهَا - لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا (٥٠)». (٢٠) [ر: ٣٣٣٥]

(١٦) بابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا أَجْمَعُ (٦) عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا (٧) مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ مَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

٧٣٢٢ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُّولَ اللهِ صِنَ الشَّعِيمُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعُكُ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَىٰ (٨) رَسُولِ اللهِ صِنَى الشَّعِيمُ مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِلْنِي

<sup>(</sup>١) لفظة: «كان» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «شِبْرًا بِشِبْرٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «اليهودُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «﴿... يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾». ولفظة: «الآية» ليست في روايتيهما.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «الأنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «اجْتَمَعَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِهِما». قال في الفتح: والتثنية أولى.

<sup>(</sup>A) لفظة: «إلىٰ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٧١. سَنَنَ: سيرة ومنهج.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٧) والترمذي (٢٦٧٣) والنسائي (٣٩٨٥) وابن ماجه (٢٦١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٦٨.

كِفْلٌ: نصيب.

بَيْعَتِي. فَأَبَل رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السُّمِيمِ مَ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَل، ثُمَّ جَاءَهُ فَقالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَىٰ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُعِيمِم: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا(١)».(أ)٥ [ر:١٨٨٣]

٧٣٢٣ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قال:

حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مَنْ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بِمِنَى: لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلٌ قالَ(١): إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا. فَقالَ عُمَرُ: لأَقُومَنَّ الْعَشِيَّةَ، فَأُحَذِّرَ (٣) هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ. قُلْتُ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، يَغْلِبُونَ(٤) عَلَىٰ مَجْلِسِكَ، فَأَخَافُ أَنْ لَا يُنْزِّلُوهَا(٥) عَلَىٰ وَجْهِهَا(٢)، فَيُطِيرُ بِهَا(٧) كُلُّ مُطِيْرِ، فَأَمْهِلْ حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ/ وَدَارَ السُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ (٨) بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السُّعياطم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَيَحْفَظُوا(٩) مَقَالَتَكَ وَيُنَزِّلُوهَا(١١) عَلَىٰ وَجْهِهَا. فَقالَ: وَاللَّهِ لأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَام

(١) في رواية أبي ذر: "وتَنْصَعُ طِيْبَها". وضبط "يَنْصَعُ" في (ن) بالنصب والرفع.

(٢) في رواية أبى ذر: «فقال».

(٣) في رواية أبي ذر: «فَأُحَذِّرُ» بالرفع وهو الثابت في متن (ن)، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلِأُحَذِّرَ».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ويَغْلِبُونَ».

(٥) هكذا بالوجهين: «يُنَزِّلُوهَا» و «يُنْزِلُوهَا».

(٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وُجُوهِها».

(V) في رواية الأصيلي: «فَيَطِيرُ بها»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَيُطَيِّرُها».

(٨) في رواية أبي ذر: «فَتَخْلُصُ»، وعكس في (ب، ص)، فجعل رواية النصب هي رواية أبي ذر.

(٩) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ويَحْفَظُوا».

(١٠) في رواية أبي ذر: «ويُنْزِلُوها». (ب، ص).

(أ) أخرجه مسلم (١٣٨٣) والترمذي (٣٩٢٠) والنسائي (٤١٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٧١.

وَعْكُ: حمَّى. أَقِلْنِي: من الإقالة وهو ترك العقد، ومراده بالإقالة على الإقامة بالمدينة، ولم يرد الارتداد عن الإسلام. الكِيرُ: الذي يبنيه الحدَّاد من الطِّين، أو العود الذي يُنْفَخ به في النَّار. يَنْصَعُ: يظهر.

أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَقالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَ السَّعِيمُ مِ (١) بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيكَمَا أُنْزِلَ (٢) آيَةُ (٣) الرَّجْم. (١) ۞ [د:٢٤٦٢]

٧٣٢٤ - صَّرْ شَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قالَ:

كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطَ، فَقالَ: بَخْ بَخْ، أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُّمِيمُ إِلَىٰ حُجْرَةِ عَايِشَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُّمِيمُ إِلَىٰ حُجْرَةِ عَايِشَة مَعْشِيًّا عَلَيَ الْكَتَّانِ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ عُنُقِي (٥)، وَيُرَىٰ أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ . (٠)٥ عَنْقِي (١٠)٥ جَنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ . (٠)٥

٧٣٢٥ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قالَ:

سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعْدِمُ ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ -مِنَ الصِّغْرِ - فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ (٢) شَهِدْتُهُ -مِنَ الصِّغْرِ - فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ (٢) أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ (٧) النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَىٰ آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَنَا هُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ المِيامِ (٩٥) [ر.٩٨]

٧٣٢٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

<sup>(</sup>١) قوله: «صِنَالله عِيمَام» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أُنْزِلَ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت في (ن)، وضبطت في (و) بالنصب، وبهما معًا في (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عُنُقِهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَلَمْ يَذْكُرْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَجَعَلْنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤١٨) والترمذي (١٤٣٢) والنسائي في الكبرى (٧١٥١- ٧١٦٠) وابنِ ماجه (٢٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٨.

رَعَاع النَّاسِ: جهلتهم وأراذلهم. فيُطِيرُ بهاكُلُّ مُطِيْرٍ: يَحْمِلُونها على غير وجهها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤١٤.

مُمَشَّقَان: مصبوغان بالمَشْق، وهو الطين الأحمر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٨٤) وأبو داود (١١٤٢- ١١٤٤، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٥٩) والنسائي (١٥٨٦) وابن ماجه (١٢٧٣، ١٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨١٦.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شِيُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَانَ يَاتِي قُبَاءً (١) مَاشِيًا وَرَاكِبًا (١). (أ) [ر:١١٩١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ شِيُّهُ: عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ: ٧٣٢٧ - ٣٢٨ - صَّرَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي، وَلَا تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فِي الْبَيْتِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّىٰ.

 $\sqrt{6}$  عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىٰ عَايِّشَةَ: آيُّذَنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ. فَقالَتْ: إِي وَاللَّهِ. قالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا. ( $^{(+)}$  0 [1791]

و ٧٣٢٩ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ: قالَ ابْنُ شِهَابٍ:

أَخبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَيَاتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُوتَفِعَةٌ. ﴿ ﴾ [ر.٤٨:٥]

وَزَادَ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ: وَبُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ. (د) O

٧٣٣٠ - صَّرْتنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: حدَّثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ:

سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِ مُدَّا وَثُلُثًا (٣) بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ (٤). (٩) [ر:٩٥٨]

(١) في (و): «قباءً»، ممنوعًا من الصرف، وفي (ع) بهما معًا: «قباءً».

(٢) في رواية كريمة وابي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَاكِبًا وماشِيًا».

(٣) في رواية [صع] والأصيلي وابن عساكر و[د]: «مُدُّ وتُلُثُ».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «سَمِعَ القاسِمُ بنُ مالِكٍ الجُعَيْدَ».

(أ) أخرجه مسلم (١٣٩٩) وأبو داود (٢٠٤٠) والنسائي (٦٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٥٢.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٣٣.

أُزُكَّى: لَا يُثْنَى عَلَيَّ بِسَبَبِهِ ويُجْعَلُ لِي بذلكَ مَزِيَّةٌ وَفَضْلٌ وأنا في نَفْسِ الأَمْرِ يَحْتملُ أَنْ لا أَكُونَ كذلك وهذا منها على سبيل التَّواضع وهضم النَّفْسِ.

(ج) أخرجه مسلم (٦٢١) وأبو داود (٤٠٤) والنسائي (٥٠٧،٥٠٦) وابن ماجه (٦٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٠٩. العَوَالِي: أماكنُ بأعلى أراضِي المدينةَ.

(د) انظر السنن لأبي داود (٤٠٥) وتغليق التعليق: ٣٢٣/٥.

(ه) أخرجه النسائي (٢٥١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٩٥.

الصَّاع: مكيال = ٢١٧٥ جرامًا.

[1.8/4]

٧٣٣١ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً /، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ. (أ) [ر:٢١٣٠]

٧٣٣٢ - صَّرْ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَىٰ (١) النَّبِيِّ مِنَ *اللَّهِيمِ لِم* بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا (١٠) فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَايُزُ (٣) عِنْدَ الْمَسْجِدِ. (٢) [د:١٣٢٩]

٧٣٣٣ - صَّرْثُنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهُمْ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ، فَقالَ: «هَذَا جَبَلُّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا». ۞ [ر:٣٧١]

تَابَعَهُ سَهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيدُ لَمْ فِي أُحُدٍ. (٥) وَ

٧٣٣٤ - صَّدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ: حدَّثني أَبُو حَازِم:

عَنْ سَهْلِ: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ. (٩) [ر:٤٩٦]

٧٣٣٥ - مَرَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حدَّ ثنا مَالِكُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالتُهِ مِنَالتُهِ مِنَالتُهِ مِنَالتُهِ مِنَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ دِيَاضِ

[١/٢٨٦] الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي "./(و) [ر:١١٩٦]

(١) لفظة: «إلى» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا. قارن بما في الإرشاد.

(١) في رواية أبي ذر: «بِهِمْ».

(٣) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «مَوْضِعُ الجَنائِز».

(أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥، ١٣٦٨) والنسائي في الكبرى (٢٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٣.

(ج) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والترمذي (٣٩٢٦) وابن ماجه (٣١١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٦.

لَابَتَيْهَا: اللَّابة: الحَرَّة، وهي: الأرضُ ذاتُ الْحِجَارَة السود.

(د) انظر تغليق التعليق: ٣١/٣٠.

(ه) أخرجه مسلم (٥٠٨، ٥٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٦١.

(و) أخرجه مسلم (١٣٩١) والترمذي (٣٩١٥، ٣٩١٦) والنسائي في الكبرى (٤٢٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩٩) وأبو داود (٢٤٤٦، ٤٤٤٩) والترمذي (١٤٣٦) والنسائي في الكبرى (٧٢١٧- ٧٢١٥، ٢٢١٧، ٢٢١٧، ٧٢١٧.

٧٣٣٦ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ الْخَيْلِ، فَأُرْسِلَتِ (۱) الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْهَا، وَأَمَدُهَا إِلَىٰ الْحَفْيَاءِ (۱) إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي وَأَمَدُهَا إِلَىٰ الْحَفْيَاءِ (۱) إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي وَأَمَدُهَا إِلَىٰ الْحَفْيَاءِ (۱) إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي وَأَمَدُهَا إِلَىٰ اللَّهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ. (۱) [د:٤٢٠]

- صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح)(٤) ٧٣٣٧ - وصَّرَ ثِنِ (٥) إِسْحَاقُ: أخبَرَنا عِيسَىٰ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : عَنِ الشَّعِيِّةِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعِيِّةِ : عَمَرَ عُمَرَ عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمِ . (٣٥) [ (٤٦١٩] عَنِ ابْنُ عَرَن الشَّعَيْبُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : أَخبَرَنِي السَّايِبُ بْنُ يَزِيدَ :

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَرْسَلَ»، وضبطها في (و، ب، ص): «فَأُرْسِلَ» مبنيًا للمجهول نقلًا عن اليونينية.

(٢) في رواية أبى ذر: «وأمدُها الحفياءُ».

(٣) لم تضبط الهمزة في (ب، ص) تبعًا لليونينية. قارن بما في الإرشاد.

(٤) قوله: «حدَّثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر ح» ليس في رواية أبي ذر، قال في الفتح: تنبيه: أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصِرًا من المتن من قوله: وأمدها إلخ وساقه غيره، ووقع في رواية كريمة وغيرها عقبه: «حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر». ثم قال: «حدَّثني إسحاق: أخبَرَنا عيسيٰ وابن إدريس» فذكر حديث عمر في الأشربة، وقد أشكل أمره على بعض الشارحين، فظنَّ أنه ساق هذا السند للمتن الذي بعده، وهي رواية ابن عمر عن عمر في الأشربة، وهو غلط فاحش؛ فإنَّ حديث عمر في أفراد الشعبي عن ابن عمر عن عمر، وأما رواية الليث عن نافع فتتعلق بالمسابقة، فهي متابعة لرواية جويرية بن أسماء عن نافع. اه.

قلنا: ولأجل ذلك وتنبيهًا عليه أخرنا وضع الرقم إلى السند الذي يليه.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٧٠) وأبو داود (٢٥٧٥- ٢٥٧٧) والترمذي (١٦٩٩) والنسائي (٣٥٨٣، ٣٥٨٣) وابن ماجه (٢٨٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٦، ٨٢٨٠.

أَمَدُهَا: غايتها. الحَفْيَاء: موضع بقرب المدينة. تُضَمَّرُ: التضمير للخيل هو بتقليل علفها مدة، وإدخالها بيتًا وهي مجلَّلة؛ لتعرق ويجف عرقُها، فيخف لحمها وتقوى على الجري.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۳۰۳۲) وأبو داود (۳۲۲۹) والترمذي (۱۸۷۳، ۱۸۷۷) والنسائي (۵۰۷۸، **۷۰۵۰**)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۵۳۸.

سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِيِّ مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ مِنْ أَمْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمِنْ اللهِ مِنْ أَمِنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمِنْ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مِنْ أَمِ

٧٣٣٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عَايِّشَةَ قالَتْ: كَانَ<sup>(۱)</sup> يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمُ مَ ذَا<sup>(۱)</sup> الْمِرْكَنُ، فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا. (ب)٥ [ر:٢٥٠]

• ٧٣٤ - ٧٣٤ - صَّرْ أَنْ مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ: حدَّ ثنا عَاصِمُ الأَحْوَلُ:

[١٠٥/٩] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَالَفَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِي / دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. ﴿ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَىٰ أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي (٣) سُلَيْمٍ (٥٠) [ر١: ٢٩١٤] [ر٢: ١٠٠١]

٧٣٤٢ - صَّرَّتْنِي (٤) أَبُو كُرَيْبٍ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا بُرَيْدٌ:

\_\_\_\_\_

(١) في رواية أبي ذر: «قد كان».

(٢) لفظة: «هذا» مستدركة في هامش (ن) بخط مغاير لخط الأصل.

(٣) لفظة: «بَنِي» مستدركة بين السطرين في (ن) بخط مغاير لخط الأصل.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٨٠٢، وهذا لفظ اليونينية: «خَطَبَنَا»، والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٤/ ١٤٨) (٧٣٩٦) من طريق أخرى عن أبي اليمانِ قالَ فيه:

أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ وَلَمْ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ». وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَينَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُوَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ.

والحديث في «الموطأ» (٥٩٣) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤١٤/٢) و «مصنف عبد الرزاق» (٧٠٨٦) من طرق عن الزهري ولفظه : «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدِّه ... ».

(ب) أخرجه مسلم (٣١٩، ٣١٩) وأبو داود (٧٧، ٢٣٨) والترمذي (١٧٥٥) والنسائي (٧٢، ٢٢٨، ٣١٦ - ٣٥، ٣٣٩، ٣٤٤، ٣٤٠) دار ا ٤١٠ - ٤١٤) وابن ماجه (٣٦٨، ٣٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٥٧.

الْمِرْكَنُ: إناء يغسل فيه الثياب ويغتسل منه. نَشْرَعُ فِيهِ: نمد أيدينا فيه لأخذ الماء منه معًا.

(ج) أخرجه مسلم (۲۰۲۹، ۲۷۷ ) وأبو داود (۲۹۲٦، ۱٤٤٥) والنسائي (۱۰۷۰، ۱۰۷۷، ۱۰۷۹) وابن ماجه (۱۲٤۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۳۰، ۱۰۰۱. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي (١) سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ. (أ) [ر:٣٨١٤]

٧٣٤٣ - صَّرَ ثُنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حدَّثني عِكْرِمَةُ: عَن ابْن عَبَّاسٍ (٢):

أَنَّ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثني النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمَ قَالَ: ﴿ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي - وَهُوَ بِالْعَقِيقِ - أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ، وَقُلْ: عُمْرَةً وَحَجَّةً » (ب٥ ٥ [ر:١٥٣٤]

وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَلِيٌّ: «عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ». (ج) ٥

٤ ٧٣٤- صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: وَقَّتَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ قَرْنًا لأَهْلِ نَجْدٍ، وَالْجُحْفَةَ لأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ. قالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم، وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمِم قالَ: «وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ. قالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم، وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمِم قالَ: «وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَذُكِرَ الْعِرَاقُ، فَقالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَيذٍ. (٥٠٥ [ر:١٣٣]

٥ ٧٣٤ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حدَّثنا الْفُضَيْلُ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حدَّثني سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيهُ مَ : أَنَّهُ أُرِيَ وَهوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ<sup>(٣)</sup> لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ<sup>(٤)</sup> مُبَارَكَةٍ. (٩)٥ [ر:٤٨٣]

(١٧) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]

٧٣٤٦ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم:

(١) في رواية أبي ذر: «فأسْقَانِي».

(٢) في رواية أبي ذر: «قال: حدَّثني ابنُ عَبَّاسٍ».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «وقِيلَ».

(٤) في (ن): «فِي بَطْحَاءٍ»، والمثبت من باقي النسخ، وهو موافق لما في الإرشاد.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٣٣٩.

السُّويق: دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة.

(ب) أخرجه أبو داود (١٨٠٠) وابن ماجه (٢٩٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٣.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٥/٥٣٠.

(د) أخرجه مسلم (۱۱۸۲) وأبو داود (۱۷۳۷) والترمذي (۸۳۱) والنسائي (۲٦٥١، ٢٦٥٢، ٢٦٥٥) وابن ماجه (۲۹۱٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۱۰۹.

(ه) أخرجه مسلم (١٣٤٦) والنسائي (٢٦٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٥.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ لِمَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ (١) رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَفُلَانًا». فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِزَرِجَلَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا». فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِزَرِجِلَ: ﴿اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا». فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِزَرِجِلَ: ﴿اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا». فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِزَرِجِلًا لَهُ اللَّهُمَ الْعَلْمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. (٥) [د.٤٠٦٩]

(١٨) بابُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (٣) [الكهف: ٥٥]، وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا بَحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤٦] ٧٣٤٧ - صَّرَ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح)

حَدَّثِنِي (٤) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنا عَتَّابُ بْنُ بَشِّيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْن: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بِلَّى أَخْبَرَهُ:

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٧٣٤٨ - صَّر ثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (٨) صِلَى اللَّهِ يَامُ فَقالَ: «انْطَلِقُوا إِلَىٰ

(۱۰٦/۹

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ورَفَعَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «الآخِرَةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( لينها) ، وهي مهمَّشة فيها مصحَّح عليها.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ : «وَهُوَ مُنْصَرفِّ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «قال أبو عبد الله: يُقالُ: مَا أَتَاكَ لَيْلًا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٠٠٤، ٣٠٠٥) والنسائي (١٠٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٧٥) والنسائي (١٦١١، ١٦١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٧٠.

# (١٩) بابُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (٤) [البقرة:١٤٣]، وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيامِ لِلْزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم

٧٣٤٩ - صَّرْثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ(٥): حدَّثنا أَبُو صَالِح:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهِ الْجُاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتُ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. هَلْ بَلَّغْتُ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. هَلْ بَلَّغْتُ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيَقُولُ بَلَّغُ عُمْ ؟ فَيَقُولُ وَنَ اللَّهِ مَنْ شَهُودُكَ ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَيُجَاءُ (٧) بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ ». ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ فَيَعُولُ ١٠٠ : «عَدْلًا» ﴿ لِنَكُونَ الرَّسُولُ اللَّهِ مَنَا لِللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَعَلَىٰ كُمْ شَهِيدًا ﴾ قال: «عَدْلًا» ﴿ لِنَكُونُ الرَّسُولُ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قَدْ بَلَّغْتَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قَالَ: فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولرسولِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال الْأَعْمَشُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فيُقالُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال رسولُ الله صِنَ السَّمِيمِ م: فَيُجَاءُ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «إلى قوله: ﴿ لِنَكُونُوا ﴾». قال مصححو السلطانية: كذا في النسخ المعتمدة بيدنا، وانظر معنى زيادة: «إلى قوله» على هذه الرواية مع كون الآية تامة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٦٥) وأبو داود (٣٠٠٣) والنسائي في الكبرى (٨٦٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٠. بَيْت الْمِدْرَاس: كبير اليهود، ومعلم توراتهم، أو البيت الذي يدرسون فيه كتابهم.

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا(١) الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَن النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرِهُم، بِهَذَا.(أ) [ر:٣٣٩]

(٢٠) بابُ: إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ(١) أَوِ الْحَاكِمُ، فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ سُمِيْرِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ سُمِيْرِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَنَّبِيِّ مِنْ سُمُونَا فَهوَ رَدُّ» (بُ

٧٣٥٠ - ٧٣٥١ - ٣٥٧ - صَرَّ عَلْ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ(١) بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ:

[۱۰۷/۹] أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ/ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمٍ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْ جَنِيبٍ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْ جَنِيبٍ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قالَ (٥٠): لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم: «لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ (٢) مِثْلًا بِمِثْلِ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا،

(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «العالِمُ».

(٣) قوله: «عليه» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

(٤) هكذا في اليونينية السند منقطع، سقط منه: «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ»، وهكذا رمز للسقط في متن (ن) بحرف السين فوق «عبد» ونبَّه بهامشها على سقوطها بخط مغاير، قال في الفتح: وذكر أبو علي الجياني أنَّ «سليمان» سقط من أصل الفربري فيما ذكر أبو زيد، قال: والصواب إثباته؛ لأنه لا يتصل السند إلَّا به، وقد ثبت كذلك في رواية إبراهيم بن معقل النسفي، قال: وكذا لم يكن في كتاب ابن السكن، ولا عند أبي أحمد الجرجاني.

قلت [ابن حجر]: وهو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة من رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربري، وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن الفربري، فكأنّها سقطت من نسخة أبي زيد فظن سقوطَها من أصل شيخه، وقد جزم أبو نعيم في المستخرج بأنّ البخاري أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان، وهو يرويه عن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري. وأمّا رواية ابن السكن فلم أقف عليها. اه.

(٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

(٦) بهامش (ب، ص): سكون نون «لكن» من الفرع. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٩٦١) والنسائي في الكبرى (١١٠٠٧) وابن ماجه (٤٢٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٣.

<sup>(</sup>ب) مسلم (١٧١٨) من حديث أُمِّنا عائشة رَبُّ اللهُ.

وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ". (أ) [ر:٢٠٠١،٢٠١١]

## (٢١) بإبُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٧٣٥٢ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا حَيْوَةُ(١): حدَّثني يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَاصِ: ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَاصِ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لِلَّهِ مِنَالِمُ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». قالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». قالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ الْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقالَ: هَكَذَا حَدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (ب) ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقالَ: هَكَذَا حَدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (ب) ا

وَقالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَعَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مِثْلَهُ. ﴿ ﴾ وَ

# (٢٢) بابُ الْحُجَّةِ عَلَىٰ مَنْ قالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ سِنَ الله عِيهُ مَ كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ سِنَ الله عِيهُمْ وَأُمُورِ الإِسْلَام

٧٣٥٣ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّ ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: حَدَّ ثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
اسْتَاذَنَ أَبُو مُوسَى / عَلَىٰ عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ [٢٨٦/ب]
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ؟ ايُّذَنُوا لَهُ. فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ
بِهَذَا. قَالَ: فَأْتِنِي عَلَىٰ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ. فَانْطَلَقَ إِلَىٰ مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا
يَشْهَدُ ۗ إِلّا أَصَاغِرُ نَا (١٠)، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ
هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ مَلَ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. (٥٥ [ر:٢٠٦٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ المَكِّيُّ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَصْغَرُنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٩٣) والنسائي (٤٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٤٤، ١٣٠٩٦.

تَمْر جَنِيب: هو التمر الفاخر الذي لا حشف فيه ولا رديء. الجمع: التمر الخليط من الرديء وغيره.

<sup>(</sup>ب) حديث عمرو بن العاص شيء : أخرجه مسلم (١٧١٦) وأبو داود (٣٥٧٤) والنسائي في الكبرى (٩٩١٥، ٩٩١٩) وابن ماجه (٢٣١٤). وحديث أبي هريرة شيء أخرجه مسلم (١٧١٦) وأبو داود (٣٥٧٤) والترمذي (١٣٢٦) والنسائي (٥٣٨١) وفي الكبرى (٥٩١٨ - ٥٩١٠) وابن ماجه (٢٣١٤). وانظر تحفة الأشراف: ١٩٥٧٤، ١٥٤٧٥)، ١٩٥٧٤.

<sup>(</sup>ج) انظر هُدى الساري: ٧٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢١٥٣) وأبو داود (٥١٨٠ - ٥١٨٠) والترمذي (٢٦٩٠) وابن ماجه (٣٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٠١، ٤١٤٦. الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ: العمل بالتجارة.

٧٣٥٤ - صَّرْثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ:

أَخبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ: إِنَّكُمْ(١) تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صِنَالله عِلهُ ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ [١٠٨/٩] مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهِ مِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَقَالَ: «مَنْ يَبْسُطْ (١) رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي، ثُمَّ/ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَىٰ (٣) شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي ( فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. (أ) [ر:١١٨]

### (٢٣) باب مَنْ رَأَىٰ تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّامِيهِ مَ حُجَّةً، لًا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

٥ ٧٣٥ - صَّرْثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قالَ:

رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّايِدِ(١) الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟! قالَ: (٢٤) بابُ الأَحْكَام الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَايِل (٥)،

#### وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا؟

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيرَكُمُ أَمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُيِّلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكُن (١) يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَكُوهُ ﴾ [الزلزلة: ٧]. (٢٣٧١)

(١) هكذا ضبطت في (ب، ص) بكسر همزة «إنكم» وفتحها نقلًا عن اليونينية، وأهمل ضبطها في (ن، و).

(أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٢) والنسائي في الكبري (٨٦٦٥ - ٨٦٨٥) وابن ماجه (٢٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٥٧.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْميْهَنيِّ: «مَنْ بَسَطَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فَلَمْ يَنْسَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ابنَ الْصيَّادِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالدليل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «مَنْ».

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٢٩) وأبو داود (٤٣٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠١٩.

وَسُيِّلَ النَّبِيُّ صِنَى السَّعِيهِ مَ عَنِ الضَّبِّ، فَقالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ». (أ)

وَأُكِلَ عَلَىٰ مَايِدَةِ النَّبِيِّ مِنَىٰ الشَّعِيْمُ الضَّبُّ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ. (أ) ٥٠ - مَرَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثني مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ:

٧٣٥٧ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَىٰ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ (٨) صَفِيَّةً ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَايِّشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ مِنْ لِسُّمِيهِ مِنْ مَنْ عَايِّشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ مِنْ لِسُّمِيهِ مِنْ مَنْ عَايِّشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «مِنَ المَرْج».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أو الرَّوْضَةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «تُسْقَىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا».

<sup>(</sup>٦) في (و، ق): «ما أُنزِلَ عليَّ فيها إلَّا هذه الآيةُ الفاذةُ الجامعةُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «مَنْ».

<sup>(</sup>٨) هكذا رسمت في (ن)، ورسمت في (و، ب، ص) دون ألف.

<sup>(</sup>أ) مسلم (١٩٤٣) والترمذي (١٧٩٠) والنسائي (٤٣١٤).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٨٧) والترمذي (١٦٣٦) والنسائي (٣٥٦٣، ٣٥٦٣) وابن ماجه (٢٧٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣١٦. أَطالَ لها: شدَّها بحبل طويل، أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس. طِيَلها: الحبل المربوطة فيه. فاسْتَنَّتْ: أفلتت فجرت. شَرَفًا: شوطًا. تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا: استغناءً واستعفافًا. الفاذَّة: المنفردة في معناها.

حدَّثَنا مُحَمَّدٌ، -هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ(۱)-: حدَّثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ: حدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن (۱) شَيْبَةَ: حَدَّثَنْنِي أُمِّي:

[۱۰۹/۹] عَنْ عَاقِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْحَيْضِ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ (٤) مِنْهُ ؟ قالَ: «تَاخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَوَضَّئِينَ (٥) بِهَا». قالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قالَ (٦) النّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُ مُ . «تَوَضَّئِي». قالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قالَ (٦) النّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُ مُ . «تَوَضَّئِينَ (٧) مِنَاسٌمِيهُ مُ . «تَوَضَّئِي». قالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قالَ (٦) النّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُ مُ . «تَوَضَّئِينَ (٧) بِهَا». قالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسٌمِيهُ مُ فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا. (٥) [ر:١٤]

٧٣٥٨ - حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِ مَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَقِطًا (^)، فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيهُ مَ فَأُكِلْنَ عَلَىٰ مَا يُدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيهُ مَ كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُ (٩)، وَأَضُبَّا (٨)، فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيهُ مَ كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُ (٩)، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِ مُنَ جَرَامًا مَا أُكِلْنَ (١٠) عَلَىٰ مَا يُدَتِهِ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِ مُنَّ (٢٠٥٠]

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ».

(٢) أهمل ضبط لفظة: «بن» في (ن، و)، وضبطت في (ب، ص) بالجر نقلًا عن اليونينية. قال في الفتح: ووقع هنا: « منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة»، و «شيبة» إنَّما هو جد منصور لأمه؛ لأنَّ اسم أمه: «صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي»، وعلى هذا فيكتب «ابن شيبة» بالألف، ويعرب إعراب «منصور» لا إعراب «عبد الرحمن»، وقد تفطَّن لذلك الكرماني هنا. اه.

(٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولَ اللهِ»، وبهامش (ب، ص): لفظ الجلالة ليس في اليونينية. اه.

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة: "يُغْتَسَلُ".

(٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «تَأْخُذِي... فَتَوَضَّئِي». وصوَّب في الإرشاد ما في المتن.

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «فقال».

(V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَوَضَّئِي».

(A) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وضَبَّا».

(٩) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَهُنَّ».

(١٠) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولَوْ كان حَرَامًا ما أُكِلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٣٢) وأبو داود (٣١٤- ٣١٦) والنسائي (٢٥١، ٤٢٧) وابن ماجه (٦٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٨٥٩. فِرْصَة: قطعة من قطن أو صوف أو خرقة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٤٧) وأبو داود (٣٧٩٣) والنسائي (٤٣١٨، ٤٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٨. الأَقطُ: اللَّبن المُجفَّف.

٧٣٥٩ - صَّرَثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَظَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح:

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ قالَ: قالَ النّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مَ : «مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدُ (١) فِي بَيْتِهِ ». وَإِنّهُ أُتِي بِبَدْرٍ -قالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا - فِيهِ خَضِرَاتُ (١) لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدُ (١) فِي بَيْتِهِ ». وَإِنّهُ أُتِي بِبَدْرٍ -قالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا - فِيهِ خَضِرَاتُ (١) مِنْ بُقُولٍ، فَقالَ: «قَرّبُوهَا». فَقَرّبُوهَا مِنْ الْبُقُولِ، فَقالَ: «قَرّبُوهَا». فَقَرّبُوهَا إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قالَ: «كُلْ فَإِنّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ». (١) وَاللّهُ عَنْ لَا تُنَاجِي ». (١) وَاللّهُ مَعْهُ وَاللّهُ عَلْمَا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قالَ: «كُلْ فَإِنّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ». (١) وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ (٣) ابْنُ عُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَ اتُّ (٤). (٥٥٨)

وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ. (ب)٥

٧٣٦٠ - حَرَّثَيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي وَعَمِّي، قالاً: حدَّثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ: أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْر:

أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قالَ: ﴿إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ﴾. ﴿۞۞ [ر:٣٦٥٩] بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: ﴿إِنْ لَمَ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ صَدَهُ ﴿ ٢٦٥٩)

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو ليَقْعُدْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والأصيلي: «خُضَرَاتٌ». وبهامش اليونينية: قال القاضي الإمام: قوله: «فِيهِ خَضِرَاتٌ» خَضِرَاتٌ» بفتح الخاء وكسر الضاد، جمع خَضِرة، أي: بُقُول خَضِرة، كما جاء في الحديث الآخر: «فيه بَقْلٌ» والعرب تقول للبقول: الخضراء، وضبطه أبو محمد الأصيلي بضمِّ الخاء وفتح الضاد. من المشارق. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «خُضَرَاتٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «لُنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (378) وأبو داود (٣٨٢٢) والترمذي (١٨٠٦) والنسائي (٧٠٧) وفي الكبرى (٦٦٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٨٥.

<sup>(</sup>ب) حديث أبي صفوان عند المصنف (٥٤٥١) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٨٦) والترمذي (٣٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٩٢.

### بيني النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُ النَّالِحُلْمُ النّلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّ

### (٢٥) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنها سُمِيهُ مَ : «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ» (أَ)

٧٣٦١ وقال آبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ: سَمِعَ ١١٠/٩] مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَقالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَوُّ لَاءِ/ ١١٠/٩] مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَقالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَوُّ لَاءِ/ ١١٠/٩] الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ (٢) الْكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ (٣). (٤) الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ١٤٥ - مَدَّ أَبِي مَلَمَةً بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لَأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنَاسِّ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ اللَّهَ قَلَ الرَّهَ ٤٤٥] بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ اللَّهَ قَدَ الرَّهَ ٤٤٥]

٧٣٦٣ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ: أَخبَرَنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٥٠):

(١) البسملة ليست في رواية أبي ذر.

(٢) لفظة: «أهل» ليست في رواية أبي ذر.

(٣) بهامش اليونينية: قال القاضي الإمام: يعني أنه يخطئ فيما يقوله في بعض الأحيان، ولم يُرِد أنّه كان كذابًا. قُلت: ذكره الإمام الحافظ أبو حاتم في كتاب الثقات من تأليفه ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ مَا المَا المَا

(٤) في رواية أبى ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنِ عَبْدِ اللهِ».

(أ) انظر فتح الباري:٤٠٨/١٣ فيحاء.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٤١٠، قال ابن حجر في التغليق: وقع في روايتنا من طريق أبي ذر: قال: أخبَرَنا أبو اليمان. اه. فهو على هذا متصل.

الرَّهْط: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. لَنَبْلُو: لَنُجَرِّبُ.

(ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٤٠٥.

وما أورده من قوله: «وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. الآية الله يشير هنا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُحْدُلُوا عَامَنَا بِاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنَّ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ، مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَاب، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا؟! أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ('')؟! لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. ('')٥ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ('')؟! لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. (')٥ [د.٢٦٨٥]

#### (٢٦) باب كراهِيَةِ الْخِلَافِ(١٦)

٧٣٦٤ - حَدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ/: [٢٠٨٧] عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهُ عِنْ الْقُرُوَّ وَا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتُ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ (٤). (٢٠٥٠ [ر.٥٠٦٠]

٧٣٦٥ - صَّرْتنا إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ:

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهِ مَ قَالَ: «اقْرَقُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ». (٢٠٠٠ [ر.٥٠٦٠]

وَقَالَ<sup>(١)</sup> يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ: حدَّثنا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عِيدِ اللهِ عَنْ هَارُونَ، عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ: حدَّثنا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عِيدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُسَاءَلَتِهِمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الاخْتِلافِ»، وهذا الباب عنده مؤخَّر إلى موضع باب قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾، وهذا الباب عنده مؤخَّر إلى موضع باب قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ إلى هذا الموضع، وبينهما: باب نهي النَّبيِّ مِنَاسَّمِيْ مُ عن التحريم، وفي رواية الأصيلي: «بابّ: كَرَاهِيَةُ الْخِلَافِ». وبهامش اليونينية: هذا الباب عند أبي ذر بعد باب نهي النَّبيِّ مِنَاسَّمِيْ مَ عن التحريم، وقبل هذا الباب المذكور عنده: باب قول الله تعالى: ﴿وَإَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُمْ ﴾. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «البَجَلِيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة والمُستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمنِ سَلَّامًا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «قال أبو عبدالله: وَقَالَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٦٧) والنسائي في الكبرى (٨٠٩٨ - ٨٠٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٦١.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٢٩/٥.

٧٣٦٦ - حَدَّثُنُا(١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ -قَالَ: وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ: (هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ(؟)». قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُمْ غَلَبَهُ الْخَطَّابِ - قَالَ: (هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كَتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، وَمُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، وَمُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، وَمُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ وَاللَّهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، وَمُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ وَاللَّغَطَ وَالإِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُمْ قَالَ: (اقُومُوا عَنِّي، قَالَ/ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ، مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَعْطِهِمْ. (أَنْ و [112])

#### (٢٧) بابُ<sup>(٣)</sup> نَهْيِ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: «أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ»، وَقالَ<sup>(١)</sup> جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. (٧٣٦٧)

> وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. ٥ (١٢٧٨) ٧٣٦٧ - صَّرَ ثَنَا الْمَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: قَالَ عَطَاءً: قَالَ جَابِرٌ. (٠)

> > (١) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «أبَدًا».

(٣) بهامش (ن): هذا الباب عند أبي ذر مقدَّم على الباب الذي قبله. اه. وبمعناه بهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية، وضبطت لفظة: «باب» فيهما بوجهين: بالتنوين، ودونه.

(٤) في رواية أبي ذر: «قال» دون الواو.

(أ) أخرجه مسلم (١٦٣٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٥١، ٥٨٥، ٧٥١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤١. الرَّزيَّة: المصيبة.

(ب) أخرجه مسلم (۱۲۱٦) وأبو داود (۱۷۸۵ - ۱۷۸۹، ۱۸۸۰، ۱۹۰۵ - ۱۹۰۹) والترمذي (۸۱۵) والنسائي (۲۹۱، ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۷۰، ۲۷۲، ۲۷۷۰، ۲۷۷۳، ۲۹۷۳، ۲۹۷۳، ۲۹۷۳، ۳۰۵۳، ۳۰۵۳، ۳۰۵۳، ۲۷۲۳، ۲۷۷۳ وابن ماجه (۲۰۱۳، ۲۹۷۱، ۲۹۸۰، ۲۹۸۳، ۳۰۷۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۲۶۲، ۲۵۹۹.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْج (١)، قالَ: أَخبَرَنِي عَطَاءً:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قالَ: أَهْلَنْناً أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صِنَاسٌمِيمِم فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ. قالَ عَطَاءٌ: قالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُ صِنَاسٌمِيمِم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنا أَمَرَنَا النَّبِيُ صِنَاسٌمِيمِم أَنْ نَحِلَّ، وَقالَ: «أَحِلُوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ». قالَ عَطَاءٌ: قالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنا وَبَيْنَ عَطَاءٌ: قالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنا وَبَيْنَ عَرَفَةَ يَقُطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ (١٤٤ وَيَقُولُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَلَيْ فِي اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنْ أَمْرِي اللّهِ وَأَصْدَقُكُمْ عَلَاهُ وَمَرَكَا الْمَذْيَ الْكَهْ وَأَصْدَقُكُمْ وَلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ، فَحِلُوا، فَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا وَلَكُنْ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (٥٠ [و: ١٥٥]

٧٣٦٨ - صَّرَ ثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَاللَّهُ عَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ». قالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (ب) [ر:١١٨٣]

(٢٨) باب (٣٠) قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]، ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]، ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فَي الْأَمْنِ فِي اللَّامِنِ وَالتَّبَيُّنِ، ﴿ وَالتَّبَيُّنِ، لِفَا الْعَرْمِ فَالتَّبَيُّنِ، لِفَا فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ مِنَ الله عِيمِمُ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ مِنَ الله عِيمِمُ لَلهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لَمَ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّقَدُّمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ

وَشَاوَرَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِمَّ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأُوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لامَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ. فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقالَ: «لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لامَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عنِ ابنِ جُرَيْج».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (و): «المَذِيَ» بكسر الذال، وفي (ع) بهما معًا، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي: «المَنِيَّ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ن): هذا الباب عند أبي ذر مقدَّم علىٰ باب كراهية الخلاف. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٥٥/٤، وهُدى الساري ص٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۳۸) وأبو داود (۱۲۸۱، ۱۲۸۳) والترمذي (۱۸۵) والنسائي (۲۸۱) وابن ماجه (۱۱٦۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۶۶۰.

[117/4]

وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَىٰ (١) أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا، حَتَّىٰ/ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ (١) وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. (١)

وَكَانَتِ الأَيْمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَ الله يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَاخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، واقْتِدَاءً (٣) بِالنَّبِيِّ مِنَ الله يمام.

وَرَأَىٰ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ (٤) وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَعْ وَأَمْوَا لَلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، عَطِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا (٥)» ؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا (٥)» ؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ فَرَقُوا بَيْنَ مَا عُمْرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ مَشُورَةٍ (٢)، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عَمْرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ مَشُورَةٍ (٢)، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عُمْرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ مَشُورَةٍ (٢)، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِنْ اللَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، "قَالَ (٧) النَّبِي مِنَاللَّهُ عِنْ لَا لَيْنِ فَاقْتُلُوهُ ». (٢٠١٤-٢٥٥٥) (٣٠١٧)

وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ مِمَزَّهِ لَ.٥ ٤٦٤)

ُ ٧٣٦٩ - صَّرَ ثَنَا الأُوَيْسِيُّ (^): حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ (٩)، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّ ثني عُرْوَةُ وَابْنُ اللهِ: الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ:

عَنْ عَايِّشَةَ رَبِينَ اللهِ عَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ (١٠)، قالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: قال الإمام أبو الحسن القابسي: لم يقع له إسنادٌ في جلد الرامين لها، وإنَّما ذكر ذلك بغير إسناد. اه. (٣) في (ب، ص): «اقتداءً» دون الواو، وفي رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «اقْتَدَوْا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «الناسَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «وَحِسَابُهُمْ علَى اللهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «مَشُورتِهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر زيادة: «عَبْدُ العزيز بنُ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَعْدٍ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «ما قالوا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣٠/٥.

طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ (۱) حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا، وَهوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ (۱) عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ. فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ (۱) عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ. فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي (۱) فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي (۱) إلَّ خَيْرًا». فَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَايْشَةَ (١٥ [ر: ٢٥٩]

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ. (ب)

٧٣٧٠ - مَّدّْنِي (٤) مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الْغَسَّانِيُّ (٥)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مَ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقالَ: «مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمِ يَسُبُّونَ أَهْلِي؟ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّا».

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَاذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ/ إِلَىٰ [١١٣/٩] أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا، وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ. وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ! ﴿ مَا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ عَهَا الْغُلَامَ. وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ! ﴿ مَا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ عَهَا الْغُلَامَ. وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ! ﴿ مَا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة: ﴿ رَبُّكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَنَامُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «في أهلي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: في أصل أبي ذر: «العُشَانِيُّ» بالعين المهملة والشين المعجمة، وصحَّح عليه، وكتب: نسخة: «الغسَّاني». اه. قال في «الفتح»: والذي بالعين المهملة والشين المعجمة تصحيف شنيع. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٠) وأبو داود (٧٨٥) والترمذي (٣١٨٠) والنسائي في الكبرى (٦٠٣٣، ١٩٢١، ١١٢٥١، ١١٣٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٢٦، ١٦٤٩٤، ١٦٢١، ١٧٤٠٩.

اسْتَلْبَثَ :تأخر.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٦٥/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٧٠) وأبو داود (٧٨٥) والترمذي (٣١٨٠) والنسائي في الكبرى (٦٠٣٣، ١٩٣١، ١١٢٥١، ١١٣٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٠٢.

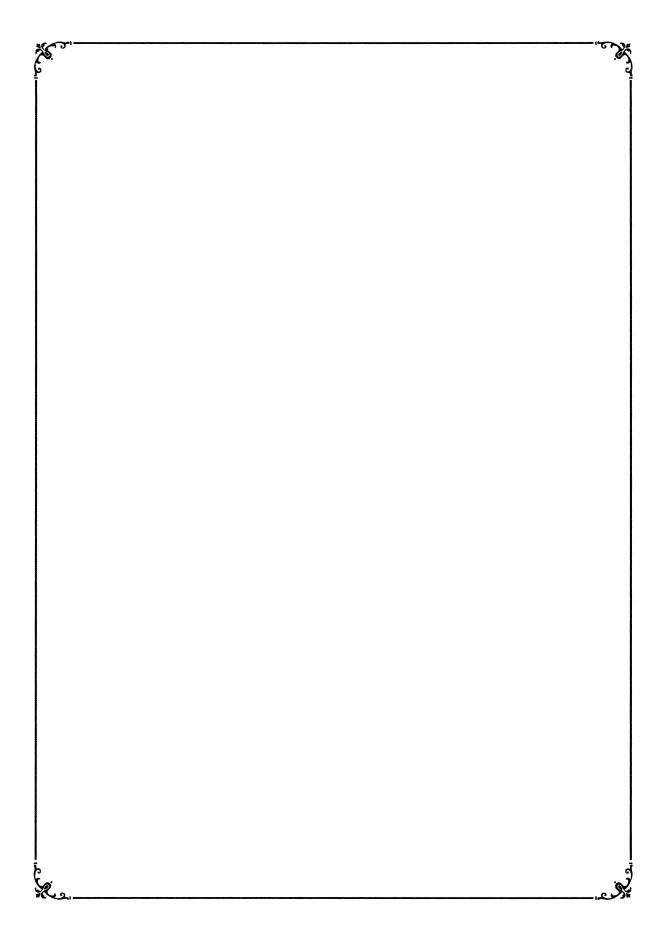

## بيْرِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## كِتَابُ التَّوْحِيدِ(١)

(١) باب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيهُ مِنْ أُمَّتَهُ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٣)

٧٣٧١ - ٧٣٧٧ - صَّرَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ (٤)، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُنَ مُنَ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ مِعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَن.

﴿ وَحَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ (٥): أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ<sup>(۱)</sup> قالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَجِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ (۱) عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ (۱) عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَتَرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ آفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) البسملة ثابتة في رواية أبى ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «كتابُ الرَّدِّ على الجَهْمِيَّةِ وغَيْرِهِمْ». ومثله في الإرشاد، والذي في الفتح وعمدة القاري أنَّ رواية المُستملي: «كتابُ التَّوْحِيْدِ، الرَّدُ على الجَهْمِيَّةِ وغَيْرِهِمْ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقْم: «مِمَزَّ جِنَّ عِيْ

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَحْيَىٰ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَحْيَىٰ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ صَيْفِيِّ»، وبهامش اليونينية: يُقالُ: «يَحْيَىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ صَيْفِيً»، واللهَّوْل أكثرُ. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «مُعَاذَ بنَ جَبَلِ إلىٰ نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «قَدْ فَرَضَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَايِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». (أَنَّ (ر: ١٣٩٥)

٧٣٧٣ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ: سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ (١) مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ الْمُعَادُ ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ ﴿ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟ ﴾ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ (٢) ﴾ (ب٥٠ [ر: ٢٥٥٦]

٧٣٧٤ - صَّرْ فَعَ إِسْمَاعِيلُ: حدَّ ثني مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اللهِ صَنَّاللهُ اللهُ اللهِ صَنَّاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أخبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَن النَّبِيِّ مِنْ السِّعِيمِ لم. (٥) ۞

٧٣٧٥ - صَرَّثْنَا مُحَمَّدُ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ: حدَّثنا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ:

(١) في رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

(١) رسمت في (ب،ص): «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ».

(٣) في رواية أبي ذر: «فذكر ذلك له».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فكأَنَّ».

(٥) في رواية أبي ذر: «فَإِنَّها».

تَوَقَّ: أَحذر وأجتنب. كَرَائِم الأُمْوَالِ: خيار مواشيهم.

(ب) أخرجه مسلم (۳۰) والترمذي (۲۶٤٣) والنسائي في الكبرى (٥٨٧٧، ١٠٠١٤) وابن ماجه (٤٢٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٣٠٦.

(ج) أخرجه أبو داود (١٤٦١) والنسائي (٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٤.

يَتَقَالُّهَا: يعتقد أنها قليلة.

(د) النسائي في الكبرى (٨٠٢٩).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٥) والنسائي (٢٤٣٥، ٢٥٣١) وابن ماجه (١٧٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١١.

أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَىٰ للْمَعِيْ<sup>مِ</sup>م:

عَنْ عَايِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمِ بَعَثَ رَجُلًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ (١) فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُو اَللَّهُ أَكَدُ ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ فقالَ: «سَلُوهُ: لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟» فَسَأَلُوهُ فقالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّعِيمِم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ». (١) ٥

## (٢) باب قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللهَ أَوِ اَدْعُواْ اللهَ أَوِ اَدْعُواْ اللهَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ قُلِ الدِسراء: ١١٠]

٧٣٧٦ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنا (١) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ : عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْهَايُهُمْ : «لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ ». (٢٠) ٥ [ر: ٦٠١٣]

٧٣٧٧ - حَدَّ ثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيْمِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَىٰ بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ (٣) إِلَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيْمِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَىٰ بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ (٣) إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيْمُ (٤): «ارْجِعْ (٥)، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلُّ ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيْمُ (٤): «ارْجِعْ (٥)، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا أَقْسَمَتْ (١) لَتَبِيُّ مِنَاسِّعِيْمُ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدُفِعَ (٧) الصَّبِيُ إِلَيْهِ لِلَّهُ اللَّعْبِيُّ مِنَاسِّعِيْمٍ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدُفَعَ (٧) الصَّبِيُ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «صَلَاتِهِمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَّامٌ: حدَّثنا». أي: بتخفيف اللام وتشديدها عنده.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «تَدْعُوهُ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيامٍ السَّالِي في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «إليها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «قَدْ أَقْسَمَتْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وَرُفِعَ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَرُفِعَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨١٣) والنسائي (٩٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩١٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣١٩) والترمذي (١٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢١١.

[١١٥/٩]

وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنِّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فقالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ(١)! قالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». (أ) [ر: ١٢٨٤]

## (٣) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنَا ٱلرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (١) ﴾

٧٣٧٨ - صَّرْتُنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ :

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ (٤) عَلَىٰ أَذَىٰ سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ». (ب٥٠ [ر: ٦٠٩٩]

(٤) قَـوْلُ اللَّهِ تَعَـالَىٰ (٥): ﴿ عَلِلْمُ ۖ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٦]

وَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ / ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] وَ: ﴿ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ عِنْ [النساء: ١٦٦]

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - ﴾ [فاطر: ١١] ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [فصلت: ٤٧]

قالَ يَحْيَىٰ (٦): ﴿ ٱلظَّاهِرُ ﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. (ج)٥

٧٣٧٩ - صَّرْثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شِلْ مُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيمِ قَالَ: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا أَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَاتِي الْمَطَرُ أَحَدُّ إِلَّا اللَّهُ،

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر وكريمة زيادة: «ما هذا؟».

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع الأصول، وهي قراءة ابن مسعود كما في المحرر الوجيز ١٨٣/٥، وفي رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت و نسخة للأصيلي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: (عَنْ سَعِيدٍ هو ابن جُبَيْرٍ ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أصبرُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: حاشية: هو الفَرَّاء. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٢٣) وأبو داود (٣١٢٥) والنسائي (١٨٦٨) وابن ماجه (١٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨. الشَّنُ: القِربة البالية.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٠٤) والنسائي في الكبرى (٧٧٠٨، ١١٣٢٣، ١١٤٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٣٥/٥.

وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ». (أ)  $\circ$  [ر: ١٠٣٩]

٧٣٨٠ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَايِشَةَ اللَّهِ قَالَتْ: مَنْ حَدَّ ثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صِنَا للْمُعِيمِ مُ رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ أَلْأَبْصَنَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وَمَنْ حَدَّ ثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُو يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ الْعَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُو يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ الْعَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُو يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَمُ الْعَنْ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَمُ الْعَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَمُ الْعَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

### (٥) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُومِنُ (١) ﴾ [الحشر: ٢٣]

٧٣٨١ - صَّرْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا مُغِيرَةُ: حدَّثنا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللّهِ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِ مَ فَنَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللّهِ. فقالَ النّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ مَ فَنَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ (إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَالصَّلَوَاتُ وَالطّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (5) [ر: ٨٣١]

#### (٦) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٢]

فِيهِ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السُّعِيمِ مَ . ٥ (٧٤١٢)

٧٣٨٢ - صَّرَ ثُنا أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ<sup>(٣)</sup>: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَ*نَا اللَّمِيهُ لِمُ* قالَ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطُوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟». (٥) [ر:٤٨١٢]

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِ اللهِ تعالىٰ».

(٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «هُوَ ابنُ المُسَيَّبِ».

(ب) أخرجه مسلم (١٧٧) والترمذي (٣٠٦٨) والنسائي في الكبرى (١١٤٠٨، ١٧٦١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦١٣.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٧٢٨، ١١٢٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٨٣.

تَغِيضُ: تنقص.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٠٢) وأبو داود (٩٦٨- ٩٧٠) والترمذي (٢٨٩، ١١٠٥) والنسائي (١١٦٢- ١١٦٨، ١١٦٩- ١١٢١، ١١٢٧) وابن ماجه (١٨٩، ١٨٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٩٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٧٨٧) والنسائي في الكبري (٧٦٩٢، ٥٥٤١٥) وابن ماجه (١٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٢٠.

وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (۱). (٥) (٧) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٢): ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْخَكِمُ ﴾ [الحشر: ٢٤] ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ مَنْ اللَّهِ الْعِزَّةِ وَلِللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ٤ ﴾ [المنافقون: ٨] رَبِّ الْعِزَّةِ (٣) ﴾ [الصافات: ١٨٠] ﴿ وَيِللَّهِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ (٤) وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ (٤)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيْمُ: «يَبْقَىٰ رَجُلُّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ (٥) اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». قالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ (٥) اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». قالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى الشَّهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَاللَّ اللَّهُ مِنَ وَاللَّ اللَّهُ مِنَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». (٨٠٦)

وَقَالَ أَيُّوبُ: «وَعِزَّتِكَ لَا غِنَىٰ (٧) بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ». ٥ (٢٧٩)

٧٣٨٣ - حَدَّثن أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ: أَنْ اللهِ عَبُولُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَل

٧٣٨٤ - صَّرْثُنا ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا حَرَمِيٌّ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمِ م

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «مِثْلَهُ».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ».

(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾».

(٤) لفظة: «وَصِفَاتِهِ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي بدلها: «وسُلْطانِهِ»، قال في الفتح: والأُولئ أولئ. اه.

(٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «يا رَبِّ».

(٦) قوله: «مِرَرِّجِلً» ثابت في رواية كريمة أيضًا.

(٧) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا غَنَاءَ».

(أ) رواية شعيب وابن مسافر عند المصنف (٧٤١٣، ٤٨١٢) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥٣٦٦٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٦٩، ٧٧١٧) وأبو داود (٧٧١، ٧٧١) والترمذي (٣٤١٨) والنسائي (١٦١٩) وفي الكبرى (٧٦٨٤) وابن ماجه (١٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥٠.

قال: «يُلْقَى (١) في النَّار».

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. وَعَنْ مُعْتَمِرٍ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِ قَالَ: «لَا يَزَالُ (١) يُلْقَىٰ فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟! حَتَّىٰ يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ قَدْ تَكِوْتِكَ وَكَرَمِكَ. وَكَرَمِكَ. وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ (١٥٠ عَتَىٰ يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ». (٥) [ر: ٤٨٤٨]

(٨) قَوْلُ<sup>(٤)</sup> اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٣٧] ٥٣٧ - صَّرُثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ (٥) فِيهِنَّ ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ (٥) فِيهِنَّ ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ (٥) فِيهِنَّ ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، قَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ ، وَالنَّارُ حَقُّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَالا ) أَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَالا ) أَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ ».

حدَّثَنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ بِهَذَا، وَقالَ: ﴿أَنْتَ الْحُقُّ، وَقَوْلُكَ الْحُقُّ». (ب) [ر: ١١٢٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «لا يَزَالُ يُلْقَىٰ».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): ياء «يزال» ليست منقوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن المستملي: «بِفَضْلِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «وما».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ما» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٤٨) والترمذي (٣٢٧٢) والنسائي في الكبرى (٧٧١٩، ٧٧١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٠، ١١٧٧، ١٢٧٠. يَنْزَوِي: يجتمع وينقبض. قَدْ قَدْ: حسبي قد اكتفيت. تَفْضُلُ: يبقى فيها مُتَّسع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٦٩، ٢٧١٧) وأبو داود (٧٧١، ٧٧١) والترمذي (٣٤١٨) والنسائي (١٦١٩) وابن ماجه (١٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٢.

قَيِّمُ: القائم بمصالحها.

## (٩) قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾(١)[النساء:١٣٤]

وَقَالَ الْأَعْمَشُ/، عَنْ تَمِيم، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ [1/11] الأَصْوَاتَ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمَ مَ: ﴿ قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زُوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١]. ٥٠٠ ٧٣٨٦ - صَدَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صِنَاسُمِيمِ مِنْ سَفَرِ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، فقالَ: «ٱرْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَايِبًا، تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَريبًا». ثُمَّ أتَىٰ عَلَيَّ وَأَنَا [١١٧/٩] أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ/ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فقالَ لِي: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ». أَوْ قالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ» ، بِهِ.  $(^{-})$  [ر: ٢٩٩٢]

٧٣٨٧ - ٧٣٨٨ - صَّرْ ثُنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ٢٠ ابْنُ وَهْبِ، أَخبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أبِي الْخَيْر:

سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو: أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيقَ ﴿ إِنَّ عَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهِ مَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْ فُرَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». (ج) ٥ [ر: ٨٣٤]

٧٣٨٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّثني

أَنَّ عَائِشَةَ رَبِّينًا حَدَّثَتُهُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَى اللهَ عَلَى اللهَ عَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ». (د) [ر: ٣٢٣١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) النسائي (٦٠ ٣٤) وابن ماجه (١٨٨) ٢٠٦٣).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٠٤) وأبو داود (١٥٢٦- ١٥٢٨) والترمذي (٣٣٧٤، ٣٣٧١) والنسائي في الكبرى (٧٦٧٩- ٧٦٨١، ٨٨٢٤، ١٠١٨٨، ١٠١٨٨، ١٠٣٧، ١١٤٢٧) وابن ماجه (٣٨٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٧.

آرْبَعُوا: آرفقوا بأنفسكم فلا تكلفوها برفع أصواتكم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٠٥) والترمذي (٣٥٣١) والنسائي (١٣٠٢) وفي الكبرى (١٠٠٠٧) وابن ماجه (٣٨٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٢٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧٩٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٠٠.

#### (١٠) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾(١) [الأنعام: ٦٥]

٧٣٩٠ حَدَّثِي (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ: حَدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوْالِي، قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ، يَقُولُ:

أخبَرنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِيْم يُعَلِّم أَصْحَابَهُ الإستِخَارَة فِي الأُمُودِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُ (٣) السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فِي الأُمُودِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا لَكُمْ هَذَا لَكُمْ مَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرِّ لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -قالَ: أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّنِهُ لِي مَا لِكُ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ (٤) كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرِّ لِي فِي دِينِي أَمْرِي - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّنُ وَ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ وَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَاللّهُ مَّ وَلَا الْخَيْرَ حَيْثُ كُلُومُ الْعَيْرَ وَيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَالًا فَيْ رُالِي الْخَيْرَ حَيْثُ كُلُومُ الْمُولِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَاقِدُو لِي الْفَرْدِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُلُهُ أَلْمُ الْكُومُ الْفَلِكُ الْمَالِكُ وَلَا اللْفَيْرَ وَلَا لَا الْعُلْمُ الْكُومُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْعُرُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

## (١١) مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٥): ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَّا كُمُ مَ وَأَبْصُرَهُمُ ﴾ [الأنعام: ١١٠]

٧٣٩١ - صَرَّني (٦) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عِيْهُ لَمْ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ اللَّهِ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عِيْهُ لَمْ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ اللَّهِ قَالَ: أَكْثُو مِا كَانَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عِيْهُ لَمْ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ اللَّهِ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عِيْهُ لَمْ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ اللَّهِ قَالَ: أَكْثَورُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عِيْهُ مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَالِمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللللْهُ اللِي اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِهِ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾ »، ولم يرقم لهذه الرواية في (ب، ص)، وبهامشيهما: كذا في اليونينية ليس عليها علامة. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يُعَلِّمُهُم».

<sup>(</sup>٤) الواو ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ مُقَلِّبِ القلوبِ، وقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٥٣٨) والترمذي (٤٨٠) والنسائي (٣٥٣) وابن ماجه (١٣٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٢٦٣) والترمذي (١٥٤٠) والنسائي (٣٧٦١، ٣٧٦١) وفي الكبرى (٧٧١٣) وابن ماجه (٢٠٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٤.

#### (١٢) إِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ اسْمِ إِلَّا وَاحِدًا(١)

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ذُو ٱلْجَلَلِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]: الْعَظَّمَةُ (١). ﴿ ٱلْبَرُ ﴾ [الطور: ٢٨]: اللَّطِيفُ. ٥ (١) عَلَى الْأَعْرَجِ: ٧٣٩٠ - صَرَّتُنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». (ب٥) [ر: ٢٧٣٦]

[١١٨/٩] ﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾ [يس: ١٦]: / حَفِظْنَاهُ (٤).

#### (١٣) السُّؤَالُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْإِسْتِعَاذَةُ بِهَا (٥)

٧٣٩٣ - حَرَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثَنِي (٢) مَالِكُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تَابَعَهُ يَحْيَىٰ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَالله اللهِ، عَنْ صَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَزَادَ زُهَيْرٌ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: إنَّ...»، وفي روايته ورواية الحَمُّويي والمُستملي: «واحدةً».

(٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «العظيمُ». قال في الفتح: على الأول [أي: رواية الجمهور] ففيه تفسير: «الجلال» بالعظمة، وعلى الثاني هو تفسير: «ذو الجلال».

(٣) في رواية أبى ذر وكريمة: «واحدةً».

(٤) قوله: «﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾: حفظناه » ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا.

(٥) في رواية أبى ذر: «بابُ السُّؤالِ بأسماءِ اللهِ تعالىٰ والْإِسْتِعاذةِ بها».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣٢٠/٤، أما تفسير: ﴿ ذُو اَلْمِلُولِ ﴾ فأسنده ابنُ جرير في جامع البيان: ٨٦/٢٣، وأبو الشيخ في العظمة: ١/٢٤، والبيهقي في الأسماء والصفات ص٢٢٧.

- (ب) أخرجه مسلم (٢٦٧٧) والترمذي (٣٠٠٦- ٣٥٠٨) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٩) وابن ماجه (٣٨٦١، ٣٨٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٢٧.
- (ج) أخرجه مسلم (٢٧١٤) وأبو داود (٥٠٥٠) والترمذي (٣٤٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٦٢٧- ١٠٦٣٠، ١٠٦٣٠) ١٠٧٢٦) وابن ماجه (٣٨٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠١٢.

صَنِفَة ثَوْبِهِ: طرفه من الداخل.

أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيوم.

وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَالسَّعِيمِ، تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ والدَّرَاوَرْدِيُّ وأُسامَةُ بنُ حَفْص (١٠.٥٠أ) تابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ والدَّرَاوَرْدِيُّ وأُسامَةُ بنُ حَفْص (١٠.٥٠أ) ٧٣٩٤ - صَرَّتُنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ». وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». (ب) [ر: ٦٣١٢] وَأَمُوتُ». وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». (ب) [ر: ٦٣١٦] ٥ ٧٣٩ - صَدَّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِيْ عَلَى النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاثُهُ عَلَى النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْدِيْهِ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ مُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْدِيْمُ الْمُلْعُلِيْمِ الْمُلْعُلِيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلِيْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قالَ: «بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا». فَإِذَا (١٠) اسْتَيْقَظَ قالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». ﴿۞۞ [ر: ٣٢٥]

٧٣٩٦ - صَرَّ ثَنْ اللَّهِ مَنْ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (٣) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فِي فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ (٤) شَيْطَانُ أَبَدًا». (٥) [ر: ١٤١]

<sup>(</sup>١) قوله: «تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص» ليس في رواية أبي ذر، وهو الصواب كما نبَّه عليه ابنُ حجر؛ لأن متابعتهم ليست في هذا الحديث، إنما هي في حديث عائشة في اللَّحم الآتي برقم: (٧٣٩٨)، وليست في هذا الحديث، انظر تغليق التعليق: ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وإذا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَحَدَهُمْ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن) بضمِّ الراءِ، والذي في (و، ب،ع): «لم يضرَّه»، وضبطت بالوجهين في (ص، ق).

<sup>(</sup>أ) حديث يحيى عند النسائي في الكبرى (١٠٦٢٨) وحديث زهير عند المصنف (٦٣٢٠) وحديث أبي ضمرة عند مسلم (٢٧١٤) وحديث ابن عجلان عند الترمذي (٣٤٠١) والنسائي في الكبرى (١٠٧٢٦) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/١٣٨٠، و٥/٠٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥٠٤٩) والترمذي (٣٤١٧) والنسائي في الكبرى (١٠٥٨٣- ١٠٦٩٥، ١٠٦٩٠- ١٠٦٩٥) وابن ماجه (٣٨٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٥٨٦، ١٠٦٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩١٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۶۳۶) وأبو داود (۲۱۶۱) والترمذي (۱۰۹۲) والنسائي في الكبرى (۹۰۳۰، ۹۰۳۱، ۹۰۳۱- ۱۰۱۰۰) وابن ماجه (۱۹۱۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۶۳۶۹.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ . (ج) ٥ ٧٣٩٩ - صَّرْثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حدَّثنا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ :

عَنْ أَنَسِ قالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صِلَى السَّعِيهُ لَم بِكَبْشَيْن، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ. (٥) [ر: ٥٥٥]

· ٧٤٠ - صَدَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ جُنْدَبٍ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ مِنَاسُطِيمُ مِيَوْمَ النَّحْرِ صَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ، فقالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ». (﴿) [ر: ٩٨٥] يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ». ﴿﴿) [ر: ٩٨٥]

٧٤٠١ صَرَّ ثُنَا أَبُو نُعَيْم : حدَّ ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

(١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إنَّ هاهُنا».

(٣) في رواية أبي ذر: «حَدِيثٌ».

(٤) في رواية أبي ذر: «يَاتُونَنا».

الْمِعْرَاضِ: خشبة ثقيلة أو عصًا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة. خَزَقَ: جرح ونفذ.

(ب) أخرجه أبو داود (٢٨٢٩) والنسائي (٤٤٣٦) وابن ماجه (٣١٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٥٠.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٥١٤/٤ ، وفتح الباري٢٥/١٣ فيحاء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۲۹) وأبو داود (۱۸۲۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۵۹، ۱۸۵۳، ۱۸۵۹، ۱۸۵۶) والترمذي (۱۶۲۰، ۱۶۷۷- ۱۶۷۰، ۱۴۷۷) (۱۶۷۱) والنسائي (۱۶۲۳- ۱۶۳۵، ۱۲۳۵، ۱۲۳۵- ۱۲۳۸، ۱۲۹۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵- ۱۳۳۸، ۱۲۷۸) وابن ماجه (۲۲۸، ۳۲۱۲- ۲۱۱۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۷۸.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۹۶۲، ۱۹۶۲) وأبو داود (۲۷۹۳، ۲۷۹۶) والترمذي (۱٤۹٤) والنسائي (۱۵۸۸، ۱۵۸۵- ۲۳۸۷) واخرجه مسلم (۲۲۹۱، ۱۹۸۵) وابن ماجه (۳۱۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۲۸.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (١٩٦٠) والنسائي (٤٣٦٨ ، ٤٣٩٨) وابن ماجه (٣١٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٥١.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌهِ يُمْ : «لَا تَحْلِفُوا بِآبَايِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ".(أ) [ر: ٢٦٧٩]

## (١٤) بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللَّهِ

وَقَالَ خُبَيْبٌ: وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ. فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تَعَالَىٰ.

٧٤٠٢ - صَّدْ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بُّنِ أَسِيد ابْن جَارِيَةَ النَّقَفِي حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَشَرَةً (١) مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضِ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ (١) مِنْهَا مُوسَىٰ يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قالَ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ (٣):

وَلَسْتُ أُبَالِي (٤) حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَاأُ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّع فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيهُ مُ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا. (ب٥٠ [ر: ٣٠٤٥]

(١٥) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ/: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ [آل عمران: ٢٨]، وَقَوْلُهُ(٥) جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]

٧٤٠٣ صَّرُ ثَنْ عُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ:

(١) هكذا ضبط الشين في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن، و).

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فاسْتَعَارَ».

(٣) لفظة: «الأنصاري» ليست في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ما أُبَالِي».

(٥) في رواية أبى ذر: «بابُ قَوْلِ اللهِ ... وقَوْلِ اللهِ».

(أ) أخرجه مسلم (١٦٤٦) والترمذي (١٥٣٣، ١٥٣٣) والنسائي (٣٧٦٤- ٣٧٦٦) وابن ماجه (٢١٠١)، وانظر تحفة الأشراف:

(ب) أخرجه أبو داود (٢٦٦١، ٢٦٦١) والنسائي في الكبرى (٨٨٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٧١. يَسْتَحِدُّ بِهَا: من الاستحداد، وهو حلق شعر العانة. شِلْو: جسد. مُمَزَّع: مُقَطِّع.

[۲۸۸/ب]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ قالَ: «مَا<sup>(١)</sup> مِنْ أَحَدٍ<sup>(٢)</sup> أَغْيَرَ<sup>(٣)</sup> مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ، وَمَا أَحَدُّ أَحَبُّ<sup>(٤)</sup> إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ». (أن [ر: ٤٦٣٤]

٧٤٠٤ - صَّرْثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّمِيمُ مَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ -هُوَ(٥) يَكْتُبُ

[١٢٠/٩] عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ -: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ/غَضَبِي . (٢) [ر: ٣١٩٤]

٧٤٠٥ - صَّرَّتنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَالْالْمِيهُ ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدُ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَإِنْ أَبَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرُنِي فِي مَلا خَيْرٍ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرَنِي فِي مَلا خَيْرٍ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرَنِي فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ (١) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ (٧) بَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ (٧) بَاعًا ، وَإِنْ (٨) أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾. (٥) [ط: ٥٥٧، ٧٥٠٧]

(١٦) قَوْلُ (٩) اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴿ ﴾ [القصص: ٨٨]

٧٤٠٦ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حَمَّادُ (١١٠)، عَنْ عَمْرِو:

(١) هكذا في رواية كريمة أيضًا.

(٢) في متن (ب،ص): «قالَ: مَنْ أحدٌ»، وأثبت في هامشيهما ما في المتن نقلًا عن غالب الأصول.

(٣) هكذا في (ن)، وفي (و): «أَغْيَرُ»، وهو الذي بهامش (ب، ص) من دون رقْم.

(٤) في رواية أبي ذر: «أحَبُّ»، وبهامش (ب) تعليقًا على هذه الرواية: هذه من الفرع. اه.

(٥) في رواية أبي ذر: «وَهوَ».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شِبْرًا».

(٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «مِنْهُ».

(A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ومَنْ».

(٩) في رواية أبى ذر: «بابُ قَوْلِ».

(۱۰) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ زَيْدٍ».

وَضْعٌ: موضوع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٠) والترمذي (٣٥٣٠) والنسائي في الكبري (١١١٧٣، ١١١٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٥١) والترمذي (٣٥٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٠، ٧٧٥١، ٥٧٥٧) وابن ماجه (١٨٩، ١٨٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٩٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٧٥) والترمذي (٢٣٨٨، ٣٦٠٣) والنسائي في الكبرى (٧٧٣٠) وابن ماجه (٣٨٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٧٣.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِن فَوْقِكُمْ ﴾ قالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِم: ﴿ أَعُوذُ قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِمُ : ﴿ أَعُوذُ قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِمُ : ﴿ أَعُوذُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِم : ﴿ أَعُوذُ وَمِن حَمِّتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِم : ﴿ أَعُوذُ وَمِن مَعْتِهُ إِللَّهِ مِنَاسْمِيمِمُ : ﴿ وَمَا لَمُ مِنَاسِمِيمِهُمْ : ﴿ هَذَا أَيْسَرُ ﴾ . (أ) [ر: ٢٦٤٨] بوَجُهِكَ ». قالَ (ا): ﴿ وَهُ مَن اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(١٧) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِنُصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩]: تُغَذَّىٰ (١٠)،

وَقَوْلُهُ (٣) جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ تَعْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر:١٤]

٧٤٠٧ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُولِلللللْمُ اللللللللللَّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللَ

٧٤٠٨ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنا قَتَادَةُ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ (٥) لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ ». (٥) [ر: ٧١٣١]

(١٨) ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ (١) ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ١٤]

٧٤٠٩ - صَرَّتْنَا إِسْحَاقُ(٧): حدَّثنا عَفَّانُ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا مُوسَىٰ - هُوَ(٨) ابْنُ عُقْبَةَ - حَدَّثنِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «تُغَذَّىٰ» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «باب قَوْلِ ... وقولِه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «عيْن». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنَّ اللهَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِ اللهِ: (هُوَ الخالقُ)»، وهذا مخالف للتلاوة.

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو علي: لعلَّه إسحاق بن منصور، أو إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه. اه. ورجح ابن حجر في «الفتح» أنه ابن منصور.

<sup>(</sup>A) لفظة: «هو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٣١، ١١١٦٤، ١١١٩٥)، وانظرِ تحفة الأشراف: ٢٥١٦. يَلْبِسَكُمْ: يخلطكم فرقًا مختلفين على أهواء شتى. شِيَعًا: فِرَقًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩) وأبو داود (٤٧٥٧) والترمذي (٢٢٣٥، ٢٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٣٣) وأبو داود (٤٣١٦ - ٤٣١٨) والترمذي (٢٢٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤١.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْ وَقِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ: أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ مِنَ سُمِيمً عَنِ الْعَزْلِ، فقالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا(۱) تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (٥) [ر: ٢٢١٩]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ، عَنْ قَزَعَةَ: سَمِعْتُ<sup>(۱)</sup> أَبَا سَعِيدٍ فقالَ: قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عَنْ قَزَعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فقالَ: قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عَنْ قَزَعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فقالَ: قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عَنْ قَزَعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فقالَ: قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عَنْ قَزَعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فقالَ: قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عَنْ الله عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلْ عَل

#### (١٩) قَوْلُ (٣) اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]

٧٤١٠ - مَرَّتْنِي (٤) مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعَنِينَ (٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا/ حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟! خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَايِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، شَفِّعٌ (٢) لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا النَّاسَ؟! خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَايِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، شَفِّعٌ (٢) لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا النَّاسَ؟! خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَايِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، شَفِّعٌ (٢) لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا النَّاسَ؟! خَلَقَكَ اللَّهُ مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَيَدُكُولُ لَهُمْ خَطِيَّتَهُ اللَّهِ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَاتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ (٧) - وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيَّتَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَاتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ (٧) خَوَيَدُكُو خَطِيَّتَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ (٧) خَويَدُنُ لِكُمُ لَعُهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ (٧) - وَلَكِنِ آيُتُوا إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ (٧) - وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «أن لا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «قال: سَألْتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «باب قَوْلِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يُجْمَعُ المُوْمِنونَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «اشْفَعْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنيِّ : «هُنَاكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱٤٣٨) وأبو داود (۲۱۷۰ - ۲۱۷۲) والترمذي (۱۱۳۸) والنسائي في الكبرى (۱٤٣٠ - ٥٠٤٦، ٥٠٤٧، ٥٠٤٨) وابن ماجه (۱۹۲٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١١١.

<sup>(</sup>ب) مسلم (١٤٣٨) وأبو داود (٢١٧٠) والترمذي (١١٣٨) والنسائي في الكبرى (٩٠٩٠).

فَيَاتُونَ مُوسَىٰ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ  $- \bar{e}$  يَذْكُو لَهُمْ خَطِيَّتُهُ الَّتِي أَصَابَ ((() - وَلَكِنِ آِيْتُوا عِيسَىٰ ءَ عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتُهُ وَرُوحَهُ. فَيَاتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ آِيْتُوا مُحَمَّدًا عَبْرَ اللهُ لَهُ ((()) عَلَى عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ رَبِّي، فَيُوذَنُ (() لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: آرْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ ((()) يُسْمَعْ (())، وَسَلْ تُعْطَهُ (())، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ((())، ثُمَّ أَشْفَعُ مُحَمَّدُ، وَقُلْ ((()) يُسْمَعْ (())، وَسَلْ تُعْطَهُ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ (())، وَسَلْ تُعْطَهُ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ (())، وَسَلْ تُعْطَهُ (()) وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَ يُقَالُ: آرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ (())، وَسَلْ تُعْطَهُ (())، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ (()) النَّبِيُ مِنَالِهُ عِلَى مِنْ النَّارِ مِنْ قَالَ: لَا إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ النَّوْرِ مُا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَحْرُبُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ فَا لَا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ مَا يَوْفُ اللهُ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «أصابها».

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنَاسْمِيمُم» ليس في رواية أبي ذر وكريمة.

 <sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ثابت أيضًا في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وروايتهم هذه مُهمَّشة في (ب، ص)، وفي متنهما: «غُفِرَ له».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَيَاتُونَنِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ويُوْذَنُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قل» دون الواو.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تُسْمَعْ».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «تُعْطَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «رَبِّي».

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة: (تُسْمَعْ)، وفي رواية أبي ذر: (وقُل تُسْمَعْ).

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر وكريمة: «فقال».

مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزَّنُ مِنَ الْخَيْرُ ذَرَّةً». (أ) [ر: ٤٤] مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزَّنُ مِنَ الْخَيْرُ ذَرَّةً». (أ) والنَّنَادِ، عَن الأَعْرَج: عَرَبُنا (١) أَبُو الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى السَّعِيامُ قالَ: «يَدُ اللَّهِ مَلاَّئِي لَا يَغِيضُهَا(١) نَفَقَةُ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ

[١٢٢/٩] وَالنَّهَارَ». وَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ (٣) السَّمَوَاتِ/ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ».

وَقَالَ (عَارْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْمِيزَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ». (ب) [ر: ٤٦٨٤]

٧٤١٢ – ٧٤١٣ – صَّرَ ثُنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(٥)</sup>، قالَ: حدَّ ثني عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَرُّ مَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَ (٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَرُّ مَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَ (٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَرَّ مَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَ (٧)، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ». (٥) وتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ». (٥)

رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكٍ.

﴿ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: سَمِعْتُ سَالِمًا: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ بِهَذَا.

وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهُ الْأَرْضَ». (د) [ر:٤٨١٢]

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «أخبَرَنا».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «الا تَغِيضُها».

(٣) في رواية أبي ذر: «خَلَقَ اللهُ».

(٤) في نسخة: «وكان».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بن يَحْيَىٰ».

(٦) لفظة: «أنَّه» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

(٧) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «الْأَرْضِيْنَ».

(أ) أخرجه مسلم (١٩٣) والترمذي (٢٥٩٣) والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٤، ١١١٢، ١١٢٤٣، ١١٤٣٣) وابن ماجه (٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٦. برّة: قمحة. ذرّة: نملة صغيرة.

(ب) أخرجه مسلم (٩٩٣) والترمذي (٣٠٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٣٣، ١١٢٣٩) وابن ماجه (١٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٤٠.

يَغِيضُهَا: ينقصها. سَحَّاءُ: دائمة الصب بالعطاء.

- (ج) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) وأبو داود (٤٧٣٢) والنسائي في الكبرى (٧٦٩، ٧٦٩٦، ٧٧٠٩) وابن ماجه (٤٢٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٠٨٧، ٨٣٩٢.
  - (د) حديث عمر بن حمزة عند مسلم (٢٧٨٨) وأبي داود (٤٧٣١) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥/١ ٣٤.

[1/519]

٧٤١٤ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: سَمِعَ يَحْيِي بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّ ثني مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِنَاسٌهِ مِنَاسٌهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْشَجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْخَلَايُقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْخَلَايُقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْخَلَايُقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَنَاسٌهِ مِمْ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَرَأَ: (﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَى قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]).

قالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ لَمَ حَبُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ. (أ) [ر: ٤٨١١]

٧٤١٥ - حَدَّثنا الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: صَدَّثنا أَبِي: حَدَّثنا الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: سَمعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ:

قَالَ عَبْدُ اللّهِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فقالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْخَلَايِّقَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْخَلَايِّقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ مِن عَلَىٰ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، عَلَىٰ إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَلِكُ مَن اللهِ مَلِكُ اللهُ اللهُ مَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَرَأَيْتُ النَّيْمِيَّ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مَلِكُ مَن اللهُ مَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. (٤/١٥) [ر: ٤٨١١]

وقال عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍ و عن عَبْدِ المَلِكِ/: لا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ. ﴿ ۞ ۞ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍ و عن عَبْدِ المَلِكِ/: لا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ. ﴿ ۞ ۞

٧٤١٦ - صَّرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٣): حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ:

<sup>(</sup>١) قوله: «بن غياث» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «التَّبُوذَكِيُّ». وحديثه مُقدَّم علىٰ قوله: «وقال عبيد الله...» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۸٦) والترمذي (۳۲۳۸) والنسائي في الكبرى (۷٦٨٧، ۲۷۳۱، ۱۱٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٤.

نَوَاجِذُهُ: هو ما يظهر عند الضحك من الأسنان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۸٦) والترمذي (۳۲۳۸) والنسائي في الكبرى (۷٦٨٧، ۲۷۷۳، ۱۱٤٥٠، ۱۱٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٤٣/٥.

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مِنْهُ، مُصْفَحِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ فقالَ: «تَعْجَبُونَ (۱) مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟! وَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ/ أَحَبُ (۱) إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ اللَّهُ الْمُنْذِرِينَ (۳)، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ (۱) إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ (۳)، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ (۱) إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ (۳)، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ (۱) إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ». (٥٠ [ر: ١٨٤٦]

(٢١) ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُّرُ شَهَدَةً ﴾ وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ نَفْسَهُ شَيْئًا ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٩](٤)

وَسَمَّى النَّبِيُّ صِنَالِهُ عِيامً الْقُرْآنَ شَيْئًا، وَهوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ. ٥ (٧٤١٧)

وَقَالَ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿ [القصص: ٨٨]

٧٤١٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيهُ لَم لِرَجُلٍ: «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. لِسُورِ سَمَّاهَا. (ب٥٠) [ر:٢٣١٠]

(٢٢) إِبُّ (٥٠): ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]

﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرِّشُ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿ أَسْتَوَى ٓ إِلَى السَّمَآءِ ﴾: ارْتَفَعَ. ﴿ فَسَوَّدِهُنَّ ﴾ (٦) [البقرة: ٢٩]: خَلَقَهُنَّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَسْتَوَىٰ ﴾: عَلَا ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَتَعْجَبُونَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «أحَدُّ أَحَبُّ ». وضبطت روايتهما في (ب) في الموضعين: «أحَدُّ أَحَبُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «المنذرين والمبشرين».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ ﴾ فَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ نَفْسَهُ شَيْئًا».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «بابُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «﴿فَسَوِّن﴾ [الأعلىٰ:٢]».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٨.

غير مُصْفَح: أي: غير ضارب بصَفْح السيف، وهو جانبه بل بحده.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٢.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٥]: الْكَرِيمُ. وَ ﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤]: الْحَبِيبُ. (أ) وَ يُقَالُ: ﴿ مَمِيدٌ مَ إِلَا مَا خِيدٌ مَنْ حَمِيدٍ (١).

٧٤١٨ - حَمَّ ثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَرْقَ (١)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُوزٍ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ سِنَا شَيْمً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فقالَ: «ٱقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا بَنِي تَمِيمٍ». قَالُوا: بَشَّرْتَنا فَأَعْطِنَا. فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فقالَ: «ٱقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا بَنِي تَمِيمٍ». قَالُوا: قَبِلْنَا، جِيْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ الْبُشْرَىٰ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ». قَالُوا: قَبِلْنَا، جِيْنَاكَ لِنَتَفَقَّه فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ (٣) هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ ؟ قالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ عَنْ أَوَّلِ (٣) هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ ؟ قالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ عَنْ أَوَّلِ (٣) هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ ؟ قالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ عَنْ أَوَّلِ (٣) هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ ؟ قالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ عَنْ أَوْلِ (٣) هَذَا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ». ثُمَّ أَتَانِي رَجُلِّ فقالَ: يَا عِمْرَانُ، أَدْرِكُ فَقَدْ ذَهَبَتْ. فَانْطَلَعْتُ أَطْلُهُهُا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَايْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ فَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ. (٢٠) ٥ [د: ٢٩٥]

٧٤١٩ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام:

حدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيْ مِ قالَ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلاَّىٰ لَا يَغِيضُهَا (٤) نَفَقَةُ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ (٥) مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْفَيْضُ - أَوِ: الْقَبْضُ - يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ». (٥٠٥ [ر: ٤٦٨٤]

٧٤٢٠ صَّرَ ثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّ ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّ ثِنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنَ *سُّمِيمِ لِم* يَقُولُ: «اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْ جَكَ».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِنْ حَمِدَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «قال: أخبرنا أبو حمزة».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «أوَّلِ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لا تَغِيضُها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ما أَنْفَقَ اللهُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٤٤/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٩٥١) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٩٣) والترمذي (٣٠٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٣٣، ١١٢٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١١. يَغِيضُهَا: يَنْقُصُها. سَحَّاءُ: دائمة الصبِّ بالعطاء.

قَالَتْ(١) عَايِّشَةُ(١): لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ عَلَامًا مَا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ.

[١٢٤/٩] قالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ (٣) عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ / مِنَى اللَّهِ عَلَىٰ أَقُولُ: زَوَّ جَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ ، وَزَوَّ جَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ. [ر:٤٧٩١]

وَعَنْ ثَابِتٍ: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَغْثَى ٱلنَّاسَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] نَزَلَتْ فِي شَانِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ. (أ) [ر: ٤٧٨٧]

[الله: ١٢] ٧٤ - مَدَّنْ خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ طَلَّهُ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَيِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ. (بَا ٤٧٩١) السَّمَاءِ. (بَا ٤٧٩١)

٧٤٢٢ - صَّرْتُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ قالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». (٥٠) [ر: ٣١٩٤]

٧٤٢٣ - صَّرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي: حدَّثني هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى شَعْدِهُم قالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا (٤) عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «قال أنسٌ: قالت».

(١) ضبَّب على قوله: «قَالَتْ عَائِشَةُ» في رواية كريمة وأبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «وكانت تَفْخَرُ».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّ حقًا».

(أ) أخرجه مسلم (١٧٦، ١٤٢٨) والترمذي (٣٢١٧، ٣٢١٢، ٣٢١٣) والنسائي (٣٢٥٢) وفي الكبرى (١١٤٠٧، ١١٤٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٥، ٢٩٦.

(ب) أخرجه مسلم (۱٤٢٨) وأبو داود (٣٧٤٣) والترمذي (٣٢١٣) والنسائي (٣٥٠١) وفي الكبرى (٦٦٠٢، ٣٦٠٣) وابن ماجه (١٩٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٤.

(ج) أخرجه مسلم (٢٧٥١) والترمذي (٣٥٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٠، ٧٧٥١، ٧٧٥٧) وابن ماجه (١٨٩، ١٦٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٧٠.

[150/4]

فِيهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَبِّعُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَسَلُوهُ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَسَلُوهُ اللهُ فَيْدُونَ وَمِنْهُ (١) تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ (١) تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». (٥٠) [ر: ٢٧٩٠]

٧٤٢٤ - حَرَّ ثَنَا يَعْيَى بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -هُوَ التَّيْمِيُ - عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمَ مَ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ:
﴿ يَا أَبَا ذَرِّ، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَدْهَبُ هَذِهِ ؟ ﴾ قالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ ثَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَاذِنُ ﴿ ) فِي السُّجُودِ فَيُوْذَنُ لَهَا ﴿ )، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِيتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَيْدُ اللَّهِ مِنْ عَيْدُ اللَّهِ . (٢٠) فَي السُّجُودِ فَيُوْذَنُ لَهَا ﴾ [يس:٣٨] في قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ . (٢٠) [ر: ٣١٩٩]

٧٤٢٥ - صَرَّنَا مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ (٤) - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﴿ - حَدَّثَهُ ، قالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: ﴿لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ مَنْ النَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: ﴿لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ مِنْ النَّوْبَةِ بَرَاءَةً.

حدَّ ثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ. (٥)٥ [ر: ٤٦٧٩]/

٧٤٢٦ صَّرَ ثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:

(١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ومِنْها».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَتَسْتَاذِنُ».

(٣) في رواية أبى ذر وكريمة زيادة: «في السجود».

(٤) قوله: «أنَّ زيد بن ثابت» ليس في رواية أبي ذر.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٩) وأبو داود (٤٠٠٢) والترمذي (٢١٨٦، ٣٢٢٧) والنسائي في الكبرى (١١١٧٦، ١١٤٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٩٣. والتلاوة: ﴿وَالشَّمْسُ مَتَّرِكُهُمَا﴾.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٣١٠٣) والنسائي في الكبرى (٧٩٩٥، ٨٢٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٩، ٢٥٩٤.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَى الله اللهُ الْكَوْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْكَوْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعُوشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (١) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَوْشِ الْعَوْسِ أَنْ اللهُ (١) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَوْسِ الْعَوْسِ الْعَوْسِ الْعَوْسِ الْعَوْسِ اللهُ (١) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضُ رَبُّ الْعَوْسِ الْعَوْسِ الْعَوْسِ اللهُ إللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٧٤٢٧ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُّ عِيْمَ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَاسُّ عِيْمَ: "يَصْعَقُونَ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذُ بِقَايِمَةٍ مِنْ قَوَايِمِ الْعَرْشِ». (ب) [ر: ٢٤١٢]

٧٤٢٨ - وَقَالَ الْمَاجِشُونُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّيِمِ مَالَ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَىٰ (٣) آخِذُ بِالْعَرْشِ». (ج)۞

# (٢٣) قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ نَعَرُجُ ٱلْمَلَىٰ ِ صَعَدُ ٱلْرُوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]، وَقَوْلُهُ (٤) جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]

وَقَالَ أَبُو جَّمُرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صِنَّاللَّمْ ِيُهُم، فقالَ لأَخِيهِ: اعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَاتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ. (٣٨٦١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ ﴾ [فاطر: ١٠] يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ. يُقَالُ: ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾ [المعارج: ٣]: الْمَلَا يِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى اللهِ (٥٠). (٤٠)

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «إِلَّا هُوَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «عَن النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمٌ ، قَالَ: النَّاسُ يَصْعَقُونَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِموسىٰ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «بابُ قَوْلِ... وقولِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَعْرُجُ إليه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۳۰) والترمذي (۳٤٣٥) والنسائي في الكبرى (۷٦٧٤، ٧٦٧٥، ١٠٤٨٨، ١٠٤٨٩) وابن ماجه (٣٨٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٤) وأبو داود (٢٦٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٠٥.

يَصْعَقُونَ : يخرون موتى بصوت يسمعونه يُوجب فيهم ذلك.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥/٥ ٣٤.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣٤٧/٥.

٧٤٢٩ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

٧٤٣٠ وَقَالَ (١) خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ<sup>(٣)</sup>: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا/ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَا الطَّلِيِّبُ - فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا (٤) بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ (٥) كَمَا يُرَبِّي [٢٨٩-١٠] أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل ». (ب٥) [ر: ١٤١٠]

وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ يُعْمَ: (وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّلِيِّبُ (٦)». (ج)

٧٤٣١ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِهِمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قال أبو عبد الله: قال»، وزاد في (ن) نسبتها إلى رواية أبي ذر، ونسبها إليه فقط في (و).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَقْبَلُها».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن المُستملي: «لِصَاحِبِها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «طَيِّبٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٣٢) والترمذي (٣١٣٥) والنسائي (٤٨٥، ٤٨٥) وابن ماجه (٦٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠١٤) والترمذي (٦٦١) والنسائي (٢٥٢٥) وفي الكبرى (٧٧٥٩) وابن ماجه (١٨٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨١٩.

عَدُل: المِثْلُ والمُكافئ. فَلُوَّهُ: فرسه الصغير.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٤٧/٥.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ وَبِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْمِ الْعَطِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبُ السَّمَوَاتِ/ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». (أ) [157/]
[ر: ١٣٤٥]

٧٤٣٢ - صَرَّ ثَنَا قَبِيصَةُ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ -أَوْ: أَبِي نُعْمٍ، شَكَّ قَبِيصَةُ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) قالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ الْمِيْدَةِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ.

وحدَّ ثني ('' إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ : حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّذَّاقِ : أَخبَرَ نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ : عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيِّ قالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ وَهوَ بِالْيَمَنِ ('') إِلَى النَّبِيِّ مِنَا سُطِيهُ لِم بِذُهَيْبَةٍ فِي تُوْبَتِهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ ، وَبَيْنَ وَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي وَلَا بِي مُجَاشِعٍ ، وَبَيْنَ وَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي وَلَا بِي عَلَيْبِ وَلَيْنَ وَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي وَلَا بِي كَلَابٍ ، وَبَيْنَ وَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابٍ ، وَبَيْنَ وَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي وَلَا نَصَارُ ، فَقَالُوا : يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا! قالَ : "إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ ». فَأَقْبَلَ رَجُلِّ عَايِرُ الْعَيْنَيْنِ ، نَاتِئُ الْجَبِينِ ، كَثُ اللِّحْيَةِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ ، مَحْلُوقُ الرَّاسِ ، فقالَ : يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّه . فقالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ مِ مَنَ الْقُومِ قَتْلَهُ (') - أُزَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ اللَّالِيْ عَنَامَتِي عَلَى الْعَيْمُ وَنَ الْقَوْمِ وَتَلْلَامِ مُرُوقَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ (') - أُزَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ اللَّابِيُ مِنَ الْقُومِ وَقَتْلُهُ (') - أُزَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ النَّيِيُّ مِنَ الْعَرْفِي مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ الْقُرْآنَ وَنَ الْوَلِيدِ وَيَلَامُ مِنُ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ النَّيْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ النَّيْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَلَعُونَ الْقُورِ وَقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَذَعُونَ الْقُورِ وَقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ الْقُورِ وَقَ السَّهُم مِنَ الرَّوقَ وَالْمَا وَلَى مَلَامُ الْمَالِوسُلَامُ الْوَلِي قَالَ النَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَا الْوَلِي مَا الْوَالِي الْمَالِو الْمَالِمُ الْمَا الْمُولَ الْمُعْرَالِهُ مَا ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «الخُدْرِيِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «في اليَمَن».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية الأصيلي أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية [د] و [صع]: «فَتَغَيَّظَتْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَيَامَنُنِي ... ولا تَامَنُوننِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «النَّبِيَّ مِنَاسٌطِيمُ م». وبهامش (ب، ص) كذا هذا التخريج في اليونينية عقب قوله: «قتله»، وفي الإرشاد عقب قوله: «من القوم». اه.

<sup>(</sup>V) قوله: «النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ م) ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٣٠) والترمذي (٣٤٣٥) والنسائي في الكبرى (٧٦٧٤، ٧٦٧٥، ١٠٤٨٨، ١٠٤٨٩) وابن ماجه (٣٨٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٢٠.

أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَيِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». (أ) ٥ [ر: ٣٣٤٤]

٧٤٣٣ - حَدَّثُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (١)، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي فَرْ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ ﴾ [يس: ٣٨]، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ ﴾ [يس: ٣٨]، قالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْش » . (٢٠) [ر: ٣١٩٩]

(٢٤) قَوْلُ(١) اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وُجُوهُ يُوَمَيِذِ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ١٢- ٢٣]

٧٤٣٤ - صَّرْ ثَنْ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حَدَّ ثَنَا خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ (٣)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ (٤) فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ (٥) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَافْعَلُوا (٥:٤٥٥]

٧٤٣٥ - حَدَّثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الْيَرْبُوعِيُّ: حدَّثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٦) قالَ: قَالَ النَّبِيُّ سَلَىٰ اللَّهِيُّ مَنَ اللَّهِيُّ مَنْ اللَّهِيهُ مَ : ﴿ إِنَّكُمْ (٧) سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا ﴾. ﴿ ۞ [ر:٥٥]

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «أُرَاهُ».

(٢) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أو هُشَيْمٌ».

(٤) في (ب، ص): «تضامُّون» بتشديد الميم.

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَنْ صَلَاةٍ».

(٦) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

(٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: «قال خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ صِنَ السَّرِيمُ لَيْلَةَ البَدْرِ فقال: إِنَّكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤، ٤٧٦٥) والنسائي (٢٥٧٨، ٤١٠١) وابن ماجه (١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف:

غَايِرُ الْمَيْنَيْنِ: داخلهما إلى القعر. ناتئ: مرتفع. كَتُ اللَّحْيَةِ: كثيفها. ضِيْضِيْ: قبيلة، أو نسل أو ولد، أو ممَّن يقول بقوله. (ب) أخرجه مسلم (١٥٩) وأبو داود (٤٠٠٢) والترمذي (٣٢٢٧، ٣٢٢٧) والنسائي في الكبرى (١١٧٦، ١١١٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٩٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٣٣) وأبو داود (٤٧٢٩) والترمذي (٢٥٥١) والنسائي في الكبرى (٤٦٠، ٧٧٦١، ٧٧٦٢، ١١٣٣٠) (ج) أخرجه مسلم (١١٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٣.

تُضَامُونَ: يَلْحَقُكُمْ ضَيْمٌ وَمَشَقَّةٌ. تَضامُّون: ينضمُ بعضكم إلى بعض وتزدحمون.

٧٤٣٦ - حَدَّثنا بَيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَايِدَةَ: حدَّثنا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ آلْجُعْفِيُّ، عَنْ زَايِدَةَ: حدَّثنا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ آلِيهِ عَازِمٍ/:

حدَّ ثَنا جَرِيرٌ قالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ (١) فِي رُوْ يَتِهِ ». (أ) [ر: ٤٥٥]

٧٤٣٧ - ٧٤٣٨ - <del>صَرَّثُنا</del> عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ مَنْ : (هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: (فَإِنَّهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْعًا فَلْيَتَّبِعُ (ا) مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، الشَّمْسَ الشَّمْسَ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ اللَّمُّةُ عَلَى اللَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتَبْعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَبَنَعْ مَنْ وَتَغُولُونَ: هَذَا جَاءَ (الْفَهُ مَا عَرَفْنَاهُ. فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فَي صُورَتِهِ الَّيْ يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا وَأُمَّتِي مَكُلُونُ أَنَا وَأُمْتِي وَمُؤِدُ السَّعْدَانَ؟ هُ وَمَعْدِي اللَّهُمَّ مَلُمْ مَالَمْ مَا قَدْرُنَ وَعَوْدَى الرَّسُلِ يَوْمَدِدْ: اللَّهُمَّ مَلَمْ مَالَهُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مَالُهُمْ مَا فَدُولُ السَّعْدَانَ ؟ هَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ مَالَهُ اللَّهُ مَا فَذُرُنَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُمْ مَالَهُمُ الْمَالُولُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ مَالُهُمُ مَالَهُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «تضامُّون» بتشديد الميم.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص) بضبطين: المثبت، و: «فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاءنا»، وهو المثبت في متن (ب، ص)، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «فَيَتَّبِعُونَهُ» (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن المُستملي ورواية الأصيلي: «يَجِيءُ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ما» ثابتة في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وضبط فيهما لفظة: «قَدْرَ» بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٣٣) وأبو داود (٤٧٢٩) والترمذي (٢٥٥١) والنسائي في الكبرى (٤٦٠، ٧٧٦١، ٧٧٦١، ١١٣٣٠، ١١٣٣٠) وابن ماجه (١٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٣.

الْمُوبَقُ(١) يَبقَى (١) بِعَمَلِهِ، أَوِ الْمُوثَقُ(٣) بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ، أَوِ الْمُجَازَىٰ -أَوْ: نَحْوُهُ- ثُمَّ يَتَجَلَّىٰ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَايِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَر (٤) السُّجُودِ، تَاكُلُ النَّارُ َّأَبْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ؛ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَاكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَىٰ رَجُلٌ (٥) مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، ٱصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا(١). فَيَدْعُو اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: هَلْ عَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ(٧) ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ / فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّ تِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبَّهُ ( ^ ) مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا؟! وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ. وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّىٰ يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ (٩) غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، ٱنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَىٰ مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن المستملي: «المومن». (ن، و، ب،ع).

<sup>(</sup>٢) ضبط المتن في (ب، ص): «بقي». وفي رواية أبي ذر والمستملي: «يتقي»، وضبط روايتهما في (ب، ص): «يقى».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكشميهنيِّ: «الموبق»، وزاد في (ن، و، ب) نسبتها إلى رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن المستملي.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بآثار».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «منهم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ذَكَاها».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أَعْطَيْتُكَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (وَيُعْطِي اللهُ).

<sup>(</sup>٩) في (ن): «أن لا تَسْأَلَ»، وضبَّب على «لا».

وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُت، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذْخِلْنِي الْجَنَّة. فَيَقُولُ اللَّهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟! فَيَقُولُ : وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَكُونَنَّ (١) أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّىٰ يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَكُونَنَّ (١) أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّىٰ يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ لَهُ: تَمَنَّهُ. فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ، ويَقُولُ (١): كَذَا وَكَذَا، حَتَّىٰ أَنْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

لَّ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّىٰ إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قالَ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ(٣) مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ حَتَّىٰ إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ (وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ» يَا أَبَا هُرَيْرَةَ/. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ(٤) مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سِنَ السَّعِيمُ مَ قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ (٤) مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سِنَ السَّعِيمُ مَ قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ. (أ) [ر:٢٢،٨٠٦]

٧٤٣٩ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٥)، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ(٢) إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟» قُلْنَا: لَا. قالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا أكونُ».

<sup>(</sup>٢) الواو ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وهذه الرواية مهمَّشة في (ب، ص)، وفي متنهما: «يقول» دون الواو.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالرفع في كلِّ الأصول عدا (ب)، ففيها: «ومثلَّهُ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب): «ومثلَه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَعْدٍ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «والقمر» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٢، ٢٩٦٨) وأبو داود (٤٧٣٠) والترمذي (٢٥٥٧) والنسائي في الكبرى (٢٧٦٣، ١١٤٨٨، ١١٦٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٤٢١، ٤١٥٦.

تُضَارُونَ: لَا تَتَخَالفُون وَلَا تتجادلُون فِي صِحَّةِ النَّظَرِ إِلَيْهِ؛ لوضُوحه وظُهُوره. ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ: على وسطها. السَّعْدَان: نبت له شوك عظيم من كلِّ جوانبه. الْمُوبَقُ: الهالك. المُخَرْدَلُ: المُقطَّع. امْتُحِشُوا: احترقوا. حَمِيل السَّيْلِ: ما يحمله السيل من الطين. قَشَبَنِي: آذاني وأهلكني. ٱنْفَهَقَتْ: انفتحت واتسعت. الْحَبْرَة: النَّعمة وسعة العيش.

رُوْيَةِ رَبَّكُمْ يَوْعَيِذِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَتِهِمَا(۱)». ثُمَّ قالَ: (ليُنَادِي مُنَادٍ: لِيَدْهَبْ(۱) كُلُّ قَوْمٍ إِلَىٰ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَدْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْفَانِ مَعَ أَوْفَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْفَانِ مَعَ أَوْفَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلُّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ(۱)، حَتَّى يَبْقَىٰ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّه مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُوْتَىٰ بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (١٤)، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُتَّا لَاكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (١٤) بِقِيصَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: كُتَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ (١٠) اللَّهِ. فَيُقَالُ: المُربُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنِّصَارَىٰ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيُقُلُونَ اللَّهِ مَا يَحْبِشُكُمْ (١٠) اللَّهِ. فَيُقَالُ لِلنِّصَارَىٰ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُتَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ (١٠) اللَّهِ. فَيُقَالُ: المُربُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ (١٠) لِلتَّصَارَىٰ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَوْنَ؟ فَيْقُولُونَ: فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْبُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَادِيلَ عَنْكُمْ وَائِنَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كُلُ وَمُومِ الْمُ الْمُؤُلُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «في رُؤْيَتِها».

<sup>(</sup>٢) في (و): «لِيذهَبَ» بالنصب، وبهما معًا في (ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: (إالهِهِمْ).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «السَّرَابُ».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) دون الواو.

<sup>(</sup>٦) في (ن): «تكن»، والذي في (ق) بالتاء والياء معًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «في جَهَنَّمَ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما يُجْلِسُكُمْ».

<sup>(</sup>٩) في (و، ص): «لِيَلْحَقَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «في صورةٍ غَيْرِ صُورتِهِ التِي رَأَوْهُ فيها أَوَّلَ مَرَّةٍ»، وهي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت دون قوله: «في صورة». وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «فيُقالُ».

طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُوْتَىٰ بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْجَسْرُ؟ قالَ: «مَدْحَضَةٌ مَّزُلَّةٌ(١)، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ(١) لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ(٣) تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، الْمُوْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيح وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْل وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّىٰ يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَا شَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُوْمِن يَوْمَينٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ(٤)، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَاتُونَهُمْ (٥) وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: آذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: آذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ (٦) لَمْ تُصَدِّقُونِي (٧) فَاقْرَؤُوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴾ [النساء:١٠]. «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَايِكَةُ وَالْمُوْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَر بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ(^)، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَّتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْل، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَىٰ جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَىٰ (٩) جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ/مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤلُو ، فَيُجْعَلُ

[14./4]

<sup>(</sup>١) في (و،ع): «مزَلة»، وفي رواية أبي ذر والكشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الدَّحَضُ: الزَّلَقُ، ﴿لِيُدْحِضُواْ ﴾ [الكهف:٥٦]: لِيُزْلِقُوا زَلَقًا لا يَثْبُتُ فيه قَدَمٌ»، ونسبت في (ب، ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ فقط.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُطَحْلَفَةٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عَقِيفةٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فإذا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا وبَقِيَ إِخْوَانُهُمْ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فياتونهم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فإذا».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تُصَدِّقُوا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «يُقالُ له: الحياةُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «وإلىٰ».

فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ. فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». (٥٠ [ر: ١٢]

• ٧٤٤ - وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «يَهُمُّوا بِذَلِكَ وَذَكَرَ الحديثَ بِطُولِهِ».

<sup>(</sup>٢) في (ص، ق): ﴿ فيريخُنَا ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ٱشْفَعْ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «إني» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثلاث كَذَباتٍ»، وضبطت في (ب) بكسر الذال، ولم تضبط في (ن، و).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَاتُونَنِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣- ١٨٥) والترمذي (٢٥٩٨) والنسائي في الكبرى (١١٣٢٧) وابن ماجه (٦٠، ١٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢.

تُضَارُونَ: أي لا يلحقكم ضَيْرٌ ولا مشقة في رؤيته. غُبَّرَات: بقايا. سَرَابٌ: هو ما يتراءى وسط النهار في الحر الشديد يلمع كالماء. طَبَقًا وَاحِدًا: لا ينثني للسجود ولا ينحني له. مَدْحَضَةٌ مَزِلَةٌ: أراد أنَّه تزلَقُ عليه الأقدام ولا تثبتُ. مُفَلَظحَةٌ: فيها عرض واتساع. عُقَيْفَاءُ: معْوَجَّة. مَكْدُوسٌ: مصروع. ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ: على وسطها. امْتُحِشُوا: احترقوا. حَمِيلُ السَّيْلِ: ما يحمله السيل من الطين.

فَاَشْتَاذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُوْذُنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، فَيَعُولُ: أَرْفَعُ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ. قالَ: فَأَرْفِعُ رَاسِي فَأَثْنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ (۱)، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرِجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - ثُمَّ أَعُودُ (۱) فَأَسْتَاذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُوذَنُ يَقُولُ: فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - ثُمَّ أَعُودُ (۱) فَأَسْتَاذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُوذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدُعُنِي مَا شَاءَ اللهَ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: الْوَقَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُعْطَ. قالَ: فَأَرْفَعُ رَاسِي فَأَنْنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ. قالَ: فَأَرْفَعُ رَاسِي فَأَنْنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعلَّمُ مُنِ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَأَسْتَاذِنُ عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ. قالَ: فَأَرْفَعُ رَاسِي فَأَنْنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ (۱۰) عَلَيْهُ مُ الْجَنَّةَ - ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَأَسْتَاذِنُ عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُ مُنِ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - قُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ الْمَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَعَنِيهُ وَالْ الْجَنَّةُ عَلَىٰ رَبِي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُ الْمُعْرِفُونُ لَي كَنَاءُ وَلَوْمُ وَسُلُ الْجَنَّةَ - قَالَ فَتَادَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَقُلْ الْحَلُقَ وَلَا الْجَلَةُ مُ وَاللَّ الْمَقْعُ وَمُنَاءُ وَلَعْمُ الْمُحْمُودُ اللَّيْ وَقَلْ سَمِعْتُهُ وَلَعْمُ الْعَمْ وَالْعَلَىٰ النَّارِ إِلَّ مَنْ حَبَيْهُ فَي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسُهُ الْقُورُانُ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَا الْمُعْلَىٰ وَلَا الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَلَا اللَّي وَلَىٰ النَّالِ وَلَوْمُ وَلَىٰ الْمَالُولُ وَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُهُمُ الْجَمَالُولُ وَلَعُولُ الْفَالِقُولُ الْفَلَالَ عَلَىٰ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْفَعُ وَالْمُولُولُ

٧٤٤١ - صَّرَثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثني عَمِّي: حدَّثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ثمَّ أشفع».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الثانيةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «أيضًا».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (ب، ص) بسكون الميم: «يُعَلِّمْنِيهِ»، وبهامش (ص): كذا في اليونينية ميم «يُعَلِّمْنِيهِ» هذه ساكنة، وأمَّا الأوليان فليستا مضبوطتين فيها، وضمَّتاهما من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «هذه» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا» إلى قوله: «نبيِّكم مِنَ السَّيْمُ اللهُ ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۳) والترمذي (۳۱٤۸) والنسائي في الكبرى (٧٦٩، ١٠٩٨٤، ١١١٣١، ١١٤٣٠) وابن ماجه (٤٣١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٧.

حدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَالله عِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ: "آصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ». (أ) [ر: ٣١٤٦]

٧٤٤٢ - عَرَّتُي (١) ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّتنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ/سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ: النَّبِيُ مِنَا سُعِيمُ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ وَلَكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلْكُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلْيُكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَعَلْكُ الْمُعْتُ، وَإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». (٢٠٥٠ [ر:١١٢]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ (٢) قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسِ: «قَيَّامُ».

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]: الْقَايِمُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ.

وَقَرَأَ عُمَرُ: (الْقَيَّامُ)، وَكِلَاهُمَا مَدْحُ. ﴿ ٥٠٠

٧٤٤٣ - صَّرْثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثني الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالسَّعِيمَ لَم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ». (٥) [ر: ١٤١٣]

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقال»، وليس في روايته: «قال أبو عبد الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والنسائي في الكبري (٨٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٦٩) وأبو داود (٧٧١، ٧٧١) والترمذي (٣٤١٨) والنسائي (١٦١٩) وفي الكبرى (٧٠٠٠- ٥٧٠٠، ٧٠٠٤) وابن ماجه (١٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٢.

قَيِّمُ: القائم بمصالحها.

<sup>(</sup>ج) حديث قيس عند مسلم (٧٦٩) وأبي داود (٧٧٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٦٤) وحديث أبي الزبير عند مسلم (٧٦٩) وأبي داود (٧٧١) والترمذي (٣٤١٨) والنسائي في الكبرى (٧٧٠٤) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥٠٠٥و وأبي داود (٧٧١) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥٠٠٥و

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥، ٢٩٥٣) والنسائي (٢٥٥٦، ٢٥٥٣) وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٥٢.

٧٤٤٤ - مَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيْمُ قالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ (۱) عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ (۱) عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ». (٥) [ر: ٤٨٧٨]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَلِيَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمَايِمِ اللَّهِ صِنَا للْمَايِمِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَلِيْهِ قَالَ: قَالَ مَبْدُ اللَّهِ عَنَا للْمَايِمِ اللَّهِ عَنَا لللهِ عَنْ اللهِ عَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَ

٧٤٤٦ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا سُمِيهُ مَ قَالَ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ سِلْعَةٍ (١) لَقَدْ أَعْطَىٰ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ (٣) وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ (١) لَقَدْ أَعْطَىٰ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ (٣) وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكَ ﴾. (٥) [ر: ٨٥٣]

٧٤٤٧ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

<sup>(</sup>١) في نسخة: «الْكِبرياءِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «سِلْعتِهِ».

<sup>(</sup>٣) في (و،ع): «لَقَدْ أُعْطِي بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِي»، وفي (ب): «لَقَدْ أُعْطِي بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠) والترمذي (٢٥٢٨) والنسائي في الكبرى (٧٧٦٥) وابن ماجه (١٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٣٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۸) وأبو داود (۳۲٤۳) والترمذي (۱۲٦٩، ۲۹۹۱، ۳۰۱۲) والنسائي في الكبرى (۹۹۱، ۹۹۹۰، ۹۹۲۰) أخرجه مسلم (۱۳۸) وانظر تحفة الأشراف: ۹۲۸۳، ۹۲۳۸.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۰۸) وأبو داود (۳٤٧٥، ٣٤٧٥) والترمذي (١٥٩٥) والنسائي (٦٢٦) وابن ماجه (٢٢٠٧، ٢٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٥٥.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنَا اللّهِ مَنْ اللّهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ() مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟) قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ يُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: "أَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ؟) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: "أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: "قَلْنَا أَنْهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: "قَلْنَا أَنْهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: "قَلْنَا أَنْهُ سَيْسَمِّيهُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، قَلْنَا: الللهُ وَلَا تَوْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَالَ وَسَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضَى مَنْ وَاللَا هَلْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، قَلَا السَّيْعُ مِنَ اللّهُ هُذَا، يَكُونَ أَوْعَىٰ لَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، قَلَا اللّهُ هَلَا يَكُونَ أَوْعَىٰ لَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا السَّلَهِدُ الْعَلَى اللْعُلِي عُلَى اللّهُ هُلَا يَعْرَفُونَ وَلَكَ اللّهُ هَلَا اللّهُ الْمُلْ الْمُؤْلِ وَلَاللّهُ الْمُلْ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّ

## (٢٥) بابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَوْلِ اللَّهِ الْعَرَافِ: ٥٦]

٧٤٤٨ - صَّرَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: عَنْ أُسَامَةَ قالَ: كَانَ ابْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ لِم يَقْضِي (٥)، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَاتِيَهَا، [١٣٣/٩] فَأَرْسَلَ: ﴿إِنَّ لِلَهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلُّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «ثَلاثَةٌ».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «قال: فأيُّ يوم هذا» إلى قوله: «قلنا: بلين» ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت في (ب،ص)، وضُبطت في (ع،ق): «لِيُبَلِّغ»، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يُفْضِي»، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٩) وأبو داود (١٩٤٧، ١٩٤٨) والنسائي (٤١٣٠) وفي الكبرى (٤٠٩٣، ٤٠٩٣، ٤٢١٥، ٥٨٥٠، ٥٨٥٠) وابن ماجه (٢٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٢، ١١٦٨٦، ١١٦٩١. أوعى: أحفظ وأفهم.

إِلَيْهِ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عَنْهُ وَمُعَاذُ (١) بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا، نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عَنْهُ الصَّبِيَّ، وَنَفْسُهُ تُقَلِّو (١) فِي صَدْرِهِ حَصِيبْتُهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنَّةً - فَبَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِيمِه ، فقالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَتَبْكِي ؟ فقالَ: (إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». (١٥٤ [ر: ١٢٨٤]

٧٤٤٩ - صَّرَ ثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ: حدَّ ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ عَالَ: «اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَىٰ رَبِّهِمَا، فقالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ، مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ؟! وَقَالَتِ النَّارُ: -يَعْنِي: أُوثِرْتُ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ، مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ؟! وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ بِالْمُتَكَبِّرِينَ - فقالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. قالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. قالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. قالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ وَمِنْ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ وَلِي اللَّهُ لِللَّارِ مَنْ يَشَاءُ وَلَى اللَّهُ لَا يَظْلُمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يَنْشِئُ لِللَّارِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ وَلَوْرُنُ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْ اللَّهُ لَا يَطْلِمُ مُ وَتَقُولُ: هَلْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ \* وَهُولُ: هَلْ اللَّهُ لَا يَعْضِ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ \* وَهُولُ وَلَا عَلْ اللَّهُ لَا لَا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا لِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

٠٥٠ - صَدَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ عَنِ النَّبِيِّ (٣) صِنَ اللَّهِ عَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، يُقَالُ لَهُمُ: الْجَهَنَّمِيُّونَ ». (٥) [ر: ٢٥٥٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَمَعَهُ مُعَاذُ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت في (ن، ق)، وضبطت في باقي الأصول بفتح القاف الثانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنَّ النَّبيَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٢٣) وأبو داود (٣١٢٥) والنسائي (١٨٦٨) وابن ماجه (١٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨. يَقْضِي: يموت. تُقَلْقِلُ: تضطرب. شَنَّةٌ: قِربة بالية.

<sup>(</sup>ب) أشار ابن حجر إلى أنَّ جماعة من العلماء عدُّوا هذا في المقلوب، إذ المعروف أنَّ الله يُنشئ للجنَّة خلقًا لا للنَّار. انظر الفتح: ٤٣٧/١٣

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٤٦) والترمذي (٢٥٥٧، ٢٥٥١) والنسائي في الكبرى (١١٥٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٥١.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٣٧١.

سَفْعٌ: سواد فيه زُرقة أو صُفرة، يُقالُ: سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون بشرته.

وَقَالَ هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةٌ: حدَّثنا أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمُ م (١٠٥٩) (٥٠٥٩)

(٢٦) قَوْلُ (١) اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١]

٧٤٥١ - صَّرْ ثَنَا مُوسَىٰ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمِ عَ فقالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَىٰ إِصْبَع، وَالأَرْضَ عَلَىٰ إِصْبَع، وَالْجِبَالَ عَلَىٰ إِصْبَع، وَالشَّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَىٰ إِصْبَع، وَسَايِرَ الْخَلْقِ(٣) عَلَىٰ إِصْبَع، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيهُ م وَقَالَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]». (أ) [ر: ٤٨١١]

### (٢٧) مَا جَاءَ(٤) فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلَايِقِ

وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَأَمْرُهُ، فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِه، وَهُوَ الْخَالِقُ، هُوَ الْمُكَوِّنُ (٥) غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِهِ، فَهوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ/ مُكَوَّنٌ.

٧٤٥٢ - صَرَّتْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْب:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ عِنْدَهَا؛ لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صِنَىٰ للْمَعِيدُ لَم بِاللَّيْلِ (٦)، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ للْمَعِيدُ لَم مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ (٧) قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَرَأَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران:١٩٠] ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ، ثُمَّ صَلَّىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النَّبيِّ صِنَى السَّعيام الله الله الله عن النَّبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بابُ قَوْلِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «الخلايق.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ ما جاء».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَالرَّبُ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وكَلَامِهِ وَهوَ الْخَالِقُ الْمُكَوِّنُ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بالليل» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو نِصْفُهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٨٦) والترمذي (٣٢٣٨) والنسائي في الكبرى (٧٦٨٧، ٧٧٣٦، ١١٤٥٠)، وانظر تحفة الأشر اف: ٩٤٢٢.

بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ الصُّبْحَ. (أ) [ر: ١١٧]

(٢٨) بِ بُّ: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات:١٧١]

٧٤٥٣ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِ اللهِ اللهِ صِن اللهِ صِن اللهِ صِن اللهِ اللهِ عَنْدَهُ فَوْقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِ اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ». (ب) [ر:٣١٩٤]

٤٥٧- صَدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ:

الْمَصْدُوقُ (۱): ﴿ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً وَمُثَلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً إِلَيْهِ الْمَلَكُ (۱)، فَيُوذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكُتُبُ: رِزْقَهُ، وَشَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ وَأَجَلَهُ، وَصَعَلَهُ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ لَا يَكُونُ (۱) بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَتَى لَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَتَى اللَّالِ وَلَا النَّارِ وَتَى مَلَ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَتَى مَلْ النَّارِ وَتَى مَلْ النَّارِ وَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وَيَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ النَّارِ وَتَى مَلَ النَّارِ وَتَى مَلَ النَّارِ وَتَى مَلَ الْكِتَابُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ النَّارِ ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّ ذِرَاعٌ وَقَلَهُ عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ اللَّارِ ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَلَا عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ الْكِورَاعُ وَلَا الْتَارِ وَلَا عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ الْكِارِ ، وَتَى مُلْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ الْكَارِ فَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ أَلْ الْمَلِي الْفَالِ الْمَالِ الْجَنَاقِ وَلَا عَمَلَ أَهُ مُلُ الْمَعْمَلُ عَمَلُ أَلْهُ الْمُ الْعَمِلُ الْمُعْلِ الْمَالِ الْمَلْعُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُعْمِلُ أَلَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْمِلُ الْمُولُ الْمِيلُولِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْمِلُ أَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ

(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يقول»، وكلا الروايتين مهمَّشُ في (ب، ص).

(٢) ضبطها في (ب، ص) بضبطين: «المَصْدُوق»، و «المُصَدَّق» نقلًا عن اليونينية.

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَبْعَثُ اللهُ المَلَكَ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما يَكُونُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٦، ٧٦٣) وأبو داود (٥٨، ١٣٥٥- ١٣٥٥، ١٣٥٦- ١٣٥٨، ١٣٦٤، ١٣٦٥) والترمذي في الشمائل (٢٦٦) والنسائي (٢٨٦، ١٦٢١، ١٧٠٥- ١٧٠٧) وفي الكبرى (١١٠٨٧) وابن ماجه (٢٨٨، ١٣٢١، ١٣٢١، ١٣٦٦، ١٣٦٣) وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٥٥.

آسْتَنَّ: آستاك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٥١) والترمذي (٣٥٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٠، ٧٧٥١، ٧٧٥٧) وابن ماجه (١٨٩، ١٨٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٢٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٤٣) وأبو داود (٤٧٠٨) والترمذي (٢١٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٦) وابن ماجه (٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٢٨.

٥٥٧٠ - صَّرَ ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسٌ عِيمُ قَالَ: ﴿ يَا جِبْرِيلُ ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟ ». فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَانَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ [مريم: ٦٤]. قالَ: هَذَا كَانَ (١) الْجَوَابَ (٢) لِمُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ عِيمِ عُم. (أ) ٥ [ر: ٣١٨]

٧٤٥٦ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا لللهِ عَنْ حَرْثِ (٣) بِالْمَدِينَةِ وَهوَ مُتَّكِيُّ (١٥ عَلَىٰ عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ/ فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا [١٣٥/٩] تَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. فَسَأَلُوهُ، فَقَامَ مُتَوَكِّيًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، تَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. فَسَأَلُوهُ مَنَ أَمْرِرَقِ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ. (٢٥٥) [ر: ١٢٥]

٧٤٥٧ - صَّرْن إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ قالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَا الْجَفَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ». (٥٠) [ر:٣٦]

٧٤٥٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ مِ فقالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «كان هذا». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (و) بالرفع: «الجوابُ»، وفي (ع) بهما معًا.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): ضبط «حرث» هذه والتي بعدها من الفرع. اه. وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «خِرَب».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقْم: «مُتَوَكِّيٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٥٨) والنسائي في الكبرى (١١٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٤) والترمذي (٣١٤١) والنسائي في الكبرى (١١٢٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤١٩.

عَسِيب: عصا من جريد النخل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والنسائي (٣١٢٣، ٣١٢٣، ٥٠٢٩، ٥٠٣٠) وابن ماجه (٢٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٣.

فَهوَ فِي سَبِيل اللَّهِ». (أ) ٥ [ر: ١٢٣]

### (٢٩) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ (١) ﴾ [النحل: ٤٠]

٥٩ ٧٤ - صَدَّ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِهَاللهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَنَ النَّبِيَ صِهَاللهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّىٰ يَاتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ الرَّبُ۞ [ر:٣٦٤٠]

٧٤٦٠ - حَدَّ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ جَابِر: حَدَّ ثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي:

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّ عِيْمُ يَقُولُ: ﴿ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قَايِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ،

مَا يَضُرُّ هُمْ (١) مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ (٣)، حَتَّىٰ يَاتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ». فقالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. فقالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. ﴿ وَهُمْ إِللَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. ﴿ وَهُمْ بِالشَّامِ. ﴿ وَهُمْ إِلللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَا لَكُ مَا لَكُ مَالِكُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا إِللَّهُ مَا إِلْكُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مُنْ إِلْمُ اللَّهُ مُنْ إِلْكُ مِنْ أَلْهُ مُنْ إِلْمُ اللَّهُ مَا إِلْكُ مِنْ إِلْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ كَالْمُ مُنَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. ﴿ وَهُمْ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِلْكُ مَا أَلَّهُ مَا إِلْهُ اللَّهُ مِنْ إِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلْكُ مُنْ إِلْمُ اللَّهُ مُنْ إِلْلُهُ مُنْ إِلْمُ اللَّهُ مُ إِلْمُ اللَّهُ مُنْ إِلْمُ اللَّهُ مُ مُعَادًا مُ لَكُ مُ أَلَّهُ مُ مَا أَلَالُهُ مُنْ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِلْمُ اللْمُ لَهُ مُ إِلْمُ اللَّهُ مُ إِلْمُ اللَّهُ مُنْ إِلْمُ اللْمُ لُمُ عَلَالًا مُلْكُ مُ مُعَادًا لَا مُنْ إِلْمُ الْمُنْ أَلَا مُنْ إِلْكُ مُعُمَادًا لَهُ مُعْلِمُ مُعَادًا مُولِكُ مُولِلْكُ مُنْ إِلْمُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ إِلْمُ اللْمُ اللَّهُ مُ إِلْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ إِلْمُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِكُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَالِكُ مُنْ أَلَالِكُ مِنْ أَلَالِكُ مُنْ أَلِلْكُ مُنْ أَلِكُ اللَّهُ الْمُلِلَةُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَامُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ أَلْمُ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلِكُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلِكُ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَالَ أَلَا مُوالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالُ أَلْمُ أَلَا مُنْ

٧٤٦١ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: حَدَّثنا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَيْنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ». (٥) [ر: ٣٦٢٠]

٧٤٦٢ - صَّرَثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيْءً مَ فِي بَعْضِ حَرْثِ الْمَدِينَةِ (٤) وَهُوَ يَتَوَكَّأُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ إِذَا آرَدْنَهُ ﴾ »، وفي رواية كريمة زيادة: « ﴿ إِذَاۤ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ »، وهي ثابتة في متن (و)، وضبطت نون ﴿ فَيَكُونُ ﴾ في (ص) بالرفع والنصب، والنصب قراءة ابن عامر والكسائي.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَضُرُّهُم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خَذَلَهُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حَرْثٍ بالمدينةِ» (ب، ص)، وفي روايته عن المُستملي: «حَرْثٍ أو خِرَبِ بالمدينةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٠٤) وأبو داود (٢٥١٧، ٢٥١٧) والترمذي (١٦٤٦) والنسائي (٣١٣٦) وابن ماجه (٢٧٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٢٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٣٢، ١١٣٦٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٢٧٣، ٢٢٧٤) والترمذي (٢٢٩٢) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٧٤، ٢٥١٨. يَعْقِرَنَّكَ: يهلكك.

عَلَىٰ عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَرْنَا عَلَىٰ نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. فقالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِّ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِّ مِنْهُمْ فقالَ: يَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلُنَهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِّ مِنْهُمْ فقالَ: [١٣٦/٩] فقالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ/ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنْ أَنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فقالَ: (١٣٦/٩] (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. قالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. (٥٠) [ر: ١٢٥]

(٣٠) قَوْلُ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادَا لِكَامَنتِ رَقِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَن لَنَفَدَ كَلِمَتُ رَقِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَنْ لَنَفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَلَوْجِينَا بِمِثْلِهِ عَمْدُ دَا ﴾ (()[الكهف: ١٠٩]، ﴿ وَلَوْ أَتَمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُم وَ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنَ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللّهِ ﴾ [لقمان: ٢٧]، ﴿ وَلَوْ أَنْكُم وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٧٤٦٣ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِسُعِيْمُ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ (٤) أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنِيمَةٍ». (٣٦) [ر:٣٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُللَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِكَامِنتِ رَقِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْجِينَا بِمِثْلِهِ عَمَدَاً ﴾ »، و ﴿جِينَا ﴾ بالإبدال علىٰ قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «سَخَّرَ: ذَلَّلَ»، وفي (و، ب، ص): «سَخَّرَ ذَلك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَلِماتِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٩٤) والترمذي (٣١٤١) والنسائي في الكبرى (١١٢٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤١٩. عَسِيب: عصا من جريد النخل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والنسائي (٣١٢٣، ٣١٢٣، ٥٠٢٩، ٥٠٣٠) وابن ماجه (٢٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٣. حَثِيثًا: سريعًا.

(٣١) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ تُوقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاءً عِلِيِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٦]، ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاءً عِلَى الْكِهِفَ عَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءُ ﴾ [الكهف: ٢٥]، ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْ دِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦] ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْ دِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦] -قال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ (٣٨٨٤) - قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ (٣٨٨٤) ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِحُكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

٧٤٦٤ - صَرَّ ثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَا يَقُولَنَّ اللَّهَ وَا لَهُ مَنْ تَكْرِهَ لَهُ». (أ) O(1:377)

٧٤٦٥ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ.

وَحدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَلِيٍّ بْن حُسَيْن: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ إِلَيُّ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٤٦٦ - صَرَّ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّ ثنا فُلَيْحُ: حدَّ ثنا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ/أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ عَنْ الْمُوْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِي عُ وَرَقُهُ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا (١) الرِّيحُ تُكَفِّتُهَا، فَإِذَا سَكَنَت اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ الْمُوْمِنُ مَنْ (٣) يُكَفَّأُ

(١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: في المَشِيئةِ والْإِرادةِ: ﴿ وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ وقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «انْتَهَيٰ».

(٣) كشطت لفظة «من» في (ن) وبقيت الضَّبَّة، وهي مهمَّشة مع الضَّبَّة في (و)، وبهامش (ب): كذا في اليونينية زيادة: «من» مضبَّبًا عليه، وهي ساقطة في أصول كثيرة. اه.

[١٣٧/٩]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٧٨) والنسائي في الكبري (١٠٤٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٥.

آعْزِمُوا: آجزموا ولا ترددوا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٧٥) والنسائي (١٦١١، ١٦١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٧٠.

بِالْبَلَاءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ صَمَّاءً مُعْتَدِلَةً (١)، حَتَّىٰ يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ». (أ) [ر: ٥٦٤٤] بِالْبَلَاءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثُلِ الأَرْزَةِ صَمَّاءً مُعْتَدِلَةً (١)، حَتَّىٰ يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ». (أ) [ر: ٥٦٤٥] ٧٤٦٧ - صَّرَّتُنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع: أَخْبَرَنِا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

٧٤٦٨ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللهِ الْمُسْنَدِيُّ: حدَّ ثنا هِ شَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ / الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ السَّعِيمُ فِي رَهْطٍ، فقالَ: «أَبَايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ اللهُ مِنْ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي (٧) فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي (٢) فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَاءَ عَذَبِهِ فِي الدُّنْيَا فَهو كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهَ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَلِا ثَعْضُولِي (١٨) إِنْ شَاءَ عَذَلِكَ إِلَى اللهِ مِنْ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ مَنْ اللهُ فَذَلِكَ أَنْ اللهُ فَذَلِكَ اللهُ مَنْ اللهُ فَوَ اللهُ مَتَ مَا فَا خَنْ لِكُ إِلَى اللهُ مَنْ اللهُ فَذَلِكَ أَلُهُ وَلَا لَهُ مَا مُ كُمُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهُ مَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَذَلِكَ اللهُ مَا عَفَو لَلْهُ مَا مَا عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ صَمَّاءً مُعْتَدِلَةً ﴾ بالتنوين، وفي (و): «صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يقول».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِيمَنْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَعْمالًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جَزَاءً».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِنْ أُجُورِكُمْ شَيْئًا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَلَا تَعْصُوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٠٩) والترمذي (٢٨٦٦) والنسائي في الكبري (٧٤٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٩.

خَامَة الزَّرْعِ: أوَّل ما يَنبت منه يكون غضَّا طريًّا أو ضعيفًا. يُكَفَّأَ: يُقَلَّبُ. صَمَّاءُ: صلبة شديدة من غير تجويف. يقصمها: يكسرها. (ب) أخرجه الترمذي (٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والترمذي (١٤٣٩) والنسائي (١٤٣٦، ٢١٦١، ٤١٧٨، ٤١٦، ٥٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٩٤. رهط: الجماعة من الثلاثة إلى العشرة.

٧٤٦٩ - حَدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

٧٤٧٠ - صَّرْثُنا مُحَمَّدُ (٤): حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حدَّثنا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَنَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

٧٤٧١ - صَّرْثنا ابْنُ سَلَام: أَخبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ:

عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ : "إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَا حَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ». وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ». فَقَامَ فَصَلَّل. ﴿۞۞ [ر: ٩٥٥] حِينَ شَاءَ». فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ، وَتَوَضَّوُ وا إِلَىٰ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْشُ وَٱبْيَضَّتْ، فَقَامَ فَصَلَّل. ﴿۞۞ [ر: ٩٥٥] حِينَ شَاءَ». فَقَامَ فَصَلَّل. ﴿۞ ۞ [ر: ٩٥٥] حِينَ شَاءَ». وَرَدُّهُمْ مَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالأَعْرَج.

وَحدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: اسْتَبَّ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فقالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ. مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فِي قَسَمِ يُقْسِمُ بِهِ، فقالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي آصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص) بالتاء والياء نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب): «أَوْ لَتَلِدْنَ»، وهي غير مضبوطة في (ن، و).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاءت بِشِقِّ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «هو ابنُ سَلَامٍ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «هي» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٥٤) والنسائي (٣٨٣١، ٣٨٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٤٩٩، ١٠٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٨١) وأبو داود (٤٣٧، ٤٣٧ - ٤٤١، ٤٤١) والترمذي (١٧٧) والنسائي (٦١٥، ٦١٦، ٦١٦) وابن ماجه (٦٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٩٦.

فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيرً مِ فَأَخْبَرَهُ بِاللَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيرً مِ: ﴿ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَىٰ مُوسَىٰ، فَإِنَّ النَّاسَ يَالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيرً مِ: ﴿ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَىٰ مُوسَىٰ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِي مَنْ (١) صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ (١) ٥ [ر: ٢٤١١]

٧٤٧٣ - صَّرْثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى: أَخبَرَنا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبُّتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبُّتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ شَاءَ اللَّهُ يَاتِيهَا اللَّجَّالُ، فَيَجِدُ الْمَلَا يُكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». (ب) [ر: ١٨٨١]

٧٤٧٤ - صَّرَ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السُّعِيمُ : «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِئُ (٢) وَعُوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٥٠) [ر: ٣٠٤]

٧٤٧٥ - صَّرَتُ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (٣) مِنَ الشَّرِيمُ: «بَيْنَا أَنَا نَايِّمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ، وَاللهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَغْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنِ». (٥٠٥ [ر: ٣٦٦٤]

<sup>(</sup>١) رسمت في (ب، ص): «فِيمَنْ».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص): «أَخْتَبِيَ» بلا همز نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٣) وأبو داود (٤٦٧١) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٨، ١١٤٥٧، ١١٤٥٨) وابن ماجه (٤٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٢٧، ١٣٩٥٠.

يَصْعَقُونَ: يخرون موتى بصوت يسمعونه يُوجب فيهم ذَلِك. بَاطِشٌ: آخذ بناحيةٍ منه بقوَّة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٢٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٨) والترمذي (٣٦٠٢) وابن ماجه (٤٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٧١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٩٢) والنسائي في الكبرى (٧٦٣٥، ٨١١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٠٧.

قَلِيب: البئر القديمة. ذَنُوبًا: دلوًا. غَرْبًا: دلوًا عظيمًا. عَبْقَرِيًّا: العبقري هو الحاذق في عمله. يَفْرِي فَرِيَّهُ: يعمل عمله. ضرَب النَّاسُ بِعَطَنِ: أي: رَوِيت إبلُهُم حتى بَرَكت وأقامت مكانها.

[144/4]

٧٤٧٦ - صَّرَثُنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ/أَبِي بُرْدَة:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَىٰ سُعِيهُ مَ إِذَا أَتَاهُ السَّايِّلُ -وَرُبَّمَا قالَ: جَاءَهُ السَّايِّلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ - قالَ: «ٱشْفَعُوا فَلْتُوْ جَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ(١)». (٥٥ [ر:١٤٣٢] الْحَاجَةِ - قالَ: «ٱشْفَعُوا فَلْتُوْ جَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ (١)». (٥٠٠ [ر:١٤٣١] ٧٤٧٧ - صَرَّتُنَا يَحْيَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ:

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِ قالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شِيْتَ، ٱرْحَمْنِي إِنْ شِيْتَ، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا مُكْرِهَ لَهُ». (ب٥٥ [ر: ٦٣٣٩]

٧٤٧٨ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا أَبُو حَفْصٍ عَكَّمْرُ و: حُدَّ ثنا الأَوْزَاعِيُّ: حدَّ ثني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَنَ اللَّهِ مَارَىٰ هُو وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ الْهُو خَضِرٌ ؟ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَيُ بْنُ كَعْبِ الأَنْصَارِيُّ ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فقالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلْمُ مَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلْمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟ فقالَ مُوسَىٰ: لَا. فَأُوحِي ﴿ إِلَىٰ مُوسَىٰ: بَلَىٰ ، عَبْدُنَا خَضِرٌ . فَسَأَلَ مُوسَىٰ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ ؛ خَضِرٌ . فَسَأَلَ مُوسَىٰ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ ؛ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ . فَكَانَ مُوسَىٰ يَتْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، فقالَ فَيَى مُوسَىٰ لُوسَىٰ لُوسَىٰ : ﴿ أَنَهُ اللَّهُ لَهُ الْمُوسَىٰ اللَّهُ لَهُ المُوسَىٰ السَّيْفِهِ فَا أَشَانِيهِ فَا أَنْ الْمُوسَىٰ اللَّهُ لَهُ الْمُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ الْمُوسَىٰ اللَّهُ الْمُوسَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما يَشَاءُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مَلَإٍ مِنْ بَنِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَوْحَى اللهُ».

<sup>(</sup>٤) علىٰ قراءة الجمهور خلافًا لحفص.

<sup>(</sup>٥) هكذا على قراءة ابن كثير ويعقوب وصلًا ووقفًا، وعلى قراءة نافع وأبي عَمرو والكسائي وأبي جعفر وصلًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٢٧) وأبو داود (١٣١٥) والترمذي (٢٦٧٢) والنسائي (٢٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٧٩) وأبو داود (١٤٨٣) والترمذي (٣٤٩٧) والنسائي في الكبرى (١٠٤١٨، ١٠٤١٩) وابن ماجه (٣٨٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٣١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) وأبو داود (٤٧٠٥ - ٤٧٠٧) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٠٧ - ١١٣٠٩)، وانظر تحفة الأشر اف: ٣٩.

٧٤٧٩ - صَّرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -وَقَالَ أَهْمُدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّهِ عَنْ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ أَبِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر». يُريدُ الْمُحَصَّبَ. (أ) [ر: ١٥٨٩]

٧٤٨٠ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُ مَ أَهْلَ الطَّايِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فقالَ: "إِنَّا قَافِلُونَ ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". فقالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ ؟! قالَ: "فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ". فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهُ عِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(٣٢) بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ وَالْمَا اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِا قُلْ اللّهِ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ [سبا: ٣٣] وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ؟ وَاللّهُ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ؟ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ مَن ذَا ٱلّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْ نِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ١٥٥]

وَقَالَ مَسْرُوقٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا(١)، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ(١) الصَّوْتُ، عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ (٣) وَنَادَوْا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا: الْحَقَّ.

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِلَّالُهُ مِي يَقُولُ: «يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ». ﴿ ﴾ ۞

٧٤٨١ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ عِكْرِمَةَ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «شيئًا» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "وثَبَتَ".

<sup>(</sup>٣) قوله: «مِنْ رَبِّكُمْ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وقد كتب بهامش (ن) أيضًا مع إثباته في المتن، وفي (و، ب، ص) كتب بالهامش فقط، وبهامش اليونينية: «مِنْ رَبِّكُمْ» هكذا في أصل الحافظ أبي ذر، ومصحَّح عليه، وهو في أصل الكتاب، فيعلم ذلك. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣١٤) وأبو داود (٢٠١١) والنسائي في الكبرى (٢٠٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣١٨، ١٥٦٧١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٨) والنسائي في الكبرى (٩٩٥، ٨٥٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٤٣. ٨٦٣٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٥٣/٥. ﴿فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾: ذهب الخوف من قلوبهم. الدَّيَّانُ: المجازي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُم، قالَ: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَايِكَةُ لِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا(١) لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفْوَٱنٍ -قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفَّوَانٍ - يَاغُذُهُمْ (١) ذَلِكَ فَإِذَا: ﴿فُرِيّعِ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَ (٣) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣]».

قَالَ عَلِيٌّ: وَحدَّثَنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهَذَا.

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: حدَّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ.

أَ قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ/ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوَىٰ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فُرِزِعَ ﴾. (أ) قَالَ لِسُفْيَانُ: هِكَذَا قَرَأَ عَمْرُو، فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ سُفْيَانُ: وَهِي قِرَاءَتُنَا. (ب٥ [ر:٤٧٠١] سُفْيَانُ: هَكَذَا قَرَأَ عَمْرُو، فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ سُفْيَانُ: وَهِي قِرَاءَتُنَا. (ب٥ [ر:٤٧٠١] سُفْيَانُ: عَمْرُو، فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ سُفْيَانُ: وَهِي قِرَاءَتُنَا. (ب٥ [ر:٤٧٠١] سَمْعَهُ مَنْ عُلْقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ لِهَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (٤) مِنَ اللَّهُ عِنْ أَبِي هُرَيْرٍ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (٤) مِنَ اللهُ عِيْرِيمُ م لِيهِ (٥). (٥) [ر: ٥٠٢٣] مِنَ اللهُ عِيْرِيمُ م لِيهِ (٥). (٥) [ر: ٥٠٢٣]

(١) في رواية أبي ُذر: «خَضَعانًا». وبهامش السلطانية: كذا هو في النسخ المعتمدة، بفتح الأول والثاني، ولم نجده بفتحهما في شيء من الشراح ولا كتب اللغة التي بيدنا، بل هو: إما مصدر بضمِّ الأوَّل -وقد يكسر - والثاني ساكن على كل حال كالغفران والوجدان، أو: جمع خاضع. اه.

(٢) قوله: «ينفذهم» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَالُوا: الَّذِي قال الحقُّ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قَالُوا لِلَّذِي قال: الحَقُّ»، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية «الحقُّ» مرفوع، والذي فيها في تفسير سورة الحجر: «للذي قال الحقَّ» بالنصب، وهو المتعين. اه، وأهمل ضبطها في (ن، و،ع).

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "لِنَبِيِّ».

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يُرِيدُ: يَجْهَرُ به»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُرِيدُ أن يَجْهَرَ بالقُرْآن».

(أ) في الفتح: (فُرِّغ) بالراء المهملة، والسياق يدل عليه. انظر فتح الباري: ٢٠/١٣.

[197\أ]

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٩٨٩) والترمذي (٣٢٢٣) وابن ماجه (١٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٤. خُضعَانًا: طائعين. صَفْوَان: حجر أملس.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٩٢) وأبو داود (١٤٧٣) والنسائي (١٠١٨،١٠١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٢٤.

٧٤٨٣ - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا أَبُو صَالِح: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِيَّةُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُنِ سِّمِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي سَلِيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَامُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّ يَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ». (أ) [ر: ٣٤٨٥] وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادَكُيُ (١) بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّ يَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ». (أ) [ر: ٣٤٨٥] وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادَكُي (١) بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّ يَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ». (أ) و[ر: ٣٤٨٥]

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللّ

## (٣٣) بِابُ كَلَام الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ ، وَنِدَاءِ اللَّهِ الْمَلَايِكَةَ

وَقَالَ مَعْمَرٌ (٥): ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى الْقُرْءَاتَ ﴾ [النمل: ٦] أَيْ: يُلْقَىٰ عَلَيْكَ وَتَلَقُّاهُ أَنْتَ، أَيْ: تَاخُذُهُ عَنْهُمْ، وَمِثْلُهُ: ﴿ فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكِمَتٍ ﴾ [البقرة: ٣٧]. ﴿۞۞

٧٤٨٥ - صَرَّتَي إِسْحَاقُ (٦): حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَالِيَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسِمِيهُم: ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي ٱلسَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ فِي ٱلسَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ

(١) هكذا بالضبطين في (ن)، وفي (ع) بالبناء للمعلوم: «فينادي»، وفي باقي الأصول بالبناء للمجهول: «فينادَي».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عُرْوَةَ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "أَمَرَهُ اللهُ".

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنَ الجَنَّةِ».

(٥) بهامش اليونينية: قال أبو ذر: هو ابن المثنى، أبو عُبيدة. اه.

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا»، وفي روايته عن الحمويي: «إسحاق -هو ابن راهويه-»....وجزم في الفتح أنَّه ابن منصور ابن منصور، وقال: تردَّد أبو علي الجيَّاني بينه وبين إسحاق بن راهويه، وإنَّما جزمتُ بأنَّه ابنُ منصور لأنَّ ابن راهويه لا يقول إلَّا: «أخبرنا»، وهنا قال: «حدَّثنا». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢) والنسائي في الكبري (١١٣٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٥.

بَعْثًا: طائفة شأنهم أن يُبعثوا إليها فابعثهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٥) والترمذي (٢٠١٧، ٣٨٧٥، ٣٨٧٦) والنسائي في الكبرى (٨٣٦١- ٨٣٦٣، ٨٩١٣) وابن ماجه (١٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق : ٣٥٧/٥.

قُدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلُ الأَرْضِ». (أن [ر: ٣٢٠٩] قُدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلُ الأَرْضِ». (أن [ر: ٣٢٠٩] ٧٤٨٦ - صَّرَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُعْرِم قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَايِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَايِكَةٌ بِالنَّهَادِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهوَ أَعْلَمُ ('): كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصلُّونَ». (ب٥٥ [ر:٥٥٥] كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصلُّونَ». (٢٥٥٥] كَيْفَ تَرَكْتُمُ عِبَادِي؟ فَيقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصلُّونَ». (٢٤٨٧ - صَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّننا غُنْدَرُ: حَدَّننا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِمِ عَلَى اللَّهُ عِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي: أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاللَّهُمْ وَالْ ذَنَى الْنَابِي عِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي: أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، عَنِ النَّيِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنْ النَّهِ عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ النَّي مِنْ اللَّهُمْ وَلَا الْمَعْرُورِ قَالَ: "وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى (٤٠)». (٥) [ر: ١٢٣٧] شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ: إِنْ (١٠) سَرَقَ وَإِنْ زَنَى (٢٤)؟ قَالَ: "وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى (٤٠)». (٥) [ر: ١٢٣٧]

(٣٤) باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنْزَلَهُ ، بِعِلْمِهِ ،

### وَٱلۡمَلَامِكُةُ يَشۡهُدُونَ ﴾ [النساء: ١٦٦]

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَنَزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٦]: بَيْنَ السَّمَاءِ (٥) السَّابِعَةِ وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ. (٥) قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٦]: بَيْنَ السَّمَاءِ (٥) السَّابِعَةِ وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ. (٥) ٧٤٨٨ - صَّرَ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثِنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ عَمْ: «يَا فُلَانُ، إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِمْ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «وإنْ»، وعلى الواو علامة السقوط.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَزَنَيَىٰ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَزَنَىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: "مِنَ السَّماءِ".

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٣٧) والترمذي (٣١٦١) والنسائي في الكبري (٧٧٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٣٢) والترمذي (٣١٣٥) والنسائي (٤٨٥ ، ٤٨٦) وابن ماجه (٦٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٩.

<sup>(</sup>ج) قال ابن مالك ريش في الشواهد [ص٠٤١]: أراد رسول الله صَلَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنْ الله عَلَم عَا

أخرجه مسلم (٩٤) والترمذي (٢٦٤٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥٠، ١٠٩٥٠- ١٠٩٦٠، ١٠٩٦١، ١٠٩٦١، ١٠٩٦١) وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٨٠.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٥/٧٥٣.

[125/9]

وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ(١) مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجُّرًا(٢)». (أ) ٥ [ر: ٢٤٧]

٧٤٨٩ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَاسِمُ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، ٱهْزِم الأَحْزَابَ وَزَلْزِلْ بِهِمْ (٣)». (٠٠) [ر: ٢٩٣٣]

زَادَ/الْخُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمُ . ٥ - ٧٤٩ - صَدَّتْنا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُمْ: ﴿ وَلَا يَحَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء:١١] قالَ: أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَالله الله عَبَّالِ مِنَالله الله عَبَالِ الله وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ مِنَالله الله عَبَالِ مُتَوَادٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ ، فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، وَقَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخَلَوْتَ بِهَا ﴾ ﴿ لَا يَجَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ حَتَّىٰ يَسْمَع (٤) الْمُشْرِكُونَ بِهِ ، وَقَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَجُهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ حَتَّىٰ يَسْمَع (٤) الْمُشْرِكُونَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:١١٠] أَسْمِعُهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتَّىٰ يَاخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ (٥). (٥) ٥ [ر: ٤٧٢٢]

(٣٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥] ﴿ لَقَوْلُ (٢) فَصَٰلُ ﴾: حَقَّ ﴿ وَمَا هُوَ إِلْمُزَلِ ﴾ [الطارق: ١٣- ١٤]: بِاللَّعِبِ.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «مِنْ ليلتِك»، وزاد في (ن) نسبتها لرواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خَيْرًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَزَلْزِلْهُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال الله: ﴿وَلَا تَجَمَّهُر بِصَلَاكِكَ ﴾ حَتَّىٰ يَسْمَعَ»، وفي رواية الأصيلي: «فقال الله: ﴿وَلَا تَجَمُهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾: لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتَّىٰ يَسْمَعَ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: فيه تقديم وتأخير، تقديره: أسمعهم حتى ياخذوا عنك القرآن، ولا تجهر. اه. (ن)، وهو ثابت بهامش (ع).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ إِنَّهُۥلَقُولٌ ﴾﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧١٠) وأبو داود (٢٠٤٦ - ٥٠٤٨) والترمذي (٣٣٩٤، ٣٥٧٤) والنسائي في الكبرى (١٠٦٠٩ - ١٠٦٢٣) وابن ماجه (٣٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۲۲) وأبو داود (۲۶۳۱) والترمذي (۱۶۷۸) والنسائي في الكبرى (۱۰۶۳۸، ۱۰۶۳۸) وابن ماجه (۲۷۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۱۰٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٤٦) والترمذي (٣١٤٥، ٣١٤٦) والنسائي (١٠١٢،١٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥١.

٧٤٩١ - صَّرْثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيمِ ط: «قالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ؛ بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». (أ) ([:٤٨٢٦]

٧٤٩٢ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَىٰ الله عَنْ النَّبِيِّ صَىٰ الله عَنْ أَبِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي. وَالصَّوْمُ جُنَّةُ، وَلِلصَّايِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ صَيْنَ يَلْقَىٰ رَبَّهُ، وَلَحُلُوفُ (١) فَم الصَّايِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». (٢٥٥ [ر: ١٨٩٤]

٧٤٩٣ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيْمُ قالَ: «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَىٰ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ(٢) عَمَّا تَرَىٰ؟! قالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». (٥٠) [ر: ٢٧٩]

٧٤٩٤ - صَّرْثُنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَن ابْن شِهَابِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُّهِ مِنَاسُهِ عَلَا " (يَتَنَزَّلُ (٣) رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ » (٥) [ر: ١١٤٥]

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): ضمُّ خاء «خلوف» من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿أُغْنِكَ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَنْزِلُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «ومَنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٦٦) وأبو داود (٤٧٤٥) والنسائي في الكبرى (١١٤٨٦، ١١٤٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٥١) وأبو داود (٢٣٦٣) والترمذي (٧٦٤، ٧٦٤) والنسائي (٢٢١٤ - ٢٢١٩، ٢٢١٨، ٢٢١٩) وابن ماجه (٣٨٢، ١٦٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٥٣.

خُلُوفُ: تغير الرائحة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٤٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٢٤.

رِجْلُ جَرَادٍ: جماعة كثيرة منه.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۷۵۸) وأبو داود (۱۳۱۵، ۱۳۷۳) والترمذي (۳٤٩، ۴٤٦) والنسائي في الكبرى (۷۷٦۸، ۱۳۱۰-۱۰۳۱۰) وابن ماجه (۱۳۲٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳٤٦٣.

[184/4]

٧٤٩٥ - ٧٤٩٦ - صَّرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَامُ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ».  $\sqrt[4]{e}$  هَذَا الْإِسْنَادِ: «قَالَ اللَّهُ:/ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ». أَنْ [(1:878][77:878]]

٧٤٩٧ - صَرَّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَكَّالَ: هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ(١) بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ(١) -أَوْ: إِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ(٣)- فَأَقْرِيْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ». (٢٥٠٠) [ر: ٣٨٢٠]

٧٤٩٨ - صَّر ثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ (١٤)، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّهٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمُ قالَ: «قَالَ اللَّهُ: أَعْدَدْتُ (٥) لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرِ ». (٥٠) [ر: ٣٢٤٤]

٧٤٩٩- صَّرَ ثُنَا مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُ، وَوَعْدُكَ الْحَقُ، وَقَوْلُكَ الْحَقُ، وَلِقَاوُكَ أَنْتَ الْحَقُ، وَوَعْدُكَ الْحَقُ، وَقَوْلُكَ الْحَقُ، وَلِقَاوُكَ الْحَقُ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّامِ ثَوْبِكَ آمَنْتُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «تَاتِيكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي زيادة: «أو شراب».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أو إناءٌ أو شرابٌ» بالرفع. قال في الإرشاد: شكَّ هل قال فيه طعام أو قال: إناء فقط ولم يذكر ما فيه.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ: حدَّثنا مَعْمَرٌّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيرِ للمَ: قَالَ: أَعْدَدْتُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: «حَقُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٥٥، ٨٥٦، ٩٩٣) والنسائي (١٣٦٧) وفي الكبرى (٧٧٣٣) وابن ماجه (٢١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٣٧٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٢) والنسائي في الكبرى (٨٣٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٢. القَصَب: اللؤلؤ المُجوَّف.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٢٤) والترمذي (٣١٩٧، ٣١٩٢) والنسائي في الكبرى (١١٠٨٥) وابن ماجه (٤٣٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٣.

وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَعَلَيْكَ رَاّتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». (٥٠٠ [ر: ١١٢٠]

٧٥٠٠ حَرَّ تَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ الأَيْلِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ [٢٩٢/ب] وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ/:

عَنْ حَدِيثِ عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّاهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثَنِي عَنْ عَايِشَة، قَالَتْ: وَلَكِنْ (١) وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَايِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَايِشَة، قَالَتْ: وَلَكِنْ (١) وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَشَانِي فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّينِي اللَّهُ بِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ مِنْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ بِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ مِنْ أَوْيَا يُبَرِّينِي اللَّهُ بِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكِنِّ إِنْ إِنْ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّينِي اللَّهُ بِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

٧٥٠١ - صَرَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهُ عَلْمَ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّمَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَمْلَهَا فَاكْتُبُوهَا فَاكْتُبُوهَا لِهُ تَكْتُبُوهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْمَلَ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ يَعْمَلُهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ يَعْمَلُهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهُا فَاكْتُبُوهَا لِهُ عَمْلَ عَمْلَهُ اللّهُ عَمْلَهُا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلَهُا إِلَىٰ عَمِلَهُا إِلَىٰ عَمْلَهُا إِلَىٰ عَمْلَهُا إِلَىٰ سَبْعِ مِيَةٍ (٣)». (٣) ٥٠ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِ مِيَةٍ (٣)». (٣) ٥٠

٧٥٠٢ - صَّرَثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حدَّثني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ<sup>(٥)</sup>،

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولكِنِّي».

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: "فَإِذَا".

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «سَبْع مِيَةِ ضِعْفٍ».

(٤) قوله: «بن بلال» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) أهمل ضبط الرَّاء في (ن)، وضبطها بالكسر في (و،ع)، وضبطها في (ب، ص) بفتح الرَّاء نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٦٩) وأبو داود (٧٧١، ٧٧١) والترمذي (٣٤١٨) والنسائي (١٦١٩) وفي الكبرى (٧٠٠٠- ٧٧٠٠، ٧٧٠٤) وأبن ماجه (١٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۵، ۷۷۳۵) والنسائي في الكبري (۲۰۳۳، ۱۹۲۱، ۱۱۳۱۰، ۱۱۳۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۱۲، ۱۲۶۹، ۱۲۶۹، ۱۲۲۱، ۱۲۶۹۱.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٨، ١٢٩، ١٣٠) والترمذي (٣٠٧٣) والنسائي في الكبرى (١١١٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٨٧.

#### عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَلَقَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فقالَ: مَهْ؟ قَالَتْ(١): هَذَا مَقَامُ الْعَايِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. فقالَ(١): أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، فقالَ: مَهْ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ يَا رَبِّ. قالَ: فَذَلِكِ لَكِ». ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ فَهَلْ وَصَلَكِ، وَأَقْطِعُ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ يَا رَبِّ. قالَ: فَذَلِكِ لَكِ». ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ فَهَلْ عَسِينَتُمْ (١) إِن تَوَلِّيتُمُ أَن ثُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ ﴾ [عمد: ٢١]. (٥) [ر: ١٨٣٠]

٧٥٠٣ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِح، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قالَ: مُطِرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيَامِ فقالَ: «قالَ اللَّهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُوْمِنٌ بِي». (ب) [ر: ٨٤٦]

٧٥٠٤ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرَهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ». ﴿حَ›۞

٥٠٥- صَدَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حدَّثنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ: أَنَا (٤) عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي». (٥٥) [ر: ٧٤٠٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَا (٤٠ عَنْ الأَعْرَج:  $-\sqrt{3}$  اللَّهُ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ مِلَا للهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَمِّلُ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا (٥) مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، وَٱذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَيِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَتُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ

(١) في رواية الأصيلي: «فقالت».

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال».

(٣) بكسر السين قرأ نافع، وبفتحها قرأ الجمهور.

(٤) في رواية أبي ذر والمستملي: «لَأَنَا».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «إذا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٥٤) والنسائي في الكبري (١١٤٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١) وأبو داود (٣٩٠٦) والنسائي (١٥٢٥) وفي الكبري (١٨٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٨٥) والنسائي (١٨٣٤، ١٨٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٧٥) والترمذي (٢٣٨٨، ٣٠٠٣) والنسائي في الكبرى (٧٧٣٠) وابن ماجه (٣٨٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٧١.

أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ(١) مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَغَفَرَ لَهُ ». (أ) [ر: ٣٤٨١]

٧٥٠٧- صَّرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّبِيِّ مِنْ اللَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ قالَ: ﴿إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا -وَرُبَّمَا قالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا - فقالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ -وَرُبَّمَا قالَ: أَصَبْتُ - فَاغْفِرْ لِي ١٠٠. فقالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ(٣) وَيَاخُذُ بِهِ ؟! غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا -أَوْ: أَذْنَبَ ذَنْبًا - فقالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ - أَوْ: أَصَبْتُ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ أَفقالَ: أَعَلِمَ (١) عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُذُ بِهِ؟! غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا -وَرُبَّمَا قالَ: أَصَابَ ذَنْبًا - قالَ: قالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ(٥): أَذْنَبْتُ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي. فقالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي(٦) أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُذُ بِهِ؟! غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثَلَاثًا(٧)، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ». (ب) ٥

٧٥٠٨ - صَّرْثُنا/ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي: حدَّثنا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ [180/9] عَبْدِ الْغَافِر:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيُّ مِنْ النَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ -أَوْ: فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (^) -قَالَ كَلِمَةً - يَعْنِي: أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا - فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ(٩)، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيُّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويي: «لِيَجْمَعَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «لي» ثابت في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر: «فاغْفِرْهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «عَلمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «فاغْفِرْ لى. فَقَالَ: عَلِمَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «أو قال».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فقال: أعلم عبدي» إلىٰ آخر الحديث ليس في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>V) لفظة: «ثلاثًا» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي: «قَبْلَهُم».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر: «حَضَرَه المَوْتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٥٦) والنسائي (٢٠٧٩) وابن ماجه (٤٢٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٥٨) والنسائي في الكبري (١٠٢٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠١.

قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَيِّرْ - أَوْ: لَمْ يَبْتَيِّرْ - عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ(۱) يُعَذَّبْهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي، حَتَّىٰ إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي - فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا». فقالَ نَبِيُّ اللَّه صِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَرَبِّي، يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا». فقالَ اللَّهُ عَرَبُونِ : كُنْ. فَإِذَا هُوَ رَجُلُّ قَايِمٌ، قَالَ اللَّهُ: أَيْ عَبْدِي، فَقَالَ اللَّهُ عَرَبُونَ : كُنْ. فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَايِمٌ، قَالَ اللَّهُ: أَيْ عَبْدِي، مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ - أَوْ: فَرَقٌ مِنْكَ (٢) - قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ مَحَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ - أَوْ: فَرَقٌ مِنْكَ (٢) - قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا». وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ: (فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا». فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فقالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ، غَيْرً أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: (أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ). أَوْ كَمَا حَدَّثُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فقالَ: سَمِعْتُ هَذَا مَنْ سَلْمَانَ، غَيْرً أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: (أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ). أَوْ كَمَا حَدَّثُ ثُمُ اللَّهُ وَالَ مَرَّةً أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ). أَوْ كَمَا حَدَّثُ ثُو مَا عَيْرَا أَنَّهُ وَاذَا فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا

حدَّثَنا مُوسَىٰ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: (لَمْ يَبْتَئِرْ). (أ) [ر: ٣٤٧٨]

وَقَالَ خَلِيفَةُ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: «لَمْ يَبْتَئِزْ». (ب)

فَسَّرَهُ قَتَادَةً: لَمْ يَدَّخِرْ. (ج) ٥

#### (٣٦) باب كَلَام الرَّبِّ عَزَرِهِ مَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

٧٥٠٩ - صَرَّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ: حدَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا ظِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ سِنَاسِّهِ مِنَ الْعَيامَةِ شُفِّعْتُ (٣)، فَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ (٣)، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ. فَيَدْخُلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ. فَيَدْخُلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَىٰ شَيْءٍ». فقالَ أَنَسُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ عَلَىٰ (٤٤)

٠٧٥١٠ صَّرَ ثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّ ثنا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنزِيُّ قالَ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «عليه» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي: «مَخَافَتَكَ أو فَرَقًا منك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَفَعْتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٧٤.

فَاسْحَقُونِي: ٱطحنوني. تَلافَاهُ: تداركه.

<sup>(</sup>ب) قال في التغليق: وقع في روايتنا من طريق أبي ذر: قال لي خليفة، فهو على هذا متصل.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٥٨/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۹۳) والنسائي في الكبرى (۱۰۹۸۶، ۱۱۱۳۱، ۱۱۲٤۳، ۱۱۲۳۳) وابن ماجه (۲۳۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۱۷.

ٱجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَذَهَبْنَا إِلَىٰ أَنس بْن مَالِكٍ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ(١) إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ(١) لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ ، فَوَافَقْنَاهُ(٣) يُصَلِّي الضُّحَى ، فَاسْتَاذَنَّا ، فَأَذِنَ لَنَا وَهِوَ قَاعِدٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ. فقالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، جَاؤُوكَ(٤) يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ. فقالَ: حدَّثنا [١٤٦/٩] مُحَمَّدٌ مِنَ السَّرِيمُ مَ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ / فِي بَعْضٍ ، فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: ٱشْفَعْ لَنَا(٥) إِلَىٰ رَبِّكَ. فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ(١)؛ فَإِنَّهُ(٧) خَلِيلُ الرَّحْمَن. فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ؛ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ (٨). فَيَاتُونَ مُوسَىٰ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى ؛ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. فَيَاتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ - صِنَىٰ اللَّهُ يِهُ مَ فَيَاتُونِي (٩)، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا. فَأَسْتَاذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فَيُوْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ(١) أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ (١١): يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ (١١)، وَٱشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ (١٣): ٱنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْها مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والأصيلي زيادة: «البُنَانِيِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَسَالَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «فوافَقْنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «جاؤوا».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «لنا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: لم يُذكر ها هنا نوح لله اه.

<sup>(</sup>V) لفظة: «فإنّه» مستدركة في (ن) بخط متأخر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَلَّمَ اللهَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فَياتونَنِي».

<sup>(</sup>١٠) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَيُلْهِمُني لِمَحَامِدَ» (ص)، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية، وفي رواية أبي ذر: «فَيُلْهمُني لِمَحَامِدَ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيقول».

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: «تُعْطَهْ».

<sup>(</sup>١٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيقول»، وعزاها في (ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ فقط.

فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمِّتِي أُمِّتِي. فَيُقَالُ(۱): انْطَلِقْ فَأَخْورِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ١٠٠. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ١٠٠ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ ١٠٠: يَا مُحَمَّدُ ٱرْفَعْ رَاسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ بِعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمِّتِي. فَيَقُولُ ١٤٠: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَىٰ تَعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمِّتِي. فَيَقُولُ ١٤٠: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَىٰ وَسَلْ أَدْنَىٰ أَلْفَى اللَّهُ عَلُهُ اللَّهِ أَدْنَىٰ أَمُولِ إِيمَانٍ، فَأَغْرِبُهُ أَمْ وَرُدُنَا بِالْحَسَنِ، وَهُو مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَرَجُنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ، قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ، وَهُو مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَرْجُكُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ عَلْهِ فَأَذِنَ لَنَا، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِيْنَاكَ مِنْ عَلْكَ، وَلَا الْمَوْضِعِ، فقالَ: هِيهِ. فَقَالَ: هِيه. فَقَالَ: هَي الشَّفَاعَةِ. فقالَ: هِيهُ أَلْنَا الْمَوْضِعِ، فقالَ: هَيهِ. فَقَالَ: هَي الشَّفَاعَةِ. فقالَ: هَلَا عَلَىٰ هَذَا. فقالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ: لَقَالَ لَهُ عَلَىٰ هَذَا الْمُوضِعِ، فقالَ: هِيهِ. فَقُلْنَا اللْمَوْضِعِ، فقالَ: فقالَ: هَلَا عَلَىٰ هَذَا. فقالَ: لَقَالَ: لَقَالَ عَلَىٰ هَذَا لَعَلَىٰ هَذَا لَا لَقُولُ فَعَلِ مَنْ فَالَا الْهُ عَلَىٰ فَالَاءَ عَلَىٰ هَالَا فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَقَلَ اللّهُ فَا فَالَا اللّهُ فَعَلَىٰ فَقَالَ اللّهُ فَلَا فَالَا اللّهُ فَالَ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا فَالَ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَالِهُ فَالَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُو

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيقول».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «فَأَخْرِجْهُ»، وضبطت روايته في (ب): «فَأُخْرِجُهُ»، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فيقول» ، وعزاها في (ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ فقط.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «فيُقال».

<sup>(</sup>٥) هكذا بالتكرار ثلاثًا في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): كذا ضبطه في اليونينية والفرع المكي، بصيغة المضارع، والذي في فرعٍ بصيغة الأمر، وهو الصواب، والله أعلم. اه. وضبطه في (ع) بصيغة الأمر، وأهمل ضبطه في (و).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ». وبهامش اليونينية: هنا تكرر عند أبي ذرِ: «مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ» وكذلك علَّم قبالة «أدنى» ثلاثًا (٣) هكذا. اه.

<sup>(</sup>٨) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «فَحَدَّثَنا»، وبهامش (ب، ص): الثاء مضبوطة في الفرع بالفتح، وليست مضبوطة في اليونينية. اه. وفي روايةٍ أخرى للأصيلي ورواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: (فَحَدَّثناهُ».

<sup>(</sup>٩) في (و، ب، ص) زيادة: «بْنُ مَالِكٍ».

<sup>(</sup>١٠) هكذا ضبطت في (ن،ع)، وضبطت في (ق): «هِيْهِ»، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): الهاء الثانية من (هِيه) ليست مضبوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>١١) في رواية الأصيلي زيادة: «له».

حدَّ ثَنِي وَهوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا. قُلْنَا('): يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّثْنَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ، مَعَيدٍ فَحَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ، قالَ: (اثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ (')، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، اَرْفَعْ رَاسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْظَهْ، وَاَشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، آيْذَنْ لِي يَا مُحَمَّدُ، اَرْفَعْ رَاسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْظَهْ، وَاَشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، آيْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (أَنُ ٥ [ر:٤٤]

[١٤٧/٩] حَرَّ مُنصُورٍ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ/ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ/ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صِنَ اللّهِ عِنَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صِنَ اللّهِ عِنَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: وَجُلُ يَخْرُجُ حَبْوًا، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: آدْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: رَبِّ (٤) الْجَنَّةُ مَلاَئى. فَيَقُولُ: رَبِّ (٤) الْجَنَّةُ مَلاَئى. فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ مَلْأَى. فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ اللّهُ نَيَا عَشْرَ مِرَارِ (٢)». (٢٥٧١)

٧٥١٢ - صَّرْ أَنْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقُلْنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي زيادة: «المَحَامِدِ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: حاشية: هو ابن يحيى بن عبد الله بن خالد الذُّهلي، الإمام ﴿ وَالله الحفاظ: أبو عبد الله و أبو نصر وأبو على. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «أَيْ رَبِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «كُلُّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَرَّاتٍ».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي وكريمة: «مِنْ أَحَدٍ»، وهي ثابتة في متن (ب،ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣) والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٤، ١١١٣١، ١١٢٤٣، ١١٢٤٣) وابن ماجه (٢٣١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٥٩، ٢٥٠٥.

مَاجَ النَّاسُ: دخل بعضهم في بعض واختلطوا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٦) والترمذي (٢٥٩٥) وابن ماجه (٤٣٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٥.

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ (١) أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». قَالَ يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّ ثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ: مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». (١٥ [ر: ١٤١٣] الأَعْمَشُ: وَحَدَّ ثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ: حَدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللهِ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْحَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْحَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَعِ، ثُمَّ عَلَىٰ إِصْبَع، وَالْحَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَع، ثُمَّ عَلَىٰ إِصْبَع، وَالْحَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَع، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ النّبِيَّ مِنَاسٌهِ مِنَ مِنَاسٌهِ مِنَاسٌهِ مِنَاسٌهُ مِنَاسٌهُ مِنَاسٌهُ مِنَاسٌهُ مَنَا اللّهُ حَقَّى فَدَرُوهِ ﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ: فَوَاجِدُهُ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَى فَدَرِهِ ﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَى فَدَرُوهِ ﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَى فَدَرُوهِ ﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَى فَدَرُوهِ ﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ:

٧٥١٤ - صَّرْتُ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِزٍ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عِنَّولُ فِي النَّجْوَىٰ؟ قالَ: «يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقُرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ». ﴿ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ». ﴿ وَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ». ﴿ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ فِي اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْيَوْمَ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ اللهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْيَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَالَ الْمُعْمَالِهُ الْمَالِ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُ الْعُلَالُ الْمِلْ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْعُلَالُهُ الْمُؤْمَالَ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالَ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالِهُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللّ

وَقَالَ آدَمُ: حدَّثنا شَيْبَانُ: حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا صَفْوَانُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَالله عِيامِ ٥٠

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : (ثُمَّ يَنْظُرُ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي زيادة: «إلى النَّبيِّ مِنَاسَمُ عِنَاسَمُ عِنَاسَمُ عِنَاسَمُ عِنْ اللَّهُ عِلَيْهُ مُ اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ مُ اللَّهُ عِلَيْهُ مُ اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ مُ اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «أَعَمِلْتَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥، ٣٥٣) والنسائي (٢٥٥١، ٢٥٥١) وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٥٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٨٦) والترمذي (٣٢٣٨) والنسائي في الكبرى (٧٦٨٧، ٧٧٣٦، ١١٤٥١، ١١٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٤.

حُبْرٌ: عالم من علمائهم. نَوَاجِذُهُ: هو ما يظهر عند الضَّحك من الأسنان.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٦٨) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٢) وابن ماجه (١٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٩٦. كَنَفهُ: ستر ه.

#### (٣٧) بابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾(١) [النساء:١٦٤]

٧٥١٥- صَّرَ ثُنَا (٢) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ: حدَّ ثَنا (٣) عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حدَّ ثَنا (١) حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ (٥) صِنَى الله عِنهُ الله قال: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ، فقالَ مُوسَىٰ: أَنْتَ (٦) آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟! قَالَ آدَمُ (٧): أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكُلَّامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟! فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ (٥) [ر: ٣٤٠٩]

[١٤٨/٩] حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا قِشَامٌ: حدَّثنا قِشَامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِلَيْ وَالْ رَسُولُ اللهِ ( ( ) مِنَ اللهِ اللهِ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَنَ اللهُ وَمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُونَ : لَوِ الْبَشَرِ ، السَّشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَايِكَةَ ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا حَتَّىٰ يُرِيحَنَا. فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ » . (ب٥ [ د: ٤٤]

٧٥١٧ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثني سُلَيْمَانُ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَاكِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ: سَمِعْتُ ابْنَ مَاكِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ:

(١) في رواية أبي ذر: «بابُ ما جاء في: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾».

(٢) في رواية الأصيلي: «أخبَرَني» (ب)، وذكر هذه الرواية في هامش (ص) دون أن يُخرِّج لها من المتن.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أخبَرَني».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «رسولَ اللهِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «آنْتَ». وبهامش (ب، ص): هذه الرواية في اليونينية في مقابلة: «أنت آدم» و «أنت موسىٰ» في سطر واحد وليس علىٰ أحدهما علامة تخريج. اه. قلنا: لعله أراد الموضعين معًا، والله أعلم.

(٧) لفظة: «آدم» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي.

(A) في رواية أبى ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

(٩) في رواية أبى ذر والأصيلى: «أنسَ بن مالكٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۶۰۲) وأبو داود (٤٧٠١) والترمذي (٢١٣٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٥، ١٠٩٨٦، ١١٠٦٠، ١١١٣٠، ١١١٨٦، ١١١٨٧، ١١٢٢٩) وابن ماجه (٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۹۳) والنسائي في الكبرى (۱۰۹۸٤، ۱۱۱۳۱، ۱۱۲۶۳، ۱۱۲۳۳) وابن ماجه (۲۳۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۵۷.

«إَنَّهُ جَاءَهُ(١) ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَهوَ نَايِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، فقالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فقالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ. فقالَ آخِرُهُمْ(١): خُذُوا خَيْرَهُمْ. فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّىٰ أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَىٰ، فِيمَا يَرَىٰ قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِيْر زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْريلُ، فَشَقَّ جِبْريلُ مَا بَيْنَ نَحْرهِ إِلَىٰ لَبَّتِهِ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّىٰ أَنْقَىٰ جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبِ مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ(٣) -يَعْنِي: عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ فقالَ: جِبْريلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ. قالَ: وَقَدْ بُعِثَ؟ قالَ: نَعَمْ. قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا. فَيَسْتَبْشِرُ<sup>(١)</sup> بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ<sup>(٥)</sup>، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا(٢) يُريدُ اللَّهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّىٰ يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فقالَ لَهُ جِبْريلُ: هَذَا أَبُوكَ(٧) فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، نِعْمَ الاِبْنُ أَنْتَ. فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ، فقالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْريلُ؟ قالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا. ثُمَّ مَضَىٰ بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَر آخَرَ، عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ(^) فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ(٩)، قالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ (١٠). ثُمَّ عَرَجَ (١١) إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فقالَتِ الْمَلَايِكَةُ لَهُ مِثْلَ/ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَىٰ: مَنْ هَذَا؟ [١٤٩/٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إِّنَّهُ جَاءَ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إذْ جاءَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أحَدُهُمْ». وبهامش (ب، ص): هذا من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَحُشِيَ به صَدْرُهُ وَلَغَادِيدُهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «يستبشر».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي زيادة: «الدُّنْيَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ما».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي زيادة: «آدَمُ».

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي: «بِيَدِه».

<sup>(</sup>٩) قوله: «أَذْفُرُ» ثابت في رواية أبي ذر والأصيلي أيضًا، وهو مهمَّش في (ب، ص).

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَبَاكَ به رَبُّكَ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «بِهِ».

قالَ: جِبْريلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدُ صِنَالله عِيمِ مَ قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا. ثُمَّ عَرَجَ (١) بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَىٰ وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ (١)، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيْتُ (٣) مِنْهُمْ (٤) إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَىٰ فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَام اللهِ، فقالَ مُوسَىٰ: رَبِّ، لَم أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدُ (٥). ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، حَتَّىٰ جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ(٦)، فَتَدَلَّىٰ حَتَّىٰ كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَأَوْحَى اللَّهُ (٧) فِيمَا أَوْحَى (٨) إِلَيْهِ (٩) خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَىٰ أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ هَبَطَ حَتَّىٰ بَلَغَ مُوسَىٰ، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَىٰ فقالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قالَ: عَهِدَ إِلَى خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. قالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ. فَالْتَفَتَ [١٩٣] النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيمُ اللَّهِ عِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ (١٠) إِنْ/ شِيْتَ. فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فقالَ وَهوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا؛ فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا. فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ حَتَّىٰ صَارَتْ إِلَىٰ خَسْ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ ٱحْتَبَسَهُ مُوسَىٰ عِنْدَ الْخَمْسِ، فقالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

<sup>(</sup>١) في (ن): «عُرِج».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «السَّماءِ السَّادِسَةِ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «فأوعيت» ليست في رواية أبي ذر والحَمُّويي، وزاد في (و، ص) نسبة ذلك إلى رواية الأصيلي والمُستملى، ولعلَّ هذا سبق نظر إلى ما في الحاشية الآتية. وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوَعَيْتُ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «منهم» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملى ورواية الأصيلي أيضًا. (ن،ع).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «أَنْ تَرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَأَوْحَىٰ إِلَيْه»، وضبط روايتهم في (ب، ص): «فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ اللهُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يُوحِي».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «إليه» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «أَيْ نَعَمْ».

قَوْمِي عَلَىٰ أَدْنَىٰ مِنْ هَذَالا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانَا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ. كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ (۱) النَّبِيُ مِنَاسْهِ عِلَمْ إِلَىٰ جِبْرِيل لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فقالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءً (۱۱) أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ (۱) وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنَا. فقالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ. قالَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ (۱) وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنَا. فقالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ. قالَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنَا. فقالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ. قالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُ (۱) عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ عِمْشُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قالَ: فَكُلُ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ الْمُؤَلِّهَا، فَهِي خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِي خَمْسٌ عَلَيْكَ. فَرَجَعَ إِلَىٰ مُوسَىٰ فقالَ: كَيْفَ وَعَلْنَا وَهُ وَقُ فَى عَنَا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. قالَ مُوسَىٰ: قَدْ/ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا». قالَ رَسُولُ اللهِ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا». قالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللهِ». قالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَام. (٥٠٥ [د.٣٥]

#### (٣٨) باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٧٥١٨- صَّرَ ثُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ إِلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ سِلَاسْهِ الْمَالُ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟! فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هذِهِ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة للأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَتَلَفَّتُ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): "ضعفاءُ".

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وأبصارُهُمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَرَضْتُهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَخْتَلِفُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢) والنسائي (٤٤٩، ٤٥٠) وابن ماجه (١٣٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٩. اللَّبَّة: موضع القلادة من الصدر. يَطّرِدَان: يجريان. عُنْصُرُ هُمَا: أصلهما. أَذْفَرُ: طيّب الرَّائحة.

عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». (أ) [ر: ٢٥٤٩]

٧٥١٩ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّ ثنا فُلَيْحٌ: حدَّ ثنا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ (١) مِنَاسْطِيهُ مَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَاذَنَ (١) رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فقالَ لَهُ (٣): أُولَسْتَ فِيمَا شِيْتَ؟ قالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي (٤) أُحِبُّ أَنْ أَذْرَعَ. فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ، فَتَبَادَرَ (٥) الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِحْصَادُهُ وَتَكُويرُهُ وَلَكِنِّي (٤) أُحِبُّ أَنْ أَذْرَعَ. فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ، فَتَبَادَرَ (٥) الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِحْصَادُهُ وَتَكُويرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ (٢) شَيْءٌ (١) شَيْءٌ (١ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ رُسُولَ اللَّهِ، لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا؛ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ (٢) ٥ [ر: ٢٤٤٨]

(٣٩) بابُ ذِكْرِ اللَّهِ بِالأَمْرِ، وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِبْلَاغِ (٧)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَذَكُرُ وَ اَذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة:١٥١] ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ-يَنقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَاينتِ ٱللَّهِ (٨) فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكا مَكُمُ مُعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَعَمَا إِنَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَعَمَا اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧١-٧٢] مَلَّةُ مُرَّا اللَّهُ وَضَيْقٌ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «يَسْتَاذِنُ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «له» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «ولكِنْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَبَادَرَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَسَعُكَ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «والبَلَاغ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾» بدل إتمام الآيتين.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٢٩) والترمذي (٢٥٥٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٦٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٥.

فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ: المراد أنَّه لمَّا بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كلِّه من القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إِلَّا قدر لمحة البصر.

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَقَضُوا إِلَى ﴾ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، يُقَالُ: ٱفْرُق: ٱقْضِ.

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ (١٠﴾ [التوبة: ٦]: إِنْسَانٌ يَاتِيهِ، فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ (١٠ عَلَيْهِ، فَهوَ آمِنٌ حَتَّىٰ يَاتِيهُ فَيَسْمَعَ (٣) كَلَامَ اللهِ، وَحَتَّىٰ يَبْلُغَ مَامَنَهُ / حَيْثُ جَاءَهُ. [١٥١/٩] يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ (١ عَلَيْهُ: الْقُرْآنُ. ﴿ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]: حَقَّا فِي الدُّنْيَا، وَعَمَلُ (٤) بِهِ. (١٠٥٥)

(٤٠) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَ لَا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ٢١]؛ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَتَجَعُلُونَ لَهُ وَ أَلَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ ﴿ وَتَجَعُلُونَ لَهُ وَ أَلَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْعَامَاءَ الْحَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٨]، ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَيِنَ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ اللَّهُ عَلَكُ (٥) وَلَتَكُونَنَّ مِن ٱلْخَصِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكَرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥- ٢٦].

- وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَمَا يُومِنُ (١) أَكَثَرُهُم بِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُثَرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦] ، ﴿ وَلَيِن (٧) سَأَلْتَهُم (٨) مَنْ خَلَقَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٩] ﴿ لِلَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (الزخرف: ٨) مَنْ خَلَقَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٩] ﴿ لِلَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (٩) وَ عُيْرَهُ -

وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ (١٠) الْعِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان:٢]

(١) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ﴾ ﴾ ، ولم يرقم لهذه الزيادة في (و، ب، ص)، وبهامش (ب، ص): كذا هو مُخرَّج في اليونينية غير مصحَّح عليه، وهو ثابت في الفرع في الأصل. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «يُسُنْزِلُ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «حِينَ يَاتِيْهِ فَيَسْمَعُ».

(٤) في رواية الأصيلي: «وعَمَلًا».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿ بَلِ أَللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّن الشَّكَرِينَ ﴾» بدل إتمام الآيتين.

(٦) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٧) في رواية أبي ذر: «وقال: لَئِنْ»

(A) في رواية الأصيلي ونسخة لأبي ذر: «قَالَ تَسْأَلُهُمْ». وفي رواية [د] و[ق]: «قال مَنْ سَأَلَهُمْ»، وبهامش (ب، ص) أنَّ هذه الرواية من الفرع.

(٩) في رواية أبى ذر والأصيلي: «فَيَقُولُونَ: اللهُ».

(١٠) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أعمالِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥/٩٥٩.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَا تَنَزَّلُ (١) ٱلْمَكَتِهِكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الحجر: ٨]: بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٨]: الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ. ﴿ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ (١) ﴾ [الحجر: ٩] عِنْدَنَا. ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ الْقُرْآنُ ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ \* ﴾ [الزمر: ٣٣] الْمُوْمِنُ ، يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ. (١) ٥

٧٥٢٠ - حَرَّ ثَنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ قالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ (٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ (٣) نِنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ قالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ (٣) نِذًا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ». (٢٥٥٠]

(٤١) بِابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ نَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ (٤) وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [نصلت: ١٦]

٢٥٢١ - صَّرْتُنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في (ب، ص) على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر، وأهمل ضبط النون ونقطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ لَكَفِظُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «لَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية»، بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي: «شُحومُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦٠/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٢٣١٠) والترمذي (٣١٨٦- ٣١٨٢) والنسائي (٤٠١٣ - ٤٠١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٠. نِدًّا: مِثلًا. حَلِيلَة: زوجة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٧٥) والترمذي (٣٢٤٨ - ٣٢٤٨م) والنسائي في الكبري (١١٤٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٥.

(٤٢) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَانٍ (١) ﴾ [الرحمن: ٢٩] وَ ﴿ مَا يَانِيهِم (١) مِّن ذِكْرِ مِّن رَّيِهِم مُحُدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَعَلَّ أَلِلَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١] وَأَنَّ (٣) حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى يُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ/ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ مَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ [١٥٢/٩] أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ». ٥

٧٥٢٢ - صَّرَثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيِّ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَمْدًا بِاللَّهِ، تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ؟! أَنْ [ر: ٢٦٨٥]

٣٥٥٣ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّكُمْ مِنَ اللَّهِيمِ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللَّهِ، مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّكُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهُلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيعِمْ (٤)، قَالُوا: هَذَا (٥) مِنْ عِندِ اللهِ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ وَغَيَّرُوا، فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ (٤)، قَالُوا: هَذَا (٥) مِنْ عِندِ اللهِ لَيَشْتَرُوا بِذَلِكَ (٦) ثَمَنًا قَلِيلًا، أَوَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ؟! فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَبُ مَنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ؟! فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَبُكُمْ عَن الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ (٧). (٢٥٥ [ر: ١٦٥٥]

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت الهمزة في (ع، ق)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): همزة «أن» ليست مضبوطة في اليونينية. اه. زاد في (ب): وضبطها في الفرع بفتحها. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «الْكُتُبَ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ن،ع)، وفي (و، ب، ص): «هُوَ».

<sup>(</sup>٦) في (و،ع): «لِيَشْتَرُوا بِهِ»، وكتب المثبت في المتن بهامشهما.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: «إلَيْكُمْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٢٠٠٩. مَحْضًا لَمْ يُشَبُّ: خالصًا لم يخالطه شيء من غيره.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٥١.

## (٤٣) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ ﴾ [القيامة:١٦]، وَفِعْلِ النَّبِيِّ مِنَى الله عِيهُ مَيْثُ (١) يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

[١/٢٩٤] وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّامِيةِ لم: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُ/ مَا ذَكَرَنِي (٢) وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ». (٥)

٧٥٢٤ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا ثُحَرِّكُ بِهِ عِلَىٰاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنَاللَّهِ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فقالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أُحَرِّكُهُمَا كَانَ النَّبِيُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فقالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أُحَرِّكُهُمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فقالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فقالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِمَزُوجُلَّ : ﴿لَا غُرِّكُ لِهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَرُهُ وَقُرَانَهُ وَلَا اللَّهُ عَمَزُهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَمَزُوبُ اللَّهُ عَمَزُوبُ : ﴿ لَا غُرِّلُهُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَدُهُ وَقُرَانَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ أَنُو اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ وَلُو اللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ وَلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

(٤٤) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِا جَهَرُواْ بِعِ اِنَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك:١٣- ١٤]

﴿ يَتَخَلَفَتُونَ ﴾ [طه:١٠٣]: يَتَسَارُّونَ.

٧٥٢٥ - حَرَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ: أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّنَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَجُهُرُ / بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتْ بِهَا ﴾ قال: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ

(١) في رواية أبي ذر: «حِينَ».

[104/4]

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنَا مَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَني»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «إذا ما ذَكَرَني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فأنَا أُحَرِّ كُهُمَا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «جمعُهُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «جِبْرِيلُ».

<sup>(</sup>أ) ابن ماجه (٣٧٩٢)، وانظر تغليق التعليق: ٣٦٢/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٤٨) والترمذي (٣٣٢٩) والنسائي (٩٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٧ ٥. يعالج: يعاني.

صِنَاسٌمِيهُ مُ مُخْتَفِ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ، سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فقالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ : ﴿ وَلَا تَجَهَّمُ رَبِصَلَائِكَ ﴾ أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ، سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فقالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَنَاسٌمِيهُ مَ : ﴿ وَلَا تَجَاهُ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ فَيَسُمُعَ (١) الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ ﴿ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠]. (٥٠) [ر: ٤٧٢١]

٧٥٢٦ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُمُ قالتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء:١١٠] فِي الدُّعَاءِ. (ب)٥ [ر:٤٧٢٣]

٧٥٢٧ - صَّرَثُنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثِنا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا لِسُعِيمُ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». ﴿۞۞ وَزَادَ غَيْرُهُ: «يَجْهَرُ بِهِ».

(٤٥) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ : «رَجُلِّ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ('') ، وَرَجُلِّ يَقُولُ : لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ " فَالنَّهَ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ (") هُوَ فِعْلُهُ ، وَقَالَ : ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَٰهُ السَّمَوَتِ فَبَيْنَ اللَّهُ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ (") هُوَ فِعْلُهُ ، وَقَالَ : ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَٰهُ السَّمَوَتِ فَلَكُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ (") هُوَ فَعْلُهُ ، وَقَالَ : ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَٰهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلِكُ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٧٥٢٨ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْقُرْآنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ

(١) بهامش (ب، ص): في الفرع: «فيَتَسَمَّع».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وآناءَ النهارِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَبَيَّنَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيْمُ أَن قِرَاءتَهُ الكِتابَ»، وفي رواية الأصيلي : «فَبَيَّنَ أَن قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٤٦) والترمذي (٣١٤٥، ٣١٤٦) والنسائي (١٠١١، ١٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٤٧) والنسائي في الكبرى (١١٣٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٥٢١١.

يَتَغَنَّ: التغني: تحسين الصوت وتزيينه.

فَهوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ(١)، فَهوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَّ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». (أ) [: ٥٠٢٦]

٧٥٢٩ صَّرْ عَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم:

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيرُ مُ قالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهوَ يَتْلُوهُ (١) آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ».

سَمِعْتُ سُفْيَانَ<sup>(٣)</sup> مِرَارًا، لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ، وَهوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ. (<sup>ب)</sup> [ر: ٥٠٢٥] (٤٦) **بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ** 

مِن زَّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِيهِ(١) ﴾ [المائدة: ٦٧]

وَقَالَ (٥) الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ ، وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (٢) مِنَ اللَّهِ عَمَا الْبَلَاغُ ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ.
وَقَالَ (٧): ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدُ أَبَلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾ [الجن: ٢٨] ، وَقَالَ (٨): ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي ﴾ [الأعراف: ٢٦]. (٤)
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ (١٠) ﴾ لتوبة: ٤٤]. (٢٧٧)

وَقَالَتْ عَايِشَةُ: إِذَا/ أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلِ: ﴿ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ

(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «من آناءِ الليل وآناءِ النهارِ».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي: «يَقُومُ به»، وضبَّب في (ب، ص) على الهاء من قوله: «يتلوه».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِنْ سُفْيَانَ».

(٤) هكذا بلفظ الجمع على قراءة نافع وابن عامر وشعبة وأبي جعفر ويعقوب.

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «قال» دون الواو.

(٦) في رواية الأصيلي: «وعلىٰ رسولِهِ».

(٧) في رواية أبي ذر: «وقال اللهُ تعالىٰ».

(A) في رواية أبي ذر: «وقال تَعَالَىٰ».

(٩) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: ﴿ فَسَيْرَى ﴾».

(١٠) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي زيادة: (﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ "، بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٤١، ٥٨٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨١٥) والترمذي (١٩٣٦) والنسائي في الكبرى (٨٠٧١) وابن ماجه (٤٢٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨١٥. (ج) انظر تغليق التعليق: ٥/٥٠٥.

وَٱلْمُومِنُونَ(١)﴾ [التوبة: ١٠٥] وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌّ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِ تَلْكِ هَذَا الْقُرْآنُ ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ : بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ذَلِكُمُ اللّهِ ﴿ لَا رَبَ ١٠ ﴾ [البقرة: ٢] : لَا شَكَّ . ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ﴾ [يونس: ١] : يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ ، وَمِثْلُهُ : ﴿ حَتَى إِذَا كُنتُم فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢١] : يَعْنِي بِكُمْ . (أ)

وَقَالَ أَنَسُ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ مَ خَالَهُ (٣) حَرَامًا إِلَىٰ قَوْمِهِ (٤) وَقَالَ: أَتُوَمِّنُونِي (٥) أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمِ مَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ .٥ (٤٠٩١)

٧٥٣٠ - حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ: حدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ: جُبَيْرِ بْن حَيَّةَ:

قَالَ الْمُغِيرَةُ: أَخبَرَنا نَبِيُّنَا مِنَ السَّعِيمِ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ. (ب٥٠ [ر.٣١٥٩]

٧٥٣١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَايْشَةَ رَائِهُ عَالَيْتُ عَايْشَةَ رَائِهُ وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صِلَى الله عِيهُ مُ كَتَمَ شَيْعًا. (جَ

وَقَالَ مُحَمَّدُ: حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَايِّشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيِّ سِلَاسْمِيُ مُ كَتَمَ شَيْعًا مِنَ الْوَحْي،

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ فِيهِ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمه: «خالِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «إلى قَوْمِ».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت همزة «تُوَمِّنُونِي» بالفتح في (ن، ق)، وضبطت في (ع) بالسكون وتخفيف الميم، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): همزة «تؤمنوني» ليست مضبوطة في اليونينية، وضبطها في الفرع بالسكون. اه.

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية «سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ» بالتكبير، والذي في نسخ معتمدة «عبيد الله» بالتصغير. اه. قال في «الفتح»: وهو للأكثر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦٥/٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٤٩١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٧) والترمذي (٣٠٦٨) والنسائي في الكبري (١١١٤٠٨، ١١١٤٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦١٣.

فَلَا تُصَدِّقْهُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفَعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [ر: ٣٢٣]. أن الله تعالَىٰ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفَعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [المائدة: ٦٧].

٧٥٣٢ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْ ِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قالَ: «أَنْ تَدْعُو لِلهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قالَ: ثُمَّ أَيُّ الذَّنْ تَقْتُل وَلَدَكَ (٢) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قالَ: ثُمَّ أَيَّ ؟ قالَ: (أَنْ تَقْتُل وَلَدَكَ (٢) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قالَ: ثُمَّ أَيَّ ؟ قالَ: (أَنْ تَقْتُلُونَ النَّقْسَ وَهُو خَلَقَكُ وَلَا يَعْتُلُونَ النَّقْسَ وَهُو خَلَيْلَةَ جَارِكَ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ اللّهِ عَرَمُ اللهُ إِلَا يَعْ وَلَا يَرْنُونَ كَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ (٤) ﴾ الآيَةَ [الفرقان: ٦٨]. (٢٠) [ر: ٤٤٧٧]

(٤٧) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا ﴾ [آل عمران: ٩٣]، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مَا لَىٰ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا، وَأُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا، وَأُعْطِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ فَعَمِلُوا بِهِ، وَأُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلُوا بِهِ » (٧٤٦٧)

وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ: ﴿ يَتُلُونَهُ رُ ٥٠﴾ [البقرة: ١٢١]: يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ، يُقَالُ: ﴿ يُتَلَى ﴾ [النساء: ١٢٧]: يُقْرَأُ.

حَسَنُ التِّلَاوَةِ: حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ. ﴿لَا يَمَسُّهُ ﴾ [الواقعة: ٧٥]: لَا يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ، وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا الْمُوقِنُ (٢)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَيَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في الموضعين في (ب)، وأهمل ضبطهما في (ن، و، ص)، وضبطهما في (ع): «أيُّ» بالضمّ، وفي (ق): «أيُّ» بتنوين الضمّ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «مَخَافةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ثُمَّ أَنْ».

 <sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: (﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ حَقَّ تِلاَ وَتِهِ ۗ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر و المُستملي: «المُؤْمِنُ» بدل: «الْمُوقِنُ».

<sup>(</sup>أ) انظر فتح الباري:٦٢٠/١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٢٣١٠) والترمذي (٣١٨٣، ٣١٨٣) والنسائي (٤٠١٥ - ٤٠١٥) وفي الكبرى (١١٣٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٠.

نِدًّا: مِثلًا. حَلِيلَة: زوجة.

كَمَثَلِ ٱلْحِمَادِ/ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (() بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥]. (أ) [١٠٥٠] وَسَمَّى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عُلَامَ وَالإِيمَانَ (١) عَمَلًا، وَقَالَ (٣) أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عُلَامُ وَالإِيمَانَ (١) عَمَلًا، وَقَالَ (٣) أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ عِمَالُهُ مِنْ اللَّهُ فِي الإِسْلَامِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَىٰ عِنْدِي أَنِّ لَمُ أَتَطَهَّرْ إِلَّا صَلَّنْتُ. (١١٤٩)

وَسُيِّلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورٌ». ٥ (٢٦) ٧٥٣٣ - صَّرَثنا عَبْدَانُ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أخبَرَنِي سَالِمٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ظُنُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيْمُ قَالَ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّىٰ صُلِّيَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّىٰ ضَرَبَتِ الشَّمْسُ (٤٠)، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ (٤٠)، فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فقالَ/ أَهْلُ الْكِتَابِ: هَوُ لَاءِ أَقَلُ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا. قالَ اللهُ: هَلْ ١٩٤١/بَ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قالَ: فَهوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». (٢٥٥ [ر:٥٥٥]

(٤٨) باب: وَسَمَّى النَّبِيُّ مِنَى الشِّيدِ مِن الصَّلَاةَ عَمَلًا (٤٥٧)

وَقَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». (٧٥٦)

٧٥٣٤ - مَ**رَّنِي** (٥) سُلَيْمَانُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ -وَحدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ: أَخبَرَنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ - عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَيْ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ سِنَ الله الله عَنْ الأَعْمَالُ أَفْضَلُ ؟ قالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». ﴿۞۞ [ر: ٥٢٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «والصَّلاةَ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص): «قال» دون واو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «غُرُوبِ الشَّمسِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦٩/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٠٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٥) والترمذي (١٧٣، ١٧٣) والنسائي (٦١٠، ٦١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٣٢.

## (٤٩) بِابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا (١) ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَارِجِ: ١٩- ٢١]

﴿ هَلُوعًا ﴾: ضَجُورًا.

٧٥٣٥ - صَرَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنِ الْحَسَنِ:

حدَّثَنا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ: أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُّهَ مِنَانُ، فَأَعْطَىٰ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا، فقالَ: ﴿إِنِّي أَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْطِي، أَعْطِي أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ أَعْطِي أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقُوامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنَعُ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ». فقالَ عَمْرُو: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْعِنَىٰ مِنَ الْعَنَىٰ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمْ مِنَ الْعَلَىٰ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ». فقالَ عَمْرُو: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ النَّعْمِ لَى مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ النَّعْمِ فَي الْعَلَمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَالُ عَمْرُولُ النَّعْمِ فَيْ الْعَلَامِةُ مِنْ الْعَلَيْمِ لَا لَكُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَيْمِ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالُ عَلَى مُعْلَولِهُ الْعَلَالَ عَلَيْ مِنْ اللْعَلَالُ عَلَى اللْعَلَيْ وَالْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى عَلَيْ مَا مُعَلِيلِهُ مِنْ اللْعَلَالَ عَلَيْ مِنْ اللْعَلَيْ فَالَ عَلَيْ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْ عَلَى اللْعُلَالَ عَلَيْ اللْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعِلْمُ الْعَلَالَ عَلَيْ الْعَلَالَةُ عَلَى الللْعَلَى الْعَلَالِيْ عَلَى اللْعَلَيْ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْ عَلَى

#### (٥٠) بابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ عِنْ رَبِّهِ

[107/9]

٧٥٣٦ - مَرَّتِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثنا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ الْعَبْدُ إِلَيَّ مِنَاسُمِيهُ مَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: ﴿ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْ وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا (٥) أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً ». (٢٠) إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا (٥) أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً ». (٢٠) إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا (٥) أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً ». (٢٠) عَنْ التَّمِيْمِيِّ (٢٠)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

(١) في رواية كريمة زيادة: «ضَجُورًا» بدل الآتية بعد الآيات.

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «الغَنَاءِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إليَّ».

(٥) في حاشية رواية كريمة: «يَمْشِي».

(٦) هكذا في (ن، و، ب، ص) بميمين، وكشط الميم الأولى في (ن)، قال القسطلاني: وقع في اليونينية: «التميمي»، ولعله سبق قلم. اه. وبهامش (ب، ص): وجدتُ بخط الحافظ السخاوي بهامش اليونينية ما نصُّه: صوابه: التيمي، واسمه سليمان، وهو والد معتمر المعلّقِ عنه. كتبه محمد بن السخاوي. اه. وهي على الصواب في (ع، ق).

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٧١١. الْجَزَع: قلة الصبر. الْهَلَع: أَشَدُّ الجَزَع والضَّجَر. حُمْر النَّعَمِ: الإبل الحمراء وهي من أغلىٰ أنواعها. (ب) انظر تحفة الأشراف: ١٢٨٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ مُنَاسِّهِ عَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا». أَوْ: «بُوعًا». أَنْ [ر: ٧٤٠٥]

وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي: سَمِعْتُ أَنسًا (١)، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِيَّ مِنَ وِيهِ عَنْ رَبِّهِ مِرَّوَالًا. (٠) ٥ حَدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيهُ مَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ، قالَ: «لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةُ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّايِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». ﴿۞۞ [ر: ١٨٩٤] ٧٥٣٩ - صَ*َّرْثنا* حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ.

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَيُّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى الْمَعْيِهُ مَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ، قالَ: ﴿ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ (١) خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ ﴾. وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ. (٥) [ر: ٣٣٩٥]

٠٤٠ - صَرَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ<sup>(٣)</sup>: أَخبَرَنا شَبَابَةُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ (٤) الْمُزَنِيِّ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَ الْفَتْحِ عَلَىٰ نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ - قالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا. قالَ: ثُمَّ قَرَأً مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ مِنَالله عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ مِنَالله عِيمًا مُغَفَّلٍ ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ مِنَالله عِيمًا مَ

(١) ألحق بهامش (ن) وبخط متأخر زيادة: «عن أبي هريرة» وكتب فوقها سقط، وهي ثابتة في (ق)، وبهامش (ع): في نسخة السميساطية: «وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي: سَمِعْتُ أَنسًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن ربِّه» ثم قال: هكذا في الأصول كلها. اه.

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَنَا».

(٣) بهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: قلت: «سريج» بسين مهملة. اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «المُغَقَّلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٧٥) والترمذي (٣٦٠٣) والنسائي في الكبري (٧٧٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٠١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧١/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٥١) والترمذي (٧٦٤) والنسائي (٢٢١٤، ٢٢١٥، ٢٢١٢، ٢٢١٧، ٢٢١٨) وابن ماجه (١٦٣٨، ٢٢٨٥) وابن ماجه (١٦٣٨)

خُلُوفُ: تغير الرائحة.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٧٧) وأبو داود (٢٦٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٤٥.

فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ ؟ قالَ: ءَاءَاءَا(١)، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. <sup>(1)</sup>٥ [ر: ٤٢٨١]

(٥١) بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَتُوا بِٱلتَّوْرَئِةِ فَٱتُلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]

٧٥٤١ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تُرْجُمَانَهُ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ مِنْ سُعَالِمُ وَقَرَأَهُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ، وَلَاَيْعَ مِنْ اللَّهِ الرَّيَةُ [آل عمران: ٢٤]». ٥(٧)

٧٥٤٢ - حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً:

٥٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: كَانَ أَهْلُ/ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ(٢)، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ
لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ عِنَاسُهِ عَلَى اللَّهُ الْكَتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا:
﴿ وَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ ﴾ الآية [البقرة: ١٣٦]» (٢٠) [ر: ٥٤٤٥]

٧٥٤٣ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

(١) قال في «الفتح»: بمد الهمزة والسكون. اه.

(٢) بهامش (ب، ص): كسر عين «العبرانية» من الفرع. اه.

(٣) في رواية أبى ذر: «إنَّ النبيَّ صِنَىٰ للهُ عَلَيْهُ مُ أُتِيَ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَرْضَوْنَ أعور: يا أَعْوَرُ اقْرَأْ»، هكذا ظاهر التخريج في اليونينية، و«أعورُ» الأول مضمومٌ في (و، ب، ص)، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية الراء من «أعور» التي بالهامش مضمومة، وفي الفرع مفتوحة. اه. والذي في الفتح أنَّ روايته: «يَرْضَوْنَ أعورَ: اقْرَأْ» وأعربه مجرورًا بالفتحة صفة لرجل، والذي في الإرشاد أنَّ روايته: «يَرْضَوْنَ: أَعْوَرُ اقْرَأْ» بالرفع على المنادئ مع حذف الأداة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٩٤) وأبو داود (١٤٦٧) والترمذي في الشمائل (٣٢٠) والنسائي في الكبري (٨٠٥٥، ٨٠٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٦.

فَرَجَّعَ فِيهَا: ردَّد صوته بالقراءة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٤٠٥.

انْتَهَىٰ عَلَىٰ مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ(۱)، قالَ: «ٱرْفَعْ يَدَكَ». فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، فقالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا(۱) الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ(۳) بَيْنَنَا. فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُهُ يُخُانِئُ (۱) عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ. (أ) [ر: ١٣٢٩]

## (٥٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهُ عِنَا الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَام (٥٠) الْبَرَرَةِ (٤٠) ، وَ: ﴿ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (٤٠)

٧٥٤٤ - صَّرَ فِي (٦) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّ ثني ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سِنَ الله الله عَلَوْلُ: «مَا أَذِنَ الله لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ». (٥٠٥ [ر:٥٠٢٣]

٥٤٥ - صَّرَ ثُنَا يَعْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليها».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بَيْنَهُما».

(٣) في رواية الأصيلي وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «نَتَكاتَمُهُ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَتَكاتَمُها».

- (٤) في (ب، ص): «يُحانِئُ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية ليس تحت الحاء نقطة. اه. وبهامش اليونينية من دون رقم: «يَحْنَأُ» (ب).
- (٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَعَ سَفَرةِ الكِرَامِ»، وفي نسخة للأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مع السَّفَرةِ الكرام».
  - (٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(أ) أخرجه مسلم (١٦٩٩) وأبو داود (٢٤٤٦، ٤٤٤٩) والترمذي (١٤٣٦) والنسائي في الكبرى (٧٢١٧- ٧٢١٥، ٢٢١٧، ٧٢١٧، ٧٢١٧، ٧٣٣٤، ٧٢١٧) وابن ماجه (٢٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥١٩.

نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا: نسوِّد وجوههما بالفحم. نُخْرِيهِمَا: صورة ذلك أن يضعوهما على حمار معكوسين ويدورون بهما في الأسواق. يُجَانِئُ: يقِيها بنفسه.

(ب) مسلم (۷۹۸) وأبو داود (۵۶۶) والترمذي (۲۹۰۶) والنسائي في الكبري (۸۰٤٥) وابن ماجه (٣٧٧٩).

(ج) أبو داود (١٤٦٨) والنسائي (١٠١٥، ١٠١٦) وابن ماجه (١٣٤٢). زَيُّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ: أي بتحسين أَصْوَاتِكُم عِنْد الْقِرَاءَة.

(د) أخرجه مسلم (٧٩٢) وأبو داود (١٤٧٣) والنسائي (١٠١٨، ١٠١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٩٧.

عَنْ حَدِيثِ عَايِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثني طَايِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، قَالَتْ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، وَأَنَا حِينَيْذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيْئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ يُبَرِّئُنِي، وَلَكِنْ (١) وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ (١) فِي شَانِي وَحْيًا يُتْلَىٰ، وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَ كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي عَلَىٰ وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِأَمْرٍ يُتَلَىٰ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ مِرَاثِي فَعَلَىٰ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا يَاتِ كُلَّهَا. (١٥٥ [ر: ٢٥٩٣] إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا يَاتِ كُلُهُمْ يُعْلَىٰ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا يَاتِ كُلَّهُا وَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا اللَّهُ مُنْ أَنْ لَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ أَنْ لَا لَا لَيْ مُنَافِقًا وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ إِلَىٰ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَىٰ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مُنْ لَا لَا لَلْهُ مُنْ أَلُ الللَّهُ مُنْ إِلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ مُنْ أَلُنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَىٰ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُنْ إِلَىٰ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَىٰ الللللَّهُ مُنْ أَلَا الللللَّهُ مُنْ أَلَا اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ مُنْ أَلَا الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ لَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللللللل

٢٥٤٦ - صَّرَ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّ ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (٤):

أُرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ(٥) قالَ(٦): سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيهُ مِ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ: ﴿وَٱلِيَنِ(٧) وَالزَّيْتُونِ ﴾ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا -أَوْ: قِرَاءَةً - مِنْهُ. (٢) [ر: ٧٦٧]

٧٥٤٧ - صَرَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّ ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ مُتَوَارِيًّا بِمَكَّةَ ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ، فَإِذَا سَمِعَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ قَالَ النَّهُ عَنَرُ مِنَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَرُ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَرُ اللَّهُ عَنَرُ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَرُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَا عَلَى الْعَلَالُ عَلَالَالُهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَالُهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَالِكُولِكُمُ عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَالِكُوالِكُولِكُولِكُمْ عَلَالِكُولِ عَلَالَالِكُولِكُولِكُمِ عَلَالَ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَالِمُ عَلَالِكُولُولِكُمْ عَلَالَ عَلَالِكُولِكُمُ عَلَيْكُولُولِلْمُ عَلَا عَلَالَاللَّهُ عَلَا عَلَالِكُولُولِكُمُ عَلَيْكُولُ

٧٥٤٨ - صَّرَثُنَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﴿ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولكِنِّي».

(٢) في رواية أبي ذر: «مُنْزِلٌ».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ عُصَّبَةٌ مِّنكُر ﴾».

(٤) في رواية كريمة زيادة: «قال: سَمِعْتُ».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «قال: سَمِعْتُ البَرَاءَ».

(٦) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يقولُ».

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بالتِّين».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۵، ٤٧٣٥) والنسائي في الكبرى (۲۰۳۳، ۱۹۳۱، ۱۱۲۵۱، ۱۱۳۹۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۲۱، ۱۲۶۱، ۱۲۲۱، ۱۲۶۹، ۱۱۳۱۰، ۱۲۲۱، ۱۲۳۱، ۱۲۴۱.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٦٤) وأبو داود (١٢٢١) والترمذي (٣١٠) والنسائي (١٠٠١، ١٠٠١) وابن ماجه (٨٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٤٦) والترمذي (٣١٤٥، ٣١٤٦) والنسائي (١٠١٢،١٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥١.

أَوْ بَادِيَتِكَ ، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَىٰ (١) صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَىٰ السَّعِيمُ مَ (١٠٥] [ر: ٦٠٩] إِنْسُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَىٰ السَّعِيمُ مَ (١٠٥] [ر: ٢٠٩] عَنْ أَمِّهِ:

عَنْ عَايِّشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيهُ مِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَاسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَايِضٌ. (ب٥٠] [ر: ٢٩٧] (٣٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَقَرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرُءَانِ (٢)﴾ [المزمل: ٢٠]

٧٥٥٠ - صَرَّتْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ /: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّثني عُرْوَةُ: أَنَّ [١٠٩٥] الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَبْدٍ الْقَادِيَّ حَدَّثَاهُ:

أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَىٰ حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّىٰ سَلَّمَ، فَلَبَبْتُهُ (٣) بِرِدَايِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأُكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ (٤): أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم. فَقُلْتُ: كَذَبْتَ ؟ أَقْرَأَنِيهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَا قَرَأْتَ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمٍم، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ الْهُرَاءَةَ الْتَي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ مُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُولُ اللَّهُ مِنَاسِّمِيمِم، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُولُ اللَّهُ مِنَاسِّمِيمِمُ وَقُولُ اللَّهُ مِنَاسِّمِيمِمُ وَقُرَأُ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ مَنُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا الْقُرْآنَ أَنْزِلَتَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَقَرَأُتُ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَقُولُ اللَّهُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾. (عَلَى اللَّهُ الْكَارُتُ الْكَالُكَ أُنْزِلَتُ (٥٠)، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَقُولُ اللَّهُ مُنَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾. (ع)٥ [د ٢٤١٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «نِدَاءَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ ونسخة للأصيلي: «﴿فَأَفْرَءُوا مَا تَيْسَرَمِنهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بتخفيف الباء الأولى، وفي الفرع مشدَّدة. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي: «كَذَا أُنْزِلَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٦٤٤) وابن ماجه (٧٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠١) وأبو داود (٢٦٠) والنسائي (٢٧٤، ٣٨١) وابن ماجه (٦٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٥٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۸۱۸) وأبو داود (۱٤٧٥) والترمذي (۲۹٤۳) والنسائي (۹۳۱، ۹۳۷، ۹۳۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰٦٤۲،۱۰۵۹۱.

أُسَاوِرُهُ: أواثِبُه وأقاتله. لَبَّبْتُهُ: جمعت ثيابه عند صدره ثم جررته. سَبْعَة أَحْرُف: أراد بالحرف اللُّغَةَ، ولها تأويلات أخرى.

#### (١٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ (١) ﴾ [القمر: ١٧]

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيمِ مَ : «كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (٤٩٤٩، ١٥٥٧)، يُقَالُ: مُيَسَّرٌ: مُهَيَّأُ(١).

وَقَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧] قالَ: هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانَ مُحَلِيهِ (٣). أَنْ

٥١ - حَدَّثنا مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: قَالَ يَزِيدُ: حدَّثني مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

[١٠٩/٩] عَنْ عِمْرَانَ قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قالَ: «كُلُّ مُيَسَّرٌ/ لِمَا خُلِقَ لَهُ». (ب) ٥ [ر: ٢٥٩٦]

٧٥٥٢ - حَرَّتِي (٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ: سَمِعَا سَعْدَ ابْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ عَلِيٍّ رَالِيَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّادِ أَقْ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ عُودًا، فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ، فقالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ». قَالُوا: أَلَا نَتَّكِلُ؟ قالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَأَنْفَى ﴾ الآية [الليل: ٥]». (٥) [ر: ١٣٦٢]

#### (٥٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَ انَّ تَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجٍ مَّعُفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١-٢١]

﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكِنَابٍ مَّسَطُورٍ ﴾ [الطور: ١-٢]: قَالَ قَتَادَةُ: مَكْتُوبٌ. ﴿ يَسُطُّرُونَ ﴾ [القلم: ١]: يَخُطُّونَ. ﴿ فِيَ أَمِّر ٱلْكِتَابِ ﴾ [الزخرف: ٤]: جُمْلَةُ الْكِتَابِ وَأَصْلُهِ (٥). ﴿ مَا يَلْفِظُ ﴾ [ق: ١٨]: مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ.

(١) في رواية أبي ذر ونسخة للأصيلي زيادة: ﴿ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ ١٠.

(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «وقال مجاهدٌ: ﴿ يَمَرَّنَا ٱلْفُرِّءَانَ ﴾ بِلسانِكَ: هَوَنَا قِراءتَهُ عليك». انظر تغليق التعليق: ٣٧٨/٥.

(٣) من قوله: «وقال مطر» إلى قوله: «فيعان عليه» ثابت في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) في (ب، ص) بالجرِّ فقط.

\_\_\_\_\_\_

يَنْكُتُ: يضرب به في الأرض حتى يؤثر فيه. نَتَّكِلُ: نعتمد على القضاء.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٧٨/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٤٩) وأبو داود (٤٧٠٩) والنسائي في الكبرى (١١٦٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٥٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٤٧) وأبو داود (٤٦٩٤) والترمذي (٢١٣٦، ٣٣٤٤) والنسائي في الكبرى (١١٦٧٨، ١١٦٧٩) وابن ماجه (٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٧.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُكْتَبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ. ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ [النساء: ٤٦]: يُزِيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ مِمَزَّمِلَ، وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَاوِيلِهِ. دِرَاسَتُهُمْ: تِلَاوَتُهُمْ. لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ مِمَزَّمِلَ، وَلَكِنَّهُمْ يُحِرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَاوِيلِهِ. دِرَاسَتُهُمْ: تِلَاوَتُهُمْ. وَنَعِينَهُمْ أَوْفِي إِنَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمُ بِهِ عَنِي أَهْلَ مَكَّةَ ﴿ وَلَعِينَهُ أَلْكُونَ مَنْ بَلَغَ ﴾ [المحاقة: ١٢]: حَافِظَةً. وَتَعِينَهَا (١): تَحْفَظُهَا. ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمُ بِهِ عَلَى عَنِي أَهْلَ مَكَّةً ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩] هَذَا الْقُرْآنُ فَهوَ لَهُ نَذِيرٌ. (١٥)

٧٥٥٣ - وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّرِيمِ قالَ: «لَمَّا قَضَى (١) اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ: غَلَبَتْ - أَوْ قالَ: سَبَقَتْ - رَحْمَتِي غَضَبِي، فَهوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ». (ب) [ (: ٢١٩٤]

٧٥٥٤ - مَرَّتِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا قَتَادَةُ: أَنَّ أَبَا رَافِع حَدَّثَهُ:

> (٥٦) بِابُ قَـوْلِ اللَّهِ تَعَـالَىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] ﴿ إِنَّاكُنَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]

> > وَيُقَالُ (٤) لِلْمُصَوِّرِينَ: «أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». (٧٥٥٧)

﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ (٥) فِي سِسَتَةِ أَيّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الّيَّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَمُهُ وَالْأَمْنُ بَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

<sup>(</sup>١) بكسر العين وفتح الياء المخففة قرأ العشرة في المتواتر، وقرأ بكسر العين وسكون الياء موسى بن عبد الله العنسي نل وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية ياء «تعيها» ساكنة، وهي في التلاوة منصوبة، وكذا في الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لما خَلَقَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ويقولُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى: ﴿ بَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٧٩/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٥١) والترمذي (٣٥٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٠، ٧٧٥١، ٧٧٥٧) وابن ماجه (١٨٩، ١٨٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٧١.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: بَيَّنَ اللَّهُ الْخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]. (أ) وَسَمَّى النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمًا الإِيمَانَ عَمَلًا، قَالَ أَبُو ذَرٌّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ: سُيِّلَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمًا، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قالَ: ﴿إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ».(٢٥١٨) (٢٦)

وَقَالَ: ﴿ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ مَوْنَا بِجُمَلِ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ. [١٦٠/٩] فَأَمَرَهُمْ/بِالإِيمَانِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلًا. ٥ (٥٥٥٦) ٥٥٥٥- صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ:

عَنْ زَهْدَم قالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءً، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فقالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا(١) فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ: لَا آكُلُهُ(١). فقالَ: هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكَ عَنْ ذَاكَ<sup>(٣)</sup>، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ *السَّعِيهُ لِم فِي* نَفَرِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، قَّالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ». فَأُتِيَ النَّبِيُّ مِنَى الله الله الله عَنَّا فقالَ: «أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟ » فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، ثُمَّ انْطَلَقْنَا، قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟! حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السُّمِيهِ مِمْ لَا يَحْمِلُنَا (٤)، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السُّمِيهِ مِمْ يَمِينَهُ! وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ، فقالَ: «لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي (٥) وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِين، فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا». (ب٥٣٣]

<sup>(</sup>١) قوله: «شيئًا» ثابت في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أن لا آكُلَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَلَأُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذلِكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَنْ لا يَحْمِلَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «وإنِّى».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٨١/٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٧٩، ٣٧٧٩، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٠.

المَوَالِي: العجم. نَهْب إِبل: غنيمة. فَقَذِرْتُهُ: كرهته. نَسْتَحْمِلُهُ: نسأله أن يركبنا على الإبل. ذود: ما بين الثِّنتين إلى التِّسْع، وقيل: إناث الإبل، وقيل غير ذلك. غُرُّ الذُّرَئ: بيض الأسنمة. تَحَلَّلْتُهَا: خرجت من حرمتها إلى ما يحل منها وذلك بدفع كفارة.

٧٥٥٦ - صَرَّتُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثِنا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثِنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثِنا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ:

قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ، فقالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّا لِمْهُ عَنْ الْأَمْرِ إِنْ وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُمٍ (١)، فَمُرْنَا بِجُمَلِ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ (١) دَخَلْنَا الْجَنَّة، وَنَدْعُو إِلَيْهَا (٣) مَنْ وَرَاْنَا. قالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: مَمْ لَنَا بِهِ (١) دَخَلْنَا الْجَنَّة، وَنَدْعُو إِلَيْهَا (٣) مَنْ وَرَاْنَا. قالَ: «آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَلَا لَقَيْرِ، وَالظُّرُوفِ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَقَّةِ (٤)، وَالْحَنْتَمَةِ ». (١) ٥ [ر:٣٥]

٧٥٥٧ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الل

٧٥٥٨ - حَدَّثُنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِلَمُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُرِيمَ : «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». ﴿۞۞ [ر:٥٩٥١]

٩٥٥٧ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّ ثنا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَالِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ / مِنَ السُّرِيَةِ مِنَى السَّالِهُ عِنَرَّةِ اللَّهُ عِنَرَّةِ اللَّهُ عِنَرَّةِ اللَّهُ عِنَرَةً رَالِكُ مِنَى السَّالِهُ عِنْ [١٦١/٩]

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَشْهُرِ الحُرُمِ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بها».

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «إليه».

(٤) في رواية أبي ذر والمُستملِي: «والمُزَفَّتةِ»، وزاد في (ن) نسبتها إلى رواية الحمويي، وعزاها في (و) لرواية أبي ذر فقط.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧) وأبو داود (٣٦٩٠، ٣٦٩٢، ٤٦٧٧) والترمذي (٢٦١١) والنسائي (٥٠٣١، ٥٥٤٨، ٥٥٥٥، ٥٥٥٥، ٥٥٥٥، ٥٥٤٣ ٥٦٤٣، ٥٦٤٤، **٥٦٩٢**)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٢٤.

الحُمُس: خُمُسُ الغَنيمةِ أو الفيء. الدُّبَّاء: جَرَّة تتَّخَذ من القَرْع. النَّقِير: جَرَّةٌ تتَّخَذ من أصل النَّخلة يُثقَب فيها ثقبٌ ويوضع فيها النَّبيذ. الظُّرُوف الْمُزَقَّةِ: هي المطلية بالزفت. الحَنْتَمة: جَرَّة تتَّخَذ من الفَخَّار.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٠٧) والنسائي (٣٦٢) وابن ماجه (٢١٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٠٨) والنسائي (٣٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٢٠.

ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً». (أ) [ر: ٥٩٥٣]

(٥٧) بابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

٧٥٦٠ صَّرْ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتَادَةُ، حدَّثنا أَنسٌ:

[ ١٩٥٠ / ب عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِلَيْ عَنِ النَّبِيِّ مِنَالله الله عَنْ الْمُوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ / كَالأَتْرُجَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَالَّذِي (١) لَا يَقْرَأُ كَالتَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كَمَثَلِ الْمَوْقَةِ ، طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا » (٢٠٥٠ ]

٧٥٦١ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح)

وَحدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حدَّثنا عَنْبَسَةُ: حدَّثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ(؟):

٧٥٦٢ - صَرَّ أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ ابْن سِيرِينَ:

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ومثَلُ الَّذِي».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن،ع): في نسخة: «عن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ» ولم يُدخل بينهما: «يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «من الحق» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَحْفَظُها». وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، قال في الفتح: والأول هو المعروف.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمستملي: «الزُّجَاجةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٩٧) وأبو داود (٤٨٣٠) والترمذي (٢٨٦٥) والنسائي (٥٣٨٠) وابن ماجه (٢١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٨١. الأُتْرُجَّة: هو نوع من الفاكهة يشبه اللارنج أو الكَبَّاد.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٤٩. يُقَرْقِرُهَا: يردِّدها.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ شَهِمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ قالَ: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَيَقْرَؤُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ (١) لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ (١) لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّىٰ يَعُودَ السَّهْمُ إِلَىٰ فُوقِهِ ». قِيلَ: مَا سِيمَاهُمْ ؟ قالَ: «سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ»، أَوْ قَالَ: «التَّمْلِيدُ». (أَنَ ٢٣٤٤]

### (٥٨) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ (٣) ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: الْقُسْطَاسُ: الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ.

وَيُقَالُ: الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، وَهُوَ الْعَادِلُ، وَأُمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَايِرُ. (ب)

٧٥٦٣ - حَدَّثِي (١) أَحْدُ بْنُ إِشْكَابٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ/الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَة وَالَ: قالَ النَّبِيُّ صِهٰ الله عِيهُ مَن الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ

عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». (٥) (٥) [ر: ٦٤٠٦]//

(١) في رواية أبي ذر: «يقرؤون» دون الواو.

(٢) لفظة: (ثُمَّ) ليست في (ن).

(٣) في رواية أبى ذر وكريمة زيادة: « ﴿ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) بهامش (ن) بخط الأصل ما نصُّه: بلغت مقابلة بأصله المسموع على النسختين فصحَّ صحته، والحمد لله وحده. اه. وبهامش (ب، ص) نقلا عن اليونينية: عدد ما فيه من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا. اه.

بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الحادي والعشرين على الشيخين بقراءة الشيخ فتح الدين أبي الفتح بن سيد الناس اليعمري بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المعزية، وذلك في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعميّة، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري التيمي القرشي عفا الله عنه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤، ٤٧٦٥) والنسائي (٢٥٧٨، ٢٥٧٨) وفي الكبرى (٨٥٥٩، ٢٥٥٨) وابن ماجه (١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٣٠٤.

تَرَاقِيَهُمْ: جمع تَرْقوة، وهو العظم ما بين ثغرة النَّحر والعاتق. فُوقه: موضع الوتر من السهم، وهو لا يعود إلى فوقه قطُّ بنفسه. التَّحْلِيقُ: إزالة شعر الرأس. التَّسْبِيدُ: الاستئصال، وهو أبلغ من التحليق.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٨٢/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٩٤) والترمذي (٣٤٦٧) والنسائي في الكبرى (١٠٦٦٦) وابن ماجه (٣٨٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٨٩٩.

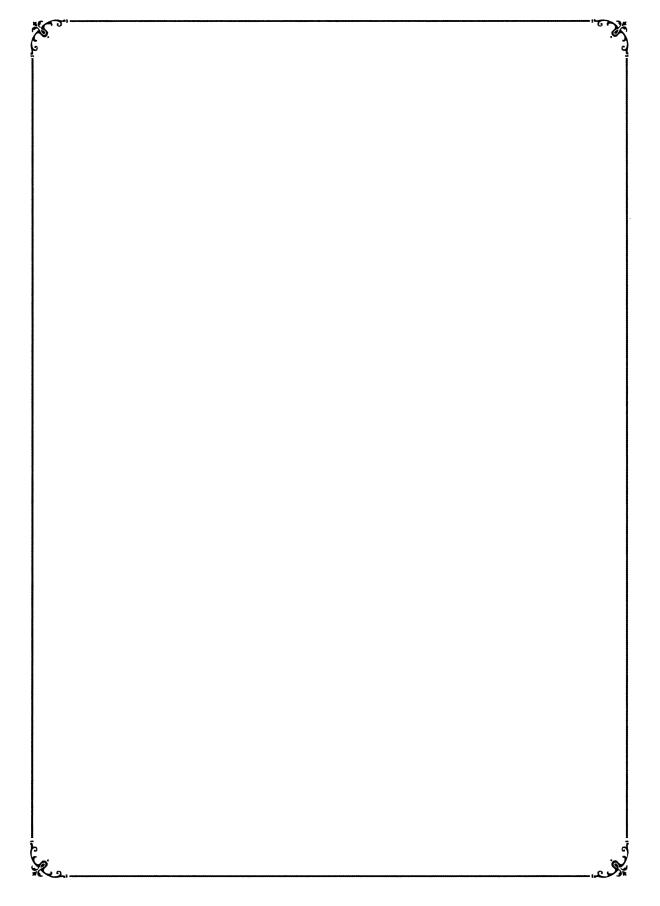

#### مُلِجُولُ لِيتِّمَا إِمَالِكُ

# أولًا: ما تفردت به النسخة النويرية الخامسة (ن) من السماعات(١) [(١) طبقة المقابلة بين يدى ابن مالك]

شاهدتُ على الأصلِ المسمُوعِ -وهو أصلُ المنقولِ منه والمُقابَلُ بهِ- بخطِّ الشَّيخِ شرفِ الدِّينِ أبي الحُسين اليُوْنِيْنِيِّ ما مثالُهُ:

بلغتُ مُقابلةً وتصحيحًا وإسماعًا بين يدي شيخِنا شيخِ الإسلام، حجَّةِ العربِ، مالكِ أَزِمَّةِ الأَدبِ؛ الإمامِ العلَّامةِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن عبدِ الله بن مالكِ الطَّائِيِّ الجَيَّانِيِّ -أمدَّ الله عمرهُ - في المجلسِ الحادِي والسَّبعين -وهو يُراعي قِراءتي، ويُلاحظُ نُطقي - فما اختارهُ ورجَّحهُ وأَمرَ بإصلاحهِ أَصْلَحْتُهُ وصححتُ عليه، وما ذكرَ أنَّه يجوزُ فيه الإعرابان أو ثلاثة، فأعلمتُ ذلكَ على ما أَمرَ ورجَّحَ، وأنا أقابلُ بأصلِ الحافظِ أبي ذرِّ والحافظِ أبي مُحمدِ الأَصِيْلِيِّ، والحافظِ أبي القاسمِ الدِّمشقيِّ، ما خَلا الجزءَ الثالثَ عشرَ والثالثَ والثلاثينَ فإنهما معدُومانِ، وبأصلِ مسموعِ على الشيخِ أبي الوقتِ بقراءةِ الحافظِ أبي مَنصورِ السَّمْعانِيِّ فإنهما معدُومانِ، وبأصلِ مسموعِ على الشيخِ أبي الوقتِ بقراءةِ الحافظِ أبي مَنصورِ السَّمْعانِيِّ وغيرِه من الحقّاظِ، وهو وقفٌ بخانِقاهِ السُّمِيْساطيِّ، وعلامةُ ما وافق أبا ذرِّ (٥) والأَصِيلي وغيرِه من الحقّاظِ، وهو وقفٌ بخانِقاهِ السُّمِيْساطيِّ، وعلامةُ ما وافق أبا ذرِّ (٥) والأَصِيلي (ص) والدمشقي (س) وأبي الوقت (ظ)(٢) فيُعلَمُ ذلك، وقد ذكرتُ ذلك في أوّلِ الكتاب في

<sup>(</sup>۱) سبق أن بيَّنا أنَّ النسخة (ن) منقولة عن اليونينية، بينما نقلت النسخة (و) عن أصل المقدسي، وبناء على هذا وقع اختلاف في السماعات المنقولة، وجاءت النسخة (و) أوفى في ذكر السماعات، كما فاتها بعض السماعات، فمن هنا إلى آخر: (طبقة السماع على أصل المقدسيِّ) ممَّا تفردت به النسخة (ن) عن النسخة (و).

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكرنا أنَّ العلامة التي رمز لها في النسخة مهملة دون إعجام: (ط).

(فرخَة) ليُعْلَمَ الرُّموز.

كتبهُ عليُّ بن محمَّدِ الهاشمي اليُوْ نِيْنِيُّ عفا الله عنه.

نقلَهُ كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن مُحمدِ البَكْرِيُّ التَّيميُّ القرشيُّ عُرِفَ بالنُّويري، عفا الله عنه، ولَطَفَ بهِ، بمنِّه وكرمِهِ.

### [(٢) طبقة سماع ابن مالك على اليُونينيِّ] [الطبقة على المجلدة الأولى]

وشاهدتُ على أوَّلِ المُجلدةِ الأُولى من الأصلِ المَسمُوعِ بخطِّ الشيخِ جمالِ الدين ابن ما مثالُهُ:

سمعتُ ما تضمَّنهُ هذا المجَلَّدُ من «صحيح البخاري» ﴿ اللهُ بقراءةِ مُسْنِدِهِ الشيخِ الإمامِ الحافظِ المُحقِّقِ المُتقنِ ؛ شرفُ الدِّين أبو الحسين عليُّ بن محمَّدِ بن أحمد اليُوناني رضي اللهُ عنه وعن سَلَفِهِ ، وكان السماعُ المذكورُ بحضرةِ جماعةٍ من الفُضلاءِ ، ناظرين في نُسَخٍ مُعْتَمَدٍ عليها ؛ فكلَّما مرَّ بهم لفظٌ ذُو إشكالٍ بَيَّنْتُ أَمْرَهُ ، وَضُبِطَ على ما اقتضاه علمي بالعربيةِ ، وما كان مِن ذلك مُفتقرًا إلى بسطِ عبارةٍ وإقامة دَلالةٍ أَخَرْتُ الكلامَ عليه ليكون في جُزءٍ جامعٍ يَنْتَفِعُ به غيرُنا(۱) ، إنْ شاء الله تعالى.

وكتبَ محمَّدُ بن عبد الله بن مالكِ الجَيَّاني، والحمدُ لله وصلواتُهُ على محمَّدٍ وآله وأصحابهِ.

#### [الطبقة على المجلدة الثانية]

وشاهدتُ على أولِ المُجلدةِ الثانية بخطه أيضًا ما مثالُهُ:

سمعتُ ما تضمَّنهُ هذا المجلدُ من «صحيحِ البخاريِّ» ﴿ اللهِ بقراءةِ مُسْنِدِهِ الشيخِ الإمامِ العالمِ الحافظ المُتقنِ ؛ شرفِ الدِّين أبي الحسينِ عليِّ بن محمَّدِ بن أحمدَ اليُوْنِيْنِيِّ -رضيَ اللهُ عنه وعن سلفه - وكان السماعُ بحضور جماعةٍ من الفُضلاء ناظرينَ في نُسَخٍ مُعتَمدٍ عليها، فكلَّما مرَّ بهم لفظُ ذو إشكال بيَّنتُ فيه الصوابَ، وضُبِط على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقرَ إلى بَسْطِ عبارةٍ وإقامة دِلالةٍ أَخَرْتُ أمرَهُ إلى جزءٍ أستوفي فيه الكلامَ ممَّا يُحتاج إليه من نظيرِ وشاهدٍ ؛ ليكون الانتفاعُ به عامًّا، والبيانُ تامًّا إن شاءَ الله.

وكتب محمَّدُ بن عبدِ الله بن مالكٍ، حامدًا لله ومُصلِّيًا على محمد وآلهِ. نقلهُ من خطِّهِ كما شاهَدَهُ أحمدُ البكري عفا الله عنه.

<sup>(</sup>١) وقد أنجز ذلك في كتابه: «شواهد التَّوضيح والتَّصحيح لمُشكلات الجامع الصَّحيح».

### [(٣) طبقة السَّماع على أصل المقدسي] فِيسَوْرُ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالرَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالرَّاقُ وَالرَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ و

يقولُ أفقرُ خلقِ الله تعالى إلى رحمته أحمدُ بنُ عبدِ الوهاب بن محمد بن عبدِ الدَّائمِ البكريُّ التَّيْمِيُّ القُرشيُّ المعروفُ بالنُّويريِّ، عَفا الله عنه ولَطَفَ به:

أما بعدَ حمدِ الله تعالى على نِعَمِهِ ، والصلاةِ على نبيهِ ورسولهِ محمَّدٍ مِن السَّعِيمُ عن أما بعد

فإنّني شاهدتُ على كتاب «الجامع الصحيحِ» للإمام أبي عبدِ الله محمّدِ بن إسماعيلَ ابن إبراهيم البُخاري رشي وهو الأصلُ الذي منه سمعتُ، وبهِ قابلتُ نسختي هذه، وهو أصلٌ أصيلٌ في مُجلدتين بخطّ الشيخ أبي عبدِ الله مُحمدِ بن عبدِ المجيدِ بن أبي الفضلِ بن عبدِ الرحمن بن زيدٍ -أثابهُ الله تعالى - نقلهُ مِن نسخةِ الحافظ أبي محمّدِ عبدِ الغنيِّ بن عبدِ الواحد بن علي بن سُرور المَقْدِسِيِّ رشيُّ، الموقوفةِ بالمدرسةِ الضِّيائِيَّةِ بسفحِ قاسيُونَ، عبدِ التي هي في مجلداتٍ ستٌ، وهي مسموعةٌ على الشيخ سراجِ الدِّينِ أبي عبدالله الحسينِ بن الزَّيدِدِيِّ رشيُّ، وقد اعتنى بمقابلةِ هذا الأصل الذي نقلتُ منه وقابلتُ به، وتحريرِه وضبطِهِ وإتقانِهِ، الشيخُ الإمامُ العلَّامةُ شرفُ الدِّينِ أبو الحُسين عليُ ابن الشيخ الإمام تقيً الدين أبي عبد الله محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ الله اليُونِيْنِيُّ أثابهُ اللهُ الجنةَ، حتى صارَ مَفْزَعًا يُلجأ إليه، وأصلًا يعتمدُ عليه من وقد رأيتُ أن أنقلها بِجُملتها على أصلي هذا لا أُخِلُّ منها بشيءٍ ولا أختصرُ ولا أُلخَصُ، بل أُوردُها على نصِّها، وأُراعي في إبرادِها أن أبتدئَ بما كان مُتقدِّمَ التاريخِ، ويليه ما بعده على الترتيب، وأُنبَّهُ على ما كرَّرَهُ في الأصل على كُلِّ من المُجلدتينِ.

فأقولُ: شاهدتُ على أول المجلدة الأولى أو على أواخرها، وشاهدتُ على أوائل الثانية أو أو اخرها مثل ذلك أو نحوه، على ما ستقفُ على ذلكَ إن شاءَ الله تعالى(١).

<sup>(</sup>۱) إلى هنا انتهى ما تفردت به النسخة (ن) من السماعات، ومن هنا إلى زيادات السماعات من النسخة (و) مما اتفقت على ذكره (ن) و(و).

# ثانيًا: ما اتفقت عليه النسختان (ن) و(و) من السماعات [(٤) طبقة سماع ابن عساكر من الفُراويِّ ](١)

هذا سماعُ الحافظِ ابنِ عساكر على أبي عبدِ الله الفُراوِيِّ، في سنةِ ثلاثينَ وخمسميَّةٍ: شاهدتُ على أواخرِ المجلدةِ الأولى من الأصلِ المَسمُوع ما مثالهُ(١):

شاهدتُ على الجُزءِ الأول من نسخةِ الإمامِ العالمِ جمالِ الحُفَّاظِ مُحدِّثِ الشامِ ومُؤرخِهِ ما صُورتُهُ:

سَمِعَ الشيخُ الإمامُ الجليلُ الأوحدُ الحافظُ جمالُ الحُقّاظِ أبو القاسم عليُ بن الحسنِ ابن هِبَةِ الله الدَّمشقيُ الشافعيُ -أكثر اللهُ في الحُقّاظِ مثلَهُ - جميعَ كتاب «الجامع الصحيح» للبُخاريِّ شُنِي من الشيخِ الإمام الأَجَلِّ السيدِ الزَّاهِدِ كمالِ الدِّينِ، شيخِ الإسلام، فقيهِ الحرَمين، رَضِيِّ الفريقين، أبي عبدِ الله محمَّدِ بن الفضل بن أحمدَ بن محمَّدِ الصَّاعديِّ الفُراويِّ، نزيل نيسابورَ شُنِّهُ بقراءةِ الفقير إلى رحمةِ الله تعالى أبي المحاسنِ عبدِ الرَّزَّاقِ بن محمَّدِ بن أبي نصر ابن محمد الطَّبَسِيِّ عليهِ قايلًا له: أخبرَكم الأستاذُ الإمامُ أبو عبدِ الله محمَّدُ بن علي بن محمَّدِ النا الحسنِ الخبَّاذِيُ المُقري، قراءةً عليهِ وأنتَ تسمعُ ، في شهور سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربعميّةٍ ، والشيخُ أبو سهلٍ محمَّدُ بن أحمدَ بن عبيدِ الله بن عمرَ بن سعيدِ بن حفصِ بن هاشمِ الحَفْصِيُ ، قدمَ عليكم بنيسابورَ ، قراءةً عليهِ في شهورِ سنةِ خس وستِّينَ وأربعمئةٍ ، فأقرَّ بهِ بجميعهِ ، قالا:

أَخْبَرَنا الشيخُ أبو الهيثمِ محمَّدُ بن المكيِّ بن محمد بن المكِّي بن زَرَّاعِ بن هارونَ بن زَرَّاعٍ الكُشْمِيْهَنِيُّ الأديبُ، قال الخَبَّازِيْ: حدَّثنا بها في شهورِ سنةِ تسعٍ وثمانينَ وثلاثميةٍ، وأخبَرَكُم الشيخُ الصالحُ أبو وقال الحفصيُّ: أخبرنا في شهورِ سنةِ ثمانٍ وثمانينَ وثلاثميةٍ، وأخبَرَكُم الشيخُ الصالحُ أبو عثمانَ سعيدُ بن أبي سعيدٍ أحمدُ بن محمد بن نُعَيْم بن إشْكَيبَ العَيَّارِ الصُّوفي، قراءةً عليهِ

<sup>(</sup>١) من هنا إلى: لآخر (طبقةُ السَّمَاعِ على ابنِ الزَّبيدي ستة وثلاثين وستميةٍ) مما اتفقت النسخة (ن) والنسخة (و) على ذكره.

<sup>(</sup>٢) في (و): (شاهدتُ على السِّفر الأول من الأصل المَنقول منه ما مثالهُ حرفًا بحرفٍ).

بنيْسابور، في شهورِ سنةِ خمسٍ وخمسينَ وأربعميّةٍ، قال: أخبرنا الشيخُ أبو عليً محمّدُ بن عُمرَ بنِ شَبُّوْيَهُ الشَّبَويُّ (١) الفقيهُ المروزيُّ ، بها في جُمادى الأول سنة ثمانٍ وسبعينَ وثلاثميةٍ ، قالا جميعًا: أخبَرَنا أبو عبدِ الله مُحمدُ بن يوسفَ بن مَطرٍ الفَرَبْرِيُّ ، قال: حدَّ ثنا الإمامُ أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيمَ الجُعْفِيُّ البخاريُّ رَبِيْرَ ، وصحَّ سماعُهُ منهُ في جَمْعٍ بنيسابورَ ، في شهورِ سنةِ تسعٍ وعشرينَ وسنةِ ثلاثينَ وخمس مئةٍ ، والحمدُ للهِ وحده أبدًا ، وصلواتُهُ على خيرِ خلقهِ ؛ محمّدٍ وآلِهِ وأصحابهِ وأزواجِه وذُرِّياتِهِ ، وسَلَمَ تسليمًا كثيرًا.

### [تتمة طباق سماع ابن عساكر]

وبعدهُ(١) ما صورَتُهُ:

وسمع أيضًا الشيخُ الإمامُ الأجلُ الأوحدُ الحافظُ، جمالُ الحُقّاظِ وفخرُهُمْ؛ أبو القاسمِ عليُ بن الحسنِ بن هِبَةِ اللهِ الشافعيُ الدِّمشقيُ -أكرمه الله بطاعته ومرضاته - مِن أوَّل كتابِ «الجامع الصحيح» للبخاريِّ اللهُ إلى (باب ما جاءَ في التَّقصيرِ (٣)، وكم يُقيم حتى يَقْصُرَ؟) من الشيخ الإمامِ الأجلِّ، السيد الزَّاهدِ، أصيلِ خُراسان؛ أبي محمَّدِ هبةِ الله بن سهلِ بن عمرَ بن محمَّدِ بن الحُسينِ البِسْطامِيِّ، المعروفِ بِالسَّيِّدِيِّ (٤)، خَتَنُ إمامِ الحرمينِ اللهِ، بقراءةِ الفقيرِ إلى الله تعالى: أبي المحاسنِ عبدِ الرزاقِ بن محمَّدِ بن أبي نصرِ بن محمَّدِ الطَّبَسِيِّ عليه، من أصلِ سماعِهِ قايلًا له: أخبرَكُم الأستاذُ الإمامُ الأوحدُ: أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن عليً بن محمَّدِ بن الحسن الخَبَّاذِي المُقْرئُ اللهُ بني الحافظِ الحسنِ بن أحمدَ السَّمَرْ قَنْدِيًّ عليه، بنيسابورَ، في الحسن الخَبَّاذِي المُقْرئُ الله عن وأربعينَ وأربعميةٍ فأقرَّ بهِ، قال: أخبَرَنا أبو الهيثم محمَّدُ بن المكّيُ بن محمَّدِ ابن المكيِّ الأديبُ، قراءةً عليه سنةَ تسعٍ وثمانينَ وثلاثميةٍ، قال: أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن المكيِّ الأديبُ، قراءةً عليه سنةَ تسعٍ وثمانينَ وثلاثميةٍ، قال: أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن يوسفَ بن مطرِ الفَرَبْرِيُّ قراءةً عليه بنهَ تسعٍ وثمانينَ وثلاثميةٍ، قال: أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن يوسفَ بن مطرِ الفَرَبْرِيُّ قراءةً عليه بنهَ تسعٍ وثمانينَ وثلاثميةٍ، قال: أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن يوسفَ بن مطرِ الفَرَبْرِيُّ قراءةً عليه بنهَ تسع وثمانينَ وثلاثمة أبو عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ محمَّدُ بن يوسفَ بن مطرِ الفَرَبْرِيُّ قراءةً عليه يَهَرَبُرَ، قالَ: حدَّثنا الإمامُ أبو عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ محمَّدُ بن يوسفَ بن مطرِ الفَرَبُويُ قراءةً عليه يَهْرَبُرَ، قالَ: حدَّثنا الإمامُ أبو عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ محمَّدُ بن يوسفَ بن مطرِ الفَرَبُريُ قراءةً عليه يَهْرَبُر، قالَ: حدَّثنا الإمامُ أبو عبدِ اللهُ عبد اللهِ المُنْ المِنْ المُنْ المُعْرِقُ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ الْ

<sup>(</sup>١) في (ن) تصحيفًا: (النشوي).

<sup>(</sup>٢) في (و) زيادة: (أيضًا).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (و): (ُ).

<sup>(</sup>٤) في (ن) تصحيفًا: (بالسندي).

محمَّدُ بن إسماعيلَ البخاريُّ وَلَهُمَّ ، وصَحَّ سماعُهُ منه في جمعٍ كثيرينَ لهذا القدرِ ، وهو المسموعُ لهذا الشيخِ ، وذلك بنيسابورَ في دار إمامِ الحرمينِ -قدَّس اللهُ روحَهُ - في جُمادى الآخرة من شهورِ سنة ثلاثينَ وخمس مئةٍ .

وكتبه عبدُ الرَّزاق بن محمَّدِ بن أبي نصرِ بن محمَّدٍ الطَّبَسِيُّ بخطِّه بنيسابورَ ، والحمدُ لله وحده أبدًا ، وصلواتُهُ على محمد (١) نبيه وآله وصحبه وسلم.

نقله كما شاهَدَهُ محمَّدُ بن أبي الفتحِ بن أبي الفضلِ بن أبي عليِّ بن أبي محمَّدٍ الحَنْبَلِيُّ حرفًا بِحَرْفٍ، ثم قابلَ الطبقة هذه بالطبقة المَنْقولِ منها فصحَّتْ بحمد الله تعالى.

نقل ذلكَ كما شاهده أحمدُ بن عبد الوهابِ البكري التَّيْمِيُّ (١).

<sup>(</sup>١) لفظة: (محمد) ليست في (و).

<sup>(</sup>٢) في (و): (نقل ذلكَ كما شاهده أحمدُ بن عبد الوهاب بن محمَّد البكري التَّيْمِيُّ النُّويريُّ عامله اللهُ بلطفِهِ).

## [(٥) طبقة السماع على أبي الوقتِ]

هذه طبقةُ السماعِ على أبي الوقتِ بدارِ الوزيرِ ابنِ هُبيرةَ ، في سنةِ اثنتينِ وخمسينَ وخمسمئةٍ (١): وشاهدتُ على أوَّلِ الجزء الأول بخطِّ الشيخِ شرفِ الدين أبي الحُسين ، عليِّ اليُوْنِيْنِيِّ ما مثالُهُ (١):

شاهدتُ على مُصَحَّحٍ ظاهرٍ عليه مخايلُ الصَّحةِ -بل هو كذلكَ - ومقابلٍ به هذا الأصل طبقةً بخطِّ الشيخ (٣) القدوةِ العالمِ المُحدِّثِ الحافظِ؛ أبي البقاءِ خالدِ بن يوسفَ بن سعدِ بن الحسن بن بكَّارٍ النَّابلسيِّ وَاللَّهُ (٤) ما صُورتُهُ:

شاهدتُ في أصلِ الشيخِ أبي الوقت رائم ما صورته؛ بخطّ الشَّيخِ الإمام أبي الفَرَجِ عبدِ المغيثِ ابن زُهير بن زيد(٦) الحربي رائم :

سمعَ جميعَ كتابِ «الصحيحِ الجامعِ» للبخاريِّ رَحِيُ من أولهِ إلى آخره -وهو من هذه النسخةِ ثلاثُ مُجلداتٍ، وهذه الطبقةُ على المجلَّدة الثانية منها - المولى الوزيرُ العالمُ العادلُ الصَّدرُ الكبيرُ عونُ الدِّينِ، جلالُ الإسلامِ صفِيُّ الإمامِ، شرفُ الأنامِ، مُعِزُّ الدَّولةِ، مُجِيرُ الأمةِ، عمادُ المِلَّةِ، مُصطفى الخلافةِ، ملكُ الجيوشِ، سيدُ الوزراء، صدرُ الشرقِ والغرب: أبو المُظَفَّرِ عمادُ المِلَّةِ، مُصطفى الخلافةِ، ملكُ الجيوشِ، سيدُ الوزراء، صدرُ الشرقِ والغرب: أبو المُظَفَّرِ يحيى بن محمَّدِ بن هُبيرةَ، ظهيرُ أميرِ المؤمنين -أعزَّ الله سبحانه نصرَهُ وأنفذَ في الأقطارِ أمرَهُ عبدِ الأَوَّلِ بدارهِ العاليةِ -أعزَّها الله - على الشيخ الصالح السَّديدِ، فقيهِ (٧) الأشياخِ أبي الوقْتِ عبدِ الأَوَّلِ بدارهِ العاليةِ -أعزَّها الله - على الشيخ الصالح السَّديدِ، فقيهِ (٧) الأشياخِ أبي الوقْتِ عبدِ الأَوَّلِ

<sup>(</sup>١) في (و) بدلها: (سماع الوزير عون الدين ابنِ هُبيرةَ ومن معه من أبي الوقتِ، في شهور سنةِ اثنتينِ وخمسينَ وخمسمئةٍ، منهم أبو بكر المبارك الزَّبيدي وابنه الحسن).

<sup>(</sup>٢) في (و) بدلها: (وشاهدتُ عليه أيضًا ما مثاله حرفًا بحرف).

<sup>(</sup>٣) (الشيخ) ليس في (ن).

<sup>(</sup>٤) (تعالى) ليس في (ن).

<sup>(</sup>٥) (قال) ليس في (و).

<sup>(</sup>٦) (زيد) مكانه بياض في (ن).

<sup>(</sup>٧) رُسمت في الأصلين لتحتمل: (بقية) و(فقيه).

ابن عيسى بن شُعيبِ بن إبراهيمَ بن إسحاقَ السِّجْزِيِّ، ثم الهَرَوِيِّ القارئِ الصُّوفِيِّ ﴿ اللَّهُ ، بروايتهِ عن الدَّاوُدِيِّ أبي الحسنِ، عن أبي مُحمد الحَمُّويي، عن الفَرَبْرِيِّ، عن البُخارِيِّ، في أحدٍ وأربعينَ مجلسًا، أوَّلُها بُكرةَ يومِ الأربعاءِ، الثاني والعشرينَ مِن شوالٍ، سنةَ اثنتينِ وخمسينَ وخمسميَّةٍ، وآخرُها يوم السبتِ تاسع عشري ذي الحجةِ من السَّنةِ.

وقد بيَّنَا ذِكْرَ المجالسِ وتواريخَها في التسميعِ على المجلَّدةِ الأولى في الأوراق المُضافَةِ الله وقد بيَّنَا ذِكْرَ المجالسِ وتواريخَها في التسميعِ على المجلَّدةِ الأولى في الأوراق المُضافَة ، وأو لاده الجِهاتُ الكريماتُ المحروساتُ فاطمةُ شرفُ النِّساءِ ، ورُقيَّةُ وعفيفةُ ، ووالدتُهنَّ الجهة الكريمةُ المَحرُوسةُ السيدةُ ستُّ الرؤساءِ بنت الأجلِّ أبي الفتحِ أحمدَ بن عبدِ الوهابِ الشهرتازِيِّ.

وذكرَ جماعةً، ثم قال: وأبو أحمدَ عبدُ الوهابِ بن عليِّ بن علي بن عُبيدِ الله الأمينُ، وذلك بقراءة الشيخِ العالم الحافظِ أبي الفضلِ أحمدَ ابنِ الشيخِ السَّعيدِ العالمِ أبي المعالي صالحِ بن شافعِ الجِيْلِيِّ، وأبو منصورٍ سعيدُ بن العدلِ أبي سعدٍ محمَّدِ بن سعيدِ بن محمَّدِ الرَّزَّازُ الفقيهُ البغداديُّ، وأبو شُجاعٍ الضَّحاكُ بن أبي الفوارِسِ بن هِبَةِ الله بن رَهْزاذِ (۱۱)، وابنُ خالِهِ أبو سعدٍ ثابتُ بن مُشَرَّفِ بن أبي سعدٍ الخَبَّازُ (۱۲)، وأبو البركاتِ داودُ بن أحمدَ بن محمَّدِ ابن مُلاعِب، وأبو العبَّاسِ أحمدُ بن أبي الفتحِ بن أبي الحسنِ بن صِرْما الدَّقاقُ، وأبو محمَّدِ ابن مُلاعِب، وأبو العبَّاسِ أحمدُ بن أبي الفتحِ بن أبي الحسنِ بن صِرْما الدَّقاقُ، وأبو محمَّدِ إسماعيلُ بن سعدِ الله بن محمَّدِ بن عليِّ بن حَمدي، وأبو تُرابٍ يحيى بنُ أبي المعالي بن أبي المعالي بن أبي المعالي بن أبي الموارِسِ -يُعرف بابن العُريِّسة - وأبو القاسم وأحمدُ ابنا أبي بكر بن أبي السَّعاداتِ بن كرمِ البَنْدَنِيْجِيِّ (۱۳)، وأبو جعفرِ النَّفيسُ بن هبةِ الله بن وَهبان ابنا أبي بكر بن أبي السَّعاداتِ بن كرمِ البَنْدَنِيْجِيِّ (۱۳)، وأبو جعفرِ النَّفيسُ بن هبةِ الله بن وَهبان

<sup>(</sup>١) في الأصل (زهزاد)، وفي (و): (زهواد)، والمثبت الصحيح من مصادر الترجمة، انظر: «إكمال الإكمال» لابن نقطة رقم (٢٧٦٦) و«ذيل تاريخ بغداد» لابن الدُّبيثي رقم (٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) لم يرد في كتب التراجم بأن في نسبه: الخباز، بل البناء، انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» رقم (٢٧٠) و «تاريخ الإسلام» رقم (٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) هما: تميم بن أحمد بن أحمد بن كرم البندنيجي البغدادي أبو القاسم بن أبي بكر الأزجي. انظر: «الوافي بالوفيات» [٢٥٣/١٠] و «تاريخ بغداد» وذيوله رقم (٥٤١).

وأخوه: أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد. الحافظ. انظر: «إكمال الإكمال» رقم (٤٩٠٠) «سير أعلام النبلاء» رقم (٤٨).

البُزُوْرِيُّ، وأخوهُ أبو مُحمد أسعدُ، وأبو السَّعاداتِ بن أبي القاسمِ بن أبي الأزهرِ بن النَّاقد البَزَّارُ، وأبو بكرٍ عبدالله بن مُباركِ ابن الشيخِ العالم أبي عبدالله محمد بن يحيى الزَّبِيدي، وولدُهُ أبو عليِّ الحسنُ، وأبو القاسم أحمدُ بن عبدالله بن عبد الصَّمدِ بن عبد الرَّزاقِ السُّلميُ، وأبو القاسمِ عليُّ وأبو الحسنِ محمَّدُ ابنا أحمدَ بن عُمر القَطِيْعِيِّ الفقيه(١)، وأبو الفضلِ سُليمانُ وأبو الحسنِ عليُّ ابنا محمَّدِ بن عليِّ البغداديِّ(١)، وأبو بكرٍ مِسْمارُ بن مُحمدِ بن العُويْسِ(١) النَّيَّار، وأبو بكرِ بن يحيى بن أبي المعالي بن هِبَةِ الله البَيِّعُ، وعبدُ الرَّحمن بن عُمرَ الن أبي نَصْرِ المُقرئ، ومُشَرَّفُ (١) بن عليٍّ بنِ أبي جعفرِ بن كاملِ الخالِصِي، وخلقُ كثيرٌ ماتوا الى رحمة الله تعالى.

نقلَهُ مُختصرًا خالدُ بن يُوسفَ بن سعدِ بن الحسنِ بن بكَّادٍ النَّابلسيُّ الشَّافعيُّ، حامدًا لله (٥) سبحانه وتعالى، ومُصليًا على رسولِه محمَّد (٦) النَّبيِّ وآلِهِ وصحبِهِ ومُسَلِّمًا (٧)، وحسبُنا اللهُ ونِعم الوكيل.

<sup>(</sup>۱) (الفقيه) ليس في (و)، وهما: علي بن أحمد بن عمر بن حسين أبو القاسم ابن القطيعي. انظر: "تاريخ الإسلام" رقم (٤٠٣) و "تاريخ بغداد" وذيوله رقم (١٠٨٤).

وأخوه: محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن خلف أبو الحسن، البغدادي ابن القطيعي. انظر: «إكمال الإكمال» رقم (٢٨١) و «تاريخ الإسلام» رقم (٢٨١).

<sup>(</sup>٢) وهما: سليمان بن محمد بن علي بن أبي سعد الفقيه أبو الفضل الموصلي، ويعرف بابن اللباد. انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» رقم (٣٤٦) و «تاريخ الإسلام» رقم (٧٧).

وأخوه: علي بن محمد بن علي بن أبي سعد الموصلي. انظر: «تاريخ بغداد» وذيوله رقم (١١٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ن) تصحيفًا: (العريس) بالراء، وهو: مسمار بن عمر بن محمد بن عيسى، أبو بكر المعروف بابن العويس، البغدادي المقرئ النيار. انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» رقم (٦٢١) و «سير أعلام النبلاء» رقم (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مشرف) دون واو، وهو: مشرف بن علي بن أبي جعفر بن كامل، أبو العز الخالصي. انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» رقم (٦٢٠)و «تاريخ الإسلام» رقم (٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) في (و): (الله).

<sup>(</sup>٦) (محمد) ليس في (ن).

<sup>(</sup>٧) في (و): (وسلِّم تسليمًا).

نقلها على نَصِّها أفقرُ خلقِ الله إلى رحمته عليُّ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ الله بن عيسى ابن أحمدَ بن محمَّدِ بن محمَّدِ اليُوْنِيْنِيُّ -عفا الله عنه ولَطَفَ بهِ - في ثاني عشري (١) ربيع الأول، سنة سبعينَ وستميَّةٍ، أحسنَ اللهُ تَقَضِّيَها في خيرٍ وعافيةٍ (١)، بدمشق المَحروسة، حامدًا لله تعالى (٣) على نِعمه الظاهرة والباطنة، ومُصَلِّيًا على أشرفِ خلقهِ، سيدِنا ومولانا مُحَمَّدٍ خِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وآلهِ الطيبينَ الطَّاهرينَ وصحبهِ أَجمعين (١)، وحسبي اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، الحمد لله وحده (٥).

نقلَ ذلك من خَطِّهِ رَا مِن خَطِّهِ رَا مِن خَطِّهِ رَا مُن عَمْرَها اللهُ وَمِن عَمْرَها اللهُ تعالى بالإسلام والسُّنَّةِ، لثمانٍ مَضينَ من جُمادى الآخرة، سنة خمس وعشرينَ وسبعميّةٍ، أحسن الله تَقَضِّيها، وحَسبنا الله ونعم الوكيلُ.

هذه طبقةُ سماعِ أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بن الزَّبِيْدِيِّ وغيره على أبي الوَقْتِ، في سنةِ ثلاثٍ وخمسينَ وخمسميَّةِ (^):

وشاهدتُ على أواخرِ المُجلدةِ الثَّانيةِ من الأصلِ المذكور بخطِّ كاتبها محمَّدِ بن زيدٍ التَّكُ ما مثالُهُ (٩):

شاهدتُ بخطِّ السَّيْفِ: سمعَ «الجامع الصحيح» بأسرِهِ من أبي الوَقْتِ عبدِ الأوَّلِ بن

<sup>(</sup>١) في (و): (في ثاني عشر من).

<sup>(</sup>١) (وعافية) ليس في (ن).

<sup>(</sup>٣) (تعالى) ليست في (ن).

<sup>(</sup>٤) في (و): (وصحبه المنتجبين).

<sup>(</sup>٥) (الحمد لله وحده) ليس في (و).

<sup>(</sup>٧) في (و): (التيمي النويري عفا الله عنه ولطف به بمنه وكرمه)، وما بعدها ليس في (و).

<sup>(</sup>٨) في (و): (سماع المُبارك الزَّبيدي وابنه الحَسَن وغيرهما من أبي الوقت في شهور سنة اثنتين وثلاث وخمسين وخمسمئة بدار الوزير والنِّظامية).

<sup>(</sup>٩) في (و): (وشاهدتُ على السِّفْرِ الثانِي من الأصلِ المنقولِ منهُ، وهو أصلُ سَماعي ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ، بخطِّ محمَّدِ بن زيدٍ).

عيسى ابن شُعيبٍ الهَرويِّ: أبو بكرٍ المُباركُ بن محمَّدِ بن يحيى الزَّبِيديُّ، وابنُهُ أبو عليِّ الحسنُ بن وأبو الحسنِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عمرَ بن خَلفٍ القَطِيْعِيُّ، وأبو عليِّ الحسنُ بن إسحاقَ بن مَوْهُوْبٍ ابن الجَواليْقِيِّ، وأبو الفضلِ عبدُ السَّلام بنُ عبدِ الله(۱) بن أحمدَ بن بَكْرانَ الدَّاهِرِيُّ، وأبو حفصٍ عُمر بن كرمِ بن أبي الحسنِ بن عُمرَ الدِّيْنَوَرِيُّ الحَمَّامِيُّ، وأُمَّةُ (۱) أُخرى بقراءةِ أبي الفضلِ بن شافعٍ وغيرِه، في سنةِ اثنتينِ وثلاث وخمسينَ وخمسميّةٍ، بدار الوزيرِ ابن هُبَيْرة، وسمع أيضًا: أبو نصرِ المُهَذَّبُ بنُ عليِّ بن أبي نصرِ بن قُنَيْدَةَ.

وسمعهُ من أبي الوَقْتِ بقراءةِ يُوسفَ بن مُقَلَّدٍ: عليُّ أبو الحَسنِ بن رَوْزَبَةَ بن عبدِ الله العطَّارُ (٣) في جماعةٍ، سنةَ ثلاثٍ وخمسينَ وخمسميّةٍ.

وسمعه منه بقراءة ابن الخَشَّابِ أبي محمد: أبو نصرٍ أحمدُ بنُ الحُسين بنِ عبدِ الله بن أحمدَ بن النَّرْسِيِّ وجماعةً، في سنةِ ثلاثٍ وخمسينَ وخمسمية بالنِّظَامِيَّةِ.

وسمعهُ من أبي الوقْتِ بقراءةِ أبي العزِّ عبدِ المُغيثِ بن زُهيرِ الحَربيِّ جماعةٌ منهم: أبو عبد اللهِ الحسينُ والحسنُ ابنا أبي بكرِ المباركِ بن محمَّدِ بن يحيى الزَّبِيْدِيِّ، في مجالسَ آخرُها في صفر، سنةَ ثلاثٍ وخمسينَ وخمسميَّةٍ.

نقلتُهُ من خطِّ قاريهِ. نقله من خطِّ محمَّدِ بن زيد (٤) كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبد الوَهاب البَكري.

<sup>(</sup>١) (بن عبدالله) ليس في (و).

<sup>(</sup>٢) بياض في (و) مكان: (وأمة).

<sup>(</sup>٣) في (و): (علي أبو الحسن بن أبي بكر بن معاوية بن عبد الله العطار)، وهو: علي بن أبي بكر بن روزبة بن عبد الله، أبو الحسن البغدادي القلانسي، الصوفي العطار. انظر: «تاريخ الإسلام» رقم (١٩٠)، و«ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» رقم (١٥٠١).

<sup>(</sup>٤) في (و): (نقلتُهُ من خطِّ قاريهِ، ولم يذكر كاتب الطبقة اسمه، وهي بخط محمد بن زيد، والله أعلم).

### [(٦) طباق السماع على نسخة ابن الحطيئة]

### نسخةُ خطِّ ابنِ الحُطَيْئَةِ في سنةِ سبعٍ وخمسينَ وخمسميَّةٍ:

وشاهدتُ على أواخرِ المجلدةِ الثانية من الأصلِ المسموعِ أيضًا بخطِّ الحافظِ أبي الحسينِ اليُوْنيْنِيِّ النَّهُ ما مثالُهُ(١):

شاهدتُ على الأصلِ المسمُوعِ على ابن الحُطَيْئَةِ ما صُوْرَتُهُ بعدَ مُقابلتي أصلي هذا بهِ حرفًا حرفًا، مُراعيًا لضبطهِ وتحريرهِ:

قرأ عليّ هذا الجزء مع جميع ما تقدَّمَهُ من أولِ «كتاب البُخاري» ﴿ وَالشّيخُ أبو القاسمِ هِبهُ الله بن يحيى بن عليّ التَّميميُ (٢)، وسمعَ بقراءتهِ أَخُوهُ شَقِيْقُهُ أبو عليّ الحسنُ، وصحَّتِ القراءةُ والسَّماعُ، وهو روايتي عن الفقيهِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن منصورِ الحَضْرَمِيّ، عن عبدِ الله عليه المَسْتَمْلِي وأبي الهَيشم، كُلُّهُمْ عن عبدِ الجَليل بن أبي سَعيدٍ (٣)، عن أبي ذرّ، عن الحَمُّويي والمُسْتَمْلِي وأبي الهَيشم، كُلُّهُمْ عن الفِرَبْريِّ، عن البُخاريِّ، فليَرْوِياهُ عنيّ بذلكَ إن أرادا.

كتبهُ (٤) أحمدُ بنُ عبدِ الله بن أحمدَ بن هشامِ بن الحُطَيْئَةِ اللَّخْمِيُّ، في الحادي عشر من ذي الحِجَّةِ سنةَ سبع وخمسينَ وخمسميَّةٍ.

الحمدُ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، نقلهُ كما شاهدَهُ أفقرُ خلقِ الله إلى رحمتهِ عليُّ بن محمَّدِ بن

<sup>(</sup>١) في (و): (طبقة السماع على ابن الحطيئة سنةَ سبعٍ وخمسينَ وخمسمئةٍ: وشاهدتُ على السَّفْرِ الثَّانِي أيضًا ما مثالُهُ).

<sup>(</sup>٢) في (و): (الشيخ أبو القاسم محمد بن عبد الله بن يحيى بن علي التميمي)، وهو: هبة الله بن يحيى بن علي، أبو القاسم التميمي الشافعي. انظر: «تاريخ الإسلام» رقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول، وهكذا ورد اسمه في نسخ خطية من روايته، والذي في كتب التراجم (سعد)، وهو: عبد الجليل ابن أبي سعد منصور بن إسماعيل الهروي، مسند هراة. انظر: «سير أعلام النبلاء» رقم (٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (و): (وكتبه).

<sup>(</sup>٥) (بن محمَّدِ) ليس في (و).

أحمدَ ... أُرا اليُوْنِيْنِيُّ -عفا الله عنه - وذلكَ بعدَ مُقابلتي هذا الأصلَ بالأصلِ المذكور مرَّتينِ، الآخرةُ منهما: ووافقَ الفراغُ منها في (١) يومِ الأحد، ثالثَ عشر شعبانَ المبارك، سنةَ إحدى وسبعينَ وستميَّةٍ، بِبَعْلَبَك المحروسةِ.

وكان الابتداءُ بمقابلتها في شهرِ رمضان المُعظّم، سنةَ سبعينَ وستميّةٍ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبينَ الطّاهِرين، وصحبهِ المُنتَجبينَ، وسلّمَ تسليمًا إلى يوم الدين.

نقل ذلك(٣) كما شاهدهُ أحمدُ بن عبدِ الوهاب البكريُّ التَّيميُّ، عفا الله عنه ولَطَفَ بِهِ (١).

-هذه [طبقة سماع الحافظ] عبد الغني [بقراءته في سنة](٥) تسع وتسعين وخمسمية: وشاهدتُ على أواخر المُجَلَّدةِ الأُولى من الأصلِ المذكورِ ما صورَتُهُ بخطً ابن زيدٍ:

وشاهدتُ على آخرِ الكتابِ المذكورِ من الأصلِ المُسمَّى، يعني بقوله: الأصلِ المُسمى: نسخة الحافظِ عبدِ الغَني، الذي نقلَ منها وقابلَ بها وسَمِعَ (٦):

سمعَ جميعَ هذه المجلَّدةِ على الشيخِ الثِّقةِ الصَّالِحِ أبي عبدِ الله مُحمدِ بن حَمدِ بن حامدٍ الأَرْتاحِيِّ، بحقِّ إجازَتِهِ مِنْ أبي الحسنِ عليِّ بن الحُسينِ الفَرَّاءِ المَوْصِلِيِّ، بحقِّ سماعِهِ من كريمة بِنْتِ أَحمدَ المَرْوَزيةِ، بقراءةِ صاحبِه الشيخِ الإمامِ العالمِ الحافظ، مُحيي السُّنَةِ نورِ الشريعةِ؛ ضياءِ الدِّين أبي محمَّدٍ عَبدِ الغنيِّ بن عبدِ الواحدِ المَقْدِسِيِّ -أيَّدَهُ الله - قراءةً حسنةً، لو رحلَ الطالبُ للحديثِ من نيسابورَ إلى مصرَ لحضور قراءتِهِ ما كانت رحلته باطلًا؛ لعلمهِ برجالِ الحديثِ ومتنه (۷)، وسمعت الشيخَ ابنَ حامدٍ يقولُ: ما مِن ساعةٍ أسمعُ بقراءتكَ إلا برجالِ الحديثِ ومتنه (۷)، وسمعت الشيخَ ابنَ حامدٍ يقولُ: ما مِن ساعةٍ أسمعُ بقراءتكَ إلا

<sup>(</sup>١) فراغ بمقدار كلمة كتب فوقه (كذا).

<sup>(</sup>٢) في (و): (الآخرةُ منهما: وافقَ الفراغُ منهما).

<sup>(</sup>٣) في (و): (نقله).

<sup>(</sup>٤) (التَّيميُّ، عفا الله عنه ولَطَفَ بِهِ) ليس في (و).

<sup>(</sup>٥) وقع طمس في الأصل مكان المعقوفين، استدرك ظنًّا على وفق الطباق السابقة واللاحقة.

<sup>(</sup>٦) في (و): (طبقةُ السماعِ على الأَرْتَاحِيِّ، في سنةِ تسعٍ وتسعينَ وخمس مئةٍ: شاهدتُ على السَّفْرِ الأولِ من الأصلِ المسمى المنقولِ منهُ ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ: وشاهدتُ على آخر الكتابِ المذكورِ من الأصلِ المُسَمَّى -قوله الأصل المسمى يريد أصل المقدسيِّ، والله أعلم -).

<sup>(</sup>٧) في (و): (لعلمه برجال الكتاب ومتنه).

أستفيدُ منها ما لم تُسبق إليه، فسمعَ المشايخ: الشيخُ الفقيهُ أبو القاسمِ عبدُ الغني بن قاسمِ بن عبدِ الرَّزَّاقِ الحَنْبَلِيُّ، وأبو عبدِ الله مُحمد بن عبدِ الرحمنِ بن مُحمد بن عِمادٍ العَسْقَلانِيُّ، وأبو العِنْ منصورُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن نصرٍ الغَضارِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن الحُسينِ بن عبدِ الرَّحمنِ التَّنْسِيُّ - وهذا خطُّهُ - وولدُهُ مُحمدُ.

وذاكَ في مَجلسين آخِرُهُما سلخَ ربيعِ الأولِ، سنةَ تسعٍ وتِسعينَ وخمسميةٍ، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ وآله.

وقد شاهدتُ هذه الطبقة على آخرِ كُلِّ مُجَلَّدِ<sup>(۱)</sup> من المجلداتِ الستِّ، من الكتابِ «الجامعِ الصحيح» من الأصل المُشارِ إليه.

نَقلها مُلَخِّصًا مُحمدُ بنُ عبدِ المجيدِ بن زيدٍ، وبحاشيةِ هذهِ الطبقةِ أيضًا بخطِّهِ (٢): وفاتَ عبدَ الرحمنِ بن الحُسينِ بن عبدِ الرحمنِ التِّنَيْسِيَّ من أولِ المجلدةِ الأولى من الأصلِ إلى: (باب غسل المنيِّ وفَرْكِهِ). كتبهُ مُحمدُ بن زيدٍ. انتهى. نقلَ ذلكَ (٣) كما شاهدَهُ أحدُ (٤) البَكريُّ.

وشاهدتُ على أواخر المجلدَةِ الثانية مثلَ ذلك، والذي في حاشيةِ المجلدَةِ الأولى ثابتً في الطبقةِ على المجلدة الثانيةِ، إلا أنَّ فيهِ بعد قولهِ: (غَسْلُ المنيِّ وفَرْكِهِ)، وما عَداهُ كَمُلَ له سماعُ جميعِ الكتابِ على الشيخِ بالقراءةِ المذكورةِ. نقلَ ذلك كما شاهدَهُ أحمدُ البَكْرِيُّ (٥).

#### - نُسخةُ خَطِّ الحافظِ عبدِ الغَنِيِّ ﴿ اللَّهُ:

وشاهدتُ أيضًا على أواخرِ كلِّ من المجلدتينِ من الأصلِ المشارِ إليه ما صُوْرَتُهُ بِخَطِّ ابنِ زيدِ(١):

<sup>(</sup>١) في (و): (مجلدة).

<sup>(</sup>٢) في (و) ( ... بن زيدٍ عفا الله عنه ، وكتبَ قبالةَ اسمٍ عبدِ الرَّحْمَنِ ما مثالُهُ).

<sup>(</sup>٣) في (و): (نقله).

<sup>(</sup>٤) زاد في (و): (بن عبد الوهاب).

<sup>(</sup>٥) في (و) بدل هذه الفقرة: (وعلى السِّفْرِ الثاني نحوه).

<sup>(</sup>٦) في (و) بدل هذا العنوان وهذه الفقرة: (سماعُ الحافظِ عبدِ الغنيِّ من الأَرْتَاحِيِّ: وشاهدتُ على السِّفْرِ الأولِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ، ومثلهُ على الثَّاني).

وشاهدتُ على المجلدِ السَّادسِ من الكتابِ المذكورِ من الأصلِ المُسمى، بخطِّ الشيخِ الإمام الأوحدِ العلَّامةِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ ﴿ اللهِ ما مثالُهُ:

أخبَرَنا بجميع كتاب «الصحيح» للإمام أبي عبد اللهِ محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم الشيخُ الصالحُ أبو عبد الله مُحمدُ بن حَمْدِ بن حامدِ بن مُفَرِّج بن غِياثِ الأَرْتاحِيُّ، بقراءتي عليه بِفُسْطاطِ مِصرَ: أخبَرَنا أبو الحُسيْنِ عليُّ بن الحسينِ بن عُمرَ الفَرَّاءُ المَوْصِليُ إجازةً، قالَ: أَخبَرَتنا أمُّ الكِرام كريمةُ بنتُ أحمدَ بن محمّد بن حاتم المَرْوَزِيَّةُ بِمَكَّة : أخبرنا أبو الهيثم مُحمدُ بن المكِّي بن محمّدِ ابن المكي بن زَرَّاعِ الكُشْمِيْهَنِيُّ: أخبَرَنا أبو عبدِ الله مُحمّد بن يُوسف بن مَطرِ الفَرَبْرِيُّ: حدَّثنا أبو عبدِ الله مُحمّدُ بن إسماعيل بن إبراهيمَ البُخاريُ ﴿ اللهُ وقابلتُ بِنسختي هذه أصلَ الفرَّاءِ، ونُسخة أبي صادقٍ مُرشدِ بن يحيى بن القاسمِ المَدِينيِّ، وقابلتُ بِنسختي هذه أصلَ الفرَّاءِ، ونُسخة أبي صادقٍ مُرشدِ بن يحيى بن القاسمِ المَدِينيِّ، والتيَّ عليه (لا) وكانت هذه النسخةُ موافقةً لهما، قليلةَ الاختلافِ إلَّا في شيءٍ يسيرٍ في التَّقديمِ والتَّأخير، وهو مُعَلِّمُ في هذه النسخةِ موافقةً لهما، قليلةَ الاختلافِ إلَّا في شيءٍ يسيرٍ في التَّقديمِ والتَّأخير، وهو

نقلها محمد بن زيد كما شاهدَها، والمُعَلَّمُ عليهِ بالحُمْرَةِ أُعْلِمُ عليهِ كما في الأصلِ. نقلَ ذلك(١) كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبد الوهاب البَكْرِيُّ.

- نسخةُ خطِّ أبي عبدِ الله الأَرْتاحِيِّ رَاتِكُ في سنةِ تسع وتسعينَ وخَمسميَّةٍ:

وشاهدتُ أيضًا على كُلِّ من المُجَلَّدَتَيْنِ على أواخرِهما بخطِّهِ ما صُوْرَتُهُ(١): وشاهدتُ عليه أيضًا ما مثالُهُ:

قرأ عليَّ هذا الجزءَ أجمعَ وما قبلهُ من الأجزاءِ -وهو مِن هذه النُّسخة ستةُ أجزاءٍ - صاحبُهُ الشيخُ الإمامُ الحافظُ تقيُّ الدِّين أبو مُحمدٍ عبدُ الغَنيِّ بن عبدِ الواحدِ بن عليِّ بن سُرُوْدٍ المقدسيُّ -أيَّدَهُ اللهُ وحفظَهُ - في مجالسَ آخرُها سلخَ ربيعِ الأول، سنةَ تسعِ وتسعينَ وخمسميةٍ، وكتبَ

<sup>(</sup>١) في (و): (نقله)، وقوله بعده: (بن عبد الوهاب) ليس في (ن).

<sup>(</sup>٢) في (و): (نسخةُ خطِّ الأَرْتَاحِيِّ لسماعِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ، بقراءتِهِ في سنةِ تسعٍ وتسعينَ وخمس مئةٍ: وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:).

الفقيرُ إلى ربِّهِ سبحانه مُحمَّدُ بن حَمْدِ بن حامدٍ في تاريخه.

نقلهُ كما شاهدهُ محمَّدُ بن زيدٍ عَفا الله عنه.

ومن خَطِّهِ نقلَ أحمدُ البَكْرِيُّ (١).

-هذه طبقة سماع الحافظ زكي الدين عبد العظيم المُنْذِرِيِّ على أبي القاسم السُّلَمِيِّ، في سنة أربع وستميَّة (٢):

وشَاهدتُ على أوَّلِ المُجَلَّدةِ الأولى بخطِّ ابن زِيدٍ أيضًا ما مثالُهُ(٣):

شاهدتُ على آخر كتابِ «الجامع» من الأصلِ الذي نقلتُ منه ما مثالُهُ:

سمعَ جميعَ هذه المجلَّدة على الشيخِ الأجلِّ شمسِ الدِّينِ أبي القاسمِ أحمدَ بنِ عبدِ الله ابن عبدِ الصَّمدِ السُّلَمِيِّ، بحقِّ سماعِهِ من أبي الوقتِ، بقراءة أبي الحجَّاجِ يُوسفَ بنِ علي بن زيدٍ الزُّهريِّ، جلالُ الدِّينِ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن عثمانَ بن عِيسى بن دِرْباسِ المارانِيُّ، ونجمُ الدِّينِ أبو عبدِ الله مُحمدُ ابن الشيخِ أبي الحَسنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بن جميل المعافِرِيُّ، وإخوتُهُ إبراهيمُ وإسماعيلُ وعثمانُ، وفخرُ الدِّينِ أبو الحسنِ عَليُّ بن محمَّدِ بن حمَّدِ بن ميسرة الأزديُّ، وأبو عبدِ اللهِ محمَّدُ، وأبو طالبِ الحسينُ بن عبدِ الرحمنِ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ بن الحكيمِ (٤)، وعبدُ العزيزِ أخو الشيخِ المُسْمِعِ، وعبدُ الواحدِ بن سلامةَ بن سالم الحَرَّانِيُّ، وأبو الحسنِ عليُّ بن يحيى بن أبي سعيدٍ الأَسْيُوطِيُّ، وعبدُ العظيمِ بن عبدِ القويِّ بن عبدِ اللهِ الحسنِ عليُّ بن يحيى بن أبي سعيدٍ الأَسْيُوطِيُّ، وعبدُ العظيمِ بن عبدِ القويِّ بن عبدِ اللهِ المنزِيُّ والخطُّ لهُ، وكَمُلَ سماعُ جميعِ «كتابِ البخاري» للجماعةِ المذكورينَ سِوى أخي الشيخِ المُسمِع، وعبدِ الواحدِ الحَرَّانِيِّ، وصحَّ وثبتَ في مجالسَ، آخرُها الثالث والعشرينَ (٥) من صفر، سنةَ أربعٍ وستميَّةٍ، بمسجدِ الجُوْزَةِ، ظاهر دمشقَ، والحمدُ لله وحدهُ، وصلَّى اللهُ من صفر، سنةَ أربعٍ وستميَّةٍ، بمسجدِ الجُوْزَةِ، ظاهر دمشقَ، والحمدُ لله وحدهُ، وصلَّى اللهُ من صفر، سنةَ أربعٍ وستميَّةٍ، بمسجدِ الجُوْزَةِ، ظاهر دمشقَ، والحمدُ لله وحدهُ، وصلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) في (و): (نقلهُ كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ البَكْرِيُّ).

<sup>(</sup>٢) في (و): (طبقةُ السماعِ على أبي القاسمِ السُّلَمِيِّ، في سنةِ أربعٍ وست مئةٍ، سمعَهُ الحافظُ زكيُّ الدِّينِ بن عبدِ العظيم المُنْذِرِيُّ وغيرُهُ).

<sup>(</sup>٣) في (و): (وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ، ومثلهُ على الثَّاني).

<sup>(</sup>٤) في (ن) كأنه: (الحليم).

<sup>(</sup>٥) في (و): (والعشرون).

على محمَّد وآله.

نقلها كما شاهَدُها مُحمدُ بن زيدٍ. نَقلها كما شاهدها أحمدُ البكريُّ (١).

وشاهدتُ على أوَّلِ الثانيةِ مثلَ ذلك.

-طبقةٌ ثانيةٌ على أبي القاسم السُّلميِّ أيضًا، في سنةِ عشرٍ وستميةٍ:

وشاهدتُ على آخرِ المجلَّدَةِ الأُولى أيضًا، وعلى آخرِ المجلدة الثانية بخطِّ ابن زيدٍ ما مثالُهُ(١):

شاهدتُ على آخرِ كتابِ «الجامعِ الصحيحِ» من الأصلِ الذي نقلتُ منه، وقابلتُ به وسمعتُ:

سمعَ جميعَ هذا المجلدِ على الشيخِ الجَليلِ الأمينِ أبي القاسمِ أحمدَ بن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عبدِ الواحدِ: عبد الصَّمَدِ السُّلميِّ، بِسماعِهِ من أبي الوقتِ، بقراءةِ عبدِ الله بن عبدِ الغني بن عبدِ الواحدِ: محمَّدُ بن عمادِ الدِّينِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الواحدِ، وعبدُ الرحمنِ ابن الشيخ أبي عمرَ محمَّدِ بن أحمد، وعبدُ الرحمنِ بن أحمدَ بن عبدِ الملكِ، وأبو بكرِ بنُ عمرَ بنِ أبي بكرٍ، وإبراهيمُ بن حَمْدِ بن كاملٍ، وأحمدُ وإبراهيمُ ابنا عليِّ بن أحمدَ الواسِطيِّ، ومحمَّدُ وعليُّ ابنا الشيخِ بدرِ بن يَعيشَ بن محمَّدِ الجَزَرِيِّ، وذلكَ في (٣) يومِ السبتِ، سابع ذي الحِجَّةِ، من سنةِ عشرٍ وستميةٍ.

وقد شاهدتُ هذه الطبقةَ على المجلداتِ الستِّ، من الكتابِ «الجامعِ الصحيحِ»، وفيها جماعةُ أُخَرُ دَرَجُوا، وجماعةُ أُخَرُ لم أنقلْهُم، فإنِّي ما نقلتُ إلَّا مَن كَمُلَ لهُ سماعُ جميعِ كتابِ البُخاريِّ، على الشيخِ المُسْمِعِ ومَنْ سَمِعَ بفواتِ شيءٍ من الكتابِ لم أنقلْهُ، وكذلكَ من دَرَجَ، نقلَها مُلخِّصًا محمَّدُ بن عبدِ المجيد بن زيدٍ. ومن خطِّهِ نقلَ كما شاهدَ أحمدُ البَكريُّ، عفا الله عنهُ ولَطَفَ بهِ (٤).

<sup>(</sup>١) في (و): (نقله كما شاهده أحمدُ بن عبدِ الوهابِ البكريُّ التَّيْمِيُّ).

<sup>(</sup>٢) في (و): (وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ ومثلُهُ على الثَّانِي). وبهامشها: (طبقةُ السَّماعِ عليهِ أيضًا، في سنةِ عشرةٍ وست مئةٍ)، وفيها: (وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ ومثلُهُ على الثَّانِي).

<sup>(</sup>٣) (في) ليست في (و).

<sup>(</sup>٤) في (و): (نقلَهَا كما شاهدَهَا من خطِّ ابنِ زيدٍ أحمدُ بنُ عبدِ الوهابِ البَكْرِيُّ).

#### - [طبقة السَّماع على ربيب الدين البغداديِّ في سنة ثلاث عشرة وست مئة](١):

وشاهدتُ أيضًا على أواخرِ المجلدةِ الأولى، ومثلَ ذلك على أواخر المجلدةِ الثانية بخطِّ ابن زيدٍ ما مثالُهُ(١):

شاهدتُ على آخرِ كتابِ «الجامعِ الصحيح» من الأصلِ الذي نقلتُ منه وقابلتُ بهِ:

سمعَ جميعَ هذا المجلد على الشيخِ الأجلِّ الأمينِ رَبِيْبِ الدِّيْنِ أبي البَركاتِ داودَ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن مُلاعِبِ البَغْدادِيِّ -أثابهُ اللهُ الجنَّة - بحقِّ سماعِهِ من أبي الوقتِ، بقراءةِ الفقيهِ الإمامِ العالم أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن أبي الحُسينِ بن عبدِ الله اليُوْنِيْنِيِّ -أكرمه الله -: أخوه أحمدُ بنُ أبي الحُسينِ، وشرفُ الدِّين أبو الفضلِ عبدُ المنعم بن نصرِ الله بن أحمدَ بن جعفرِ بن عوارِيِّ التَّنُوْخِيُّ الحَنفِيُّ، وابناهُ نصرُ الله ومحمَّدُ، وجماعةٌ أُخَرُ، ومُثْبِتُ الأسماءِ محمَّدُ بنُ عبد الرَّشيدِ بن أبي الفرج الهَمَذانِيُّ، وصحَّ ذلك وثبتَ في مجالسَ آخرُها يومَ الأربعاءِ لثلاثِ عبد الرَّشيدِ بن أبي الفرج الهَمَذانِيُّ، وصحَّ ذلك وثبتَ في مجالسَ آخرُها يومَ الأربعاءِ لثلاثِ ليالٍ بقينَ من صفر، سنة ثلاثَ عشرةَ وستميَّةٍ، والحمدُ لله رب العالمين، وصلَّى اللهُ على محمَّد وآله وصحبه أجمعين.

وقد شاهدتُ هذه الطبقةَ على المجلداتِ الستِّ من الأصل المشارِ إليه، وفيها جماعةٌ أُخَرُ لم أَنْقُلهم، فإنَّني ما نقلتُ إلَّا مَن كَمُلَ له سماعُ جميعِ «كتابِ البُخاريِّ» على الشيخِ المُسْمِع، وهو مذكورٌ في كلِّ طبقةٍ من الطِّباقِ التي على المجلداتِ المذكورةِ من الأصل المُسَمَّى.

نَقلها ملخِّصًا محمَّدُ بن زيدٍ. نقلها كما شاهدها أحمدُ بن عبدِ الوهاب البكريُّ، عفا الله عنه ولَطَفَ بهِ (٣).

-طبقةُ سماعِ الملكِ الأشرفِ وغيرهِ على ابن الزَّبِيْدِيِّ في شهر رمضان، سنة ثلاثين وستميةٍ:
وشاهدتُ بخطِّهِ أيضًا على أولِ المجلدةِ الأولى وأولِ المجلدة الثانية أيضًا بخطِّهِ ما
مثالُهُ(٤):

<sup>(</sup>١) وقع طمس في الأصل (ن) مكان المعقوفين، استدرك من هوامش (و) لاتحاد السماعات.

<sup>(</sup>١) في (و): (وشاهدتُ على السِّفْرِ الأولِ أيضًا ما مثالُهُ، حرفًا بحرفٍ).

<sup>(</sup>٣) في (و): (نقلهُ من خطِّهِ كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ البكريُّ التَّيْمِيُّ).

<sup>(</sup>٤) في (و): (طبقة السَّماع على الشيخ سراج الدين ابن الزبيدي في سنة ثلاثين وست مئة. وشاهدت عليه أيضًا ما =

شاهدتُ على آخرِ كتابِ «الجامع الصحيح» من الأصلِ الذي نقلتُ منه وقابلتُ به وسمعتُ: سمعَ جميعَ هذا المجلدِ -وهو السادسُ من «الجامع الصحيح» للإمام أبي عبدِ الله البخاريِّ رالله على الشيخ الإمام العالم الزَّاهدِ، بقيَّةِ المشايخ، سراج الدينِ أبي عبدِ الله الحُسينِ بن أبي بكرِ المباركِ بن محمَّدِ بن يحيى بن الزَّبِيْدِيِّ - أثابهُ الله الجنةَ - بحقِّ سماعِهِ من أبي الوقتِ عبدِ الأوَّلِ بن عِيسى بن شُعيبٍ السِّجْزِيِّ، عن أبي الحسنِ الدَّاوُدِيِّ، عن السَّرْ خَسِيٍّ، عن الفِرَبْرِيِّ، عن البُخاريِّ: مولانا السلطانُ الملكُ الأشرفُ، العالمُ، العادلُ، المجاهدُ، المرابطُ، المؤيدُ، المظفَّرُ، المنصورُ شاه أَرْمَن مظفَّرُ الدُّنْيا والدِّيْنِ: أبو الفتح مُوسى ابن الملكِ العادلِ سيفِ الدِّينِ أبي بكر بن أيوبَ، ناصرِ أميرِ المؤمنينَ، والشيخُ الفقيهُ الإمامُ العالمُ تقيُّ الدين أبو عبدِ الله محمَّدُ بن أبي الحُسين بن عبد الله اليُونينيُّ ، وولداهُ مُحيي الدِّينِ أبو محمَّد عبدُ القادِرِ وأبو الحُسينِ ، وعليٌّ وأبو بكرِ ابنا الشيخ طَيِّ بن شاوَر بن يعقوب الأَرْتَقِيِّ (١)، وإسماعيلُ بن إسماعيلَ بن جَوْسَلِيْنَ البَعْلَبَكِيُّ، ومُثْبِتُ الأسماءِ محمَّدُ ابن داودَ بن إِلياسَ البَعْلَبَكِّيُ، وذلكَ في مجلسينِ آخرُهُما يوم الجمعة، ثامن وعشرينَ رمضانَ المعظَّم (١)، سنةَ ثلاثين وستميَّةٍ للهجرةِ النَّبويةِ (٣).

وقد شاهدتُ هذه الطبقةَ على المجلداتِ الستِّ من الكتابِ «الجامعِ الصحيحِ»، وفيها جماعةٌ أُخَرُ لم أنقلْهم؛ فإنَّنِي ما نقلتُ إلَّا من كَمُلَ لهُ سماعُ جميعِ الكتاب(٤) على الشيخِ المُسْمِعِ، ومَن سَمِعَ بفواتِ شيءٍ من الكتابِ لم أنقلْهُ، وإسماعيلُ بن إسماعيلَ بن جَوْسَلِيْنَ لمْ نذكرْهُ(٥) إلَّا في هذه الطبقةِ السَّادسةِ، وقد كَمُلَ له سماعُ جميعِ الكتابِ على الشيخِ المُسَمَّى،

<sup>=</sup> مثاله حرفًا بحرف، ومثله على السفر الثاني). وهذه الطبقة مؤخرة في (و) إلى ما بعد طبقة السماع على الشيخين ابن الصلاح وابن الزبيدي الآتية.

<sup>(</sup>١) في (ن): (الأربقي) بموحدة.

<sup>(</sup>١) قوله: (المعظم) ليس في (و).

<sup>(</sup>٣) قوله: (للهجرةِ النَّبويةِ) ليس في (و).

<sup>(</sup>٤) في (و): (جميع كتاب البخاري).

<sup>(</sup>٥) في (و): (يذكره).

بحُكْمِ ما في الطبقةِ التي نقلتُها من خطِّ أحمدَ بن عِيسى ابن الشيخِ مُوَقَّقِ الدِّينِ، وما عداهُ فإنهم مذكورونَ في جميعِ المجلداتِ، ورأيتُ تحتَ كل طبقةٍ على مُجَلَّدةٍ من المُجلداتِ المذكورةِ بخطِّ الشيخِ المُسْمِعِ ما مثالُهُ: صَحيحٌ ذلكَ، وكتبَ الحسينُ بن المُباركِ بن مُحمد الزَّبِيديُ، سنةَ ثلاثينَ وستمئةٍ.

كتبه محمَّدُ بن زيدٍ، وكتبَ على المجلَّدَةِ الثانيةِ: اختصرها محمَّدُ بن زيدٍ. نقلَ ذلكَ كما شاهدَهُ أحمدُ البَكريُّ عَفا الله عنه ولَطَفَ بِهِ(١).

-طبقةُ السَّماع على ابنِ الصَّلاح وابن الزَّبيديِّ، في شوال سنة (١) ثلاثينَ وستميةٍ:

وشاهدتُ على أوايلِ المجلَّدَةِ الأُولى، وعلى أوائلِ المجلدةِ الثَّانية أيضًا بخطِّ ابن عَرَبْشاه ما مثالُهُ(٣):

شاهدتُ في نسخةِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ راش ما مُختصره:

سمعَ جميعَ هذا المجلدِ وما قَبْله وهو جميعُ «كتابِ الصحيحِ» لأبي عبدِ اللهِ البُخاريِّ على الشيخينِ الإمامِ الحافظِ تقيِّ الدين أبي عَمْرٍ و عثمانَ بن عبدِ الرحمنِ بن عثمانَ، المعروفِ بابنِ الصَّلاحِ شَيْرٌ، قال: أُخبَرَنا منصورُ بن عبدِ المنعمِ الفراوِيُّ بِسندِهِ، والشيخِ الإمامِ سراجِ الدِّيْنِ أبي عبدِ الله الحسينِ بن المباركِ بن محمَّدِ بن يحيى الزَّبِيْدِيِّ، بحقِّ سماعِهِ من أبي الوَقْتِ عبدِ الأولِ بن عيسى السِّجْزِيِّ، قراءةً عليه ببغدادَ، سنةَ ثلاثٍ وخمسينَ وخمس مئةٍ، قال: أُخبَرَنا الدَّاوُدِيُّ: أُخبَرَنا الحَمُّويي: أُخبَرَنا الفِرَبْرِيُّ عنهُ، وذلكَ بقراءاتِ شَتَّى مئة، الشيخُ مجدُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ (أ) بن محمَّدِ بن عُمرَ الصفَّارُ الإِسْفَرايِيْنِيُّ، السادةُ الأَعْمَةُ عبدُ القادرِ ابن القاضي عزيزِ الدينِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن أبي الكَرَمِ بن عبد الرَّحمن السِّنْجارِيُّ الحنفيُّ المعروفُ بابنِ السَّنْجارِيُّ الحنفيُّ المعروفُ بابنِ

<sup>(</sup>١) في (و): (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري التيمي عفا الله عنه).

<sup>(</sup>٢) في (و): (على الشيخينِ تقيِّ الدِّينِ أبي عَمْرِو بنِ الصَّلاح، وسراج الدِّينِ ابنِ الزَّبِيْدِيِّ، في سنةِ).

<sup>(</sup>٣) في (و): (وشاهدتُ على السِّفْرِ الأولِ أيضًا ما مثالُهُ، حرفًا بحرفٍ، ومثلهُ على السِّفْرِ الثَّانِي).

<sup>(</sup>٤) (بن أحمد) ليس في (و).

<sup>(</sup>٥) (الحنفي) زيادة من (و).

المُهْتارِ، والفقيهُ صفيُّ الدِّين خليلُ بن أبي بكرِ بن محمَّدِ المَراغِيُّ الحَنْبَلِيُّ، والفقيهُ برهانُ الدِّينِ إبراهيمُ بن يوسفَ بن عمرَ ابن الدِّينِ إبراهيمُ بن يوسفَ بن عمرَ ابن خطيبِ بَيْتِ الآبارِ، وابنُ عَمِّهِ سُليمانُ بن داودَ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن عبدِ الوهاب الأنصاريُّ الشَّيْرَجِيُّ، وأخوه بدرُ الدِّين عبدُ الله وعمادُ الدِّين عتيقُ بن عبدِ الجَبَّارِ بن عَتيقِ الأنصاريُّ الشَّيْرَجِيُّ، وأخوه بدرُ الدِّين عبدُ الله وعمادُ الدِّين عتيقُ بن عبدِ الجَبَّارِ بن عَتيقِ الطَّقِلِيُّ، ومُحيي الدينِ يحيى بن عليً بن محمَّدِ القَلانِسِيُّ ، ومُحيي الدينِ يحيى بنُ أحمدَ بن الصَّقِلِيُّ ، ومُحيي الدينِ يحيى بن عليً بن محمَّدِ القَلانِسِيُّ ، ومُحيي الدينِ يحيى بنُ أحمدَ بن علي بن ياسينَ الحِمْيرِيُّ ، المعروفُ بابنِ المعلِّم ، وولدُهُ شرفُ الدِّينِ أحمدُ ، وعمرُ بن يحيى ابن عمرَ الكَرجِيُّ ، ومن خَطِّهِ نقلتُ ، ومحمَّدُ بن عَرَبْشاه بن أبي بكر الهَمذاني ، ثم الدِّمشقي ، وصحَّ ذلك وثبتَ بدارِ السُّنَةِ الأشرفيةِ بدمشقَ ، في مجالسَ آخرُها يومَ الثلاثاء ، الثالث (١) والعشرين من شوالَ ، سنةَ ثلاثينَ وستميّةٍ .

نقله مختصرًا مُحمدُ بن عَرَبْشاه بن أبي بكر (٢)، والحمدُ لله وحدَهُ. نقلَها كما شاهدها أحمدُ ابن عبد الوهابِ البَكْرِيُّ، عفا الله عنه وَلَطَفَ بِهِ (٣).

- [طبقة السماع على ابن الزَّبيديِّ أيضًا في] ذي القعدة [سنة ثلاثين وستمية](٤):

شاهدتُ على أواخرِ المجلَّدَةِ الأُولى من الأصلِ الذي سمعتُ منهُ، وقابلتُ بهِ، وعلى أواخرِ الثانيةِ أيضًا بخطِّ ابن زيدٍ ما مثالُهُ (٥):

شاهدتُ على آخرِ الأصلِ الذي نقلتُ منه وقابلتُ به (٢) وسمعتُ من كتابِ «الجامعِ الصحيح»:

بسم اللهِ الرَّحمنِ الرحيم، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم:

<sup>(</sup>١) في (و): (ثالث).

<sup>(</sup>٢) في (و): (نقله محمد بن عربشاه).

<sup>(</sup>٣) في (و): (نقلهُ كما شاهدَهُ أحمدُ البكريُّ).

<sup>(</sup>٤) وقع طمس في (ن) مكان المعقوفين، استدرك من هوامش (و) لاتحاد السماعات، وقوله: (ذي القعدة) ليس في (و).

<sup>(</sup>٥) في (و): (وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:).

<sup>(</sup>٦) لفظة: (به) ليست في (و).

سمعَ جميعَ كتابِ «الجامعِ الصحيحِ» للإمامِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن إسماعيلَ البُخاريِّ رَاللهُ (١)، وهو من هذهِ النُّسخةِ المقروءِ منها في مجلداتٍ ستِّ، على الشيخ الجَليلِ العالم الثِّقَةِ سراج الدينِ أبي عبدِ الله الحسينِ بن أبي بكرِ بن عبدِ اللهِ المباركِ بن محمد بن يحيى الزَّبِيْدِيِّ ثم البَغداذِيِّ - أثابه اللهُ الجنة - ، بحقِّ سماعهِ من الشيخ أبي الوقتِ عبدِ الأولِ بن عيسى بن شُعيب السِّجْزِيِّ، في سنة ثلاثٍ وخمسينَ وخمسميَّةٍ، عن أبي الحسن الدَّاوُدِيِّ، عن السَّرْخَسِيِّ، عن الفَرَبْرِيِّ، عن البُخاريِّ، بقراءةِ الأئمةِ العلماءِ: تقيِّ الدينِ أبي العباسِ أحمدَ ابن الإمام أبي الفتح محمَّدِ ابن الحافظِ عبدِ الغنيِّ بن عبدِ الواحدِ بن عليٍّ ، وشمسِ الدِّينِ أبي محمَّدٍ عبدِ الرَّحمنِ ابن الشيخ أبي عُمر محمَّدِ بن أحمدَ بن قُدامَةَ ، وعزِّ الدِّينِ أبي محمَّدٍ عبدِ العزيزِ ابن عبدِ الملكِ بن عُثمانَ، وبقراءةِ مثبتهِ: أحمد بن عيسى بن عبدِ الله بن قُدامَةَ المَقْدِسِيِّينَ، وسمعَ كلُّ واحدٍ منهم ما قرأَ الآخرُ، أحمدُ بن أحمدَ بن عبدِ الله بن أحمدَ (١)، وسليمانُ - أُحْضِرَ -ابن حمزة بن أحمد بن عُمر بن محمَّدِ بن أحمدَ بن ...(٣) وابنُ عَمِّهِ عليُّ بن عمرَ، وزينبُ بنتُ شرفِ الدِّينِ أبي عبدِ الله مُحمدِ بن عبد الملك، وأحمدُ بنُ عبد الله، وعمرُ ابن جمالِ الدِّينِ أبي العبَّاس أحمدَ بن عمرَ (٤) بن أبي بكر بن عبدِ الله، وأحمدُ وزينبُ -حَضرَت- ابنا عبدِ الله، وأبو العبَّاسِ أحمدُ وأبو بكرِ ابنا محمَّدِ بن عُمر، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ، وابنُ أخيهِ محمَّدُ بن عبدِ الله بن مُحمد، وأبو عبدِ الله مُحمدُ بن عبد الرَّحيم بن عبدِ الواحدِ بن أحمدَ، وعِزِيَّةُ بنت الشَّرَفِ محمَّدِ بن عبدِ الملك بن عبدِ الملكِ -حَضرتْ - وستُّ العربِ بنتُ عبدِ الرَّحيم، وأبو عبدِ الله محمَّدُ وأحمدُ ابنا عبدِ الحميدِ، وآمنةُ ابنة محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمن بن إبراهيمَ، وعلى ابن عبدِ الرحمن بن محمَّد بن عبدِ الجَبَّارِ المُقرئ، وإسماعيلُ وإبراهيمُ ابنا أبي

<sup>(</sup>١) في (و): (رحمة الله عليه).

<sup>(</sup>٢) في (و): (أحمدُ بن عبيدِ الله بن أحمدَ).

<sup>(</sup>٣) (بن) ليست في (و)، وبعدها في (ن) فراغ، وهو: قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي، سليمان بن حمزة بن أحمد ابن عمر ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشيخ الإمام المفتي شيخ المذهب مسند الشام، تقي الدين أبو الفضل المقدسي الجَمَّاعيلي الأصل، الدِّمشقي الصالحي الحنبلي، انظر: «الوافي بالوفيات» [٢٢٨/١٥] و «الدرر الكامنة» رقم (١٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) في (و): (أحمد بن أبي عبد الله عمر).

العبَّاس أحمدَ بن حَميلِ بن حَمد، وعبدُ الله وأحمدُ ابنا محمَّدٍ بن أبي الفتح محمَّدِ بن أحمدَ، وابنُ عمِّهما عبدُ العزيز بن عبدِ الرَّحمن، وأحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن يونسَ بن حسن(١) -حَضَرَ - ، وهُدَيةُ بنتُ عبد الحميدِ بن محمد بن سعدٍ ، وأحمدُ بن مُحمد بن سعدِ بن عبدِ اللهِ بن سعدٍ، وعبدُ الخالقِ وعبدُ السَّاتِرِ ابنا الفقيهِ أبي مُحمدٍ عبدِ الحميدِ بن محمَّدِ بن أبي بكر بن ماضي، وأَخُوْهُما أبو بَكرِ، وعمرُ بن الجمال أبي العباسِ أحمدَ بن عُمِر بن أبي بَكر ابن شُكر ابن عَلَّانَ، وعبدُ الدَّايم وأبو بكرِ وعمرُ بنو أحمد بن عبد الدَّايم بن نِعْمَةَ، ومحمَّدُ ابن الشيخ أبي التُّقَى حازم بن حامدِ ابن حسنٍ ، وعبدُ الرَّحمنِ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن مُفلح ، وإسماعيلُ ابن أحمدَ بن عبدِ الله بن موسى العَطَّارُ ، وعبدُ الرَّحمنِ بن عليِّ بن مَنصورِ بن محمودٍ ، ويوسفُ ابن عبدِ الله بن عُثمان ابن مِقْدام، وعبدُ الله بن مُحمد بن سَيِّدْهُمْ، وفاطمةُ بِنتُ أحمدَ بن يحيي ابن أبي الحُسينِ بن عبد الله الزَّاهِدُ، وأحمدُ بن مُحمد بن محمودٍ، ومُحمدُ بن إبراهيمَ بن أبي الفرجِ بن أبي الفضلِ، ومُؤنِسَةُ بنتُ مُحمد بن أحمدَ بن سالم، وأحمدُ بن عبدِ الرحمن بن مُؤمن بن أبي الفَتح، وعبدُ الرَّحيم وعبدُ الحميدِ ومحمَّدُ -حضرَ - بنو أحمدَ بن عبد الرَّحمن البَجَّدِيُّ، وأحمدُ بن أبي بكر بن عبدِ الباقي بن عليٍّ، وابنُ عبدِ الباقي بن عليٍّ، ومحمَّدُ بن عليِّ بن عبدِ الله بن شَمَّامٍ، وعليُّ بن محمَّدِ بن عليِّ المؤذنُ الدِّمشقيُّ، ونصرُ الله بن محمَّدِ بن عَيَّاشٍ، وعيسى بنُ أبي مُحمدِ بن عبدِ الرَّزاقِ بن هِبة اللهِ العَطَّارُ، وأحمدُ بن سُليمانَ ابن عبَّادِ ابن خَفاجَةَ، ومحمَّدُ ابن الشيخ عمرَ بن عبدِ الملك الدِّيْنَوَرِيُّ، وسليمانُ بن إبراهيمَ ابن بَدْرانَ القايدُ الحنفيُّ، وحسنُ بن عليِّ بن عَسْكَرٍ البَغْدادِيُّ، وساعدُ بن سعدِ الله بن ثَلَّاج، وعبدُ الدَّائم بن أحمدَ بن رِبح، وعمرُ وأبو بكرِ ابنا عباسِ بن عَجْرَمَةَ البانياسيِّ الحَجَّارِ، وإسماعيلُ بنُ مُحمدِ بن عُمرَ الحَرَّانِيُّ، وأحمدُ بن عليِّ بن يُوسفَ الدِّمشقيُّ القَلانِسِيُّ، وأحضرَ ابنهُ عَليًّا، ويوسفُ بنُ عبدِ الله بن محمَّدِ بن عَطاء، وابنُ عَمِّهِ عليُّ بنُ عبدِ الرحمنِ، وإبراهيمُ ابن الشيخ عبدِ الله بن يونسَ الأَرْمَنِيُّ، وتقيُّ الدِّينِ أبو محمَّدٍ إسماعيلُ بن إبراهيمَ (١)

(١) في (و) زيادة: (بن).

<sup>(</sup>٢) (بن إبراهيمَ) ليس في (و). انظر ترجمته في: «ذيل مرآة الزمان» [٣٨/٣] و «تاريخ الإسلام» رقم (٤٩).

ابن أبي اليُسْرِ بنِ شاكِرٍ، وإسماعيلُ بن إسماعيلَ بن جَوْسَلِيْنَ البَعْلَبَكِّيُّ، وأبو محمَّدٍ شرفُ بن عمرَ بن حُسين القَزْوِيْنِيُّ، وعبدُ اللهِ بن مُحمد بن صارم الدِّينِ بُزْغَشَ، وعليُّ بن أبي صادقِ الحسنِ بن يحيى بن صبَّاح المَخْزُوْمِيُّ المِصْرِيُّ، ومحمَّدُ ابن القاضي عليِّ بن مَحاسِنِ النُّمَيْرِيُّ الكَفَرْبَطْناوِيُّ، وعبدُ الغنيِّ ابن عبدِ الكافي بن عبدِ الرَّحمن بن أبي البَقاءِ القُرَشِيُّ، وعليُّ ابن الشيخ محمَّدِ بن حُسين بن عليٍّ ، ومُحمدُ بن محمَّدِ بن عَلِيٍّ الطَّائِيُّ الحاتِمِيُّ ، وداودُ بن عُثمانَ بن رسْلانَ البَعْلَبَكِّيُّ الأنصاريُّ، وأحمدُ بن مُحمدِ بن أبي الدُّرِّ الدِّمشقيُّ، وأبو عبدِ اللهِ مُحمدُ بن أسعد بن عبد الرَّحمن الهمذانيُّ ، وعليُّ بن محمَّدِ بن عليِّ البَكْرِيُّ ، وسالمُ بن أبي الفَضل بن مُحَبَّرٍ ، ويُوْسُفُ بن عُمرَ بن يُوسفَ النَّجَّادُ، وأحمدُ بن إبراهيمَ بن أبي الفَهْم القَلانِسِيُّ، وإسماعيلُ بنُ نُورِ بن نورُ بن فُرَيْج الهِيْتِيُّ<sup>(١)</sup>، ونصرُ بن عُبيدِ بن مُحمد ابن عمران السُّوادِيّ، وفاطمةُ وخديجةُ ابنتا أبي عبدِ اللهِ مُحمد بن محمودِ بن عبدِ المُنعم المَراتِبِيِّ، وعبدُ الحميدِ بن أحمدَ بن خَوْلانَ النَّجارُ، وإسماعيلُ ابن عبدِ الرَّحْمَنِ بن عمرِو الفَرَّاء المُنادِي، ومُحمدُ بن عليِّ بن أحمدَ بن فضل الواسطِيُّ، ومحمَّدُ بن عُثمانَ بن بدر الخَيَّاطُ، وعمرُ بن المُسلم بن عمر الحَجَّارُ، وهُدَيةُ بنتُ عليِّ بن أحمدَ النَّحاسِ الحلبيِّ، وفاطمةُ بنتُ حُسين بن عبدِ الله الآمِدِيّ المؤذِّنِ، ومحمَّدُ بن أبي بكرِ ابن عبدِ السَّلام، يُعْرَفُ بالطُّبَيْل.

وكان ابتداءُ القراءةِ في الكتابِ في أواخرِ شوال، سنةَ ثلاثينَ وستميّةٍ، وآخرُها يومَ الخميسِ، عاشرَ ذي القِعدة من السَّنَةِ المذكورةِ بالجامع المُظَفَّرِيِّ، بسفح جبلِ قاسِيُوْنَ -عمَرَهُ الله بالإسلام والسُّنة إلى يومِ الدِّين - والحمدُ لله رب العالمينَ، وصلواته على أفضلِ الخلقِ أجمعينَ، محمَّدِ النَّبيِّ وآلِهِ وسلامُهُ.

واختصرتُ مِن هذه الطبقة جماعةً أُخَرَ دَرَجُوْا لم أنقلْهم، وجماعة أُخَر سَمِعوا بفواتٍ لم أنقلْهم أيضًا، وكتبَ مُحمدُ بن عبدِ المجيدِ بن زيدٍ، في خامسِ شوالٍ من(١) سنةِ تسعٍ وستِّينَ وستينًا.

(۱) في كتب التراجم: إسماعيل بن نور بن قمر ، الهيتي ، الصالحي. انظر: «تاريخ الإسلام» رقم (٦١٤) «ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» رقم (٩٢٧) و «توضيح المشتبه» [١١٤/٢] و «شذرات الذهب» [٧١٩/٧].

<sup>(</sup>٢) لفظة: (من) ليست في (و).

نقلها بنصِّها أحمدُ بنُ عبدِ الوهابِ بن محمد البَكرِيُّ التَّيْمِيُّ (١)، في تاسعِ جمادي الآخرة، سنة خمسِ وعشرينَ وسبع مئةٍ.

وشاهدتُ على السفر الثاني نحو ذلك(٢).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (و): (نقلها كما شاهدها أحمدُ بنُ عبدِ الوهابِ البَكريُّ التَّيْمِيُّ) دون ذكر التاريخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وشاهدتُ على السفر الثاني نحو ذلك) ليس في (ن)، ومرَّ أول السماع نحوه.

## ثالثًا: زيادات السماعات من النسخة النويرية الأولى (و)(١) طبقةُ السَّماعِ على ابنِ عَرَبْشاه وغيرِهِ لبعضِ الكتابِ، في سنةِ تسعٍ وستِّينَ وستميةٍ: وشاهدتُ على السِّفْرِ الأوَّلِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:

سمعَ عليَّ مِن أوَّلِ هذا الكتابِ إلى آخرِ (بابِ قولِ النَّبيِّ مِنَاسِّمِيهِ مِمْ: الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ)، وعلى الشيخِ عمادِ الدِّينِ إسماعيلَ بن جَوْسَلِيْنَ، وعلى الشيخِ شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن داودَ بن إلياسَ البَعْلَبَكِّيَّانِ، بقراءةِ الفقيهِ الإمامِ العالمِ الزَّاهدِ شرفِ الدِّيْنِ أبي الحُسَيْنِ عليّ ابن الشيخِ الإمامِ فريدِ عَصْرِهِ مُحمَّدٌ بن أحمدَ بن محمَّدِ اليُوْنِيْنِيِّ، الجماعةُ الصُّلَحاءُ:

الشيخُ صلاحُ الدِّينِ صالحُ بن أحمدَ بن عُثمانَ، ونصرُ بن أيوبَ بن نصرٍ، ومحمَّدُ بن عُقيل بن سلامٍ، وأحمدُ بن معالي بن عبدِ الوهابِ، ومحمَّدُ بن محمودِ بن عبدان، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ الله البَعْلَبَكِّيُوْنَ، وصحَّ لهم ذلكَ في يومِ الأحدِ، ثانِي ذِي الحِجَّةِ، سنةَ تسعِ وستِّينَ وستميةٍ، بمسجدِ الحنابلةِ بمدينةِ بَعْلَبَكَ حَرَسَها اللهُ تعالى.

وكتبَ الفقيرُ إلى رحمةِ ربِّهِ مُحَمَّدُ بن عَرَبْشاه بنِ أبي بكرٍ الهَمَذانِيُّ ثم الدِّمَشْقِيُّ عفاالله عنه، والحمدُ للهِ وحدهُ، وصلواتُهُ على سيِّدنا محمَّدٍ وآلهِ وسلم. نقلها كما شاهدَها أحمدُ البَكْرِيُّ.

سماعُ محمَّدِ بن زيدٍ على ابنِ جَوْسَلِيْنَ بقراءةِ الشيخِ شرفِ الدِّينِ اليُوْنِيْنِيِّ، في سنةِ تسعٍ وستِّينَ وست مئةٍ: وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حَرفًا بحرفٍ:

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر السماعات مما تفردت بنقله النسخة (و) عن أصل المقدسي.

سمعتُ جميعَ كتابِ «الجامعِ الصَّحيحِ» للبخاريِّ وهو في مُجَلَّدَتيْنِ من هذه النُسخةِ على الشيخِ الإمامِ العالمِ العاملِ الفاضلِ الكاملِ الزَّاهدِ العابِدِ الورعِ: عمادِ الدِّينِ أبي الفداءِ إسماعيلَ ابنِ إسماعيلَ بن جَوْسَلِيْنَ البَعْلَبَكِّيِّ - أثابهُ اللهُ الجنةَ - بحقِّ سماعهِ من ابن الزَّبِيْدِيِّ، بسماعهِ من أبي الوقتِ بِسندهِ، بقراءةِ الشيخِ الإمامِ الأوحدِ الحافظِ المتقنِ شرفِ الدِّينِ أبي الحسينِ ابنِ شيخِنا وسيِّدِنا الشيخِ الإمامِ الأوحدِ العلامةِ شرفِ الإسلامِ قدوةِ الأنامِ، مُفتي الفرَقِ صدرِ الشامِ، أوحدِ العلماءِ سيِّدِ الفُضَلاءِ وارثِ الأنبياءِ: تقيِّ الدينِ أبي عبدِ اللهِ مُحمدِ ابن الشيخِ محمَّدِ ابن الشيخِ أبي الحُسينِ أحمدَ بن عبدِ اللهِ بن أحمدَ بن أحمدَ اليُوْنِيْنِيِّ ابن الشيخِ محمَّدِ ابن الشيخِ أبي الحُسينِ أحمدَ بن عبدِ الله بن أحمدَ بن أحمدَ اليُوْنِيْنِيِّ -أعادَ اللهُ من بركاتهِ -.

وكانَ في يدي حالة القِراءَةِ أصلُ السَّماعِ -وهو الأصلُ الذي نقلتُ منه هذه النسخة - أنظرُ في مدي حالة القِراءَةِ أصلُ السَّماعِ -وهو الأصلُ الذي نقلتُ منه هذه الثلاثاءِ ثالثَ عشرَ فيه، وهو يقرأُ مِن هذهِ النسخةِ، وكَملَ ذلكَ كذلكَ في مجالسَ آخرُها يومَ الثلاثاءِ ثالثَ عشرَ ذي القِعدةِ، سنةَ تسع وستِّينَ وستميَّةٍ، بمدينةِ بَعْلَبَكَ المحروسةِ، في مسجدِ الحنابلةِ بها، عمرهُ الله تعالى بالإسلام والسُّنَّةِ إلى يوم الدينِ.

وكتب محمَّدُ بن عبدِ المجيدِ بن أبي الفضلِ بن عبدِ الرحمن بن زيدٍ، حامدًا لله تعالى ومصليًا على رسوله محمَّدٍ النَّبيِّ الأُمِّيِّ، وآلهِ وصحبهِ ومُسَلِّمًا.

وشاهدتُ تِلْوَ هذه الطبقةِ بخطِّ الشيخ المُسْمِع ما مثالُهُ:

صحيحٌ ذلكَ، كتبهُ إسماعيلُ بن إسماعيلَ بن جَوْسَلِيْنَ -عفا الله عنه-، في يومِ الثلاثاءِ ثالثَ عشرَ ذي القِعدة، من سنةِ تسعِ وستِّينَ وست مئةٍ، حامدًا لله سبحانهُ ومُصَلِّيًا على نبيهِ سيدنا محمَّدٍ وآله ومُسَلِّمًا.

نقله كما شاهدهُ أحمدُ البَكري، وشاهدتُ على أولِ السِّفْرِ الثاني مثلَ ذلكَ.

طبقةُ السَّماعِ على أبي الحُسينِ اليُوْنِيْنِيِّ بحضرةِ الشيخِ جمالِ الدينِ مُحَمَّدِ بن مالكِ وغيرهِ ، في سنةِ سبعينَ وست مئةٍ :

وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:

سمعَ جميعَ هذه المجلدةِ والثانية بعدها، وهما جميعُ «الجامع الصحيح» للإمامِ أبي

عبدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن إسماعيلَ البُخاريِّ، من لفظِ مُسْنِدِهِ شَيخنا الإمامِ العالم العاملِ الحافظ المُتْقِنِ المُحَقِّقِ شرفِ الدينِ أبي الحُسَيْنِ عليِّ ابن شيخِنا الإمام العالم الحافظِ، بقيةِ السَّلفِ، قُدْوَةِ العارفينَ، تقيِّ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ الله بن عيسى بن أحمدَ بن محمَّدِ ابن محمَّدِ بن محمَّدِ اليُوْنِيْنِيِّ ، بحضرةِ شيخِنا الإمام العالم الصدرِ الكامل ، حُجَّةِ العَرَبِ ، مالكِ أَزِمَّةِ الأدبِ، جمالِ الدينِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الله بن مالكٍ الطائيِّ الجَيَّانِيِّ النَّحويِّ اللغويِّ -أمدَّ اللهُ في عُمُرِه - السادةُ الفضلاءُ: الإمامُ العالمُ الصدرُ ...(١) والإمامُ العالمُ المحدثُ ... اللَّخْمِيُّ الأندلسيُّ الشافعيانِ، والفقيهُ الإمامُ شمسُ الدين أبو عبدِ الله محمَّدُ ابن الشيخ الإمام العلَّامةِ فخر الدين عبدِ الرَّحمن بن يوسفَ بن محمَّدٍ البَعْلِيّ، والفقيهُ النَّحويُّ شمسُ الدِّينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن كمالِ الدينِ محمَّدِ بن عباسِ بن أبي بكرِ بن جَعْوانَ الأنصاريُّ ، والفقيهُ المقرئُ المحدِّثُ شمسُ الدين أبو عبدِ الله محمَّدُ بن يونسَ بن سعيدٍ الجَيَّانِيُّ، والفقيهُ صفيُّ الدين صالحُ بن الحسن بن الحسين ...(٢)، وفخرُ الدين أبو محمَّدٍ عبدُ الرحمن بن بهاءِ الدين أبي محمَّدٍ عبدِ الله بن الحسن بن محمَّدِ بن محبوبٍ، وأخوه بدرُ الدين أبو عبدِ الله محمَّدٌ، والفقيهُ الصالحُ أبو العباس أحمدُ بن يعقوب (٣) بن إسحاقَ الحلبيُّ الحَنفِيُّ، ومحمَّدُ ابن أبي الفتح بن أبي الفضل بن أبي عليِّ بن أبي محمَّدٍ -عفا اللهُ عنه -.

وكتب: وآخرونَ بفواتٍ تُكْتَبُ أسماؤُهُمْ على نسخةِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ ...(٤) بدارِ الحديثِ الضِّيائيةِ بجبلِ قاسيونَ، التي نُقِلَ منها هذا الأصلُ، وقوبلَ بها غيرَ مرَّةٍ، وحضرتُ وقتَ السماعِ، وحضرت نسخة من طريقِ أبي ذرِّ الهرويِّ، ونسخة من طريقِ أبي محمَّدٍ الأَصِيْلِيِّ، ونسخة الحافظِ أبي القاسمِ علي بن الحسنِ بن هِبَةِ الله الدِّمَشْقِيِّ المؤرخِ، ونسخة مُصَحَّحة، وعليها سماعُ شيخِنا شرفِ الدينِ المذكورِ، على أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بن المباركِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط بياض مقصود بمقدار نصف سطر في هذا المكان والآتي، وقد أشار إليه المصنِّف في نهاية طبقة السماع.

<sup>(</sup>٢) وقع تلف في (و) هنا، لم تظهر بسببه إلَّا الياء والعين.

<sup>(</sup>٣) وقع تلف في (و) هنا.

<sup>(</sup>٤) وقع تلف في (و) هنا بمقدار ثلاث كلمات، لعلها: (المقدسي التي مقرها).

ابن الزَّبِيْدِيِّ، بسماعهِ على الشيخِ أبي الوقتِ السِّجْزِيِّ، بسندهِ أوَّله، وبحثَ الجماعةُ في كثيرٍ من مشكلاتِ هذا بين يدي شيخِنا جمالِ الدينِ، وأصلحَ فيه ما كان مخالفًا للعربيةِ من لَحْنِ الكتابِ، وصَحَّحَ عليهِ، وما كانَ ذا وجهينِ كتبَ عليهِ (معًا) بإذنِ شَيخِنا جمالِ الدينِ، وما كانَ مُفتقرًا إلى بَسْطِ عبارةٍ وإقامةِ دَلالةٍ وذِكْرِ نظيرٍ وشاهدٍ آخرَ اسْتَوْفَى الشيخُ الكلامَ عليه في جزءٍ مفردٍ ليكونَ الانتفاعُ به عامًّا والبيانُ تامًّا إن شاء الله تعالى.

وصحَّ ذلكَ وثبتَ على ما بُيِّنَ في مجالسَ عدَّتُها: أحد وسبعونَ مجلسًا، آخرها يومَ الجمعةِ بعد العصرِ، سابعَ عشرَ رجبٍ، سنةَ سبعينَ وستميةٍ، والحمدُ لله وحده أبدًا، وصلَّى الله على سيدنا محمَّدٍ النَّبيِّ الأمِّيِّ، وعلى آله وصحبهِ وسلم.

نقلهُ كما شاهدَهُ حرفًا بحرفٍ، وما أخلاهُ من البياضِ في الموضعينِ فيما بين (الصَّدْرِ) و(الإمام)، وما بينَ (المحدِّثِ) إلى (اللَّخْمِيِّ) أخليتُهُ كما أخلاهُ.

وكتبهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدٍ البكريُّ التَّيْمِيُّ عفا الله عنه، وشاهدتُ على السِّفْرِ الثَّانِي مثلَ ذلك أو نحوه (١)، كتبهُ أحمدُ البكريُّ.

## طبقةُ السماعِ على أبي الحسينِ اليُوْنِيْنِيِّ، في سنةِ إحدى وسبعينَ وستميةٍ، بالخانقاه النُّوْرِيَّةِ بحماةَ المحروسةِ:

وشاهدتُ على السِّفْرِ الأوَّلِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:

سمعَ جميعَ كتابِ «الجامعِ الصحيحِ» للإمام أبي عبدِ الله محمَّدِ بن إسماعيلَ البخاريِّ، وهو مُجَلَّدَتانِ هذهِ الأولى منهما:

منَ الشيخِ الإمامِ العالمِ الحافظِ، المتقنِ العابدِ الزاهدِ الورعِ المُفَنّنُ، شرفِ الدِّينِ جمالِ الحُقَّاظِ، ثِقَةِ المحَدِّثِيْنَ، أبي الحُسَيْنِ عليِّ ابنِ شيخِنا الإمامِ العالمِ العاملِ، الزَّاهدِ العابدِ الورعِ القُدْوَةِ، تقيِّ الدِّينِ شيخِ الإسلامِ أوحدِ الأنامِ، مُفتي الفِرَقِ سيِّدِ الطوائف: أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ الله اليُوْنِيْنِيِّ - أثابهُ اللهُ الجَنَّةَ - بحقِّ سماعهِ من شيخهِ سراجِ الدينِ بن

(١) في (و) تصحيفًا: (أبو نجوه).

الزَّبِيْدِيِّ، وكمالِ الدِّينِ الضَّريرِ المصريِّ، بإسنادهما المُعَيَّنَيْنِ المنقُوْلَيْنِ في هذا الكتابِ من لفظهِ مدَّ الله في عمرهِ:

الشيخُ الإمامُ العالمُ القدوةُ تاجُ الدِّينِ أبو العباسِ أحمدُ ابن الشيخِ الإمامِ زينِ الدينِ أبي عبدِ الله مُحمدِ بن أبي الفَرَجِ محمَّدِ بن نصرِ الله العَبْدِيّ، وولدُهُ الصَّدرُ الكبيرُ زينُ الدِّينِ أبو عبدِ الله محمَّدُ، والسيدُ الأجلُّ الإمامُ بدرُ الدينِ أبو محمَّدٍ عبدُ اللطيفِ أخو تاجِ الدينِ لأبويهِ، والإمامُ العالمُ مجموعُ الفضايلِ، نجمُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بن مُحَسِّنِ بن مِليِّ (١) البَعْلَبَكِيُّ والأَمامُ وولدُهُ شرفُ الدين أبو محمَّدٍ موسَى.

والمشايخُ الصلحاءُ: فخرُ الدينِ محمَّدُ بن عيسى بن يوسفَ بن عيسى الهرويُّ الصُّوفيُّ، وجمالُ الدينِ إبراهيمُ ابن الشيخ المفتي رضي الله مرضِيِّ بن إبراهيمَ، وعزُّ الدينِ محمَّدُ بن جمالِ الدين يوسفَ بن محمَّدٍ -عُرِفَ بابنِ الإمام- وفِتْيانُ ابن أبي القاسم بن بَرْدِس الضَّرِيْر، وعليُّ بن حسنِ بن أبي المعالي، والشيخُ شرفُ الدينِ عبدُ الكريم بن أحمدَ بن أبي الفَوارِسِ خادم الصوفيةِ، وجمالُ الدينِ عبدُ الكريم وأمينُ الدينِ عبدُ الرحمنِ ابنا الرئيسِ عمادِ الدِّينِ عبدِ الرَّحِيْم بن أبي المكارِم بن مُرْشِدِ بن قِرْناصَ، وقطبُ الدِّين أبو العباسِ أحمدُ بن سليمانَ ابن موهوبٍ، وشمسُ الدِّينِ أحمدُ بن عليِّ بن يوسفَ الأنباريُّ، وعمرُ بن سلامةَ بن سالم، وعبدُ اللهِ بن عبدِ الحميدِ بن محمودٍ السِّنْجارِيُّ، وأمينُ الدِّيْن أبو القاسم هِبَةُ اللهِ ابن الشيخ مُخْلِصِ الدِّيْنِ محمودِ بن أبي القاسم بن قِرْناصَ، ووالده المذكور، والقاضِي كمالُ الدِّين أبو مُحمدٍ عبدُ الوهابِ ابن القاضِي السَّعيدِ مُحيي الدِّين أبي يَعْلَى حمزةَ بن محمَّدِ بن الحسين، وشمسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن رضوانَ بن رافع بن الصُّفْرِ، وولدُهُ محمَّدٌ، والشيخُ عمادُ الدِّين إبراهيمُ بن عبدِ المحسن بن عبدِ الحَمِيْدِ بن قِرْناصَ، ونورُ الدِّين محمودُ بنُ شهابِ الدِّينِ أبي طالبٍ عمرَ بن إبراهيمَ بن مرضي، وفخرُ الدِّينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن أحمدَ بن أبي القاسم بن قِرْناصَ ، والشيخُ الإمامُ العالمُ شمسُ الدين أبو الحسنِ محمَّدُ ابن الشيخ أبي الثناءِ محمود بن علوانَ البالسِيّ، وعمادُ الدِّينِ أبو الحسنِ عليُّ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن قِرْناصَ،

(١) في (و) تصحيفًا: (مكى).

وولدُهُ مُحيي الدينِ أبو الرِّضَى أحمدُ، وفخرُ الدِّين محمَّدُ بن شهابِ الدِّينِ عبدِ الرَّحيم بن يعقوبَ بن قِرْناصَ، وشمسُ الدِّينِ أبو محمَّدٍ عبدُ الصَّمدِ بن عليِّ بن عبدِ الصَّمدِ الكتَّانِيُّ، وأبو القاسم ابنُ الشيخ بشيرِ بن إبراهيمَ بن بشيرٍ، ومُثْبِتُ هذهِ الأسماءِ الفقيرُ إلى اللهِ أحمدُ بن إدريسَ بن محمَّدِ بن أبي الفرج بن إدريسَ بن مُزَيْزٍ، وأخواهُ لأبويهِ محمَّدُ وعبدُ الرَّحيم، وسِبْطُهُمْ عليُّ بن حسنِ بن مكيِّ بن مُزَيْزِ، وآخرونَ مذكورونَ بِفَواتِهِمْ: شرفُ الدينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن قِرْناصَ، فاتَهُ من أوَّل الله أولِ (بابِ السِّواكِ يومَ الجُمُعَةِ)، وفاتَهُ من أولِ (كتابِ التفسيرِ) إلى آخر الكتابِ، وبدرُ الدِّين محمَّدُ بن سعدِ بن وثاب(١) ففاتَهُ من أولِ الكتابِ إلى أولِ (كتابِ الزكاةِ)، وعمرُ بن يوسفَ القَطَّانُ، سمعَ من أوَّلِ الكتابِ إلى أولِ (باب السواكِ يومَ الجُمُعةِ)، وفاتَهُ باقِي الكتابِ، وزكيُّ الدِّينِ عليُّ بن سالم بن أحمدَ الصُّوفيُّ الحِمْصِيُّ، فاتهُ من أولِ الكتابِ إلى (كتابِ العِلْمِ)، وفاتَهُ مِن أَوَّلِ بابِ غزوةِ الخَندقِ إلى آخرِ الكتابِ، والقاضِي الإمامُ عِزُّ الدينِ أبو الفتح عمرُ ابن قاضِي القُضاةِ جمالِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ ابن قاضِي حَلب، فاتَهُ مِن أَوَّلِ بابِ غزوةِ الخَندقِ إلى آخرِ الكِتابِ، وأبو القاسم محمَّدُ بن نصرٍ الفقيرُ الرِّفاعِيُّ، فاتَهُ من أولِ الكتابِ إلى (باب التَّوَجُّهِ نحوَ القِبْلَةِ)، وفاتَهُ من (بابِ من بايعَ مَرَّتَيْنِ) إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ جميعَ الكتابِ من أوَّلهِ إلى آخرهِ بالمجالسِ والقراءةِ والتَّواريخِ شرفُ الدِّينِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ عبدَ اللهِ عبدِ العزيزِ بن أبي الحسنِ بن قِرْناصَ، في مجالسَ آخرُها تاسعَ عشرينَ شهرِ رمضانَ المعظّمِ عمّتُ بركتُهُ - سنةَ إحدَى وسبعينَ وستميةٍ ، بالخانقاه النُّوريةِ بحماةَ المحروسَةِ .

وأجازَ الشيخُ المُسْمِعُ - أثابهُ اللهُ - من فاتَهُ ما فاتَهُ، والجماعةَ السامعينَ جميعَ ما يجوزُ أن يُرْوَى عنهُ بشرطِهِ وضَبْطِهِ عند أهلهِ في تاريخِهِ.

الحمدُ لله وحدَهُ، وصلَّى الله على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّمَ تسليمًا.

<sup>(</sup>١) رسمت في (و) بدون نقط.

وسمعَ جميعَ هذا المجلَّدِ والذي يليهِ -هُما جميعُ «صحيحِ البخاريِّ» - من أوَّلِهِ بالمجالسِ المذكورةِ، بالتاريخِ المُعَيَّنِ: المولى السيدُ الصدرُ الكبيرُ الرَّئيسُ بدرُ الدينِ عبدُ اللهِ بنُ السَّعيدِ ضِياءِ الدِّين محمَّدِ بن السعيدِ عمادِ الدين أحمدَ بن قِرْناصَ بالخانقاه النوريةِ.

نقلهُ كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ البَكْرِيُّ.

وشاهدتُ على السِّفْرِ الثاني مثلَ ذلكَ، وفيهِ زيادةٌ في التاريخِ، تاسعَ عشرينَ رمضانَ المعظم، وهو سَلْخُهُ نهارَ الأربعاءِ.

وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:

سمعَ جميعَ «الجامعِ الصحيحِ» للإمامِ أبي عبدِ الله البُخاريِّ، وهو مُجلَّدتانِ هذهِ الأولى مِنْهُما، من لفظِ الشيخِ الإمامِ مجموعِ الفضائلِ شرفِ الدِّينِ أبي الحُسينِ عليِّ ابن شيخنا الإمامِ العالمِ مجموعِ الفضائلِ العابدِ الزَّاهدِ الوَرِعِ، تقيِّ الدِّيْنِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ اليُوْنِيْنِيِّ -أثابهُ اللهُ الجَنَّةَ - بحقِّ سماعِهِ وأسانيدِهِ المذكورةِ فيهِ: الفقيرُ إلى الله أحمدُ ابنُ محمَّدِ ابن إدريسَ بن محمَّدِ بن مُزَيْزِ (۱)، وأخواهُ لأبويْهِ أبو المكارمِ محمَّدٍ، وأبو الفَرَحِ عبدُ الرَّحِيْمِ، وسِبْطُهُمْ عليُّ بن حسنِ بن مَكِّي بن مُزَيْزٍ، وآخرونَ أُثبتَ أسماؤهم ... ...(۱)، وصحَّ ذلكَ وثبتَ بالخانقاه المحروسةِ، بحماةَ المحروسةِ، في مجالسَ آخرها تاسعَ عشرينَ وصحَّ ذلكَ وشبتَ بالخانقاه المحروسةِ، بحماةَ المحروسةِ، في مجالسَ آخرها تاسعَ عشرينَ رمضانَ، سنةَ إحدى وسبعينَ وستميّةٍ.

نقلهُ كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ البكريُّ.

## طبقةً ثانيةً عليهِ في السنة المذكورةِ بحماةَ بالجامع النُّورِيِّ:

وشاهدتُ على أول السِّفرِ الأولِ وعلى السِّفرِ الثاني أيضًا ما مثالَهُ حرفًا بحرفٍ، وهذا المنقولُ هو ما كانَ على السِّفر الثاني:

سمعَ جميعَ «الجامعِ الصحيحِ» للبخاريِّ إلى - وهو هذهِ المجلدةُ والتي قَبلها - على

<sup>(</sup>١) سبق في طبقة السماع السابقة، ولكن فيه خلاف في الاسم، ففيها: أحمد بن إدريس بن محمد بن أبي الفرج بن إدريس، فلعله هنا اختصار للاسم.

<sup>(</sup>٢) في (و) كلمتان لم نتمكن من قراءتهما صورتهما: (تراها تجاها).

مسندِهِ سيِّدِنا وشيخِنا المولى الشيخ الإمامِ العلَّامةِ الأوحدِ الفاضلِ البارع(١) العارفِ القدوةِ الحُجَّةِ الحافظِ، شرفِ الدِّينِ شيخ الإسلام أوحدِ الأنام صدرِ الشَّام، إمام المحدِّثينَ عَلَم المتقينَ فخرِ الشريعةِ ناصرِ السنةِ، أبي الحسينِ عليِّ ابن سيِّدنا وشيخِنا ووسيلتِنا(٢) إلى الله تَعالى، شيخ الإسلام محدِّثِ الشام وارثِ الأنبياءِ، عَلَم الأتقياءِ الفقيهِ تقيِّ الدينِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن أبي الحُسين أحمدَ بن عبدِ اللهِ بن عِيسى بن أحمدَ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ اليُوْنِيْنِيِّ الحَنْبَلِيِّ -أمتعَ اللهُ الإسلامَ بطولِ بقائِهِ، وزادَ في عُلُوِّهِ وارتقائهِ، وأتمَّ نعمهُ عليه، ووالَى إحسانَهُ إليهِ، ورحمَ سَلَفَهُ وحَرَسَ خَلَفَهُ - بقراءتهِ -حرسَ الله مُدَّتَهُ عاليةً - وبقراءةِ غيرهِ السادةِ الأجلاءِ الصدورِ الكُبراءِ، وهم: الأميرُ تاجُ الدِّينِ أبو إسحاقَ إبراهيمُ ابن الصَّاحبِ شمسِ الدِّينِ أبي القاسمِ هِبَةِ اللهِ ابن الشيخ تاج الدينِ محمَّدٍ، والأميرُ سيفُ الدِّينِ أحمدُ بن الأميرِ أوحدِ الدِّينِ محمَّدِ ابن الشيخ صَفِيِّ الدِّينِ أبي البيانِ مُحَمَّدٍ العَرِيّ، والشيخُ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عُبيدٍ الغَنوي المعروفُ باليُوْنِيْنِيِّ، والأميرُ شرفُ الدِّين عليْكُ بن عبدِ اللهِ السَّيْفِيُّ، وولدُهُ جمالُ الدِّينِ أبو عبدِ الله حسنٌ، والحكيمُ بدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن الحكيم موفَّقِ الدِّينِ عبدِ السَّلام بن عثمانَ بن طرخانَ، والفقيهُ بدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن خليفةَ بن ربيع المقرئ الأَطْرابِلْسِيُّ، والقاضِي رضيُّ الدينِ مُفَضَّلُ بنُ عبدِ اللهِ بن أبي الفضل، وأمينُ الدِّينِ عبدُ الحَقِّ ابن أبي عليِّ بن عمرِو بن الفارغ، والشيخُ زكيُّ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن مُنجَّا الفقيرُ، وولدُهُ عبدُ اللهِ، ونورُ الدِّينِ أبو بكرِ بن نجم الدِّينِ أبي الرَّبيع سُليمانَ ابن القاضي نورِ الدِّينِ أبي بكرٍ، وأبو عبدِ اللهِ محمَّدُ ابن الشيخ الزَّاهدِ فخرِ الدِّينِ أبي يعقوبَ يوسفَ بن عمرَ الحلبيِّ، وشمسُ الدِّينِ أحمدُ بن عزِّ الدينِ سامة بن يحيى الحنفيُّ ، والطُّواشِي شمسُ الدِّينِ خضرُ بن إسماعيلَ بن الحاجِّ عليٍّ، وولدُهُ نجمُ الدِّينِ إسماعيلُ، وشرفُ الدِّينِ أبو القاسم بن الحاجِّ عبدِ المنعمِ بن ملي العطَّارُ، والحاجُّ شمسُ الدِّينِ داودُ بن الحاجِّ عبدِ اللهِ بن أبي الفضل المُظَفِّرِيُّ، وفتاهُ: أَيْدُغْدِيُّ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن الحاجِّ عِيسى بن محمودٍ الصايغُ، وأبو

<sup>(</sup>١) في هامش (و): (قوبل بالأصل فصحَّ).

<sup>(</sup>٢) تجنب هذه الألفاظ أليق بأتباع الصدر الأول رضوان الله عليهم.

القاسمِ ابن الشيخ بشيرِ بن إبراهيمَ، والشرفُ عبدُ الخالقِ بن أبي محمَّدٍ علي سبطِ الشيخ أبوُّ الليثِ، وبدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عزِّ الدِّينِ إبراهيمَ بن عمادِ الدِّينِ على البيساني قاضِي اليمن، وشرفُ الدِّينِ إسماعيلُ بن مُوسى بن ميَّاس، وإبراهيمُ بن حسنِ بن جعفرِ الضَّريرُ المقرِئ، وعلاءُ الدِّين عليُّ بن مُوَفَّقِ الدِّيْنِ يحيى بن إسماعيلَ بن البارِزِيِّ، والحاجُّ يعقوبُ بن ياقوتَ ابن عبدِ الله، وبدرُ الدينِ محمَّدُ بن خليلِ بن رسلانَ القائمُ بالمرستان، والزَّينُ عمرُ بن عبدِ الله ابن عبدِ الله الخَيَّاطُ، والعزُّ أَيْبَكُ بنُ عبدِ الله عتيقُ عَلَم الدِّينِ الحمصيِّ، وعلويُّ بن سعدِ اللهِ ابن عبدِ الله المقرئ، وولده سعدُ اللهِ، وسنقرُ بن عبدِ اللهِ الخَرْدَفُوْشِيُّ عتيقُ الحاجِّ قاسم، والطُّواشِي شبلُ الدولةِ كافورُ الخادمُ السَّيفي، والشمسُ أحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الله الفَرَّاءُ، وعبدُ الملكِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الملك النَّساجُ ، وزينُ الدِّين عمرُ بن يوسفَ بن محمَّدٍ الإمام ، وحسامُ الدِّينِ حسنُ بن بدرِ الدِّينِ اللِّينِ محمودِ بن مازن الفقير، وعثمانُ بن سالم بن حسنِ الخَرَّاطُ، والفقيرُ إلى اللهِ تعالى شرفُ الدينِ عبدُ الرحمنِ بن أبي محمَّدِ بن إسماعيلَ، وولديهِ محمد وعليّ، وجمالُ الدينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عليٍّ، وفخرُ الدينِ أبو القاسم بن أبي نصرٍ عليٌّ، ومحيي الدِّين أحمدُ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ، وفخرُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن أبي القاسم، وفتحُ الدِّينِ أبو الفتح بن عبدِ اللهِ بن مُظَفَّرِ، وزينُ الدِّينِ إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن محمَّدٍ، وعبدُ الرَّحمن بن أحمدَ بن محمَّدٍ، وعبدُ اللهِ بن عليِّ بن محمَّدٍ، وعبدُ الرَّحمن بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمن بن أحمدَ كاتبُ الطَّبَقَةِ، وولدُهُ محمَّدُ بنو قِرْناصَ.

وذكرَ جماعةً لهم فوتٌ ذكره، وأسماؤهم ثابتةٌ على نسخةِ الأصل، ثم قالَ بعدَ ذلكَ:

وأجازَ مولانا الشيخُ شرفُ الدِّينِ المسنِدُ المفنّن -أعلا الله قدره - لمن فاتَه ما فاتَه ، وأن يرووا عنه كذلك على شرطه ، وصحَّ وثبتَ في مجالسَ آخرُ ها ثامنَ عشرينَ شوال ، من شهورِ سنةِ إحدى وسبعينَ وستميةٍ ، بحماةَ المحروسةِ بالجامعِ النوريِّ بالجانبِ الشرقيِّ ، وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبهِ وأزواجِه وسلَّم تسليمًا كبيرًا(١) طيبًا مباركًا فيه إلى يوم الدين.

نقله كما شاهده أحمدُ بن عبدِ الوهاب بن محمَّدِ البكريُّ التَّيميُّ حامدًا لله تعالى.

<sup>(</sup>١) لم ينقطها في (و) لتحتمل الوجهين: كثيرًا وكبيرًا.

طبقةُ السَّماعِ على الشيخِ أبي الحسينِ اليُوْنِيْنِيِّ، في سنةِ تسعِ وثمانينَ وستميةٍ: وشاهدتُ على السِّفرِ الأوَّلِ أيضًا ما مثالُهُ حَرفًا بحرف، ومثل ذلك على السِّفرِ الثاني، ومن الثَّاني نقلتُ:

سمعَ جميعَ «الجامعِ الصَّحيحِ» للبُخارِيِّ -وهو هذا المجلدُ ومجلدٌ آخرُ قبلَهُ من هذهِ النُّسْخَةِ - على الشيخ الإمام الأوحدِ العلَّامةِ الحافظِ المتقِنِ المُحَقِّقِ العارفِ الزَّاهدِ العابدِ الوَرِع، شرفِ الدينِ أبي الحُسينِ عليِّ ابنِ الشيخ الإمامِ الأوحدِ العلامةِ، مفتِي الفِرَقِ بقيةِ السَّلَفِ بُغْيَةِ الخَلَفِ: تقيِّ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن أبي الحُسين بن أحمدَ اليُّوْنِيْنِيّ -أعادَ اللهُ من بَرَكَتِهِ - ، بحقِّ سماعِهِ من ابن الزَّبِيْدِيِّ ، بحقِّ سماعهِ من أبي الوقتِ عبدِ الأوَّلِ ابن عِيسى بن شُعيبٍ السِّجْزِيِّ، عن أبي الحسنِ الدَّاوُدِيِّ، عن أبي محمَّدٍ عبدِ اللهِ بن أحمدَ السَّرَخْسِيِّ، عن الفَرَبْرِيِّ، عن البُخاريِّ إلى الله بقراءة الفقيهِ الإمام العالم، أمينِ الدِّينِ محمَّدِ ابن الشيخ بهاءِ الدينِ عبدِ الوَلِيِّ بن أبي محمَّدِ بن خَوْلانَ: مُحيي الدينِ عبدُ القادرِ ولدُ الشيخ المُسْمِع -أنشأهُ اللهُ نشوءَ الصالحينَ - والقاضي الإمامُ العالمُ تاجُ الدِّينِ عبدُ الخالقِ ابن عبدِ السلام بن سعيدٍ ، والقاضي كمالُ الدِّينِ أبو بكرٍ أحمدُ ابن القاضِي الإمام العالم تاج الدينِ أبو(١) محمَّدِ بن أبي حامدٍ بن حامدٍ الجَعْبَرِيُّ، وأختُهُ لأبيهِ زينبُ، وشرفُ الدِّينِ إبراهيمُ ابن الشيخ أحمدَ بن حاتم، وشمسُ الدِّينِ موسى بن عبدِ العزيزِ بن جعفرٍ، والشيخُ عبدُ الرَّحمنِ بن حصنِ بن غَيلانَ ، ومُثْبِتُ الأسماءِ أحمدُ بن إبراهيمَ بن محمَّدِ بن إدريس(٢) بن بابا جُوْك، ويوسفُ بن عبدِ اللهِ بن الحاجِّ عليِّ بن حاتِم، وأحمدُ وزيدٌ ابنا الشيخ بدرِ الدِّينِ محمَّدِ بن زيدٍ، وعليُّ وعبدُ الكريم ابنا صفيِّ الدِّينِ أبي طالبِ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأحمدُ ابن عبدِ الله بن الصَّفِيِّ عبدِ الغنيِّ، وأحمدُ ابن الشيخ أبي الحسنِ عبدِ الكريمِ، وأحمدُ بن صَفِيِّ الدينِ عبدِ الرحمنِ بن أبي أحمدَ بن خَوْلانَ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ الحمويُّ، وأحمدُ بن مُوَفَّقِ الدينِ عبدِ السلامِ ابن القاضي تاج الدِّينِ عبدِ الخالقِ المقدَّم ذِكْرُهُ، وأحمدُ

<sup>(</sup>١) كذا في (و)، والوجه الجر.

<sup>(</sup>١) في (و) تصحيفًا: (الريس).

ابن عليّ بن أحمدَ الدحلي الخياط، والشيخُ محمّدُ بن عليّ بن عمرَ الأنصاريُّ الحلبيُّ الرَّفَاء، ونجمُ الدِّينِ أبو بكرِ بن عمرَ بن بركاتِ بن عبدِ الغنيِّ، وإسماعيلُ بن شمسِ الدينِ محمّدِ بن عَمرِو بن مُرِّي، ومحمّدُ بن حسامِ الدِّينِ يحيى بنِ بهاءِ الدينِ عبدِ الوَلي بن خَوْلانَ، والشيخُ محمودُ بن عليّ بن حسينِ القبايني، وبدرُ الدِّينِ يونسُ بن موسى بن يونسَ الطُّوري، والشيخُ إبراهيمُ بن موسى بن هارونَ المغربيُّ الخَياطُ، ولؤلؤا(۱) فتى أمين الدين محمّدِ بن بهاءِ الدينِ عبدِ الوليِّ ابن خَوْلانَ.

وسمعَ جماعةٌ آخرونَ بفواتٍ، كُتبتْ أسماؤهُم على أصلِ السماعِ، وهو الأصلُ المنقولُ منهُ هذا الكتابُ، وهو أصلُ الحافظِ عبدِ الغنيِّ بعد المقابلةِ به مراتٍ، وأجازَ الشيخُ المُسْمِعُ الجماعةَ المذكورينَ ما يجوزُ لهُ روايتهُ بشرطهِ.

وأجازَ الشيخُ المُسْمِعُ أيضًا لشمسِ الدِّيْنِ عمرَ بن محمَّدِ بن سيدهُم روايةَ ما يجوزُ لهُ روايتهُ بشرطهِ، ورواية «صحيحِ البخاريِّ» من هذهِ النسخةِ المقابلةِ على نسخةِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ أصلِ السَّماعِ، وناوَلَهُ هذينِ المجلدينِ مناولةً صحيحةً معتبرةً، وأجازَ لهُ روايَتَهُما عنهُ، وصحَّ للجماعةِ المُقَدَّمِ ذِكْرُهُمْ وثبتَ في سادسِ عشري شهرِ رمضانَ المباركِ، سنةَ تسعِ وثمانينَ وستمية.

وتلوَ هذهِ الطبقةِ ما مثالُهُ: هذا تسميعٌ صحيحٌ، كَتَبَهُ عليُ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ اليُوْنِيْنِيِّ -عفا الله عنه - نقلهُ كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ البكريُّ.

# طبقةُ السَّماعِ على الشيخِ أبي الحُسينِ اليُوْنِيْنِيِّ أيضًا، في سنةِ خمسٍ وتسعينَ وستمايةٍ ، بِبَعْلَبَك:

وشاهدتُ أيضًا على أولِ السِّفرِ الأولِ مِن الأصلِ ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْدَرِ ٱلرِّحِهِ

وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبهِ وسلم.

<sup>(</sup>١) كذا في (و) بالألف.

سمعَ جميعَ كتابِ «الجامع الصحيح» لأبي عبدِ اللهِ محمَّدِ [بن إسماعيلَ البُخاريِّ وهو مُجَلَّدَتانِ هذهِ الأولى منهما على](١) الشيخ الإمام العلامةِ الأوحدِ، العارفِ الحافظِ المتقنِ، المحقِّق المفيد القدوة، بقيةِ السَّلف شرفِ الدينِ أبي الحسينِ عليِّ ابن سيِّدِنا [وشيخِنا شيخ الإسلام محدِّثِ الشام وارثِ الأنبياءِ ](١) قدوةِ العُبَّادِ والزُّهادِ تقيِّ الدِّينِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ الله بن عِيسى اليُوْنِيْنِيِّ -مدَّ الله في عُمُرِهِ-، بحقِّ سماعِهِ من الشيخ الإمام العالم القدوةِ، سراج الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بنِ أبي بكرٍ عبدِ اللهِ المباركِ بن محمَّدِ بن يحيى الزَّبِيْدِيِّ ثم البغدادِي، بحقِّ سماعِهِ من أبي الوقتِ عبدِ الأوَّلِ بن عِيسى بن شُعيبِ السِّجْزِيِّ، عن أبي الحسنِ الدَّاوُدِيِّ، عن السَّرَخْسِيِّ، عن الفَرَبْرِيِّ، عن أبي عبدِ الله محمَّدِ بن إسماعيلَ البخاريِّ، بقراءةِ الفقيهِ الإمام العالم أمينِ الدينِ محمَّدِ بن بهاءِ الدِّينِ عبدِ الوليِّ بن أبي محمَّدِ ابن خَوْلانَ: القاضي الإمامُ العالمُ أَقْضَى القضاةِ شرفُ الدينِ مُنِيْفُ بنُ صدرِ الدِّينِ سليمانَ بن كامل، وولدُهُ الفقيهُ شمسُ الدِّينِ محمَّدٌ، وسِبْطُهُ إسماعيلُ بنُ عيسى بن منصورِ بن حسانَ بن كامل، والحاجُّ محمَّدُ بن أبي بكرِ بن كامل، والفقية العالمُ بدرُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ عزِّ الدينِ محمودِ ابن محمَّدٍ التُّوَيْزِرِيُّ، وتقيُّ الدين محمَّدُ بن نورِ الدين محمودِ بن أحمدَ بن أبي الرِّضَى، وحسامُ الدِّينِ يحيى بنُ بهاءِ الدِّينِ عبدِ الوَلِيِّ بن أبي محمَّدِ بن خَوْلانَ، وولدُهُ لِصُلْبِهِ عبدُ الرحمن، وأحمدُ بنُ صفيِّ الدِّينِ عبدِ الرحمنِ بن أبي محمَّدِ بن خَوْلانَ ، وفاتهُ الميعادُ الثانِي من المجلدِ الرَّابع، وهو أصلُ السَّماع.

وسمعَ جميعَ الكتابِ «الجامعِ الصحيحِ» أيضًا حسنُ بن عليِّ بن الحاجِّ عمرَ المؤذنِ أبوهُ، وفرنسُ بن عبدِ الله الأعمى، ومسعودُ بن عليِّ أبوهُ، وفرنسُ بن عبدِ الله الأعمى، ومسعودُ بن عليِّ ابن عبدِ اللهِ اليَمني، وأحمدُ بن صلاحِ الدِّينِ محمَّدِ بن أحمدَ بن بدرِ بن ربيعِ (١)، والشيخُ محمَّدُ ابن عليِّ بن عمرَ الرَّفَاء الأنصاري الحلبيُّ، ومُثْبِتُ الأسماءِ الفقيرُ إلى اللهِ سبحانَهُ وتعالى

<sup>(</sup>١) طمس في النسخة (و) بسبب اللاصق.

<sup>(</sup>٢) هكذا اسمه في المخطوط، وفي كتب التراجم التي ذكرت اسمه اختلاف بسيط في الاسم في آخره، فقالوا: (ابن تبع)، بدل (ابن ربيع)، ولعله خطأ من الناسخ، والله أعلم. انظر: «العِبر في خَبَر مَن عَبَر» [١٤٦/٤] و«معجم الشيوخ» للسبكي رقم (٢٨) و«ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» رقم (٢١٤).

أحمدُ بن إبراهيمَ بن محمَّدِ بن إدريسَ بن سفيان بن عبدِ اللهِ.

وسمعَ جماعةٌ آخرونَ بفواتٍ كُتِبُوْا على أصلِ السماعِ، منهم: محمَّدُ بن صفيِّ الدينِ عبدِ الرحمنِ بن أبي محمَّدِ بن خَوْلانَ وغيره، تركَ أسماءَهم هنا اختصارًا واعتمادًا على كتابةِ ذلكَ على أصلِ السماعِ، وصحَّ ذلك لهم وثبتَ في مجالسَ آخرُها ثاني عشرينَ رمضانَ، سنة خمسٍ وتسعينَ وستميةٍ بِبَعْلَبَكَ المحروسةِ بمسجدِ الحنابلَةِ، وصلى اللهُ على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم، وحسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيلُ.

نقلهُ كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدٍ البكريُّ التَّيْمِيُّ ، حامدًا لله تعالى.

## طبقةُ السماعِ عليهِ أيضًا، في سنةِ سبعٍ وتسعينَ وستميةٍ:

وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حَرفًا بحرفٍ:

#### بِسْ مِلْ ٱلرَّحْمَ اللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ مِلْ الرَّحْمَ مِلْ الرَّحْمَ مِ

سمعَ هذه المجلدة والتي تليها، وهما جميعُ «الجامعِ الصحيحِ» لأبي عبدِ اللهِ البخاريِّ على شيخِنا الشيخِ الإمامِ العلَّامةِ الحافظِ، المُتقنِ المُحقِّقِ المُفيدِ القُدوةِ، شرفِ الدِّينِ أبي الحُسينِ عليِّ ابن الشيخِ الإمامِ العلَّامةِ، قدوةِ العلماءِ والعُبَّادِ والزُّهادِ تقيِّ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ ابن الشيخِ الصالحِ أبي الحُسينِ أحمدَ اليُونِيْنِيِّ -مدَّ اللهُ في عمرِهِ-، بحقِّ سماعِهِ من الشيخِ الإمامِ العالمِ القدوةِ، سراجِ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بنِ أبي عبدِ اللهِ المُباركِ بن يحيى الزَّبِيْدِيِّ، بحقِّ سماعِهِ من أبي الوقتِ بِسندِهِ أولَ الكتابِ:

الفقية الإمامُ العالمُ العاملُ الزاهدُ بدرُ الدِّينِ أبو عبدِ الله محمَّدُ بن عزِّ الدين محمودِ بنِ محمَّدٍ التُّوَيُّزِيُّ، والفقية الإمامُ العالمُ المُحَصِّلُ شمسُ الدينِ محمَّدُ بن مُبارِزِ الدِّينِ أحمدَ بن صَبارَةَ، بقراءةِ محمَّدِ بن عِيسى بن محمودٍ البَعليِّ الشافعيِّ، وصحَّ ذلكَ وثبتَ في مجالسَ آخرُها منتصفَ ذِي الحِجَّةِ، سنةَ سبعٍ وتسعينَ وستميةٍ، وأُعِيْدَ لمن فاتَهُ شيءٌ ما فاتَهُ، وأجازَ لهم أن يَرْوُوْا عنهُ ما يجوزُ له روايتُهُ، وصلَّى اللهُ على سيدنا محمَّدٍ، وآلهِ وصحبِهِ وسلم.

نقلها كما شاهدَها أحمدُ البَكْريُّ.

## طبقةُ السَّماعِ عليهِ أيضًا، في سنةِ ثمانٍ وتسعينَ وستميّةٍ، بدمشقَ المحروسةِ بالسَّماعِ عليهِ أيضًا، في سنةِ الحنبليَّةِ:

وشاهدتُ عليهِ أيضًا ما مثالُهُ حرفًا بحرفٍ:

سمعَ جميعَ هذا المجلدِ والثاني بعدَهُ، وهُما جميعُ "صحيح البخاريِّ" بَرَا على مالِكِهِ شيخِنا الشيخ الإمام العالِم العاملِ العلّامةِ، الأوحدِ البارعِ الحافظِ الزَّاهدِ، الورعِ القدوةِ المُحقِّقِ والمُتقنِ المُدقِّقِ، بقيَّةِ السَّلَفِ طِرازِ الخلفِ، مفتى المسلمينَ جمالِ العلماءِ والفضلاءِ، فخرِ الأئمةِ، شرفِ الدينِ أبي الحسينِ عليِّ ابن الشيخ الإمامِ العلَّامةِ، شيخ الإسلامِ، عَلَم الأولياء، تقيِّ العلماء، المُجمع على إمامتِهِ، عارفِ علم الحقيقةِ والشَّريعةِ، أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن أحمدَ ابن عبدِ الله اليُوْنِيْنِيِّ -أدامَ اللهُ حراسته - بسندهِ فيهِ عن ابنِ الزَّبِيْدِيِّ، بقراءةِ الإمام العالِم المُحدِّثِ الزَّاهدِ الورع، علاءِ الدِّين أبي الحسن عليِّ بن أيوبَ بن منصورٍ المَقْدِسِيِّ الجماعةُ السادةُ الفضلاءُ، العلماءُ الصدورُ الرؤساءُ: جمالُ الدِّين أبو العباسِ أحمدُ ابن محمَّدِ بن محمَّدِ ابن القَلانِسيِّ التَّمِيْمِيُّ، وبدرُ الدين أبو اليُسْرِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ القادرِ الأنصاريُّ(١)، وأخوهُ محيي الدِّينِ يحيى، وعمادُ الدين محمَّدٌ وعلاءُ الدينِ عليٌّ ابنا موسى بن سليمانَ الشَّيْرَجِيّ، وعمادُ الدين محمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن الشِّيْرازِيِّ، وبدرُ الدين أحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن محمودِ بن الزَّقاقِ المقرئُ جده، وابنُ أختهِ أمينُ الدينِ محمَّدُ بن محمَّدِ ابن إبراهيمَ التَّفْلِيْسِيُّ ، وخادمُهُ كافور ، وبدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن محمَّدِ بن سليمانَ بن حمائلَ بن غانم المَقْدِسِيُّ، ونورُ الدِّينِ(١) عليُّ بن المُنَجَّا بن عثمانَ بن أسعدَ بن المُنجَّا، وابنُ ابنُّ عمِّهِ عزُّ الدينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ التَّنُوْخِيَّانِ، وسبطُ المُسْمِعِ أبو الفضلِ محمَّدُ بنُ شمسِ الدينِ محمَّدِ بن أبي الفتح البَعْلَبَكِّيُّ، وشمسُ الدّينِ

<sup>(</sup>۱) في اسم جده خلاف فمنهم من قال: إن اسمه محمد كاسم أبيه، ومنهم من قال: إن اسم جده عبد القادر كما في المخطوط. انظر: «أعيان العصر» [١٩٩/٥] و «فوات الوفيات» [٢٩٣/٣] و «فيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» [٤٥٤] و «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» رقم (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) في كتب التراجم: علاء الدين. انظر: «العِبر في خَبَر مَن عَبَر» [١٥٥/٤] و «ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» رقم (١٤٨٧).

محمَّدُ بن نعمةَ بن سالمِ النَّابلْسِيُّ، وناصرُ الدينِ محمَّدُ بن أَقوشَ اليُوْنِيْنِيُّ مولاهُمُ المؤذن، والإخوةُ الخمسةُ: أبو محمَّدٍ عبدُ الرحمنِ، وأبو محمَّدٍ عبدُ القادرِ، وأبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ، وأبو عبدِ اللهِ محمدٌّ، وأبو العباسِ أحمدُ، بنو شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ الرحمنِ بن يوسفَ ابن محمَّدٍ، ومحيي الدينِ عبدُ القادرِ بن محمَّدِ بن إبراهيمَ بن تميم المقْرِيْزِيُّ البَعْلَبَكِّيُّونَ، وفتحُ الدينِ أبو الفتح بن محمَّدِ بن يحيى بن أبي منصورِ بن الصَّيْرَفِيِّ الحَرَّانِيُّ الحَنْبَلِيُّ ، وابنهُ محمَّدٌ، ومحمَّدُ ابن الشيخ غنايم بن إسماعيلَ البّيانِيّ، ونظامُ الدّينِ حسنُ بن أحمدَ بن عبدِ الواحدِ بن عبد الكريمِ الأنصاريُّ، وأخوهُ عليٌّ، وابنُ أُخْتِهِما محمَّدُ بن شرفِ الدينِ محمَّدُ، وابنُ ابن محمَّهِ من عمرُ بن عبدِ الواحدِ بن عليٍّ، وأخوهُ لأمِّهِ عليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن مالكِ الطَّائيُّ الجَيَّانِيُّ ، وبهاءُ الدينِ عبدُ اللهِ وأمينُ الدينِ محمَّدُ ابنا محمَّدِ بن عبدِ الله بن الحسنِ بن محبوبٍ، وابنُ عَمِّهِما تقيُّ الدين يوسفُ بن عليٍّ، والشيخُ محمَّدُ بن سليمانَ بن داودَ الجَزَرِيُّ، والشيخُ محمَّدُ بن طلحةَ بن عبدِ العزيزِ الحينيُّ المصريُّ، ومحمَّدُ وأحمدُ ابنا جريرِ بن سعيدِ بن حميدٍ السَّوادِيِّ، ومحمَّدُ بن نجم الدين عمرَ ابن أبي القاسم بنِ أبي الطَّلِيّبِ الشافعيُّ ، وبدرُ الدِّينِ محمَّدِ بن الحسنِ بن إسماعيلَ بن سِيْما السُّلَمِيُّ الحمويُّ، ومحيي الدينِ إسماعيلُ بن يحيى بن إسماعيلَ بن جَهْبَلِ الشافعيُّ، وابنهُ محمَّدُ، وفتاهُ بَكْتُوت، ومحمَّدُ بن شمسِ الدين محمَّدِ بن الشرفِ يعقوبَ، ومحمَّدُ وعبدُ اللهِ ابنا أحمدَ بن ثابتِ بن مجيدٍ النَّواوِيِّ، ومحمَّدُ وأحمدُ وأبو بكرِ بنو يوسفَ بن إسماعيلَ الأَعْزازِيِّ المُنْشِدِ، والشريفُ زينُ الدينِ عليُّ بن أبي طالبِ بن عَرَبْشاه الحُسَيْنِيُّ، وشمسُ الدينِ محمَّدُ بن نوامير بن عمرَ، وشرفُ عبدُ اللهِ بن أحمدَ بن صالح، وشرفُ الدينِ عبدُ اللهِ بن مُبَشِّرِ بن محمَّدٍ، وصالحُ بن يونسَ بن أحمدَ الجَيلانِيُّوْنَ، وعلاءُ الدينِ عليُّ بن محمَّدِ بن محمَّد بن محمَّد الدِّمَشْقِيُّ ، وزينُ الدِّينِ عبدُ الغالبِ بن محمَّد بن عبدِ القاهرِ الماكِسانِيُّ ، وابنهُ محمَّدٌ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن هاشم، وابنُ عَمِّهِ زينُ الدينِ عمرُ بن يوسفَ، وعمادُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ...(١) بن عمر ، ومحمَّدُ بن بهاءِ الدينِ عليِّ بن عِيسى بن منصورٍ ،

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل تلف، لعله: (بن محمد).

وعمُّهُ شمسُ الدِّينِ عمرُ الحَنَفِيُّونَ، ومحمَّدُ وأحمدُ ابنا علاءِ الدِّينِ عليِّ بن محمَّدِ بن غالبٍ الأنصاريِّ، وفتاهُ...(١) محمد بن أبي بكر بن عبد الولي الذهبي، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن أبي بكر ابن عبدِ الله الحَّرانِيُّ، والشيخُ عمرُ بن أبي القاسم، وابنهُ يوسفُ، وابنُ أخيهِ محمَّدُ بن علي، والشيخ محمد بن زكري بن داود القادري، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن عليِّ السلاويون، وأحمدُ بن العلَم محمود بن العَلَم الحَرَّانِيُّ، وأحمدُ بن عبدِ السَّلام بن أحمدَ بن علَّانَ البَعْلَبَكِّيُّ، وأحمدُ ابن محمَّدِ بن إسماعيلَ القواسُ...(٢) -عُرِفَ والدُهُ بابنِ الخَيَّاطِ - ، وأحمدُ بن شبلِ بن سعيدِ بن شبلِ الزُّرَعِيُّ، وشمسُ الدِّينِ عمرُ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ، وسيفُ الدِّينِ عبدُ اللهِ بنو علاءِ الدينِ عليِّ بن أحمدَ بن عَمرون، وأحمدُ بن عليِّ بن مباركٍ البَعْلَبَكِّيُّ، وإبراهيمُ وإسماعيلُ ابنا أحمدَ بن هلالٍ الزّرعي، وإبراهيمُ بن إسماعيلَ بن عليِّ الزّرعِيُّ الشافعي، ومجدُ الدّينِ إسماعيلُ بن إبراهيمَ ابن البواق الحنبليُّ، ونجمُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمن بن محمَّدِ بن أبي بكر، وشرفُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عباس، وشرفُ الدِّينِ حسينُ بن عليِّ بن مُصَدِّقٍ، والشيخُ يونسُ بن مَعالي بن يونسَ، والشيخُ عمرُ بن عثمانَ بن عمرَ الأربليون الصوفيون، وداودُ بن محمودِ بن مباركٍ الجِيْلِيُّ، وسالمُ بن بَهِيِّ بن أحمدَ الحِصْنِيُّ الحَوْرانِيُّ، وسراجُ الدِّين شاكرُ ابن عليِّ بن مكيِّ بن السِّراج الصِقلِيُّ القَلانسِيُّ، وشرفُ بن إبراهيمَ بن شرفٍ، وأخوهُ عبدُ اللهِ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن عمرَ بن إبراهيمَ الزَّرْعِيُّوْنَ، وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن غالبِ العُثْمانِيُّ، وعثمانُ وعبدُ اللهِ ابنا أبي الفرج بن سليمانَ الحَرِيْرِيُّ، وعبدُ اللهِ بن عبدِ اللهِ ابن رَزِّنية (٣) بن الكريدي الكاتب، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ العظيم، والشيخُ عليُّ بن عبدِ اللهِ بن أسعدَ الواسِطِيَّانِ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بن إبراهيم بن عبدِ المحسنِ بن قِرْناصَ الحمويُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن عمرَ المؤذنُ، وعمرُ بن أحمدَ بن عبدِ الكريم الحُوَيْرانِيُّ الذهبيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن كاملِ الحوراني، وعلوانُ بن عمرَ بن عمرَ ٱلمقدسيُّ، ولقمانُ بن

(١) وقع في الأصل تلف بمقدار أربع كلمات.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل تلف بمقدار حرفين قبل: (القواس).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (و)، وفي مصادر ترجمته: (تربية ابن الكريدي).

عِيسى بن شرف الصُّمَيْدِيُّ، وهلالُ بن عليً بن هلالٍ بن الجَعْفَرِيُّ، وأبو بكرِ بن قاسمٍ بن أبي بكرٍ الرَّحْبِيُّ، وأبو بكرِ بن محمَّد بن إبراهيمَ بن تغلب، وأحمدُ بن شمسِ الدينِ محمَّد بن أبي العَبَّاسِ الدباهي، والشيخُ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن البَعْلَبَكِيْ، والشيخُ محمَّدُ بن عمرَ بن محمودِ بن باطرٍ الحَرَّانِيُّ (۱)، وابنهُ عمرُ، عبدِ الرحمنِ البَعْلَبَكِيْ، والشيخُ محمَّدُ بن عمرَ المحمدِ بن باطرٍ الحَرَّانِيُّ (۱)، وابنهُ عمرُ، ومحمَّدُ بن الحاجِ عبدِ القادرِ بن أحمدَ الفامي، ومحمَّدُ بن عليِّ بن إبراهيمَ بن يوسفَ الدِّمَشْقِيُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن أبي بكرٍ الإِربليُّ، ومحمَّدُ بن أبي سعدِ بن أبي العِزِّ الصَّيْرُفِيُّ الحَرَّانِيُّ، وكاتبُ السَّماعِ عثمانُ بن بلْبانَ بن عبدِ الله المقاتِلي عفا الله عنه، والمولى الصَّيْرُفِيُّ الحَرَّانِيُّ، وكاتبُ السَّماعِ عثمانُ بن بلْبانَ بن عبدِ الله المقاتِلي عفا الله عنه، والمولى السَيدُ مُحيي الدِّينِ محبوبُ البَعْلَبَكِيُّ، وخادمُ الشيخِ شجاعُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ بن عليً ابن إبراهيمَ، وكانَ لهم فوتٌ بهذه القراءةِ، وقد سمعوهُ على الشيخِ غيرَ هذهِ المرَّةِ، وآخرونَ ابن إبراهيمَ، وكانَ لهم فوتٌ بهذه القراءةِ، وقد سمعوهُ على الشيخِ غيرَ هذهِ المرَّةِ، وآخرونَ بفوتٍ يذكروا(۱) على نسختَي الحافظِ عبدِ الغني المقدسيِّ ومُحيي الدِّينِ النَّواوِيِّ، وصحَّ ذلكَ وثبتَ في أربعينَ ميعادًا آخرُها يوم الأحدِ، ثاني عشرَ جُمادى الأولى، سنةَ ثمانٍ وتسعينَ ذلكَ وثبتَ في أربعينَ ميعادًا آخرُها يوم الأحدِ، ثاني عشرَ جُمادى الأولى، سنةَ ثمانٍ وتسعينَ وست مثةٍ، بالمدرسةِ الحنبليةِ بدمشقَ المحروسةِ.

وأُعِيْدَ لبعضِ الجماعةِ فوتٌ بعدَ هذا التاريخِ، وأجازَ الشيخُ لمن سمعَ هذا الكتابَ أو شيئًا منه جميعَ ما يجوزُ لهُ وعنه روايتُهُ.

والحمدُ لله ربِّ العالمينَ ، وصلواتهُ على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبهِ وسلامه ، وحسبنا الله ونعمَ الوكيلُ ، ورضي الله عن أئمةِ المسلمينَ وعامِّهِمْ أجمعينَ.

وشاهدتُ بحاشيةِ الطبقة المذكورةِ بخطِّ كاتبِها ما مثالُهُ: وسمعهُ مع الجماعةِ كامِلًا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن محمودِ بن عبيدان البَعْلَبَكِّيُّ الحَنْبَلِيُّ. كتبه عثمانُ المقاتلي.

نقلَ ذلك كلَّه كما شاهدَهُ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ البكريُّ التَّيْمِيُّ النُّويْرِيُّ،

<sup>(</sup>۱) في كتب التراجم خلاف في اسمه ونسبه. انظر: «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي [۲۰۸۶] و «ذيل طبقات الحنابلة» [۲۳۰/٤] و «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» [۹۱/۸] [۸/۵] و «الدرر الكامنة» رقم (١٦٦٣) [8٥٧].

<sup>(</sup>٢) كذا في (و).

حامدًا لله تعالى ومصليًا على نبيِّهِ ومسلمًا.

وشاهدتُ على السِّفرِ الثاني طبقةُ نحو هذه الطبقةِ ، وهي بخطِّ المولى الرئيس جمالِ الدينِ أبي العباسِ أحمدَ ابن المولى المرحوم شرفِ الدين محمَّدِ بن القَلانِسِيِّ التَّمِيْمِيِّ ، وهو المبدوء باسمهِ في هذه الطبقةِ بعد القاري ، وكتبهُ أحمدُ البكريُّ.

هذا مجموعُ ما وجدتُهُ على الأصلِ الذي نقلتُهُ، وقابلتُ به ومنه سمعتُ، وهو كتابُ الشيخِ شرفِ الدينِ أبي الحُسين اليُوْنِيْنِيِّ المُسْمِعِ المُسَمَّى أعلى هذه الأحرف، الذي قابله واعتنى به، وأسمعَهُ مِرارًا، لم أترك من ذلك إلَّا طبقةً واحدة بخطِّ الشيخِ المرحومِ شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن شامَة رَبِّهُ ، كان قد كتبها لنفسهِ أنه قرأ جميعَ «الصحيح» على الشيخِ شرفِ الدينِ المذكورِ في رجب، عام ستةٍ وتسعينَ وستميةٍ، بمسجدِ الحنابلةِ بِبَعْلَبَك، وإنما تركتُ نقلها بحكمِ وفاةِ شمسِ الدِّينِ المذكورِ، ولم يشركُه في الطبقةِ غيره، وما علمتُ أنه أسمعَ الكتابَ في حالِ حياتِهِ، والله تعالى أعلمُ.

والحمدُ لله وحدَهُ، وصلواته على نبيهِ محمَّدٍ وآله وصحبهِ وسلم تسليمًا كثيرًا.

شاهدتُ (۱) في أصلهِ بخطِّ الشيخِ الإمامِ العالمِ الأوحدِ العلَّامةِ، مجموعِ الفضايل، تقيِّ الدِّينِ مُفتي المسلمينَ أبي الحسنِ عليِّ بن عبدِ الكافي بن يحيى السُّبْكيِّ الفقيهِ الشافعي - أثابه الله تعالى - ما مثاله:

الشيخةُ ستُّ الوزراءِ ابنةُ الإمامِ العالمِ شمسِ الدِّينِ عمرَ ابن القاضي العلَّامةِ وجيهِ الدينِ أسعد بن المُنجَّ التَّنوخيِّ، مولدها سنة أربع وعشرينَ وستمية، سمعت «صحيحَ البخاريِّ» بكمالهِ، في سنة ثلاثينَ وستميةٍ على ابنِ الزَّبيديِّ، وسماعُها موجودٌ في نسخةِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ المقدسيِّ، بالمدرسةِ الضِّيائيةِ بسفح قاسيون.

الشيخُ شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن أبي طالبِ بن أبي النَّعمِ نعمةَ بن حسنِ بن عليِّ بن بيانِ ابن الشحنةِ ، الحَجَّار الصَّالحي ، وأصله من دَيْرِ مُقرِّنٍ من وادي بردى ، مولده غير مُحَقَّتٍ لكنه أكبرُ من الشيخةِ المذكورةِ بنحو سنتين أو ثلاث ، ظهر اسمه في أوراقِ السامعينَ لـ«صحيح البخاريّ»

<sup>(</sup>١) من هنا السماعات بخطوط مختلفة، ليست بخط النويري، وهي تتمة لما تفردت به النسخة (و).

على ابن الزَّبِيديِّ، وهو جزءٌ موقوفٌ بالمدرسة الضِّيائيةِ، وليس له اسمٌ في الطبقةِ، فإن كاتبَ الطبقةِ كتبَ في آخرها: وبقي آخرون ممن له فوتٌ لم يتسع الوقتُ لتعيينهِ، وهو في الأوراقِ مكتوبٌ يُراجعها من أرادَ ذلك منهم، وصورةُ اسمه في الأوراقِ محمَّدٌ وأحمدُ وناصرٌ أولاد أبي طالبِ ابن الشحنةِ، وعليهم علاماتُ الحضور مكملة، وهي اثنتانِ وعشرون علامةً، وعليهم بخطِّ كاتب الطبقةِ سيفِ الدينِ أحمدَ بن عيسى ابن الشيخ موقَّقِ الدِّينِ: «لا فوت».

نقلَ ذلكَ مختصرًا من خطِّ مُقَيِّدِهِ الشيخُ علمُ الدينِ البِرْزالي، وتحتهُ بخطِّ الشيخِ جمالِ الدِّينِ المرزيِّ: صحيحٌ جميع ما ذكره الشيخ علم الدينِ ابن البرزالِي -أدام الله النفع به - وكتبَ يوسفُ المزيُّ عفا الله عنه.

نقلَ ذلكَ من خَطَّيْهما عليٌّ السُّبْكيُّ عفا الله عنه.

نقلهُ كهيئتهِ العبدُ محمَّدُ بن أبي القاسمِ بن إسماعيلَ بن محمَّدٍ الفارقيُّ، وذا خطُّهُ -رفقَ اللهُ به - حامدًا لله تعالى ومصليًا على نبيهِ ومُسَلِّمًا.

## [سماع على الحجَّار ووزيرة بقراءة ابن سيِّد الناس]

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، صلى الله على سيدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبهِ أجمعينَ، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أمَّا بعدُ:

فقد سمعَ جميعَ هذا الكتابِ «الجامعِ الصحيحِ» للإمامِ أبي عبدِ الله محمَّدِ بن إسماعيلَ ابن إبراهيمَ بن المغيرةِ البخاريِّ ﴿ اللهِ على الشيخينِ المسندينِ المُعَمَّرَيْنِ، مُلحقي الأصاغرِ بالأكابرِ: شهابِ الدينِ أبي العباسِ أحمدَ بن أبي طالبِ بن أبي النَّعمِ نعمةَ بن حسنِ بن عليً ابن بيانٍ الصَّالحيِّ، وسليلةِ العلماءِ؛ أمِّ محمَّدٍ ستِّ الوزراءِ، وزيرة ابنة الشيخِ الإمامِ العالمِ شمسِ الدِّينِ أبي الفتوحِ عمرَ ابن القاضِي الإمامِ العلَّمةِ وجيهِ الدِّينِ أبي المعالِي أسعدَ بن المُنجَّ التَّنُوْخِيَّةِ -نفعَ الله بهما - بسماعِهما لجميعِ الكتابِ من الشيخِ سراجِ الدينِ أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بن المباركِ بن محمَّدِ بن يحيى ابن الزَّبِيْدِيِّ، وبإجازةِ الشيخِ شهابِ الدِّينِ وحدهُ من الحسينِ بن المباركِ بن محمَّدِ بن يحيى ابن الزَّبِيْدِيِّ، وبإجازةِ الشيخِ شهابِ الدِّينِ وحدهُ من

الأشياخِ الثلاثةِ أبوي الحسنِ محمَّدِ بن أحمدَ بن عمرَ ابن القَطِيْعِيِّ، وعليٍّ بن أبي بكرِ عبد الله ابن رَوْزَبَةَ، وأبي المُنجَّا عبدِ اللهِ بن عُمرَ بن عليٍّ بن عُمرَ بن زيد ابن اللَّتِيِّ، بسماعِ الثلاثةِ الأولينَ لجميعِ الكتابِ من أبي الوقتِ عبدِ الأولِ بن عيسى بن شُعيبِ السِّجْزِيِّ، وسماعِ ابنِ اللَّتِيِّ من (بابِ غَيرةِ النساءِ وَوَجْدِهِنَّ)، إلى آخرِ الكتابِ الجامعِ من أبي الوقتِ المذكورِ، بسماعهِ من أبي الحسنِ الدَّاوُدِيِّ، لجميعِ الكتابِ بسماعهِ من ابن حَمُّوْيَه السَّرَخْسِيُ، بسماعهِ من الفَرَبْرِيِّ عن البُخاريِّ، بقراءةِ شيخِنا الأستاذِ الأوحدِ العلَّمةِ شيخِ النحاةِ عمدةِ الحفاظِ والمحدِّثينَ أثيرِ الدينِ، أبي حيَّانٍ محمَّدِ بن يوسفَ بن عليٍّ بن يوسفَ بن حيَّان النَّفْزِيُّ الأندلسيِّ - أمتعَ الله بفوائدهِ -: المَقَرُّ الأشرفُ العالي المولويُّ الأميريُّ الكَبِيْرِيُّ السَّيفِيُّ، كافلُ الممالكِ مديرُ الدُّولِ، سيفُ الدينِ أبو محمَّدِ أرْغُونُ بنُ عبدِ اللهِ الملكيُّ النَّاصِرِيُّ ، نائبُ كافلُ الممالكِ مديرُ الدُّولِ، سيفُ الدينِ أبو محمَّدِ أرْغُونُ بنُ عبدِ اللهِ الملكيُّ النَّاصِريُّ ناصرُ الدِّينِ أمو محمَّدِ أرْغُونُ بنُ عبدِ اللهِ الملكيُّ النَّاصِريُّ ناصرُ الدِّينِ محمَّد أرْغُونُ بنُ عبدِ اللهِ الملكيُ النَّاصِريُّ ناصرُ الدِّينِ محمَّد أرْغُونُ بنُ عبدِ اللهِ الملكيُ النَّاصِريُّ ناصرُ الدِّينِ أو والأميرُ ركنُ الدينِ عمرُ ، وحسامُ الدِّينِ أحمدُ حاضرًا في السَنةِ الثانية من سِنِيِّ عُمُرهِ.

والجماعةُ السَّيْفِيَّةُ: سيفُ الدِّينِ بَهادِرُ بن عبدِ اللهِ الدَّوادارُ، وعلاءُ الدِّينِ طَيْبُغا الحَمويُّ، وركنُ الدِّينِ عُمرُ بن علاءِ الدِّينِ أَيْدِكِيْنَ أَميرُ مجلسٍ، وأَرْغُوْنُ اللالا، وبَكْتَمُرُ، وأَلْتَمُرُ السلاحُ دارار، وأَقْتَمُرُ، وباجاغان، وأكلجين، وطيطقُ، وطاجارُ السِّنْجارِيُّ، وتيراكي (١)، وساطي، وأَرْغُوْنُ الجمْدارِيَّةِ، وبَطا الجاشِنْكِيْرُ، وتَتَكُ الخازنُ دارِ، وأيبك الزردكاش، وقطزُ أمير آخُوْر، ومنكوتم البشمقدار، وعلاءُ الدِّينِ أَيْدُغْدِيُّ بن أَزبكَ الدِّمياطِيُّ، وأميرُ علي بن سيف الدينِ بهادرِ الحمويُّ، وسيفُ الدِّينِ أبو بكرِ بن أَيْدَكِيْنَ اللَّلا، وبَلَكُ، وأَقَبْغا، وكُنْجُكُ، وجاغانُ، وطَيْدَمُرُ الكَمالِيُّ، وطَعنجا، وطَقْتَمُرُ العلائيُّ، وطَيْبُغا الكَماليُّ، وقمارِيُّ، وطاجار البلرغي، وتمرُ الطَّيْدَمْرِي، وقازانُ، وقطلَبَكُ ، وجمالُ الدِّينِ بن محمودِ بن عبدِ الرَّحمنِ العراقيُّ، وولدُهُ محمَّدُ، ومحمَّدُ بن عزّ الدِّينِ أَيْبَكُ أستاذُ الدَّارِ العاليةِ السَّيْفِيَّةِ، عبدِ الرَّحمنِ العراقيُّ، وولدا أختِ عُمرَ أمير مجلس علي وأحمد ابنا أَلْطُنْبُغا، ومحمَّدُ بن

(١) لم ينقط التاء والياء في (و).

عليّ بن عبدِ اللهِ الوافِدِيُّ، وأَيْدُغْدِي العجميُّ، وقرا السلطاني، وقرا أبغا الحسنِي، وقرابُغا العِمادِيُّ، وطاجارُ المويديُّ، وطاجارُ الحصري، وطَقْتَمُرُ الغراوي، وطَقْتَمُرُ المارديني، وطَقْتَمُرُ العِمادِيُّ، وطاجارُ المؤيديُّ، وطاجارُ الحصري، وطَقْتَمُرُ الشَّرْكَسِيُّ، وطَيْدَمْرُ الإِبْراهِيْمِيُّ، وطَيْبُغا الحليي، وقطلُبْغا الصَّغيرُ، وطَيْبُغا حوكجبغا الصَّغيرُ، وأطرحا الحسني، وآقْبُغا الشَّمسيُّ، وأقْطايُ، ومُغْلطايُ، وقجمار العمري، وبرلطاي، وبرلك، وقُطلُو، وطابر، وتمر التابلقيون(۱)، وقُبْلايُ المُحمديُّ، وجلتمر الإبراهيمي، وكراي الحسني، وقفْجاقُ، ومَنْكلِي بُغا، وأرْغُونُ الحسني، والطَّنْطاسُ، وأَشْقَتَمُرُ السُّلطانيُّ، وجَرَكْتَمُرُ، وطوطية، ومتلبية، وشمسُ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ اللهِ ابن الأُصولي، مؤدبُ المماليكِ المذكورَةِ.

والطواشيةُ الأربعةُ: مُخْتَصُّ ونصرُ مُقَدَّما المماليكِ المذكورةِ، وصواب ومختار، وماما الآدر، وتعيين (٢) صواب في بعضِ السماعِ. والطَّشْتَدارِيَّةُ الحاج صبيحُ النُّوبي، والحاجُ كافورُ الصَّفَوِيُّ، وجوهرُ الأَبُوْبَكْرِيُّ، وعزُّ بنُ عبدِ الله، وعبدُ المؤمن بن عبدِ اللهِ الركابدار.

والجماعةُ الأمراء الجنابُ العالي المولويُ الكبيريُ المُقدَّمِيُ الصَّفوي، عَضُدُ الملوكِ والسلاطينِ صفيُ الدِّينِ جوهرُ بن عبدِ اللهِ، مُقدَّمُ الأمراءِ المماليكِ السُّلْطانِيَةِ وَحَماعتُهُ الطَّواشيانِ مُخْتَصَّ ومُختار عتيقاهُ، ولاجينُ الأفرمي، وبَكْتَمُرُ بن عبدِ اللهِ الوافدي، وقفجاقُ بهادرُ السَّالمي، وعلاءُ الدينِ طَيْبُغا الحاجِّي، وجماعتهُ: أَرْغُونُ وبيغجارُ وطقضبا عُتقاوَّهُ، وبَكْتَمُرُ فتاهُ، وسيفُ الدِّينِ بيغجارُ بن عبدِ الله، وفتاهُ ...(٣) وعلاءُ الدِّينِ طيبرس، وأولادهُ الثلاثةُ عزُّ الدينِ عبدُ الملكِ، وغرسُ الدِّينِ خليلٌ، وبدرُ الدِّينِ عبدالله، وابنُ ابنهِ ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن نورِ الدِّينِ علي، وفتاهُ الطَّواشيُ دينار، وحسامُ الدِّينِ ...(٣) أستاذُ الأدر الشريفةِ، وفتياهُ طَيْدَمُرُ وقجمار، وعلاءُ الدِّينِ عليُ بن سيفِ الدِّينِ بلبانَ، وولده عبدالله(٤)، وولدا أختهِ بِلْجِك وسُلامُش ابنا علاءِ الدين آقبرسَ بن آقْسُنْقُر، وحسامُ الدينِ طُرُنْطايُ المحمدي،

<sup>(</sup>١) لم ينقطها في الأصل.

<sup>(</sup>١) لعلها هكذا.

<sup>(</sup>٣) وقع تلف في (و) هنا.

<sup>(</sup>٤) في (و) تلف في هذا الموضع، ولكن أثبت هذا الاسم لأنه أعاده في نهاية طبقة السماع بنفس الترتيب للجمل.

وولده محمَّدُ حاضرًا في السَّنةِ الثالثةِ، وحاملُه سعيد الحبشي فتى أبيه، وخليلُ وأحمدُ ابنا بَكْتَمُرْ أَخُو محمَّدٍ، أخوا محمَّدٍ المذكورِ لأمِّهِ، وعلاءُ الدِّينِ طَيْبُغا بن عبدِ اللهِ النَّاصريُّ، وسيفُ الدِّينِ بغاجار الآدمي، وبدرُ الدِّينِ بُكْتاش الشمسي الجمْدارُ، وفتاهُ شَرْكَسُ، وسيفُ الدِّينِ كراي الأشرفيُّ، وسيفُ الدِّينِ أَلْتَمُرُ المُحَمَّدِيُّ، وبدرُ الدِّينِ أينبيه قَفْجاقُ، والحاجُّ سيفُ الدِّينِ طنا، وسيفُ الدِّينِ قَشْتَمُرُ الحُسامِيُّ، وبدرُ الدِّينِ عبدُ اللهِ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ، وشهابُ الدِّينِ أورانُ بن محمَّدِ بن عمرَ الحاجبُ، والطَّواشيُّ سعدُ الدينِ سُنقُر السَّعديِّ، وعلاءُ الدِّينِ أُورانُ بن محمَّدِ بن عمرَ الحاجبُ، والطَّواشيُّ سعدُ الدين بشيرُ بن عبدِ الله المجديُّ.

والجماعةُ القُضاةُ: عزُّ الدينِ عبدُ العزيزِ ابن قاضي القُضاةِ بدرِ الدينِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ ابن إبراهيمَ بن سعدِ اللهِ بن جماعةَ، وحيان ابن شيخنا أثيرِ الدين القارئ المذكورِ، وعمادُ الدينِ محمَّدُ بن عليِّ بن حَرْمِيِّ الدِّمْياطِيُّ، وعلمُ الدِّينِ عبدُ اللهِ ابنُ القاضي كريم الدينِ عبدِ الكريم بن هبةِ اللهِ بن السَّدِيْدِ، وصدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن زينِ الدين محمَّدِ بن إبراهيمَ الأنصاري، وفخرُ الدِّينِ ...(١) أحمد بن إسماعيل ابن الأثيرِ، وبهاءُ الدِّينِ أحمدُ بن أبي بكرِ بن عَرَّام رالله ، سبطُ الشيخ الشَّاذليِّ ، وولدُهُ محمد ، وسراجُ الدِّينِ عمرُ بن محمَّدِ بن عليِّ الدَّمَنْهُوْرِيُّ ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن أيوبَ بن عثمان أعرنَ بابنِ الغَرابِيْليِّ - وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن إبراهيمَ بن سليمانَ الطبيبُ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ القُرشيُّ البَيْرُوْتِيُّ (٢)، وصلاحُ الدينِ خالدٌ وصدقة ابنا قطبِ الدين أبي بكرِ بن محمَّدِ ابن المكرَّم، وتقيُّ الدِّينِ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عليِّ ابن الأطْرَبانِي، وتقيُّ الدِّينِ سليمانُ بن أحمدَ بن عليِّ سبطُ الشيخ شهابِ الدينِ أحد المُسمعينَ، وضابطا الأسماءِ شرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدِ البهوي(٣)، ومُوَفَّقُ الدِّينِ عبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عبد الملكِ المقدسيُّ، وكاتب هذه الطبقةِ عليُّ ابنُ عبد الكافي بن عليِّ بن تمام السُّبْكِيُّ، وابنه محمَّدٌ -تغمَّدَهُ الله برحمتهِ، وأسكنهُ فسيحَ جَنَّتِهِ، آمين - وابنُ ابنِ عَمِّهِ أبو الفتح محمَّدُ بن عبدِ اللطيفِ.

<sup>(</sup>١) وقع تلف في (و) هنا.

<sup>(</sup>٢) لم ينقط الحروف في (و).

<sup>(</sup>٣) لم ينقطها في (و).

والنّسْوَةُ: ستُّ الأمناءِ بنتُ أبي بكرِ بن إبراهيمَ بنت الشيخةِ المُسْمِعَةِ، وجَوارِي المَقرِّ السَّيْفِيِّ عزَّ نصرُهُ- قطقطنة، وطقطني، والحبة الكبرى، والحبة الصغرى، وطبقطلو الكبرى، وطبقطلو الصغرى، وسُكَّرَةُ الكُبرى، وسُكَّرَةُ الصُّغرَى، وبانة، وبنجا، ونجيلة، وياسمين، وطبقطلو الصغرى، وسُكَّرَةُ الكُبرى، وسُكَّرَةُ الصُّغرَى، وبانة، وبنجا، ونجيلة، وياسمين، وترلن، وألطن، وسعادة، وخَيْزرانُ، ووصايفُ، وسمامة، وحدق، وقطلو، ومواس، وأنجو، وفاطمة التربية (۱)، وبنتها خديجةُ ابنة محمَّدِ بن عبدِ اللهِ، وأم محمَّدِ باريج، ومينا، وكراي، وسمانةُ.

فهؤلاءِ الذينَ كَملَ لهم الكتابُ، وعِدَّتُهُمْ مئةٌ وثلاثةٌ وتسعونَ، وآخرون بفوتٍ -قيل: إنه ذُكرت أسماؤهم في الأصلِ، وفي بعض النسخ - وكان لبعض المذكورينَ فوتٌ سمعوهُ بغيرِ القراءةِ المذكورة، وصحَّ وثبتَ في تسعة وعشرين مجلسًا، آخرها في يوم الخميسِ التاسعِ والعشرينَ من ربيعِ الأول، عام خمسةَ عشرَ وسبع مايةٍ بالطبقة الحسامية، من دار النيابةِ، بقلعة الجبل المحروسةِ.

وأجازَ المسمِعانِ لِمن سمعَ عليهما شيئًا من الكتاب أو حَضَرَهُ أن يروي عنهما ما يجوزُ لهما روايته ، وتلفَّظا بذلكَ بحضورِ القارئ والجماعةِ ، ونقلتُ هذه الطبقةَ إلى هنا في جُمادى الآخرةِ ، عام أحد وعشرين وسبع مايةٍ .

وكتبَ عليٌّ السُّبْكِيُّ، والحمدُ لله رب العالمينَ، وصلَّى الله على سيدنا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ أجمعينَ، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدينِ، حسبُنا الله ونعم الوكيلُ.

ومِن الذينَ سمعوا الكتاب كاملًا وأُخِّرَ اسمُهُم سهوًا: علاءُ الدينِ عليُّ بن سيفِ الدينِ بلبانَ بن عبدِ الله الفارسيُّ، وولدُهُ عبدُ اللهِ، وولدا أختهِ بِلْجِك وسُلامُش ابنا علاءِ الدين أقبرسَ بن آقسُنْقُرَ، فهؤلاء تكملة المُكمِّلين.

وأما مَن سمعَ بفوتٍ فسمعَ السيدُ الشريفُ أحمدُ بنُ عليِّ بن أحمدَ بن حمزةَ المؤذن من أولِ الكتابِ إلى آخر الميعاد الرابع عشر، ومن أولِ الميعادِ السادسَ عشر إلى آخر الميعادِ الحادي والعشرينَ، ومن أول الميعادِ الثالثِ والعشرينَ إلى آخرِ الكتابِ إلَّا بابًا واحدًا، وهو

<sup>(</sup>١) لم ينقطها في (و).

(باب القَسامَةِ)، وسماعُهُ مِن (بابِ الخروجِ في طلبِ العلمِ) إلى آخر الميعادين الأولينِ من غير هذه النسخة.

وسمعَ محمودُ بن سُنْقر الكَماليُّ من أولِ الكتابِ إلى (باب سؤالِ جبريل)، ومن (بابِ غَسْلِ الرجلينِ، ولا يَمْسَحُ على القَدَمَيْن) إلى آخرِ الميعادِ الخامسِ، ومن أولِ الميعادِ الثامن إلى آخر الميعادِ الثامسِ والعشرينَ إلى آخرِ الكتابِ، إلى آخر الميعادِ الخامسِ والعشرينَ إلى آخرِ الكتابِ، وسماعهُ من (بابِ غَسْل الرجلينِ)، إلى آخر الميعادينِ الأولينِ من غير هذه النسخةِ.

وسمعَ أحمدُ بن آجقي الصَّدري من أولِ الكتابِ إلى قولهِ: (بابُ من زارَ قومًا فقال عندَهم)، ومن (بابِ القصدِ والمُداومةِ على العملِ)، إلى قوله: (باب في الحوضِ)، ومن (باب جفَّ القلمُ)، إلى آخر الكتاب إلَّا بابًا واحدًا، وهو البابُ الأول من (كتاب الأيْمان والنُّذورِ).

وسمع على المدعو طيبغا بن أَلْتَمُرُ الطُّوْغانِيِّ غلامٌ فخرِ الدينِ بن الأثيرِ من أول الكتابِ إلى قوله: (باب بناءِ المسجدِ على القبرِ)، ومن (باب ما جاء في قاتلِ النفس)، إلى قوله: (باب القسامَةِ)، ومن (بابِ جنينِ المرأةِ، وأن العَقْلَ على الوالدِ وعُصْبَةِ الوالدِ، لا على الولد) إلى آخر الكتاب.

وسمعَ محمَّدُ بن بَيْدَمُر الرَّماحُ من أول الكتابِ إلى آخر الرابعِ والعشرينَ، ومن أول السابع والعشرين إلى آخر الكتاب.

وسمعَ صلاحُ بنُ أبي بكرِ بن عليٍّ قريب أبي بكرٍ اللَّالا من أول الكتاب إلى آخر الثالث، وسمعَ الخامس، ومن أولِ الثامنِ إلى آخرِ السابعَ عشر، ومن أولِ السَّابعِ والعشرينَ إلى آخر الكتاب.

وسمع بهادرُ عتيقُ علاءِ الدِّينِ طَيْبَرْسَ المذكور في الطبقةِ من أولِ الكتابِ إلى (باب الرُّقَى بالقرآنِ والمعوّذاتِ)، ومن أولِ الميعاد الخامس والعشرينَ إلى قولهِ: (كتابُ المحاربين)، ومن (باب رمي المحصناتِ) إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ بلبانُ فتى علاءِ الدين المذكورِ: من أول الكتابِ إلى (كتاب اللباسِ)، ومن أول الميعادِ الخامسِ والعشرينَ إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ بهادرُ فتى الأميرِ صفيِّ الدينِ جوهر المذكور في الطبقةِ من أولِ الكتاب إلى آخر الخامسِ، ومن (باب الرجل يَنْعَى إلى أهلِ الميتِ بنَفْسهِ)، إلى آخر السادسِ.

وسمعَ الميعادَ الثامنَ بكمالهِ، ومن (بابِ فضل ليلة القدرِ)، إلى آخر الميعاد الرابعَ عشر، ومن أول السادس عشر إلى آخر الكتاب.

وسمع تَماجي مولى شمسِ الدِّينِ سُنْقُرَ السَّعْدِيِّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الميعادِ الحادي والعشرينَ، ومن (باب القَسامَةِ) إلى آخر الكتاب.

وسمعَ طَشْتَمْرُ فتى السَّعديِّ المذكورِ من (كتابِ الإيمانِ) إلى (باب سؤالِ جبريل)، والميعادين الرابع والخامس بكمالهما، ومن أولِ السابعِ إلى آخرِ السابع عشر، ومن أول التاسعَ عشر إلى آخر الكتاب.

وسمعَ ممدودُ بن علاءِ الدِّينِ عليِّ بن عزِّ الدين ممدود الكُوْرانِيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الحابِي والعشرينَ، آخرِ الخامسِ، ومن أولِ السابعِ إلى آخرِ العاشِرِ، ومن أولِ الثَّاني عشرَ إلى آخر الرابعِ والعشرينَ، ومن أولِ السابع والعشرين إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ صدقة بن الفارسِ محمَّدِ بن عبدِ الله البزَّازُ أبوهُ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الخامس، ومن (باب إذا رمى بعدما يُمْسِي)، إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ أحمدُ بن حسنِ بن محمودِ بن كعيلة الميعادينِ الأولينِ، ومن أول الرابعِ إلى آخرِ السابع، وسمعَ التاسعَ، ومن أولِ الثالث عشر إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ بهادرُ فتى الحاجِّ طَنا المذكور في الطبقة الكتابَ إلَّا الميعادَ الرابعَ.

وسمعَ مفتاحُ ألطشْتَدارِ السَّيْفِيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ السابعِ، وسمعَ التاسعَ، ومن أولِ الكتابِ إلى آخرِ السابعِ، وسمعَ التاسعَ، ومن أولِ الحادي عشرَ إلى آخر الخامسِ عشر، ومن (باب [ما](۱) لَقِيَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ وأصحابُهُ من المشركينَ بمكةً) إلى آخر الكتاب.

وسمعَ ابني إبراهيمُ -تغمَّدهُ الله برحمتهِ - حاضرًا في الرابعة من عمرهِ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الثالثِ، ومن أولِ الخامس إلى آخر السابع، ومن (بابِ ذبيحةِ الأعرابِ ونَحْرِهِمْ) إلى

<sup>(</sup>١) (ما) ليست في الأصل (و).

قوله: (بابِّ: العينُ حقٌّ)، ومِن أوَّل الخامسِ والعشرين إلى آخرِ الكتابِ.

وسمع من أولِ الكتابِ إلى آخر الميعادِ الخامسِ الجماعةُ: تاجُ الدِّينِ أحمدُ، وعلاءُ الدِّينِ على النا فخرِ الدينِ أبي عمرٍ و عثمانَ بن مُصطفى، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن عبد الرحيمِ ابن الولِي، وابنُ عَمِّهِ تقيُّ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ الرَّحيمِ، وسيفُ الدِّينِ طَشْتَمُرُ السِّليمانيُّ، وآقطُوانُ العلائيُّ، ومُغْلَطايُ المحمديُّ، ومُغْلَطايُ النَّقوي، وقطلُوْتَمُرُ القِرْمانيُّ، والسُّليمانيُّ، وآقطُوانُ العلائيُّ، ومُغْلَطايُ المحمديُّ، ومُغْلَطايُ النَّقوي، وقطلُوْتَمُرُ القِرْمانيُّ، وسماعُ ويَوار، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن مَكِّي بن المباركِ، والطَّواشيُّ صوابُ فتى ابن الوليِّ، وسماعُ ابني فخرِ الدِّينِ، وَوَلَدَي الوليِّ من (بابِ الخروجِ في طلبِ العلم)، إلى: (باب نومِ المرأةِ في المسجدِ) من غيرِ هذه النسخةِ، وكذلك سماعُ الثمانيةِ المذكورينَ بعدهُم: من (بابِ سؤال جبريلَ) إلى: (باب نوم المرأة في المسجدِ).

وسمع مِن أولِ الكتابِ إلى: (باب سؤال جبريل)، ومن (بابِ غسلِ الرِّجلينِ، ولا يُمسحُ على القدمينِ)، إلى آخرِ الخامسِ: زينُ الدِّينِ محمَّدُ وأحمدُ ولدا صدرِ الدينِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدُ بن الخطيبِ، ومجدُ الدِّينِ إسماعيلُ بن الشهابِ داودَ الروميُّ، وولدُهُ أحمدُ، وعبدُ القادرِ ابن محمَّدِ بن عليّ ابن الذهبي المؤدِّب، وسماعُهُمْ من (بابِ غَسْل الرجلينِ) المذكورِ إلى: (باب نومِ المرأةِ في المسجدِ) من غير هذه النسخة.

وسمعَ من (بابِ غَسْلِ الرِّجلينِ) إلى آخرِ الخامسِ: أَباجِي المُحمدي، وأَلْتَمُو الشَّمسيُّ وطُونُطايُ الرئيسي، وقلطقتمر الشَّريفيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن أَيبكَ الموصليُّ، وأحمدُ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ من أصحابِ ابن الخطيبِ المذكورِ، وسماعُهُمْ من أولهِ إلى (باب نومِ المرأةِ في المسجدِ) من غير هذه النسخةِ.

وسمعَ من أولِ الكتابِ إلى (باب الخروجِ في طلبِ العلمِ)، ومن أولِ الثالثِ إلى آخر الخامسِ: سراجُ الدِّينِ عمرُ بن عبدِ الرَّحيمِ بن الوليِّ، والصلاحُ محمَّدُ بن محمَّدِ بن يوسفَ بن فرصةَ، ونورُ الدينِ عليُّ بن عمرَ بن معنٍ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن أيبكَ الباخِلي، وأحمدُ بن ناصرِ بن غالي الشَّطَنُوْفِيُّ، وحسينُ بن محمَّدِ بن غازي الشَّهرزوريُّ، وأحمدُ بن عبدِ الكريمِ بن ناصرِ بن غالي الشَّطَنُوْفِيُّ، وحسينُ بن محمَّدِ بن غازي الشَّهرزوريُّ، وأحمدُ بن عبدِ الكريمِ بن

عبدِ الرحمنِ الهيارِيُّ (١)، وسعدٌ وسعيدٌ ابنا عليِّ بن عِيسى الشَّاذِلِيَّانِ.

وسمعَ من أولِ الكتابِ إلى (باب سؤالِ جبريل)، ومن أولِ الثالثِ إلى آخر الخامسِ: الجيتو المحمديُّ، وساطَلَمْشُ الشِّهابيُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن عبد الخالقِ القَطُوْرِيُّ، وعليُّ ابن عبدِ المحسن بن عبدِ الله المصريُّ، وولدُهُ عبدُ اللهِ.

وسمعَ من (بابِ غسلِ الرِّجلينِ) إلى: (باب نومِ المرأة في المسجدِ)، من غيرِ هذه النسخةِ، ومن هُنا إلى قولهِ: (باب: إذا ركعَ دون الصفِّ) من هذهِ النسخةِ: محمَّدُ بن عليِّ بن يونسَ ابن العطار.

وسمعَ مِن أولِ الكتابِ إلى: (باب ظُلْمٍ دونَ ظُلْمٍ)، ومن: (باب نومِ المرأةِ في المسجدِ) إلى آخر الرابع: حسينُ بن عليِّ بن داودَ الحَنْبَلِيُّ، وإبراهيمُ بن أحمدَ بن أبي السُّرورِ العَسْقَلانِيُّ، وأبراهيمُ بن عليِّ بن عبدِ اللهِ الصوفيُّ.

وسمعَ من أولِ الكتابِ إلى: (كتابِ الإيمانِ)، والميعادينِ الثالث والسادس طوغانُ غلامُ نجم الدِّينِ بن الأثيرِ.

وسمع من أولِ (كتابِ الإيمانِ) إلى: (باب الخروجِ في طلبِ العلمِ)، والرابع والخامس بكمالهِما: سعدُ الدِّينِ سعيدُ بن عثمانَ بن سعيدٍ التونسيُّ، وأبو بكرِ بن عبدِ الرَّحيمِ بن فضائلَ السَّمَنُوْدِيُّ، وابنهُ محمَّدُ، والطَّواشيُّ صُوابُ الفارسُ، وفتاهُ مسعودٌ، والطَّواشيُّ نصرٌ النَّجديُّ، وحسنُ بن عيسى بن سَنْقرار الشَّهْرَزُوْدِيُّ، وعمرُ بنُ أبي بكرِ بن محمَّدِ ابن النوري، وابنا أختهِ أبو بكرٍ وعبدُ الوهابِ ابنا صدرِ الدين، ومحمَّدُ بن محمودِ بن بديعِ البخاريُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن يحيى ابن المرحم(۱)، ومحمَّدُ بن ياقوتَ الجَرائجِيُّ، وعليُّ بن كولجي، ومحمَّدُ بن أزدمرَ الخُوارِزْمِيُّ، وعُمرُ بن عليًّ شعيب، وشهابُ الدينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ الله ابن شاهدِ الجيش.

وسمعَ الرابعَ والخامسَ الطواشيُّ بشيرُ الفارسيُّ، وطَشْتَمُرُ الطباخي، وطَقْتَمُرُ الرحماني، ونورُ بن الشَّمسي، وعليُّ بن إبراهيمَ بن فضائل الخياطُ.

<sup>(</sup>١) هكذا قر أناه.

وسمعَ عزُّ الدينِ أيبكُ أستاذ الدارِ السيفيةِ، وفتاهُ طاجِي من: (باب تشبيكِ الأصابعِ في المسجدِ وغيره)، إلى: (باب إذا ركع دونَ الصف)، ومن: (باب ما جاء في سجودِ القرآن وسنتِهِ)، إلى: (باب ما يجوزُ من التسبيح والحمد في الصلاةِ للرجالِ).

وسمعَ مِن أولِ الكتابِ إلى (كتابِ الإيمانِ) والميعادَ الثالثَ بكمالهِ: بَكْتَمُرُ مولى سراج الدين ابن الوليِّ المذكورِ.

وسمعَ مِن أولِ (كتاب الإيمانِ) إلى: (باب ظلمٍ دونَ ظلمٍ)، والميعادَ الرابعَ بكمالهِ: محمَّدُ بن إسماعيلَ بن أبي الحسنِ الفيشي، وولدهُ إبراهيمُ.

وسمعَ من: (باب ظلم دونَ ظلم) إلى: (باب سؤالِ جبريل): سيفُ الدِّينِ جاورشيُّ الناصريُّ، وشعبانُ السَّيْفِيُّ، وطَقْتَمُرُ عتيقُ السَّعديِّ، وعلاءُ الدينِ محمَّدُ بن عبدِ الرَّحيمِ بن عبدِ اللهِ ابن شاهدِ الجيشِ.

وكان للأمير أحمد ابن المُعِزِّ الأشرفِ السَّيْفِيِّ فوتٌ قرأه لهُ عمادُ الدين الدِّمْياطِيُّ ، فكملَ لهُ سماعُ الكتابِ، وكذلك الأميرُ صفيُّ الدِّين جوهر راتي الله وعَتِيْقُهُ مُخْتَص، وغلمانُهُ: لاجينُ وقفجاق وبَكْتَمُرُ، وسيفُ الدِّين بيغجارُ، وغلامه، وعلاءُ الدِّين طيبرسُ، وأَرْغُوْنُ العَلائِيُّ، وطقضبا، وأينبيه، وطَنا، وقَشْتَمُرُ، وصدرُ الدِّينِ الموَقِّعُ، وابنُ عَرَّام راللهُ، وولدُهُ، والدَّمَنْهُوْرِيُّ، وابنُ الغَرابِيْلِيِّ، وصلاحُ الدين الطبيبُ، وابنُ المُعِزُّ الكريميُّ، وبهادِرُ الدَّوادارُ السَّيْفِيُّ، وباجاغان، وعمرُ أميرُ مجلس، وولدا أختهِ، ومُخْتَص السَّيفيُّ، وعبدُ المؤمن، وجوهرُ ألطَّشْتَدارُ، ومحمَّدُ بن طُرُنْطاي، وحاملهُ سعيدٌ، وفخرُ الدين ابنُ الأثير، ومحمَّدُ بن أَيْبَكَ النَّجْمِيُّ، ومحمَّدُ ابنُ أستاذِ الدارِ، وقَطْلَبَكُّ، وعزّ الدين ابن قاضي القضاةِ، وكاتب هذه الطبقة عليُّ بن عبدِ الكافي السُّبْكِيُّ، وابنُ ابن عمِّهِ، وأولادُ السَّعْدِيِّ، وابنُ الأَطْرَبانِيِّ ...، وقرا السلطانِي، ومُغْلَطايُ السَّيْفِيُّ، وصُبَيْحُ، وشَرْكَسُ فتى بدرِ الدِّين، كانَ لهم فوتٌ سمعوهُ بغير القراءةِ المذكورة فكملَ لهم الكتابُ، وكذلكَ المفوتون المذكورون في الطبقةِ بعضُ سماعِهِمْ بغير القراءةِ، وصحَّ ذلكَ وثبتَ بالطبقةِ الحُسامية من دار النيابة، بقلعةِ الجبل المحروسة، بظاهرِ القاهرة المُعِزِّيَّةِ، قصبة الديارِ المصريةِ -كلأها اللهُ تعالى وسائرَ بلادِ الإسلام- وقُرئَ بعضُ الفوتِ بالمكانِ المذكورِ بعد التاريخِ، فانتهَتْ قِراءته لثلاثٍ مضينَ من شهرِ ربيعٍ الآخرِ من السنةِ المذكورةِ.

وسمعَ بدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن المُعِزِّ العَلائي علاءِ الدِّينِ أبي الحسنِ عليِّ بن تاجِ الدينِ أبي الطَّاهرِ أحمدَ بن سعيدٍ ابن الأثيرِ أكثرَ الكتابِ بالقراءةِ والتاريخِ والمكانِ، ثم سمعَ بَقِيَّتَهُ بغيرِ القراءة، في شهر ربيعٍ الآخر بالبستانِ الكريمي، بظاهرِ القاهرة المحروسةِ، فكملَ له سماعُ جميع الكتابِ.

وأجازَ الشيخانِ المُسمِعانِ لكلِّ مَن سمعَ عليهما هذا الكتابَ، أو شيئًا منهُ، أو حضرَ في سماعهِ أو شيءٍ منه، أن يروي عنهما جميعَ الكتابِ بسندهما المُعَيَّنِ في صدرِ هذه الطبقةِ، وأن يروي عنهما جميعَ ما يجوزُ لهما روايتُهُ، وأجازا لِكُلِّ مَن أدركَ حياتَهُما أن يروي عنهما الكتابَ المذكورَ بالسند المعين، وأن يروي عنهما جميعَ ما يجوزُ لهما روايتُهُ إجازةً عامةً بعد سُؤالهما لذلك يومَ ختم الكتابِ بالقلعةِ المحروسَةِ.

والبلاغُ الدَّالُ على المواعيدِ المذكورةِ في هذه الطبقةِ مكتوبٌ في حواشي نسخةِ الأصلِ، وفي حواشي هذه النسخةِ، وكان هذا السماعُ من الأصلِ المكتوبِ منه هذا الفرعُ المقابَلُ به، وفي حواشي هذه النسخةِ، وكان هذا السماعُ من الأصلِ المكتوبِ منه هذا الفرعُ المقابَلُ به، وقد قُوْبِلَ والأصلُ المذكورُ مكتوبٌ من نسخةِ الحافظ ضياءِ الدِّينِ المَقْدِسِيِّ، ومقابلٌ به، وقد قُوْبِلَ أيضًا بنسخٍ مُتَعَدِّدَةٍ، ورُسِمَ لكلِّ منها علامةً، ولم يُرْسَمْ للنسخةِ الضيائيةِ علامةً؛ لأن أصلَ الكتابةِ منها، وكانت القراءةُ في هذا السماعِ المذكورِ في هذه الطبقةِ من الأصلِ المجرَّدِ من العلاماتِ، لأنَّ سماعَ الشيخين المُسمِعين في هذه الطبقةِ كان بالجبلِ الصَّالِحِيِّ بظاهرِ دمشقَ، والقراءةُ به كانت من النسخة الضِّيائيَّةِ، والمجردُ من العَلامات في الأصل المذكورِ فرعُ الضَيائية.

وأما المسموعُ الذي ذُكِرَ في هذه الطبقةِ أنه من غيرِ هذهِ النسخة فهو من نسخةٍ مكتوبة من طريق أبي الوقتِ، وهي نسخة جيدةٌ.

والحمدُ لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعمَ الوكيلُ.

## بِسْ مِلْكَةُ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِكِمِ

بعدَ حمدِ اللهِ تعالى حقَّ حمدِهِ، والصَّلاةِ والسَّلامِ على سيدِنا محمَّدٍ نبيهِ وعبدِهِ، وآلهِ وصحبهِ المُقْتَفِيْنَ سننَ هديِهِ ورشدِهِ.

فقد سمعَ جميعَ صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن إسماعيلَ البُخارِيِّ رَالِيُّ و اللهُ مَن المَل شيخنا الإمامِ شرفِ الدِّينِ أبي الحُسينِ ابن الإمامِ تقيِّ الدينِ اليُوْنِيْنِيِّ رَالِيُّ الذي كُتبَ هذا الفرعُ منهُ، وعُوْرضَ بهِ، وأثبتَ بحواشيهِ من النسخِ بالعلاماتِ ما كان على أصلهِ، وذلك خارجٌ عن سماعِ مَن يأتي ذكرُهُ في هذه الطبقةِ، ولم يكن المعتمدُ عليهِ في السماعِ إلَّا ما ثبتَ في الأصلِ: على الشيخينِ الكبيرينِ المُسْنِدَيْنِ أبي العبَّاسِ أحمدَ بن أبي طالبِ بن نِعمةَ بن حسنِ ابن عليٍّ بن بيانٍ الصَّالحيِّ، وسليلة العلماءِ أم محمَّدٍ ستِّ الوزراءِ: وزيرةَ بنتِ الإمامِ أبي الفتوحِ عمرَ بن أسعدَ بن المُنجَّا التَّنُوْخِيِّ، بسماعِهِما من الشَّيخ أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بن المباركِ بن محمَّدِ بن يحيى بن الزَّبِيْدِيِّ، وإجازة الأولِ خاصةً من المشايخِ الثلاثةِ: أبوي المباركِ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن القَطِيْعِيِّ الحافظِ، وعليَّ بن أبي بكرِ بن رَوْزَبَةَ، وأبي المُنجَّا التَّبِي المناعِ النلاثةِ الأولينَ لجميعِ الكتابِ من أبي الوقتِ، وبسماعِ ابن اللَّتِيِّ من (بابِ غيرةِ النساءِ وَوَجْدِهِنَّ) إلى آخرِ الكتابِ من أبي الوقتِ المذكورِ وبسماعِ ابن اللَّتِيِّ من (بابِ غيرةِ النساءِ وَوَجْدِهِنَّ) إلى آخرِ الكتابِ من أبي الوقتِ المذكورِ بسماءِ ابن اللَّتِيِّ من (بابِ غيرةِ النساءِ وَوَجْدِهِنَّ) إلى آخرِ الكتابِ من أبي الوقتِ المذكورِ بسماء

الجماعةُ السَّادةُ المَقرُّ العالي المولوي القضائي الكَريميُّ: كريمُ الدِّينِ، كهفُ الفقراءِ والمساكينِ، جليسُ الملوكِ والسلاطينِ: أبو الفضائلِ عبدُ الكريمِ بن العلمِ هبةِ الله بن السَّديدِ وكيل المقامِ الشَّريفِ العالي المولويِّ السُّلطانيِّ الملكي النَّاصريِّ -لا زالت مراحمُ دولتهِ للناسِ كافَّةً، وعزائمُ سطوتِهِ للناسِ كافَّةً -، وولدُهُ القاضي علمُ الدِّينِ عبدُ اللهِ، والشيخ الكبيرُ نجمُ الدِّينِ أبو عليٍّ الحسينُ بن محمَّدِ بن عبُّودٍ القُرشيُّ، والإمامُ العالمُ الزَّاهدُ نورُ الدِّينِ أبو الحسنِ علي ابن الشيخِ أبي يوسفَ يعقوبَ بن جبريلَ البكريُّ، والأميرُ صلاحُ الدينِ خليلُ ابن المَقرِّ السَّيفِيِّ أبي يوسفَ يعقوبَ بن جبريلَ البكريُّ، والأميرُ عزُّ الدِّينِ أبيلُ بن ابن المَقرِّ السَّيفِيِّ بهادر المنصوريُّ، رأسُ نوبةِ الجمْدارِيَّةِ، والأميرُ علاُ الدِّينِ أيبكُ بن عبد اللهِ أُستاذُ دارِ المَقرِّ السَّيفِيِّ أَرْغُون نائب السَّلطنةِ المعظَّمَةِ، والأميرُ علاءُ الدِّينِ عليُّ بن

شرفِ الدِّينِ إبراهيمَ بن جمالِ الدِّينِ عِيسى بن هلال الدَّولةِ، والأميرُ سيفُ الدِّينِ أبو بكرِ بن الجنابِ السَّيْفِيِّ محمَّدِ بن الرَّدادِيِّ، والأميرُ علاءُ الدِّينِ عليُّ بن أميرك الدَّوادارُ المُظَفَّرِيُّ، وولدهُ ناصرُ الدِّينِ قُجا، والأميرُ عزُّ الدِّيْنِ أَيْدَمُرُ بن عبدِ اللهِ الدَّوادارُ المُظَفَّرِيُّ، وولدهُ علاءُ الدِّينِ عليٌّ، والصدرُ ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن صلاح الدين أبي بكرِ بن شمسِ الدِّينِ محمَّدِ الخلاطِيِّ الشَّرابِيْشِيِّ -عُرِفَ بابنِ الصَّلاح - وولداهُ: صلاحُ الدِّينِ أبو بكرٍ، وشِهابُ الدِّينِ أحمدُ، والقاضي نجمُ الدِّينِ سعيدُ ابن قاضي القُضاةِ أبي العباسِ أحمدَ بن عِيسى الغمارِيِّ المالكي، والقاضي قطبُ الدِّينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدِ ابن القاضي وجيهِ الدِّينِ أبي محمَّدٍ عبدِ اللهِ ابن عليّ ابن صوْرَةَ الأنصاريّ، وولدُهُ شهابُ الدِّينِ أبو العَبَّاسِ أحمدُ، والقاضي شهابُ الدينِ أبو العباسِ أحمدُ بن خلفِ بن أبي بكرِ الطُّليِّبِيُّ ، وابنهُ شمسُ الدين محمَّدٌ ، وسِبْطُهُ عليُّ ابن القاضِي تقيِّ الدِّينِ صالح، والشيخُ بهاءُ الدِّينِ أبو العباسِ أحمدُ ابن الشيخ زَكي الدِّينِ أبي بكرِ بن عَرَّام سِبْط الشيخ أبي الحسنِ الشَّاذِليِّ، والمولى أمينُ الدِّينِ رزقُ اللهِ بن الصدرِ الكبيرِ ناصرِ الدِّينِ منصورِ بن بذالٍ، وابنهُ علاءُ الدِّينِ عَليٌّ، وفتاهُ لاجينُ الرُّوميُّ، والصدرُ شمسُ الدِّينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن جعفرِ بن إسماعيلَ البالسِيُّ ابن الزَّجاج، وولداهُ محمَّدُ وعليُّ، والقاضي شرفُ الدِّينِ أبو محمَّدٍ عبدُ الرَّحمنِ بن أبي المعالي بن أبي البَرَكاتِ، ناظرِ الدِّيوانِ العالي المَوْلَوِيِّ الأميريِّ السَّيْفِيِّ، نائبِ السَّلطنةِ، والعدلُ تَقِيُّ الدِّين أبو محمَّدٍ الحسنُ ابن الإمام المفتي أبي إسحاقَ إبراهيمَ بن عبدِ العزيز الأنصاريّ، شاهدُ الدِّيوانِ السَّيْفِيِّ المشار إليهِ، والشيخُ سراجُ الدينِ عمرُ بن محمَّدِ بن عليِّ الدَّمَنْهُوْرِيُّ المُتَصَدِّرُ بالجامع الطُّولُونِيّ، والعدلُ نورُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن عليِّ القُرشيُّ، والأميرُ شهابُ الدِّينِ أحمدُ ابن الأميرِ سيفِ الدِّينِ سلامشَ بن الأَيْدَمْرِيِّ، وفتاهُ طُوْغانُ، والشيخُ قطبُ الدِّينِ أبو محمَّدٍ عبدُ الكريم ابن عبدِ النُّورِ بن منيرِ الحَلبيُّ المحدثُ، وابنهُ إبراهيمُ، وحسامُ الدِّينِ حسينُ بن محمَّدِ ابن غاز السَّيْفُوْكِيُّ الشَّهْرَزُوْرِيُّ، والصدرُ شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عليِّ بن أسدِ بن الأَطروشِ الأنصاريُّ، والأميرُ صلاحُ الدينِ يوسفُ ابن الأميرِ الكبيرِ ناصرِ الدينِ محمَّدِ بن أَيْدَمُرَ الحليُّ العَزِيْزِيُّ، والقاضي سعدُ الدِّينِ أبو الفرج فرجُ اللهِ ابن المَقَرِّ العالي الكَرِيْمِيِّ عبدِ الكريم كاتب الجيوشِ المنصورةِ، والشيخُ عليُّ ابن القاضي ضياءِ الدينِ أحمدَ بن محمَّدِ ابن بال(١) -عُرِفَ بابنِ قاضِي دِمْياط - والقاضِي عزُّ الدِّينِ عبدُ العزيزِبن جمالِ الدِّينِ أبي الجودِ حاتم بن ضياءِ الدِّينِ الخضرِ قمر الدولةِ الأنصاريُّ الخَزْرَجِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ ابن الشيخ إبراهيمَ ابن الزَّينِ السُّبْكِيُّ إمامُ زاويةِ ابن عبود، وفرجُ بن عبدِ اللهِ الحبشيُّ النَّجْمِيُّ ابن عبُّود، والسيدُ الشريفُ شرفُ الدِّينِ الحسينُ بن أحمدَ بن مُفَضلِ الموسويُّ، والقاضي شهابُ الدِّينِ أحمدُ ابن الإمام شمسِ الدينِ محمَّدِ بن أحمدَ بن عدلانَ القرشي، والمولى بدرُ الدِّين محمَّدُ ابن الشيخ الإمامِ نورِ الدِّينِ أبي الحسنِ عليِّ بن جابرِ بن عليٍّ، والعدلُ شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن زَكِيِّ الدِّينِ أحمدَ بن موسى ابن الكازِيِّ، وزينُ الدِّينِ عليُّ بن إبراهيمَ بن خضرِ بن مرهف، ونورُ الدِّينِ عليُّ بن إسماعيلَ بن عليِّ ابن المغربيِّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ ابن محمَّدِ بن عبد العزيزِ العَطَّارُ ابن اللَّيْمُوْنِيِّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ، وفخرُ الدِّينِ محمودُ، بنو العدلِ سديدِ الدِّين محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمن بن جبارةَ الكِنْدِيِّ، وأحمدُ ابن المُهْتارِ سعيدِ بن عبدِ الله الحبشيُّ خادمُ الحرمِ الشَّريفِ والدُّهُ، والعدلُ شرفُ الدِّين يحيى ابن أبي زَكَرِيًّا بن أبي زيدٍ الزَّواوِيُّ، وحسينُ بن أحمدَ بن ظَهِيْرِ الكِنانِيُّ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن يَحيى بن عبدِ العزيزِ الجَوْشَنِيُّ، والطُّواشِيُّ محسنٌ، وسيفُ الدِّينِ سركيسُ، الصَّفَوِيَّانِ مَوْلَيا الجناب العالِي الصَّفَويّ جوهر مُقَدَّم المماليكِ السُّلطانيةِ، وبركةُ، وطُوْطاجُ، وكُنْجُكُ، وأطلمشُ، وطُرُنْطايُ، وطَيْبُغا الكَرِيْمِيُّوْنَ، ومنصورُ بن محمَّدِ بن حكيم بن ألب أرسلان الكريمي، وأبو الفتح محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن يحيى بن سَيِّدِ النَّاسِ اليَعْمُرِيُّ، بقراءتهِ -وهذا خطُّهُ-، وابنتهُ أم أيمنَ بركةُ، ووالدتُها كَلْمَشُ بنتُ علاءِ الدين أَقْطُوان الخَزِنْدارِيِّ، وابنُ أخيهِ محمَّدُ بن أحمدَ.

وسمعَ الأميرُ ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ جَرَكْتَمُرُ بن المَقَرِّ السَّيفيِّ بَهادِر أخو صلاحِ الدِّينِ خليل المذكور الكتابَ كاملًا، خلا المجلسَ العاشرَ والرابعَ عشرَ والسابعَ عشر، وتسعةَ أوراقٍ من آخرِ المجلسِ الثالثِ، وفتيانُهُ سيفُ الدِّينِ تَكْنَهُ، وفاتهُ ما فاتَ مولاهُ، وفاتهُ المجلسُ الأولُ

(١) هكذا قرأناه.

أيضًا، وكَرايُ الكبيرُ، وكَرايُ الصغيرُ، وفاتهُما ما فاتَ مَوْلاهُما، والمجلسُ العشرونَ والحادي والعشرونَ.

وسمعَ أخوهُ الأميرُ علاءُ الدِّينِ أميرُ عليّ المجلسينِ الثاني والسادس خاصَّةً.

وسمعَ أخوهما لأمهما عُرِفَ ب...(١) النَّاصريِّ محمَّدٍ الشَّيخي المجلسَ الثاني والسادسَ والسابع، ومن أولِ المجلسِ الحادِي عشرَ إلى آخر السادسَ عشرَ خلا الرابعَ عشر، ومن أولِ التاسعَ عشر إلى آخر الثالثِ والعشرينَ.

وسمعَ الثاني والعشرينَ خاصَّةً: الأميرُ سعدُ الدينِ سعيدُ بن عليِّ شار بن عبدِ الرحمن التركماني.

وسمعَ بفوتِ المجلس السادس عشرَ: ...(۱) الأمير جمال الدينِ عبدالله بن محمَّدِ بن عبدِ الرحمنِ الإربليّ البَرِيْدِيّ.

وسمعَ القاضي برهانُ الدِّينِ إبراهيمُ ابن القاضي شرفِ الدينِ عبدِ الرَّحمنِ ناظر الدِّيوانِ السَّيفيِّ المذكور والدُهُ المكملين بفوتِ السادس عشر والسابع عشر، والموفي عشرينَ والحادِي والعشرينَ.

وسمعَ الأميرُ بدرُ الدينِ كَيْكَلْدِيُّ أستاذُ دارِ المَقَرِّ السَّيْفِيِّ سَلارْكانَ، وابنهُ عليُّ: من أولِ المجلسِ السَّادسِ إلى آخرِ الكتابِ، ومن أولِ الكتابِ إلى: (أبوابِ الأذانِ) في أثناءِ المجلسِ الثالث.

وسمعَ ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الأميرِ بدرِ الدِّينِ كَيْكَلْدِيِّ المذكورِ من أولِ السابعِ إلى آخرِ الكتابِ، ومن أولِ «الصحيح» إلى: (أبوابِ الأذانِ)، ومعه فتاهُ طَقْطَمُرُ.

وسمعَ الأميرُ الكبيرُ جمالُ الدِّينِ عمرُ بن اخْتِيارِ الدِّينِ كَرامِيّ من: (مناقبِ عثمانَ ﴿ اللهِ )، في المجلس الثاني عشر إلى آخر الثامن عشرَ.

وسمعَ الجنابُ الجمالُ يغمورُ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ العراقيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ التاسع.

<sup>(</sup>١) تلف بمقدار كلمة واحدة، هكذا قرأنا ما قبله.

<sup>(</sup>٢) تلف بمقدار كلمة واحدة.

وسمعَ جمالُ الدِّينِ يوسفُ بن عِيسى بن عبدِ الحميدِ الدِّلاصِيُّ: المجلسَ الأولَ، ومن أولِ الثاني عشرَ إلى آخر السابعَ عشرَ.

وسمعَ تقيُّ الدينِ سليمانُ بن أحمدَ بن عليٍّ الحَجاوِيُّ سِبْطُ المسمعِ المجلسَ الأولَ والثَّاني والثامنَ والثاني عشرَ والثالثَ عشرَ.

وسمعَ سيفُ الدِّينِ سُونجُ الكَريميُّ جميعَ الكتابِ خلا من قولهِ: (هل يُقالُ: مسجدُ بني فُلانٍ؟) في المجلسِ الثاني إلى آخرهِ، ومن (بابِ ما يقولُ إذا فَرغَ من الحجِّ والعُمرةِ) إلى آخر السادس، ومن أولِ الثالثَ عشر إلى قوله: «إنَّ أمَّ حبيبةَ وأم سلمةَ أَتَتا كَنِيْسَةً بالحبشةِ».

وسمعَ سيفُ الدِّينِ بَكْتَمُرَ الكَرِيْمِيُّ بفوتِ الثاني والعشرينَ والثالثِ والعشرين.

وسمعَ بلبانُ فتى القاضي عَلَمِ الدِّينِ عبدِ اللهِ بن المَقَرِّ الكَريميِّ كاملًا، خلا من أولِ السَّابعِ إلى قوله: (بابُّ: إذا زرعَ بمالِ قومٍ بغيرِ إذنِهِمْ)، وذلكَ ثلاثةُ أوراقٍ وبعض صفحةٍ.

وسمعَ الحاجُّ مسعودٌ الكَرِيْمِيُّ بفوتِ المجلسِ الثَّاني، ومن: (باب مناقب عمرَ بن الخطابِ)، في الثاني عشرَ إلى آخرِ المجلسِ المذكورِ.

وسمعتْ خَيْزرانُ الحبشيةُ فتاةُ بركةَ بنت القاري بفوتِ المجلسِ الخامسِ فقط.

وسمعَ الشيخ رضيُّ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ البكريُّ أخو الشيخ نورِ الدِّينِ البَكْرِيِّ المجلسَ الثاني، ومن أولِ الخامسِ إلى آخر العاشرِ.

وسمعتْ زينبُ بنتُ أبي القاسمِ محمَّدِ بن محمَّدِ بن سيِّدِ الناسِ من: (باب عِظَةِ الإمامِ النساءَ) في المجلسِ الأولِ، إلى: (باب بدءِ الأذانِ)، ومن: (باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسَ بكنزٍ) إلى: (باب خَرْصِ التَّمْرِ)، ومن: (باب أجرِ السَّمْسَرَةِ) إلى: (باب الشُّروطِ في الجهادِ والمصالحةِ مع أهلِ الحروبِ)، ومن أولِ المجلس الثاني عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ المجلسينِ الثاني والأخيرَ: الجنابُ العالي الأميريُّ الكَبِيْرِيُّ السَّيْفِيُّ قجليسُ السِّلاحِ دارِ النَّاصِرِيِّ، وفتيانُهُ بَيْرَمُ شاهِ وبِلْبانُ وأُوْجِي.

وسمعَ الثاني فقط: قَنْجَى وعِزْرائِيْلُ بن بَباجُك، وأقْسُنْقُر، ومُغْلَطاي.

وسمعَ معه المجلسَ الأخيرَ: سيفُ الدِّينِ تورين(١).

وسمعَ الثَّاني: أبو بكرِ بن دُوْلات شاه بن عَكا الكُوْرانِيُّ، وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن حسنِ ابن إبراهيمَ الألطبرسي، والإمامُ وجيهُ الدِّينِ يحيى بن محمَّدِ بن يحيى الصَّنْهاجِيُّ، والأميرُ ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الأميرِ سيفِ الدِّينِ أَرْغُوْن السِّلْحَدار، وفخرُ الدِّينِ محمودُ بن قَطْلَبَكََّ البدريُّ (٢) جَنْكَلِى بن البابا.

وسمعَ الرَّابِعَ: القاضي جلالُ الدِّين أحمدُ بنُ عبدِ الحميدِ بن عبدِ الخالقِ القُرَشِيُّ.

وسمعَ من قولهِ: (بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [البقرة:١٧٧]) في المجلسِ الخامسِ الخامسِ المحلسِ المذكورِ: عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بن أحمدَ بن فضلِ اللهِ خطيبُ إخميمَ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن حمدان بن أبي بكرٍ أحدُ الأَجْنادِ بثغرِ الإسكندريةِ المحروس، والقاضي جلالُ الدِّينِ أحمدُ بن عبدِ الحميدِ المذكورُ آنفًا.

وسمعَ من قولهِ: (بابُ: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ؟) في المجلسِ المذكورِ: أحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الله القُرَشِيُّ النَبْزَرْتِيُّ.

وحضرَ في الثالثةِ إبراهيمُ ابن الشيخ تقيِّ الدِّينِ عليِّ بن عبدِ الكافي السُّبْكِيِّ من أولِ المجلسِ السادسِ إلى آخرِ الرَّابِعَ عشرَ.

وسمعَ السادسَ والسابعَ أبو بكرٍ محمَّدُ بن عبدِ الله اليَغْمُرِيُّ.

وسمعَ الأولَ والثاني، ومن أولِ السادسِ إلى آخرِ الكتابِ الشيخ عليُّ بن محمَّدِ بن عليًّ القَرْمِيُّ، وفتاهُ سعيد النُّوبيِّ.

وسمعَ المولى مجدُ الدِّينِ ماجدُ ابن القاضي شرفِ الدِّينِ عبدِ اللطيف بن النَّفِيْسِ ناظرِ الدِّيوانِ الرُّكْنِيِّ بِيْبَرْس الأحمديِّ والدُهُ، المجلسَ السادسَ والسابعَ والتاسعَ والعاشرَ.

وسمعَ الأميرُ ركنُ الدِّينِ عمرُ بن عثمانَ بن مِيْكائِيْلَ البابِيْزِيُّ من أولِ السادسِ إلى آخر السابع عشرَ، وسمعَ المجلسَ الأخيرَ أيضًا، وسمعَ أخوهُ مجدُ الدِّينِ موسى الأولَ والثَّامنَ

<sup>(</sup>١) لم ينقطها في (و).

<sup>(</sup>١) لعل هنا حرف عطف.

والتاسع، والموفي عشرينَ، والحادِي والعشرينَ.

وسمعَ الأميرُ تاجُ الدِّينِ حسينُ بن عِيسى بن عليِّ الكِلالِيُّ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ الثَّاني عشرَ، والموفِي عشرينَ، والحادي والعشرينَ أيضًا.

وسمعَ فتحُ الدِّينِ محمَّدُ بن إبراهيمَ بن محمَّدِ الشَّاذلي من أولِ الثامنِ إلى آخرِ الحادي عشرَ.

وسمعَ التاسعَ خاصَّةً القاضي الإمامُ الصدرُ مُعِيْنُ الدِّينِ هِبَةُ اللهِ ابن الإمامِ البارعِ علمِ الدِّينِ مسعودِ بن أبي المعالِي بنِ حشيشٍ، صاحبُ ديوان الجيوشِ المنصورَةِ، وفتاهُ قُطزٌ، ومحمَّدُ ابن أحمدَ بن أَيْبَكَ الباخلي، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن بَهادِرِ العَبَّاسِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ السَّميع المالكيُّ.

وسمعَ أحمدُ بن عبدِ المنعمِ بن عبدِ الرَّحيمِ البكري الأولَ والثاني والثالثَ والثامنَ والتاسع، ومن أولِ الثالث عشرَ إلى آخر الثامنَ عشرَ، وسمعَ المُوَفِيَ عشرينَ والحادي والعشرينَ أيضًا.

وسمعَ قاسمُ بن عليِّ بن قاسم المعافرِيُّ الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ.

وسمعَ العاشرَ سعيدُ بن إبراهيمَ بن حسنِ الشماعُ وولدُهُ حسنٌ.

وسمعَ الثالثَ عشرَ صدرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي شرفِ الدِّينِ محمَّدِ بن البُوْصِيري.

وسمعَ السادسَ عشرَ شهدةُ المولدةُ فتاةُ بركةَ الكَرِيمي، وأُحْضِرَتِ ابنتُهُ صدقةُ في بعضِ الجزءِ.

وسمعَ الثامنَ عشرَ بكمالهِ: شمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن إسحاقَ بن صالحٍ.

وسمعَ الحاديَ والعشرينَ أحمدُ بن عليّ بن يوسفَ المتصوفُ، والشيخ منصورُ بن عليّ ابن جامعِ السعوديُّ، وعليُّ بن مَزْيَدَ بنِ مطرٍ البَهْنَسِيُّ، وأحمدُ بن عليِّ بن قيصرَ، وناصرُ ابن جمالِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ الكريم المَنْفَلُوْطِيُّ، ومحمَّدُ بن عبدِ الرحمنِ بن محمَّدٍ البَهْنَسِيُّ.

وسمعتْ فاطمةُ بنتُ الصلاحِ بن هشامِ بن نصيرٍ الأنصاريةُ بفوتٍ الأوَّلَ والثانِي والثامن والتَّاسع والخامس عشر والسادس عشرَ والسابع عشرَ.

وسمعَ المجلسَ الأخيرَ المحدث تاجُ الدِّينِ عبدُ اللهِ بن عليِّ بن القَلْعِيِّ الإِطْفِيْحِيُّ، والفقيهُ شرفُ الدِّينِ الزبيرُ بن عليِّ بن سيدِ الكُلِّ الأَسْوانِيُّ المُهَلَّبِيُّ، والقاضي الإمامُ الصدرُ تاجُ الدِّينِ عليُّ بن يوسفَ بن مِقْدَام المالكيُّ، والقاضي شهابُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي الإمام العلامةِ علاءِ الدِّينِ أحمدَ ابن قاضي القُضاةِ تاج الدِّينِ عبدِ الوهابِ بن خلفٍ العَلائيّ، والقاضي شمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن الحسنِ بن عليِّ ابن الإمام الجَرايدِيِّ، والفاضلُ شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الرحمنِ العَسْجَدِيُّ، والشيخ أبو بكرِ بن عبدِ الرَّحيم بن فضايل السَّمَنُودِيُّ، وابناهُ محمَّدُ وعائشةُ، والشيخ زكيُّ الدِّينِ أبو بكرِ عبدُ اللهِ بن الأكرم أبي البركاتِ المِصْرِيُّ، والقاضي فخرُ الدِّينِ إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن إسماعيلَ المُتَصَدِّرُ بالجامع العتيقِ بمصرَ، والقاضي شرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن ضِرْغام البَكْرِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عليِّ بن أحمدَ الهاشميُّ الأصفونيُّ، والأميرُ سيفُ الدِّينِ أبو بكرِ بن عمرَ بن محمَّدٍ الكلاليُّ، ووليُّ الدِّين محمَّدُ ابن القاضي جلالِ الدِّينِ عليِّ بن الرَّشيدِ، ابنُ الصَّوافِ، وبهاءُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ، وكيلُ ابنِ الرِّفْعَةِ، وتاجُ الدِّين أحمدُ بن عليِّ بن نصرِ اللهِ، وولدُهُ عبدُ الوهابِ، وابنتهُ فاطمةُ الصُّغْرَى، وولدُ وَلَدِهِ قطبُ الدِّين أحمدُ بن عليٍّ، وخالدُ بن قَراقُوْشَ الجمالُ ابن كَرامِيّ، وشمسُ الدِّين صوابٌ الفارسيُّ، وفتاهُ مسعودٌ، وناصحُ الدِّين نصرُ بن عبدِ اللهِ النَّجْمِيُّ.

وصحَّ وثبتَ في ثلاثةٍ وعشرينَ مجلسًا معلَّمَةً بخطِّ القارئ، آخرُها التاسعُ والعشرونَ من شهرِ ربيعِ الآخرِ من سنةِ خمسَ عشرة وسبع مئةٍ، بالبستانِ الكَرِيْمِيِّ، بخور البن الصعبي ظاهر القاهرة المحروسة(۱).

وأجازَ الشيخانِ المذكورانِ روايةَ جميعِ «الصحيحِ» لمن سمعَهُ عليهما أو سمعَ شيئًا منهُ، أو حضرَ ذلكَ، مع روايةِ جميعِ ما يجوزُ لهما روايتُهُ متلفظين ...(١) والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدِ المرسلينَ محمَّدٍ، وعلى آل محمد وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا، وحسبُنا الله ونعم الوكيلُ.

<sup>(</sup>١) وقع تلف في (و)، هكذا قرأناه.

## [سماع النويري وغيره على الحجار ووزيرة] بنسير الله الريح المراد ال

أما بعدَ حمدِ اللهِ تعالى، والصلاةِ على نبيهِ سيِّدِنا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يومِ الدينِ. فقد سمعَ جميعَ هذا الكتابِ، وهو «الجامعُ الصحيحُ» للإمامِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن إسماعيلَ البخاريِّ را اللهُ واللهُ واللهُ على الشيخينِ الكبيرينِ المُسْنِدَيْنِ أبي العبَّاسِ أحمدَ بن أبي طالبِ الشِّحْنَةِ بنِ أبي النَّعَمِ نِعْمَةَ بن حسنِ بن عليِّ بن بيانِ الحنفيِّ الصالحيِّ الحجَّادِ، وأمِّ محمَّدٍ ستِّ الوزراءِ وزيرةَ بنتِ الإمامِ شمسِ الدِّينِ أبي حفصٍ عمرَ ابن أبي المعالي أحمدَ بن المُنجَّا التَّنُوْخِيَّةِ الْحَنْبَلِيَّةِ، بقراءةِ جماعةٍ من المشايخِ الفُضلاءِ والطَّلْبَةِ النُبَلاءِ، أسماؤهُم مرسومةٌ في البلاغاتِ على هوامشِ الكتابِ بسماعِ الشيخينِ لجميعِ والطَّلْبَةِ النُبَلاءِ، أسماؤهُم مرسومةٌ في البلاغاتِ على هوامشِ الكتابِ بسماعِ الشيخينِ لجميعِ النُسُلاءِ، وإجازة الأولِ من مشايخهِ الثلاثةِ كما هو مُبَيَّنٌ في الطبقةِ قبلُ بسندِهِما السادةُ الفُضَلاءُ:

شهابُ الدِّين أحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ البكريُّ النُّويْرِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ ابن مُوسى بن عبدِ الكافي السَّعُودِيُّ، وأحمدُ ابن القاضي نورِ الدِّينِ عليٌ بن إسماعيلَ الزَّواوِيّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن محمودٍ الكِرْمانِيُّ الجَوْهَرِيُّ، وأحمدُ ابن القاضي شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن عدلانَ الكِنانِيّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بنُ عليٍّ بن محمَّدٍ الحُسيْنِيُّ الرِّكابِيُّ، وأحمدُ ابن محمَّدِ ابن عجدِ الرحمنِ النَّسابِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن دُفْماقَ الحُسامِيُّ، وأحمدُ بن ناصرِ بن غالي الشَّطنُوْفِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن أبي الفرجِ بن عبدِ اللهِ -وهو أحدُ قُرَّاءِ السَّماعِ - وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عبدِ اللهِ -وهو أحدُ قُرَّاءِ السَّماعِ - وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن الخضرِ بن عليًّ الحلييُّ الحنفيُّ، وأحمدُ بن إبراهيمَ بن محمَّدِ الدِّمشقِيُّ، وأحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن عبدِ الكريمِ بن رَزِيْن، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ الدِّينِ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الحمويُّ، وأحمدُ بن تاجِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ القادرِ بن منهالِ المصري، وأحمدُ بن أرسلانَ بن عليًّ ابن عبدِ الخالقِ الحُسيْنِيُّ محمَّدِ بن عبدِ القادرِ بن منهالِ المصري، وأحمدُ بن أرسلانَ بن عليًّ ابن عبدِ الخالقِ الحُسيْنِيُّ محمَّدِ بن عبدِ القادرِ بن منهالِ المصري، وأحمدُ بن أرسلانَ بن عليًّ ابن عبدِ الخالقِ الحُسيْنِيُّ محمَّدِ بن عبدِ القادرِ بن منهالِ المصري، وأحمدُ بن أحمدَ بن ياسينَ النَّشائيُّ، وأحمدُ بن محمَّد

ابن محمَّدٍ البَلْبِيْسِيُّ ، وأحمدُ بن يوسفَ بن عبدِ الدَّائمِ الحلبيُّ ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن قايْماز أبي قَشَّةَ الحنفيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عبدِ المنعمِ بن محمَّدٍ السَّندبيسيُّ المالكيُّ، وأحمدُ بن سُليم بن محمَّدِ بن سُلَيْمٍ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن حسامِ الدين كُرْجِيُّ، سِبْطُ الشيخ نجم الدِّينِ بنِ عبود، وأحمدُ بن عثمانَ بن حسبِ اللهِ الشَّارِمْساحِيُّ، وأحمدُ بن يحيى بن القاسم الحُسَيْنِيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن يوسفَ الحَنْبَلِيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الفَيْشِيُّ، وأحمدُ بن أَيْدغْدِيّ بن عبدِ اللهِ الزَّاهِدِيُّ، وأحمدُ بن عليِّ ابن عبدِ اللهِ الظَّاهِرِيُّ الصُّوْفِيُّ، وأحمدُ بن عليِّ بن محمَّدِ بن أبي بكرِ الحَموِيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن نصرِ -عُرِفَ بابنِ العَيْشِيِّ - ونجمُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ التَّكْرِيْتِيُّ، وأحمدُ ابنُ أبي الثناءِ بن ماضي المقدِسِيُّ ، وزينُ الدِّين أحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ المحسن المخزوميُّ -عُرفَ بابن الصَّيْرَفِيِّ - وأحمدُ بن محمَّدِ بن أبي الحسنِ بن محمَّدٍ الحارثيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن راجح التُوْنِسِيُّ، وشهابُ الدِّين أحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن أحمدَ العَنْبَريُّ -عُرفَ بابن الخُطَباءِ-وأحمدُ بن أَيْدُغْمُشَ بن ألطنبا البدري، وشهابُ الدِّين أحمدُ بن محمَّدِ بن عمرَ الدِّمَشْقِيُّ الحَنَفِيُّ، وأحمدُ بن عبدِ السلام بن حُذَيْفَةَ الدِّمْياطِيُّ، وأحمدُ ابن شَيخنا الحسن بن عليٍّ -عُرِفَ بابن الصَّيْرَفِيِّ - وأحمدُ بن ألدكن بن عبدِ اللهِ الصَّاحبيُّ الفَخْرِيُّ ، وأحمدُ بن يوسفَ بن محمَّدِ بن راهبِ الحمويُّ، وأحمدُ بن أَلْطَنْبا بن عبدِ اللهِ اليُوْسُفِيُّ، وأحمدُ بن عليِّ بن حسنٍ الجعبرِيُّ الحنفيُّ ، وأحمدُ بن أحمدَ بن عمرَ بن حُرَيْزِ الصُوْفِيُّ والدُّهُ ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن حمدِ ابن محاسنِ اليُوْنِيْنِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن أبي بكرِ بن طيِّ بن حاتم الزُّبَيْرِيُّ، وأحمدُ ابن عبدِ العزيزِ بن عبدِ الرَّحْمَنِ الفرسيسي، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن الحسنِ بن الفُراتِ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ ابن الشيخ عليِّ بن عبدِ العزيزِ -عُرِفَ بابنِ المُطَرِّزِ - وأحمدُ بن صُبَيْح الغَزِّيُّ الحمويُّ، وأحمدُ بن يوسفَ بن السَّابقِ حسنِ الصايغ والدُّهُ، ومحُّبُّ الدِّينِ أحمدُ ابن القاضي شمسِ الدِّينِ عبدِ الرَّحمنِ ابن شَيخنا قاضي القُضاةِ سعدِ الدِّينِ الحارِثِيّ، وأحمدُ بن ناصر بن يوسفَ الجواشني والدُهُ، وأحمدُ بن لؤلؤ بن عبدِ الله المُفتي، وأحمدُ بن محمَّدِ بن محمودٍ الحَنْبَلِيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن مُبادرٍ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عبدِ الحميدِ بن إسماعيلَ التهامي(١)، وأحمدُ بن عبدِ اللهِ بن عليِّ الشَّارِمْساحِيُّ، وأحمدُ بن الصَّفِيِّ محمَّدِ بن عبدِ الحميدِ -عُرِفَ بابنِ رَأْسِ البَغْلِ - وتاجُ الدِّينِ أحمدُ ابن القاضي فخرِ الدِّينِ عثمانَ بن إبراهيمَ الحنفيُّ الماردينيُّ، وأحمدُ بن عليِّ بن أبي القاسم المنقذي، وأحمدُ بن عليِّ بن إبراهيمَ القُسَنْطِيْنِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن الخضرِ بن جابرِ بن أبي الغضى الصَّوافُ، وأحمدُ بن قاسم بن داودَ السَّعُودي، وأحمدُ بن إبراهيمَ بن يوسفَ البرْجِيُّ، وأحمدُ بن المجدِ إسماعيلَ بن داودَ بن عثمانَ الرُّوميُّ الحَنفيُّ، وأحمدُ بن إيانَ بن عبدِ اللهِ المُظَفَّريُّ والدُّهُ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن الحسينِ بن محمَّدٍ الحُسَيْنِيُّ ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن علاءِ الدِّينِ عليِّ بن إيان بن عبدِ اللهِ الحاجبُ -عُرفَ بالمقرئ - وأحمدُ بن عمرَ بن قُرِيْسِ البابا عند المذكور، وأحمدُ بن إبراهيمَ ابن عبدِ العزيزِ الطَّحان القَلْيُوْبِيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن سهلِ الغمارِيُّ، وأحمدُ بن عليِّ نسيبُ ابن عثمانَ الشَّارِعِيُّ، وأحمدُ بن نصرِ الله بن عمرَ الحلبيُّ التَّاجرُ، وأحمدُ بن أَيْدغْدِي بن عبدِ الله الخطائي الزَّاهديُّ، وأحمدُ بن رضوانَ بن عبدِ النَّاصر العَسْقَلانِيُّ، وشهابُ الدِّين أحمدُ بن عبدِ المنعم بن محمَّدٍ المالكيُّ ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن حسنِ بن أبي القاسم الطيدمي(١) المؤدبُ أبوهُ، وصدرُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن أبي البقاءِ الحَنْبَلِيُّ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن أبي بكرِ ابن الشيخ صُبيح، وتقيُّ الدِّينِ أحمدُ بن عبدِ المنعمِ بن إسماعيلَ الجرواني، والإمامُ شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن أحمدَ بن الحسينِ الهَكَّارِيُّ، وولدهُ أبو سعيدٍ أحمدُ.

وجمالُ الدِّينِ إبراهيمُ ابن القاضي شهابِ الدِّينِ محمودِ بن سليمانَ بن فهدِ الحلبيُ كاتبُ الإنشاءِ، وبدرُ الدِّينِ إبراهيمُ ابن القاضي صدرِ الدِّينِ أحمدَ ابن الشيخ مجدِ الدِّينِ أبي الرُّوحِ عيسى بن الخَشَّابِ، وعزُّ الدِّينِ إبراهيمُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ السَّمرِبائي، وبرهانُ الدِّينِ إبراهيمُ بن علي بن عبدِ المحيدِ القضاعِيُّ، وإبراهيمُ ابن القاضي بهاءِ الدِّينِ إسحاقَ بن إبراهيمُ السُّلَمِيُّ المُناوِيُّ، وإبراهيمُ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ الغَزِّيُّ، وإبراهيمُ بن إبراهيمَ بن إبراهيمَ بن إبراهيمُ ابن شيخِنا قاضي القُضاةِ سعدِ الدِّينِ الحارثيُّ، وإبراهيمُ ابن منصورِ العَيْشِيُّ، وإبراهيمُ بن عبدِ اللهِ الرُّيْنِ، وإبراهيمُ ابن منصورِ العَيْشِيُّ، وإبراهيمُ بن علي بن عبدِ اللهِ الرُّكنِيُّ، وإبراهيمُ ابن محمَّدِ بن أبي الحسنِ بن منصورِ العَيْشِيُّ، وإبراهيمُ بن علي بن عبدِ اللهِ الرُّكنِيُّ، وإبراهيمُ ابن محمَّدِ بن أبي الحسنِ بن منصورِ العَيْشِيُّ، وإبراهيمُ بن علي بن عبدِ اللهِ الرُّكنِيُّ، وإبراهيمُ المَّيْسِيُّ، وإبراهيمُ بن علي بن عبدِ اللهِ الرُّكنِيُّ، وإبراهيمُ المَّيْسِيُّ، وإبراهيمُ بن علي بن عبدِ اللهِ الرُّكنِيُّ، وإبراهيمُ المَّيْسِيْ

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

ابن عزّ الدِّينِ أبي بكرِ بن أحمدَ الأنصاريُّ، وإبراهيمُ بن كمالِ بن مجاهدِ النَّشابِيُّ، وإبراهيمُ بن عليِّ بن أَلْطَنْبا اليُوْسفِيُّ، وبرهانُ الدِّينِ أحمدَ بن عليِّ بن عَليِّ بن الْطَنْبا اليُوْسفِيُّ، وبرهانُ الدِّينِ إبراهيمُ بن عمرَ بن محمَّدِ السِّنْباطِيُّ، وإبراهيمُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عثمانَ المحليُّ المؤدب، وإبراهيمُ بن عبدِ المحسنِ ابن عليِّ الرِّفْتاوِيُّ، وإبراهيمُ بن عبدِ المحسنِ ابن عليٍّ الرِّفْتاوِيُّ، وإبراهيمُ بن عبدِ المحسنِ ابن عليًّ الرِّفْتاوِيُّ، وإبراهيمُ بن أحمدَ بن محمَّدِ الصَّالحيُّ البِجَّديُّ وإبراهيمُ بن أحمدَ بن محمَّدِ الصَّالحيُ البِجَّديُّ الصَّوْفِي، وإبراهيمُ بن علاءِ الدينِ عليٍّ بن أميرك الدَّوادارَ الرُّكْنِيُّ، وإبراهيمُ ابن أبي بكرِ بن أبي العزِّ المؤدِّبِ، وإبراهيمُ ابن أبي بكرِ بن أبي العزِّ المؤدِّبِ، وإبراهيمُ بن أحمدَ بن إبراهيمَ النُّويْرِيُّ.

وشهابُ الدِّينِ إسحاقُ بن إسماعيلَ بن عبدِ العظيمِ السُّبْكِيُّ، وبهاءُ الدِّينِ إسحاقُ بن خلفِ بن عبدِ المنعمِ المُناوِيُّ، وإسحاقُ بن إبراهيمَ بن إسماعيلَ الحَكَّاك، ومجدُ الدِّينِ إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن حمزةَ المرصفاوي، وإسماعيلُ بن حسنِ بن منصورِ بن محمَّدِ بن بذَّال، وإسماعيلُ بن عليِّ بن أحمدَ بن التبْغَة، وإسماعيلُ بن يوسفَ بن أبي المحاسنِ بن نصرِ الله الحمويُّ، وإسماعيلُ بن عليً بن عليً بن ألطنبا اليُوْسفِيُّ،

وإلياسُ بن سعدِ بن بدل الكُوْرانِيُّ الصوفيُّ، وبهاء الدين أيوبُ بن محمَّدِ بن عليِّ -عُرِفَ بابنِ البَطايْنِيُّ وأيوبُ بن بَكْلَك بن أبي بكرِ بن عمرَ بن أينبكَ التُّركمانيُّ الخَيَّاطُ المتصوفُ، وأيوبُ بن أسدَ بن محمَّدِ بن مجاهدٍ المقدسي البزازُ، ووالدُهُ أسدٌ.

وأَلْدُكْنُ بِن عبدِ اللهِ الصَّاحِيُّ الفخريُّ، وأرسلانُ بِن أحمدَ بِن يوسفَ القُطْبِيُّ الحنفيُّ، وأرسلانُ بِن آقشَ الرَّشِيْدِيُّ، وأَسَنْدَمُرُ بِن عبدِ اللهِ الصَّفَوِيُّ، وأَغرلوا فتى الطَّواشيِّ جمالِ الدِّينِ عبدِ المحسنِ الكَمالِ، وأَقْجبا فتى نجمِ الدِّينِ أحمدَ بِن التَّكْرِيْتِيِّ، وآقشُ العَلائيُّ الفارسِيُّ، وآقشُ فتى البالسيِّ الإمامِ، وأَوْرانُ الصَّفَوِيُّ، وإِياسُ بِن عبدِ اللهِ المُظفري، وأَيْبَكُ بِن عبدِ اللهِ المَظفري، وعزُ الدِّينِ أَيْدَمُرُ القيمري الظَّاهِرِيُّ، وأَيْدغْدِيُّ الحَربدارُ.

وأبو بكرِ بن فرجِ اللهِ بن داودَ الهَيْثَمِيُّ الصوفيُّ، والقاضي قطبُ الدِّينِ أبو بكرِ بن جمالِ الدِّينِ محمَّدِ بن جلالِ الدِّينِ أبو بكرِ بن عبدِ الحميدِ

ابن حَجَّاجِ السَّكندري، وزكيُّ الدِّينِ أبو بكرِ بن عبدِ اللهِ بن الأكرمِ أبي البركاتِ النُّعمانيُّ المصريُّ، وسيفُ الدِّين أبو بكر بن محمَّدِ بن عليِّ الشَّرابِيْشِيُّ، وأبو بكر بنُ فارسِ بن عمرَ البزَّازُ الخَوْشَنِيُّ، وزينُ الدِّينِ أبو بكرِ بن محمَّدِ بن عليِّ المؤدبُ -عُرِفَ بابن الذَّهَبِيِّ - وبهاءُ الدِّين أبو بكرِ بن أحمدَ بن عمرَ الزِّفْتاوِيُّ، وأبو بكرِ بن حمادِ بن عمرَ المَنْفَلُوْطِيُّ، وأبو بكرِ بن محمَّدِ بن الغَمْرِيّ الوكيلُ ببابِ الحكم العزيزِ ، وأبو بكرِ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الفَرْسِيْسِيُّ ، وزينُ الدِّينِ أبو بكرِ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الشَّاذِلِيُّ الصوفيُّ، وزينُ الدِّينِ أبو بكرِ بن عمرَ ابن محمودٍ الضَّريرُ المقرئُ، وأبو بكرِ بن عليِّ بن أَيْبَكَ المُغِيْثِيُّ، وأبو بكرِ بن محمَّدِ بن عليِّ الأقباعي، وأبو بكر بن محمَّدِ بن غازي النَّشابِيُّ، وأبو بكرِ بن أحمدَ بن دُقْماقَ الحُسامِيُّ، وأبو بكرِ بنُ عليِّ بن أَيْبَكَ تربية غياثِ الدِّينِ بن شاذي بن الملكِ النَّاصرِ، وصائنُ الدِّينِ أبو بكرِ بن يوسفَ بن عبدِ الدائمِ الحلبيُّ، وأبو بكرِ بن أَلْدُكْنُ بن عبدِ الله الكَرْكِيُّ، وشرفُ الدِّين أبو بكرِ بن محمَّدِ بن أبي بكرٍ -عُرِفَ بابنِ البوري- وأبو بكرِ بن أحمدَ بن عليِّ الذهبي، وأبو بكرِ بن محمَّدِ بن سالم، القَيِّمُ أبوهُ بالمدرسةِ المنصوريةِ، وأبو بكرِ بن عبدِ الرَّحيم بن فضائل السَّمَنُودي، وأبو بكرِ بن مجاهدِ بن عبدِ اللهِ القَزَّازُ، وأبو بكرِ بن طلحةَ بن عبدِ العزيزِ المكيني، وأبو بكرِ بن أحمدَ بن عثمانَ الجعبري، وأبو بكرِ بن أحمدَ ابن عطاءِ اللهِ الأَدَمِيُّ، وأبو بكرِ محمَّدُ بن عليِّ الحيني الركابي.

وبلالُ بنُ عبدِ اللهِ الأزهريُّ عتيقُ جمالِ الدِّينِ بن المُقانِعِيِّ، والطَّواشِيُّ بلالٌ خادمُ سُنْقُرَ التركي، وبدرُ الدِّينِ بَكْتُوْتُ عتيقُ القاضي شرفِ الدِّينِ ابن القَيْسَر انِيُّ، وبَكْتُوْتُ عتيقُ نجمِ الدِّينِ عبودٍ، وبَهادِرُ بن عبدِ اللهِ الأدني عتيقُ شهابِ الدِّينِ النُّويْرِيِّ، وبَهادِرُ عتيقُ شهابِ الدِّينِ بن عبادَة، وبَهادِرُ بن عبدِ اللهِ الشَّمْسِيُّ كرتاي، وبَيْدَرا بن سِنْجِرَ الأَيْدَلكيْنِيُّ، وبِيْلِيْكُ فتى ابن عبادَل.

وتقيُّ بن عزِّ الدِّينِ أبي بكرِ بن أحمدَ الأنصاريُّ الحَنْبَلِيُّ، وثابتُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عليِّ الصَّواف أبوهُ، وجَوْهَرُ خادمُ بدرِ الدِّينِ محمَّدِ ابن القاضي زينِ الدِّينِ المُحْتَسِب.

وبدرُ الدِّينِ حسنُ ابن شَيخنا قاضي القُضاةِ سعدِ الدِّينِ الحارِثِيّ، وبدرُ الدِّيْنِ حسنُ بن عليِّ

ابن محمَّدِ البغدادي الصُّوفي، وحسنُ بن محمَّدِ بن حسنٍ المقدمي -عُرِفَ بالكَبْتِيِّ - وبدرُ الدِّينِ حسنُ بن إبراهيمَ بن دَرَّاعِ اليَماني الحَضرميُّ الصوفي، وبدرُ الدِّينِ حسنُ بن علي بن أحمدَ الحُسَيْنِيُّ -عُرِفَ بابنِ زهرةَ - وحسنُ بن نورِ الدِّينِ عليِّ بن الحسنِ بن الفُراتِ، وبدرُ الدِّينِ حسنُ بن محمَّدِ بن عَفَّانَ الحنفيُّ، وحسنُ بن أحمدَ بن أيوب السُّبْكِيُّ الضَّريرُ، ونجمُ الدِّينِ حسنُ بن محمَّدِ بن عليٍّ -عُرِفَ بابنِ الأبراري - وحسنُ بن عليٍّ ابن الشيخ علمِ الدِّينِ يوسفَ النويري، وحسنُ بن عبدِ الخالقِ بن داودَ النيربيُّ، وبدرُ الدِّينِ حسنُ بن منصورِ بن محمَّدِ بن الله ندال، وحسنُ بن عليٍّ بن أحمدَ بن معمد بن سلطان الرَّقي البزاز جَدُّهُ، وبدرُ الدِّينِ حسنُ بن أدرَا، الدِّينِ عليً بن أحمدَ بن محمد بن سلطان الرَّقي البزاز جَدُّهُ، وبدرُ الدِّينِ حسنُ بن أدرَا، من عليًّ بن أحمدَ بن عليًّ بن أيوبَ بن يوسفَ الجُرْوانِيُّ.

وحسينُ بن نورِ الدِّينِ عليِّ بن الحسنِ بن الفراتِ، وشرفُ الدِّينِ الحسينُ بن عثمانَ بن يوسفَ بن قرصةَ، وحسينُ بن عمرَ بن محمَّدٍ المراغي، وحسامُ الدِّينِ حسينُ بن عيسى بن غازي الحنفي، وحسينُ بن عمرَ بن ميرك الشَّهْرَزُوْرِيُّ الضريرُ، وحسينُ بن محمَّدِ بن غازي السَّيْفُوْكِيُّ، والقاضي مجدُ الدِّينِ حَرمِيُّ بن القاسمِ بن أبي الحَجَّاجِ يوسفَ الشافعي.

وخالدُ بن عمرَ بن حسنِ الخياطُ أبوهُ، وبدرُ الدِّينِ خضرُ بن عليً بن الرُّكْنِ أباجي، وصفيُّ الدِّينِ خليلُ بن عبدِ اللهِ بن أبي الزَّهرِ الصَّرَ فَنْدِيُّ، وخليلُ بن بَكْتَمُرَ بن عمرَ الشَّهْرَزُوْدِيُّ، وخليلُ بن حسامِ الدِّينِ طُرُنْطاي الدَّوادارِ العادِلي، وصلاحُ الدِّينِ خليلُ بن الشَّهْرَزُوْدِيُّ، وخليلُ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ الغَزِّيُّ، وخليلُ بن المغيثِ مَوْدُوْدِ بن العادلِ عمرَ بن أبي بكرٍ، وخليلُ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ الغَزِّيُّ، وخليلُ بن عمرً بن أبراهيمَ التركماني، وخليلُ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن شعيبٍ المَنْبِجِيُّ، وخليلُ بن عليً ابن خالدِ الدِّمشقيُ.

وسراجُ الدِّينِ داودُ بن يوسفَ بن داودَ الحنفيُّ الصوفي.

وشرفُ الدِّينِ رضوانُ بن أحمدَ بن إبراهيمَ الجروانِيُّ، ورضيُّ الدِّينِ رضوانُ بنُ أبي الحسنِ ابن شُعيبِ القفْطِيُّ، والطَّواشيُّ شهابُ الدِّينِ رشيدُ الأَتْمَشِيُّ، والطَّواشيُّ رشيدُ الجُوْكانْدارِيُّ،

<sup>(</sup>١) وقع تلف بمقدار أربع كلمات لم نتبينها.

<sup>(</sup>٢) وقع تلف بمقدار ثلاث كلمات لم نتبينها لعلها: «حسن بن بكر بن».

والطَّواشِيُّ رشيدُ السَّيْفِيُّ طَغْطايُ، والطَّواشِيُّ شهابُ الدِّينِ ريحانُ الشِّهابِيُّ الطُّزُنْطايُ، وريحانُ ابن عبدِ اللهِ عتيقُ ابن حمُّوية.

وسعدُ بن عليً بن أبي الحسنِ الشَّاذِلِيُّ، وأخوه سعيدٌ، والشيخُ سعدُ الدِّينِ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عثمانَ بن سعدِ التُّوْنِسِيُّ، وسعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن منصورِ المَنُوْفِيُّ، وسليمانُ بن عَزيزِ بن مخلوفِ الطَّهويُّ الضَّريرُ، وسليمانُ بن أحمدَ ابن محمَّدِ الحلبيُّ الضَّريرُ، وسليمانُ بن محمَّدِ بن سليمانَ الغُمارِيُّ الجَزِيْرِيُّ، وسليمانُ بن محمَّدِ بن سليمانَ الغُمارِيُّ الجَزِيْرِيُّ، وسليمانُ بن محمَّدِ بن حمدِ بن محاسنِ النَّيْرَبِيُّ، وعلمُ الدِّينِ سليمانُ المَعْرَبِي محمَّدِ بن محمودِ بن سليمانَ الحَنَفِيُّ، وأمينُ الدِّينِ سليمانَ الجَيْنَ بي محمَّدِ بن محمَّدِ بن سُليمانَ الحَنَفِيُّ، وأمينُ الدِّينِ سُليمُ بن محمَّدِ بن سُليمانَ الجَيْنَ في وسلامِشُ بن لاجِيْنَ الدِّينِ سُليمانَ الجَرْمَكِيُّ، وسِنْجِرُ عتيقُ شهابِ الدِّينِ بن عُبادَةَ.

وغياثُ الدِّينِ شاذي بن الكاملِ ناصرِ الدِّينِ محمَّدِ بن الظاهرِ غياثِ الدِّينِ شاذِي، وكمالُ الدِّينِ صالحُ بن عليِّ بن صالحِ بن النَّبِيْهِ، والطَّواشِيُّ بهاءُ الدِّينِ صَنْدَلُ الصَّفَوِيُّ، وصُبَيْحُ بن عبدِ اللهِ الحَبَشِيُّ -عُرِفَ بالسَّكَنْدَريِّ البابا- وصُبَيْحُ فتى القاضي كمالِ الدِّينِ وصُبَيْحُ بن عبدِ اللهِ الحَبَشِيُّ -عُرِفَ بالسَّكَنْدَريِّ البابا- وصُبَيْحُ فتى القاضي كمالِ الدِّينِ الطَّواشِيُّ شمسُ الدِّينِ صوابُ العادِلِيُّ، والطَّواشِيُّ شمسُ الدِّينِ صَوابُ الفارِسِيُّ، وصوابُ فتى قاضي القُضاةِ شرفِ الدِّينِ الحَنْبَلِيّ الحَرَّانِيِّ، وصلاحُ البن على النَّامِ المَعْدادِي الزَّاهِدِيُّ.

وطَيْقَجا بن عبدِ اللهِ الصَّفَوِيُّ، وطُوْغانُ فتى نجمِ الدِّينِ التَّكْرِيْتِيّ، وطُوْغِيَةُ فتاهُ أيضًا، وعمرُ بن منيرِ بن عمرَ اليَمانِيُّ، وزينُ الدِّينِ عمرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكر البسطاميُّ الحنفيُّ، وسراجُ الدِّينِ عمرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن حسينِ القبابي الحنبلي، وعمرُ بن محمَّدِ بن أبحدَ الحمويُّ، وعمرُ بن عليً بن شُعيبِ القُرشيُّ، وعمرُ بن أبي بكرِ بن عيسى الطُولُونِيُّ، وبدرُ الدِّينِ عمرُ بن عليً بن شُعيبِ القُرشيُّ، وعمرُ بن أبي بكرِ بن عيسى الطُولُونِيُّ، وبدرُ الدِّينِ عمرُ بن عمادِ بن محمَّدِ بن عليً الشَّرابِيْشِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عمرُ بن عمادِ بن مجلي الطيبيُّ، وسراجُ الدِّينِ عمرُ بن عبدِ اللهِ بن قاسمِ بن ذي النُّونِ الأَقْفَهْسِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عمرُ بن النُّوري، وسراجُ الدِّينِ عمرَ بن عبدِ اللهِ بن موسى البَلْيِيْسِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عمرُ بن أبي بكرِ بن النُّوري، وسراجُ الدِّينِ عمرَ بن عبدِ الله بن موسى البَلْيِيْسِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عمرُ بن أبي بكرِ بن النَّوري، وسراجُ الدِّينِ عمرَ بن عبدِ الله بن موسى البَلْيِيْسِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عمرُ بن أبي بكرِ بن النَّوري، وعمرُ بنُ عبدِ الله بن موسى البَلْيِيْسِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عمرُ بن أبي بكرِ بن النَّوري، وعمرُ بنُ عبدِ الله بن اليَخشورِ الدَّمِيْرِيُّ الصوفي، وعمرُ بن عبدِ الله بن اليَخشورِ الدَّمِيْرِيُّ الصوفي، وعمرُ بن عبدِ الله بن اليَخشورِ الدَّمِيْرِيُّ الصوفي، وعمرُ

ابن محمَّدِ بن أحمدَ الحمويُّ، وزينُ الدِّينِ عمرُ بن محمَّدِ بن عبدِ الحاكمِ البَلْفِيائِيُّ ، وعمرُ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ بن طلحةَ ، وعمرُ الله الن أبي بكرِ بن سعيدِ الكَرْكِيُّ الصوفيُّ ، والرُّكْنُ عمرُ بن محمَّدِ بن سليمانَ بن وجهِ الفَرَسِ الن أبي بكرِ بن سعيدِ الكَرْكِيُّ الصوفيُّ ، والرُّكْنُ عمرُ بن عبدِ العظيمِ بن خضرِ الحَلاوِيُّ ، الصَّوْفِيُّ ، وعمرُ بن عبدِ العظيمِ بن خضرِ الحَلاوِيُّ ، وعمرُ بن عبدِ العظيمِ بن حَرِيْزِ الصوفيُّ ، وعمرُ بن عمرَ بن عرِيْزِ الصوفيُّ ، وعمرُ بن حمرَ بن عمرَ بن عبدِ الخالقِ بن داودَ النَيْرَبِيُّ ، وعمرُ بن أحمدَ بن عمرَ بن حَرِيْزِ الصوفيُّ ، وبدرُ الدِّينِ عمرُ بن محمَّدِ بن عمرَ الدمشقي الحنفيُّ ، وعمرُ بن أحمدَ بن أمينِ الدِّينِ عبد الله شاهد الجيشِ ، وعمرُ بن عبدِ الواسعِ بن عبدِ العزيزِ الرَّكْراكِيُّ ، وعمرُ بن حسنِ بن عرفاتٍ شاهد الجيشِ ، وعمرُ بن يوسفَ بن محمَّدِ بن أحمدَ الحمويُّ في الرابعةِ من عمرهِ .

وفخرُ الدِّينِ عثمانُ ابن الشيخ علمِ الدِّينِ يوسفَ بن أبي بكرِ النُّويْرِيُّ، وفخرُ الدِّينِ عثمانُ بن عليِّ بن رزق الحباسيُّ، عثمانُ بن عليِّ بن رزق الحباسيُّ، وعثمانُ بن محمَّدِ بن عثمانَ الجغبرِيُّ، وعثمانُ بن عليٍّ بن عثمانَ بن عبدِ الرحمنِ الفرسيسي، وعثمانُ بن محمَّدِ بن عثمانَ الجغبرِيُّ، وعثمانُ بن عليٍّ بن عثمانَ بن عبدِ اللهِ وعثمانُ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن شعيبِ المنبجي، والشيخ فخرُ الدِّينِ عثمانُ بن بَلْبانَ بن عبدِ اللهِ المُقاتِلِيُّ، أحدُ قرَّاءِ السَّماع.

والسيدُ شرفُ الدِّينِ عليُّ بن شهابِ الدِّينِ الحسينِ بن شمسِ الدِّينِ محمَّدِ الحسينيِ الأَرْمَويِّ، ابن قاضي العَسْكَرِ، والشيخ علاءُ الدِّينِ عليُّ ابن القاضي فخرِ الدِّينِ عثمانَ بن إبراهيمَ الحنفيُ الماردينيُ -وهو أحدُ قُرَّاءِ السماعِ - والشيخ نورُ الدِّينِ عليُّ بن جابرِ بن عليُّ الهاشميُّ -أحدُ القُرَّاءِ أيضًا - ونورُ الدِّينِ عليُّ بن صالحِ بن إبراهيمَ بن النَّينِيهِ، وعليُّ بن الماهاعيلَ بن عبدِ الرَّحيمِ المؤذنُ القرَافِيُّ، وعليُّ بن حمدِ بن عليّ المطرطارينيُّ الفَيُوْمِيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن إبراهيمَ الحِجازِيُّ قَيِّمُ الصَّالحيةِ، وعليُّ بن مِعدَّدِ بن إبراهيمَ الحِجازِيُّ قَيِّمُ الصَّالحيةِ، وصدرُ الدِّينِ عليُ ابن القاضي علاءِ الدِّينِ أحمدَ ابن قاضي القُضاةِ تاجِ الدِّينِ عبدِ الوهابِ الخَيَّاطُ وصدرُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن عليً بن سُليمانَ الحُسَيْنِيُّ، وعليُّ بن إبراهيمَ بن فضايل الخَيَّاطُ العَلاَّئِيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن بن محمَّدِ بن أحمدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن بن محمَّدِ بن أحمدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمَدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمَدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمَدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمَدَ بن البُوْشِيِّ المُقرئ، وعليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمَدَ البَرْجِيُّ الدَّوادارِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمَدَ اللهُ وادارِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن أحمَد الرَّوتَ البَرْجِيُّ الدَّوادارِيُّ وشرفُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن أحمَد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّدِينِ عليُّ بن محمَّدِ المُسْرِيْ المُوسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّدِينِ عليُّ بن محمَّدِ بن أحدَ المَّدِينِ عليُ اللهُ اللهُ المَّدِينِ عليُّ بن محمَّدِ بن أحدَ المُعْرِينَ المُوسِ المُعْرِينِ المَّدِينَ المُعْرِينَ المُوسِ المَّدِينِ عليُّ المَّدِينَ المُعْرَادِينَ المُوسِ المَّدِينِ المَّدِينِ المَّدِي

حسين بن عليِّ الأَسْعَرْدِيُّ، ونورُ الدِّينِ عليُّ بن عبدِ النصيرِ بن عليِّ السَّخاويُّ المالكيُّ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بن بكتوتَ البغداديُّ الإقناعيُّ، ونورُ الدِّين عليُّ بن عمرَ بن محمَّدٍ الأنصاريُّ العنائيُّ، وعليُّ بن عبدِ اللهِ بن أبي الخيرِ العُمَرِيُّ، والشيخ نورُ الدِّينِ عليُّ بن بَكْتَمُر بن عمرَ الشَّهْرَزُوْدِيُّ الحَنْبَلِيُّ ، وعليُّ بن الصَّارِم أَزْبَك التَّكريتيُّ ، وعليُّ بن إبراهيمَ بن عبدِ العزيز الطيوني الطَّحانُ، والشيخ عليُّ بن أحمدَ بن عليِّ البغداديُّ، ونورُ الدِّين عليُّ بن إسماعيلَ بن إبراهيمَ البَهْنَسِيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن أيبكَ الموصليُّ الصالحيُّ، وعلاءُ الدِّين عليُّ بن عبدِ اللهِ بن معنِ ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بن أيانَ بن عبدِ اللهِ المقرئ الحاجب، ونورُ الدِّينِ عليُّ بن مسعودِ بن عزِّ القضاةِ الوشناني الحنبلي، وعليُّ بن خضرِ بن عليِّ الصفويُّ الصُّوفي، وعليُّ بن محمَّدِ بن عمرانَ المؤدِّبُ بالمكتبِ الظاهريِّ، وعليُّ بن يوسفَ بن أحمدَ بن عبدِ الدَّائم الحلبيُّ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بن حسنِ بن بيبرسَ الجَمقدارُ -عُرِفَ بابنِ القَرْمِيِّ-ونورُ الدِّين عليُّ بن عثمانَ بن عبدِ الرَّحمن الفَرْسِيْسِيُّ، ونورُ الدِّين عليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ الملكِ الخَيَّاطُ، ونورُ الدِّينِ عليُّ بن أحمدَ بن غلام الله الدِّمْياطِيُّ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بن آقشَ السَّيْفِيُّ، ونورُ الدِّينِ عليُّ بن عبدِ المُعْطِي بن حاتم الميمونيُّ، وعليُّ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ العراقي الحلبي، وعليُّ بن محمَّدِ بن إبراهيمَ البَّنَوِيُّ، وعليُّ بن مسعودِ بن محمَّدٍ السِّنْباطِيُّ البَزَّازُ أبوهُ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ البَهْنَسِيُّ، ونورُ الدِّينِ عليُّ ابن محمَّدِ بن محمَّدٍ الإخنائيُّ، وعليُّ بن عثمانَ بن عليِّ التُّركماني، وعليُّ بن عثمانَ بن عبدِ اللهِ اليَعْمُرِيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن سالم الصُّوفِيُّ، القَيِّمُ أبوهُ بالمنصوريَّةِ، وعليُّ بن عبدِ المحسنِ بن حمدانَ السُّبْكِيُّ، وعليُّ بنُ غازِي بن حسنِ البزازُ أبوهُ -عُرِفَ بابنِ العَيْنِيِّ-ونورُ الدِّينِ عليُّ بنُ أبي الخيرِ بن محمودٍ البالِسِيُّ، وصدرُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ الأَبْزارِيُّ، وولدُهُ عَلِيٌّ، ونورُ الدِّينِ عليُّ بن عبدِ اللهِ بن أبي العِزِّ الحَرَّانِيُّ الصوفيُّ(١)، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ ابن القاضي شهابِ الدِّين أحمدَ بن عُبادَةَ ، ونورُ الدِّين عليُّ بن عمرَ بن خالدٍ بن الخَشَّاب المَخْزُوْمِيُّ، وعليُّ بن أَلْطَنبا اليُوْسفِيُّ، وعليُّ بن إيازِ بن عبد الله المظفريُّ، وعليُّ بن محمَّد

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

ابن نَفِيْسٍ الأَدَمِيُّ، وعليُّ بن أحمدَ بن عمرَ القرشيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن الرُّكْنِ بن حَمَّويْه في الخامسةِ، ونورُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن هارونَ البَلْفِيائِيُّ، وعليُّ بن رضوانَ بن عبدِ النَّاصرِ العَسْقَلانِيُّ، وعليُّ بن عمرَ بن علويًّ، ونورُ العَسْقَلانِيُّ، وعليُّ بن عمرَ بن علويًّ، ونورُ اللَّينِ عليُّ بن إبراهيمَ بن عليًّ القُسَنْطِيْنِيُّ، وعليُّ بن أحمدَ ابن الشيخ عليًّ المطرِّز الصوفي الدِّينِ عليُّ بن إبراهيمَ بن محمَّدِ بن عبدِ الكريمِ الحنفيُّ -عُرِفَ بابنِ النيلي - وعليُ بن أبوهُ، وزينُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ القَشْتَمْرِيُّ، وعليُّ بن فتحِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ اللهِ القَشْتَمْرِيُّ، وعليُّ بن فتحِ الدِّينِ محمَّدِ بن مئلي (۱) السيوفي المقرئ أبوهُ.

ومحبُّ الدِّين عبدُ اللهِ بن عليِّ بن عبدِ المحسن المصريُّ، وزكيُّ الدِّين عبدُ اللهِ بن عبدِ الكافي بن عبد الرحمن -عُرفَ بالمأمونِ - وولدُهُ فخرُ الدِّين عبدُ الكافي، وعبدُ اللهِ بن أبي بكر بن محمَّدٍ بن الأَقْباعِيِّ، وجمالُ الدِّينِ عبدُ اللهِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الحقِّ الحَسنِيُّ، وجمالُ الدِّين عبدُ اللهِ بن إبراهيمَ بن يونسَ العَسْقَلانِيُّ ، وزينُ الدِّين عبدُ اللهِ بن عمرَ بن أحمدَ القَرافي الشَّاذِلِيُّ، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن نجم بن عَزِيْزِ الزَّرْكَشِيُّ، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ المحسن الحلبيُّ ، وجمالُ الدِّين القاضي ...(١) عبد اللهِ بن إسماعيلَ بن محمَّدِ بن الأثير كاتبُ الإنشاءِ، وشرفُ الدِّين عبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عسكر القِيْرَاطِئُ، وعبدُ اللهِ بن سعيدِ بن عبدِ اللهِ المغربيُّ، خادمُ ابن عبودٍ، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن عساكر البُرُلَّسِيُّ، وعبدُ اللهِ بن مُقْبِل بن إلياسَ القادِرِيُّ البَعْلَبَكِّيُّ ، وعبدُ اللهِ بن عليِّ بن أزدمرَ البَنْدَقْدارِيُّ ، وعبدُ اللهِ بن عبدِ اللهِ السَّيْفِيُّ، وعبدُ اللهِ بن عمرَ بن محمَّدٍ البَلْفِيائِيُّ، حضرَ في الخامسةِ، وعبدُ اللهِ بن نورِ الدِّينِ عليِّ بن الحسنِ بن الفُراتِ، وأسدُ الدِّين عبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عليًّ الرَّدادِيُّ، وعبدُ اللهِ بن يوسفَ الشِّبْلِيُّ، وعبدُ اللهِ أبو بكر بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ الأَدَمِيُّ، وعبدُ اللهِ ابن محمَّدِ بن مُرْهَفٍ المُقرئُ، وعبدُ اللهِ ابن الشيخ عليِّ بن بَكْتَمُر الشَّهْرَزْديّ، وجمالُ الدِّين عبدُ اللهِ بن أحمدَ بن يحيى بن القاسم الحَسَنِيُّ ، وكمالُ الدِّينِ عبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن منصورِ ابن

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة بين السطر لم نستطع قراءتها.

المَنُوْفِيّ -عُرِفَ بابنِ الشَّاميةِ - وبهاءُ الدِّينِ عبد اللهِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَقِيْلٍ، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن مرهَف، وعبدُ اللهِ بن معتوقٍ الحِجازِيُّ، وشرفُ الدِّينِ عبد اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن مرهَف، وعبدُ اللهِ بن الحاجِ مُباركِ ابن عبدِ اللهِ العَنْبَرِيُّ أبوهُ، وعبدُ اللهِ بن أحمدَ بن عبدِ الملكِ البُرُلُسِيُّ، وعبدُ اللهِ بن العاضي شمسِ الدِّينِ وعبدُ اللهِ بن الحسنِ بن عبدِ الخالقِ بن داودَ النَّيربيُّ، وعبدُ اللهِ ابن القاضي شمسِ الدِّينِ عبدِ الرَّحمنِ ابن قاضي القُضاةِ سعدِ الدِّينِ الحارِثِيُّ، وعبدُ اللهِ بن عمرَ بن حسنِ الخيَّاطُ أبوهُ، وعبدُ اللهِ بن أحمدَ بن سِنْجِرَ الجاشِنْكِيْرُ، وعبدُ اللهِ بن ريحانَ (۱)، وعبدُ اللهِ بن نورِ الدِّينِ عليً بن إبراهيمَ القُسَنْطِيْنِيُّ، وعبدُ اللهِ بن أحمدَ ابن الشيخ مُحيي الدينِ يحيى بن عربي، وعبدُ اللهِ بن إسماعيلَ بن داودَ الشَّافعيُّ.

وعبدُ الرَّحمنِ بن أحمدَ بن عليِّ البغداديُّ الصوفي والدُهُ، والسيِّدُ قطبُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن ابن الحسنِ بن أحمدَ الحسني الحلبي الحنفي، وشهابُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ بن محمودِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن قِرْطاسَ إبراهيمَ بن شاهدِ القِيْمَةِ، ومجدُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ بن محمودِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن قِرْطاسَ القُوْصِيُّ، وتقيُّ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الملك الهُوْرِيْنِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ ابن عبدِ الملك الهُوْرِيْنِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ ابن عليً بن مُنْجِدِ العَلاَّيُّ الرُّوحيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن يوسفَ بن حسبِ الله الحَنْبَلِيُّ، وبدرُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن منصورِ المَنُوْفِيُّ ابن الشَّاميةِ، وعزُّ الدِّينِ عبدُ الرحمنِ بن محمَّدِ بن الحسينِ الزُّوْلِيُّ محمَّدِ بن عمرَ المَخْزُوْمِيُّ -عُرِفَ بابنِ الصَّيْرَفِيُّ - وعبدُ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن الحسينِ الزُّولِيُّ المؤدبُ أبوهُ.

وبهاءُ الدِّينِ عبدُ الرَّحيمِ بن جمالِ الدِّينِ إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحيمِ الأَمْيُوْطِيُّ، ونجمُ الدِّينِ عبدُ الرَّحيمِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ عبدُ الرَّحيمِ بنُ عبدِ الكريمِ بن رَزِيْنٍ، وصلاحُ الدِّينِ عبدُ الرَّحيمِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ ابن إبراهيمَ الفارقيُّ أبوهُ.

وسَدِيدُ الدِّينِ عبدُ البَرِّ بن يحيى بن عليٍّ السُّبْكِيُّ ، وعبدُ البَرِّ بن أبي بكرِ بن عبدِ البَرِّ بن رَذِيْنِ الشَافعيُّ ، وعبدُ الحَقِّ بن عبدِ الرَّحمنِ السَّافعيُّ ، وعبدُ الحَقِّ بن عبدِ الرَّحمنِ ابن يوسفَ التَّسُولي.

<sup>(</sup>١) هنا بياض في (و) بمقدار كلمتين.

وعبدُ الحليمِ بن أبي الفَرَجِ بن مخلوفِ الطَّنبديُّ البزاز، وتقيُّ الدِّينِ عبدُ الحميدِ بن عبدِ الوهابِ بن مرقارة، وشرفُ الدِّينِ عبدُ الرَّزاقِ بن عمرَ بن محمَّدٍ السُّبْكِيُّ، وتاجُ الدِّينِ عبدُ السَّلام بن محمَّدِ بن يحيى بن مسمار ....(١) وعبدُ العَزِيْزِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن النَّاصح -عُرِفَ بابنِ الصَّيْرَفِيِّ- وعزُّ الدِّينِ عبدُ العزيزِ بن إسماعيلَ بن أحمدَ بن الأثيرِ كاتبُ الإنشاءِ، وسيف الدِّينِ عبدُ العزيزِ بن أحمدَ بن محمد بن عبدِ العزيزِ بن عبد السلام، وعبدُ الكَرِيْم بن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الكريمِ بن رَزِيْنٍ ، ومحيي الدِّينِ عبدُ القادرِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن نصرِ اللهِ القرشي ...(١) وعبد اللَّطيفِ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن إسماعيلَ المؤدبُ والدهُ، حضَّرُ في الثالثةِ، وعبدُ المؤمنِ بن عثمانَ بن إسماعيلَ الطَّنبديُّ الصُّوفي، وتقيُّ الدِّين عبدُ المؤمن بن أبي بكر بن يوسفَ المقرئُ الفارقي، والطَّواشي جمالُ الدِّين عبدُ المحسن الكَمالِيُّ، والطَّواشي جمالُ الدِّينِ عبدُ المحسنِ ...(١) وزينُ الدِّينِ عبدُ المُعطي بن عبدِ الملكِ بن أيوبَ السُّبْكِيُّ الضَّريرُ، وصلاحُ الدِّينِ عبدُ الملكِ بن عليِّ بن حسنِ بن حسينِ الأنصاريُّ، وتاجُ الدِّينِ عبدُ الوهابِ بن محمَّدِ بن إبراهيمَ بن شاهدِ القِيْمَةِ، وتاجُ الدِّينِ عبدُ الوهابِ بن محمَّدِ بن عبدِ الباقِي المَنُوْفي، وعبدُ الوهابِ بن أيوبَ بن صالح سِبْطُ الرستق، وزينُ الدِّينِ عبدُ الوهابِ بن محمَّدِ بن عليِّ بن السُّكَّرِي، وزكيُّ الدِّين عبيدُ بن محمَّدِ بن أبي المكارم الأرمويُّ جَّلُّهُ، وشرفُ الدِّينِ عيسى بن ميمون بن عليِّ المغربيُّ الموحدُ، وشرفُ الدِّين عيسى بن عليِّ بن بازكوج، وعَيَّاشُ بن راشدِ بن خلفٍ الأزهريُّ، والطَّواشيُّ شجاعُ الدينِ عنبرُ الأعرجُ الخَزَنْدارِيُّ، وشجاعُ الدِّين عنبرُ الرُّكْنِيُّ الدُّوادارِيُّ، والطُّواشيُّ عنبرُ فتى علاءِ الدِّين ابن أميرَك، وعنبرُ فتي شهابِ الدِّينِ أحمدَ بن دُقْماقَ الحُسامِيّ، وعنبرُ فتي زينِ الدِّينِ بن الشطري المذكور، وعنبرُ فتى قطبِ الدِّين ابن الأَّمْيُوْطِيِّ الواعظُ.

وشهابُ الدِّينِ غارمي بن أَزْدَمُرَ الكافريُّ، وغَلْمَشُ بن عليِّ بن كَشْتَغْدِيّ المحمديّ، وفتحُ الدِّينِ فتحُ بن سلامةَ بن فلاح الحُوفي،

(١) وقع تلف في (و) بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل (و)، ووقع تلف بمقدار كلمتين، وكلمة لم نستطع قراءتها.

وفتوحُ التَّكْرُوْرِيُّ فتى عنبرٍ الخَزَنْدارِيُّ الأعرجُ، وفرجُ فتى الرُّكْنِ الصَّاحِبِيُّ، وفرحُ النُّوْبِيُ فتى نجم الدِّينِ التَّكريتي.

وسيفُ الدِّينِ قَيْمَشُ بن عبدِ اللهِ البَدْرِيُّ أميرُ سلاحٍ، وقُطْلِيْجا فتى الطَّواشي شِبْل الدَّوْلَةِ البَدْرِيِّ أمير سلاحٍ، وتاجُ الدِّينِ كاملُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن كاملِ القُرَشِيُّ، وجمالُ الدِّينِ كَمَّابُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ البَدْرِيُّ كَمَّابُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ البَدْرِيُّ مَا اللَّولةِ كافورُ بن عبدِ اللهِ البَدْرِيُّ أميرُ سلاحٍ، والطَّواشيُّ كافورُ عتيقُ الشيخ ابنِ عبُّودٍ (۱)، وعلاءُ الدِّينِ كشتغدي بن عبدِ اللهِ الزَّرْدَكاش الأشرفي، والطَّواشيُّ كافورُ المُعِزِّي.

ومحمَّدُ ابن القاضي نورِ الدِّينِ عليِّ الزَّواوِيّ، ومحمَّدُ بن عبدِ الوهابِ بن عبدِ الكريم ابن رَزِيْن، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن جفريل(١)، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الفِيْشِيُّ، ومحمَّدُ بن أبي الثَّناءِ بن ماضِي المقدسيُّ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أبي الحسنِ الحارثِيُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن عمرَ بن البابا، ومحمَّدُ أبو بكرِ بن أحمدَ بن أبي بكرِ بن طيِّ بن حاتم الزُّبَيْرِيُّ، ومحمَّدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ الزِّفْتاوِيُّ، ومحمَّدُ بن أيازِ بن عبدِ اللهِ المُظَفَّرِيُّ، والشيخ صدرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ شرفِ الدِّينِ محمَّدِ بن إبراهيمَ المَيْدُوْمِيُّ، وولدُهُ محمَّدٌ في الخامسةِ، ومحمَّدُ بن الشِّهابِ إسحاقَ بن إسماعيلَ بن عبدِ العظيم السُّبْكِيُّ، ومحمَّدُ بن عزِّ الدِّينِ أبي بكر بن أحمدَ الأنصاريُّ الحنبليُّ ، ومحمَّدُ بن يوسفَ بن محمَّدِ بن راهبِ الحمويُّ ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن سِنْجِرَ الجاشِنْكِيْرُ، ومحمَّدُ بن حمدِ بن محاسنِ النَّيْرَبِيُّ، ومحمَّدُ بن عليِّ ابن عزيز سِبْطُ الماردينيِّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن حمويه، وتاجُ الدِّين محمَّدُ ابن القاضي بهاءِ الدِّينِ إسحاقَ بن إبراهيمَ السلميُّ، ومحمَّدُ بن قَيْمَشَ بن عبدِ اللهِ البدريُّ، أميرُ سِلاح، ومحمَّدُ بن سليمانَ بن عمرَ الزَّاهِدِيُّ، ومحمَّدُ بن حسنِ بن عبدِ الخالقِ النَّيْرَبِيُّ، ومحمَّدُ ابن شرفِ الدِّين عيسى بن ميمونَ المغربيُّ الموحِّدُ، وتاجُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ ابن النَّاصح ابنُ الصَّيْرَفِيِّ، ومحمَّدُ بن عبدِ الحقِّ بن عبدِ الرَّحمنِ التَّسُوْلِيُّ المؤدبُ أبوهُ، ومحمَّدُ ابنُ بهاءِ الدِّينِ أيوب بنِ محمَّدٍ -عُرِفَ بابنِ البَطايْنِيِّ - ومحمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن موسى

(١) هكذا قرأناه.

البَلْبِيْسِيُّ، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ المؤمنِ بن عثمانَ الطَّنبذيُّ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن علم الدِّين عليِّ بن أبي عليِّ الطَّنبذيُّ الصوَّاف أبوه، وتاجُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ القادرِ بن مِنْهالٍ المصريُّ، وولدُهُ محمَّدُ، ومحمَّدُ بنُ أبي بكر بن محمَّدِ بن الشَّرابِيْشِيُّ، وعلاءُ الدِّينِ محمَّدُ بن فخرِ الدِّينِ عثمانَ بن ناهضِ بن مخلوفٍ المالكيُّ ، وجلالُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن شِبْلِ النَّشائِيُّ، ومحمَّدُ بن غازي بن حسنِ بن زكري البَزَّازُ أبوهُ -عُرِفَ بابنِ العَيْنِيِّ - ومحمَّدُ بن يوسفَ بن يعقوبَ بن يوسفَ المالكيُّ ، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ التنوخي القوصي ابنُ العَطَّارِ ، وزينُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن نصرِ اللهِ القرشيُّ الحنفيُّ، ونجمُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن صورةَ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عثمانَ البُوْرِيْجِيُّ ، وبدرُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن أحمدَ بن محمَّدٍ الشَّارِعِيُّ ، والشريفُ ناصرُ الدِّين محمَّدُ بن شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن الشَّريفِ عطوف، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن إسماعيلَ بن أبي الحسن بن منصورِ العَيْشِيُّ ، وصدرُ الدِّين محمَّدٌ قاضي القُضاةِ ابن تقي الدين أحمدَ ابن قاضِي القُضاةِ تقيِّ الدِّين عمرَ بن عبدِ اللهِ المقدسيُّ الحَنْبَلِيُّ، وابنُ عمِّ أبيهِ شمس الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ المقدسيُّ ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن عليِّ الدَّمِيْريُّ المالكيُّ ، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ ابن منصورٍ -عُرِفَ بابنِ الرَّوَّاسِ - وتقيُّ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ تاج الدِّينِ محمَّدِ بن عليِّ إمام الجامع الصَّالِحِيِّ، وصلاحُ الدِّين محمَّدُ بن عثمانَ بن أبي بكر بن البِشْطارِيِّ، وولدُهُ عزُّ الدِّين محمَّدُ، ومحمَّدُ بن إسماعيلَ بن طلحةَ، وابنُ عَمِّهِ محمَّدُ بن أحمدَ، وصدرُ الدِّين محمَّدُ بن إبراهيمَ بن حمادٍ المَنْفَلُوْطِيُّ، ومحمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدٍ السَّقطِيُّ، وتاجُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن إسماعيلَ النَّهْرَجُوْرِيُّ، وولدُهُ محمَّدٌ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن يوسفَ بن غلبون(١) المؤدبُ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمن بن محمَّدٍ الهَرْغِيُّ التُّونسيُّ، وجمالُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ المحسنِ بن الوَرَّاقِ الدِّمْياطِيُّ، ومحمَّدُ بن بكتوت الفارسِيُّ، وزينُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي سراج الدِّينِ عمرَ بن محمد الرازي الحنفي، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عليِّ العُمَرِيُّ، وعمادُ الدِّينِ محمَّدُ بن شرفِ الدِّينِ محمَّدِ بن عزِّ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

محمَّدٍ الأَمْيُوْطِيُّ، ومحمَّدُ بن شعبانَ بن عبد الله السَّعودي(١)، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن محمود ابن قيصرِ الآمدي الكافوي، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن يوسفَ بن عليِّ الإربلي، ومحمَّدُ بن يوسفَ بن عبدِ اللَّطيفِ الحَرَّانِيُّ، وصدرُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن عليِّ المَليجيُّ الوَرَّاقُ بمصرَ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن سليمانَ بن أحمدَ القَفْصِيُّ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن عبدِ اللهِ المرسي، وفتحُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ ابن القَلانِسِيِّ، ومحمَّدُ بن سليمانَ بن عمرَ الزَّاهِدِيُّ، وتقيُّ الدِّين محمَّدُ بن عثمانَ بن أحمدَ النُّويْريُّ، ومحمَّدُ بن عمرَ بن يَحيى الجوري، وابنُ عَمِّهِ محمَّدُ بن محمَّدٍ، ووليُّ الدِّينِ محمَّدُ بن تاج الدِّينِ محمَّدِ بن محمَّدٍ السمسطاي سِبْطُ قاضي القُضاةِ زينِ الدِّينِ المالكِي، ونجمُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الدَّائم بن عبد الحافظِ اليامي، وأخوهُ شمسُ الدِّينِ محمَّدٌ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عَبَّاسٍ المسنديُّ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن يوسفَ بن خسْرُوا الذهبي، وولدُهُ محمَّدٌ، ووليُّ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن إبراهيمَ ابن ظافرِ المقرئ أبوهُ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن موسى الخالديُّ البَهْنَسِيُّ، ومحمَّدُ ابن عليِّ بن حيان الخُشنِيُّ، وجمالُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ القَوِيِّ المؤذنُ القَرافي، وتقيُّ الدِّينِ أبو محفوظٍ محمَّدُ بن عبدِ المحسنِ بن حسنِ الدِّمْياطِيُّ ، ومحمَّدُ بن ياقوتَ الجَرائحيُّ أبوهُ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ العزيزِ بن إبراهيمَ الدِّمْياطِيُّ، وولدُهُ محمَّدُ، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن سالم الصُّوفيُّ أبوهُ القَيِّمُ بالمنصوريَّةِ ، وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ المحسنِ ابن حمدانَ السُّبْكِيُّ، ومحبُّ الدِّينِ محمَّدُ بن يوسفَ بن أحمدَ بن عبدِ الدَّائم الحَلبيُّ، وبهاءُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عقيلٍ، وتقيُّ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ النفهي (١)، ومحمَّدُ بن حسنِ بن محمودٍ الدَّمِيْرِيُّ الخيَّاط، وفخرُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ أبي القاسم بن محمَّدِ بن أبي القاسم بن القُحَيْفِ، وصدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن أبي بكرِ بن محمَّدِ بن عليِّ الشَّرابِيْشِيُّ، وناصر الدِّينِ محمَّدُ بن المجدِ إسماعيلَ بن عبدِ المؤمنِ الصّنْهاجِيُّ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن جمالِ الدِّينِ أبي الحسينِ بن محمودٍ البالسِيُّ، ومحمَّدُ بن حسنِ بن أبي بكرِ الجعبريُّ الحَنْبَلِيُّ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن إبراهيمَ بن منصورِ المَصْفُولِيُّ الإسْكَنْدَرِيُّ، ومحمَّدُ بن

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

عثمانَ بن يحيى الإخنائيُّ، وصدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ الخيميُّ، ومحمَّدُ بن عليِّ ابن محمَّدِ بن محمَّدٍ -عُرِفَ بابن الأبولوي(١) - ومحمَّدُ بن تَكْمُشَ ربيبُ نجم الدِّين التَّكريتيّ، وبدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن أبي بكرِ بن نصرِ بن محمَّدٍ الأَسْعَرْدِيُّ، ومحمَّدُ بن عليِّ بن عبدِ اللهِ ابن أبي العزِّ الحَرَّانِيُّ، ومجدُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمن الفِيْشِيُّ، وابنُ عَمِّهِ بهاءِ الدِّينِ محمَّدِ ابن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن عبدِ اللهِ المرسي الطَّيْبَرْسِيُّ ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن يحيى بن الخِيَمِيِّ، وبدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عليِّ ابن عُبادَةَ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ المَقْدِسِيُّ الواعظُ جَدُّهُ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن عيسى ابن صالح الحَنَفِيُّ الصوفي الكَنْجِيُّ، ومحمَّدُ بنُ عِيسى بن مسعودٍ الزَّواوِيُّ، وأبو البقاءِ محمَّدُ ابن عبدِ البرِّ السُّبْكِيُّ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن شمعونَ المَواقِيْتِيُّ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الرَّحيمِ بن إبراهيمَ الأَسْيُوْطِيُّ -وفي إِحدى أُذُنَيْهِ ثِقَلِّ-، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الواحدِ بن إبراهيمَ بن مَزْيَدٍ المُتطَبِّبُ -عُرِفَ بابن الخَيَّاطِ - ومحمَّدٌ -ويُدْعَى: صلاحًا-ابن محمَّدِ بن سُهَيْلِ الغماري، وأبوهُ محمَّدُ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن مسعودِ بن إبراهيمَ الصايع في الأقفاض، وبهاءُ الدِّينِ محمَّدُ بن حسنِ بن حسينِ -عُرِفَ بابنِ المؤيدِ الحلبيّ -نقيبُ المدرسةِ الفخريةِ ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن عليِّ بن محمودٍ الماردينيُّ الحنفيُّ ، ومحمَّدُ ابن خضرِ بن إبراهيمَ بن عمرَ الخَفاجِيُّ الرَّفَّا، ومحمَّدُ بن أبي بكرِ بن عبدِ الرَّحيم بن فضائل السَّمَنُوديُّ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن يوسفَ بن حاتم الغَزِّيُّ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّد ابن محمَّدٍ ابن أختِ تقيِّ الدِّينِ عبدِ المؤمنِ الفارقيِّ المقرئ، وابنُ خالتهِ محمَّدُ بن قُطْلُبَك البلمشي، ومحمَّدُ بن أبي الثناءِ بن سالم القَطان، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن موسى البَلْبِيْسِيُّ، وشهابُ الدِّينِ محمَّدُ بن علاءِ الدِّينِ أحمدَ ابن قاضي القُضاةِ تاج الدِّينِ عبدِ الوهابِ العلائي، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن يوسفَ بن القاصح الإِخْمِيْمِيُّ، وعزُّ الدِّينِ محمَّدُ بن عيسى بن محمَّدِ بن عيسى بن الرَّزيكِ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن يحيى بن معتوقٍ الحِجازِيُّ، وكمالُ الدِّينِ محمَّدُ بن حسينِ بن عبدِ الوليِّ الدَّهروطيُّ،

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

ومحمَّدُ بن أحمدَ بن أبي بكرِ النَّرسيُّ المؤدبُ أبوهُ، وبدرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ نورِ الدِّينِ عليِّ بن جابر بن عليِّ الهاشميُّ ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن يعقوبَ بن زيد البَلْفِيائِيُّ ، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن شرفِ الدين عبدِ الرَّحمن بن الصاحبِ فخرِ الدِّينِ عمرَ بن الخليل الدَّاريُّ، ونظامُ الدِّين محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الزهري خَتَنُ ابنِ الصَّابونيِّ، وابنهُ محمَّدُ -حضرَ في أواخرِ الرَّابعةِ - ومحمَّدُ بن أيبك الشَّمْسِيُّ، ومحمَّدُ بن يحيى ابن عبودٍ الحنبلي، ومحمد بن نورِ الدِّينِ عليِّ بن عمرَ بن خالدِ بن الخَشَّابِ المَخْزُوْمِيّ، ومحمَّدُ بن يوسفَ بن عبدِ المحسنِ السَّنْهُوْرِيُّ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن يوسفَ بن قُرْصَةَ، ومحمَّدُ بن الزَّينِ عليِّ بن محمَّدِ بن عبدِ الكريم الحنفي -عُرِفَ بابن النيلي - ومحمَّدُ ابن إبراهيمَ بن لاجينَ الأُغَرِّيُّ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن عزِّ الدِّينِ عبدِ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن عمرَ المخزوميُّ -عُرفَ بابن الصَّيْرَفيِّ - وعزُّ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمن بن عبدِ العظيم الزِّفْتاوِيُّ الحنفيُّ، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن سعيدٍ الصَّنْهاجِيُّ، ومحمَّدُ بن مكي بن عثمانَ المَشْهَدِيُّ، ووليُّ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن منصورٍ المَنُوْفِيُّ -عُرِفَ بابن الشَّامِيَّةِ - ونجمُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ ابن هارونَ البَلْفِيائِيُّ، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن بَهادِرَ العباسيُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن أيوبَ بن أيدر(١) البَزَّازُ -عُرِفَ بابنِ الحَرِيْرِيِّ - وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ الحسني الحنبلي، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ بدرِ الدِّين حسن ابن محمَّدِ بن عبودٍ القُرشيُّ، وولدُهُ محمَّدُ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن عبدِ الواحدِ الشَّرْبَدارُ، ومحمَّدُ ابن الشيخ شهابِ الدِّينِ أحمدَ بن محمَّدِ بن أبي بكرٍ القرشيُّ الحنبلي، ومحمَّدُ بن رضوانَ بن عبدِ النَّاصرِ العَسقلانيُّ ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن القاسم بن محمَّدٍ التِّنَّيْسِيُّ الواعظُ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ الرَّحمنِ عُرِفَ والدُّهُ بالطَّويل، ومحمَّدُ بن عليِّ بن أَيْبَك الموصليُّ الصالحيُّ ، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيمَ -عُرِفَ بابنِ الإمام -وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الوهابِ بن مُوسى الدِّماصِيُّ ، ومحمَّدُ بن نصرِ الله بن عمرَ التَّاجرُ الحلبي، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن مجاهدٍ العنبريُّ، ومحمَّدُ بن عثمانَ بن محمَّدٍ

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

العَجَمِيُّ الشِّيْرازِيُّ أبوهُ، ومحمَّدُ بن يعقوبَ بن سايقٍ الصايغ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّد ابن أحمدَ الدِّمْياطِيُّ، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن بسيون الدِّمْياطِيُّ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ ابن محمَّدِ بن أيوبَ العَجْلُونِيُّ ، ومحمَّدُ بن أَيْدَغْدِيَّ الخَطَّائيُّ الآمديُّ ، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن أيوبَ بن الكورية(١) الشَّارعيُّ، ونجمُ الدِّين محمَّدُ بن يعقوبَ بن إبراهيمَ بن عربِ القرشي، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن مشعلِ الحُمَيْدِيُّ الدَّمْهُوْجِيُّ ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ ابن عليِّ التَّاجرُ الشَّرابِيْشِيُّ أبوهُ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن يوسفَ البرْجيُّ المالكي، ومحمَّدُ بن معزِّ الدِّينِ أحمدَ بن محمَّدٍ الدِّمشقيُّ -عُرِفَ بابنِ شاهدِ القِيْمَةِ- ومحمَّدُ بن أُدَك بن عبدِ اللهِ البركه قاني، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن إسماعيلَ بن عبد اللهِ البابا الشِّهابِيُّ، وصلاحُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ السِّنباطي، ومجدُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أيوبَ -عُرِفَ بابنِ الطَّباخِ القُرَشِيِّ - ومحمَّدُ بن عوضِ بن عمرَ البزار المكاوي(١)، وولدهُ محمَّدُ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ القادرِ بن عبدِ الكريم بن خربقة(١)، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ وجيهِ الدِّينِ يحيى بن محمَّدٍ الصَّنْهاجِيُّ الصوفي، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن سيفِ الدِّين عبدِ اللَّطيفِ بن عبد الله السَّعودي المقرئ، وناصرُ الدِّين محمَّدُ بن فخر الدِّين محمَّدِ بن يحيى بن يوسفَ بن مسمارٍ التّجيبي، سِبْطُ القاضي مُحيي الدِّينِ رشك (١)، ومحمَّدُ بن فتح الدِّينِ محمَّدِ بن حسنٍ القَلْيُوْبِيُّ، وفتحُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ الصباغي الصوفي، وشرفُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن ناجِي المالكي المَنُوْفي، ومحمَّدُ بن عبدِ الرَّحمن بن مُظَفَّرِ المؤذنُ أبوهُ، وصدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمن بن شِيْركوه المليجي، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ، ولدا عزِّ الدِّينِ إبراهيمَ بن قمرِ الدَّولةِ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ ابن الشيخ صُبَيْح، وتاجُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي علم الدِّينِ محمَّدِ ابن القاضي شمسِ الدِّينِ أبي بكرٍ السعدي الإخنائيُّ، وأخوهُ عمادُ الدِّينِ محمَّدٌ الضريرُ، وابنُ أخِيهما محمَّدُ بن أبي بكرِ، حضَّرُ في الخامسةِ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن عبدِ المنعم الفَياضِيُّ المؤدبُ أبوهُ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن إبراهيمَ بن طلحةَ القرشيُّ الأنبوطي، ومحمَّدُ بن ناصرِ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) هكذا قر أناه.

إبراهيمَ الزَّيَّاتُ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن خليفةَ السَّرَّاجُ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن عمرَ بن عبَّاسِ الرَّاشديُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن عمرَ الموشي الصوفي، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن الركن بن حمويه، ومحمَّدُ بن شرفِ الدِّينِ محمَّدِ بن إسماعيلَ بن عشاير الحلبيُّ، وابنُ أُختهِ محمَّدُ بن عزِّ الدِّين إبراهيمَ -حضرَ في الرابعةِ - ومحمَّدُ بن عمرَ بن إبراهيمَ الصايغُ ، وجمالُ الدِّين محمَّدُ ابن أبي العباسِ بن عمرَ الأَمْناسِيُّ، وإمامُ الدِّينِ محمَّدٌ، وأفضلُ الدِّينِ محمَّدٌ، وعزُّ الدِّينِ محمَّدٌ، بنو ناصرِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمن المليجي، وبدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن علوي المشتولي، وشرفُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الوهابِ بن ...(١) الأَقْفَهْسِيُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ ابن بردرعةَ الفارسيُّ البابا أبوهُ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أبي المنصورِ المؤدِّبُ، ومحمَّدُ بن أحمدَ الرَّكابدار أبوهُ، غلامُ ابن المقرئ الحاَّجب، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ الدَّائم الدِّلاصيُّ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عليِّ ...(١)، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الرحمن بن يوسفَ البكريُّ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ الرِّفاعِيُّ، ومحمَّدُ ابن محمَّدِ بن محمَّدِ بن سراقةَ، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن عثمانَ الشَّارعيُّ، وتاجُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن عوض الهورينيُّ ، وولدُهُ محمَّدٌ ، ومحمَّدُ بن حسن بن عبدِ الخالقِ ابن داودَ النيربيُّ (٣)، وبدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ القوصي -عُرِفَ بابنِ العَلَّافِ-وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن نجم الدِّينِ عليِّ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحيم بن الأميوطيِّ الواعظ، وولدُهُ محمَّدٌ، وتقيُّ الدِّينِ محمَّدُ بن يوسفَ بن محمَّدٍ المقرئُ الحَنْبَلِيُّ، وفخرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن محمَّدِ ابن الصّقلِيّ، ومحمَّدُ بن عليِّ بن رجب بن محمودٍ الحلبيُّ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ ابن حسين بن نصرِ الشَّنْدَلائيُّ الصُّوفي، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن خضرِ بن محمودٍ الدِّمَشْقِيُّ، وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ ابن محمَّدِ بن منصورِ المَنُوْفي -عُرِفَ بابنِ الشَّامِيَّةِ - وولدُهُ محمَّدُ، والشريفُ تاجُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ الحسيني المطريُّ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ

<sup>(</sup>١) وقع هنا تلف بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) وقع هنا تلف بمقدار كلمة، ظهر منها: (وني).

<sup>(</sup>٣) هكذا قرأناه.

ابن أحمدَ بن منصورٍ -عُرِفَ بابنِ الجَوهريِّ - وعلاءُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الرَّحيمِ بن عبدِ اللهِ ابن شاهدِ الجيشِ، وابنُ عَمِّهِ محمَّدُ بن أحمدَ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن سليمانَ بن عيسى الصُّلَيْحِيُّ، وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ ابن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الدَّمَنْهُوْرِيُّ ، وفخرُ الدِّينِ محمَّدُ بن أبي بكرِ بن سُليم بن جَباسةَ (۱) ، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن نصرِ اللهِ بن عبدِ الوهابِ الجوْجَرِيُّ ، وتاجُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن نصرِ اللهِ بن عبدِ الوهابِ الجوْجَرِيُّ ، وتاجُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الحلبيُّ ، ومحمَّدُ بن خليلِ بن بيرك البالِسِيُّ ، ومحمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن عزيزِ الزَّرْكَشِيُّ ، ومحمَّدُ بن نجمِ الدِّينِ محمَّدِ بن عزيزِ الزَّرْكَشِيُّ ، ومحمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن منصورِ السَّقْطِيُّ ، والعبدُ محمَّدُ بن أبي القاسمِ بن إسماعيلَ بن محمَّدِ الفارقيُّ ، ضابطُ الأسماءِ ، وهذا خَطُّهُ ، وولدُهُ أبو بكرِ محمَّدُ ذاكرُ اللهِ ، رفقَ اللهُ بِهِما.

ومحمودُ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن الخطيبِ الفَيُّوْمِيُّ، ونجمُ الدِّينِ محمودُ بن زينِ الدِّينِ الدِّينِ المِّينِ أحمدَ بن محمَّدِ بن رَزِيْنِ.

والطَّواشِيُّ ظهيرُ الدِّينِ مُختارُ المسعودي، ومباركُ بن عبدِ اللهِ عتيقُ بدرِ الدِّينِ المنفلوطِيِّ، ومباركُ بن عبدِ اللهِ العَنْبَرِيُّ، ومباركُ بن عبدِ اللهِ العَنْبَرِيُّ، والحاجُّ مباركُ بن عبدِ اللهِ العَنْبَرِيُّ، ومباركُ فتى المجدِ إسماعيلَ بن الشهاب الرُّومى الحنفى.

ومسعودٌ النُّوبيُّ فتى الطواشي صواب الفارسيِّ، وعزُّ الدِّينِ مصطفى بن أحمدَ بن يوسفَ البورانيُّ، ومعتوقُ بن عمرَ بن عبدِ العزيزِ الطُّوْخِيُّ، ومُغْلَطاي فتى نجمِ الدِّينِ التَّكْرِيْتِيِّ، ومُعْلَطاي فتى نجمِ الدِّينِ التَّكْرِيْتِيِّ، ومُصْلِح فتى نورِ الدِّينِ الخَشَّابِ.

وناصرُ الدِّينِ منصورُ بن محمَّدِ بن بذال التاجرُ، وشمسُ الدِّينِ منصورُ بن ناهضِ بن عبدِ اللهِ بن إبراهيمَ الحاجبيُّ، وزينُ الدِّينِ منصورُ بن محمَّدِ بن طقضبا بن حكيمِ بن أَلْبَ رُسُلانَ القُفْجاقِيُّ الكَرِيْمِيُّ، وشرفُ الدِّينِ مُنيْفُ بن خليفةَ بن عبدِ الرَّحمنِ المَلِيْجِيُّ، وموسى ابن إبراهيمَ بن علي بن إبراهيمَ الجَرائِحِيُّ، وموسى بن عمرَ بن عباسٍ الرَّاشِدِيُّ، وموسى بن مسعودِ بن عبدِ الرَّحيم البِيْجِيُّ الضَّريرُ.

والطُّواشِيُّوْنَ: نصرُ بن عبدِ اللهِ الكافِرِيُّ، ونصرُ بن عبدِ اللهِ العزي الرَّصاصيُّ، ونصرُ بن

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: (سُليم)، وفي كتب التراجم: سليمان. انظر: «ذيل التقييد» رقم (١٣٥).

عبدِ اللهِ النَّجْدِيُّ، ونجيبُ البدريُّ الصَّلاحِيُّ، والحاجُّ ناصرُ بن يوسفَ بن عبدِ اللهِ الجواشَنِيُّ، ونجمُ الدِّينِ نجمُ بن سويدِ بن خلفِ المُناوِيُّ.

وحسامُ الدِّينِ لاجين الشَّمسيُّ الكَمالِيُّ الزَّرْدَكاش.

ومُحيي الدِّينِ يحيى بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ السَّمَوْبائيُّ الصُّوفِيُّ، وصدرُ الدِّينِ يحيى بن القاضي علاءِ الدِّينِ محمَّدِ بن نصرِ اللهِ المؤدب المالكي، وجمالُ الدِّينِ يحيى بن يعقوبَ بن إبراهيمَ الشَّبْرامرتقي، ويحيى بن شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن الأطروشِ السَّقْطِيُّ -حضرَ في الثالثةِ - وشرفُ الدِّينِ يعقوبُ بن السَّابقِ حسنِ بن محمَّدِ الصَّايغُ، ويعقوبُ بن مسعودِ بن عبدِ اللهِ الخَرْدَفُوْشِيُّ.

وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن يعقوبَ بن يوسفَ المالكيُّ، وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن عمرَ بن عسكرٍ عَوْسَجَةَ، ويوسفُ بن نصرِ اللهِ بن عمرَ الحلبيُّ، وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن محمد بن عسكرِ القيْراطِيُّ، ويوسفُ بن السَّابقِ حسنٍ الصَّايغُ، ويوسفُ بن عبدِ اللهِ بن أحمدَ النَّشَّابِيُّ -عُرِفَ بابنِ قاضي دِمْياطَ - ويوسفُ بن إسماعيلَ حفيدُ شهابِ الدِّينِ الرَّقِيِّ البَزَّازِ، ويوسفُ بن محمد بن يوسفَ الكِنْدِيُّ الأَنْشاصِيُّ، وجمالُ محمَّدِ بن علمِ الدِّينِ يوسفُ بن علمِ الدِّينِ يوسفُ بن علمِ الدِّينِ عِنْبَرِ اللَّلا، وصلاحُ الدِّينِ يوسفُ بن محمَّدِ بن عليًّ التَّاجرُ الشَّرابِيْشِيُّ، وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن محمَّدِ بن عليًّ التَّاجرُ الشَّرابِيْشِيُّ، وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن سليمِ اللهِ الدِّينِ يوسفُ بن أبي المحاسنِ بن نصرِ اللهِ يوسفُ بن أحمدَ بن معتصمِ الأَشْنانِيُّ، وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن أبي المحاسنِ بن نصرِ اللهِ يوسفُ بن أحمدَ بن معتصمِ الأَشْنانِيُّ، وجمالُ الدِّينِ يوسفُ بن عبدِ اللهِ القادريُّ الصوفِيُّ، وزينُ الدِّينِ يوسفُ النَّنُوْخِيُّ القُوْصِيُّ عُرِفَ بابنِ العَطَارِ.

وكريمُ الدِّينِ يونسُ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّزَّاقِ الأرمنتي، ويونُس بن داودَ بن يونسَ السَّرَّاجُ، ويَغْمُشُ بن قَشْتَمُرَ بن عبدِ اللهِ الزَّاهِدِيُّ.

والطَّواشيُّ افتخارُ الدِّينِ ياقوتُ بن عبدِ اللهِ الخادم النبوي، وياقوتُ بن عبدِ اللهِ الجَرائِحِيُّ، وياقوتُ بن عبدِ اللهِ الجَرائِحِيُّ، وياقوتُ فتى تقيِّ الدِّينِ النَّفْهِيِّ.

وأمُّ المَعالِي فاطمةُ بنتُ الشيخ كمالِ الدِّينِ الغمارِيِّ، ونظارُ بنتُ الشيخ أثيرِ الدِّينِ أبي حيَّانَ(١)، وأُمُّها زُمُرُّدُ الخطويةُ، وأَمَتاها مِسْكَةُ وفِضَّةُ، وفاطمةُ وخديجةُ بِنتا نجم الدِّين التَّكْريْتِيّ المذكورِ، وجَدَّتُهُما لأبِيْهِما ستُّ الشام بنتُ محمودِ بن قيصرَ، وزاهدةُ بنتُ جمالِ الدِّين إبراهيمَ بن شهابِ الدِّين محمودٍ كاتبِ الإنشاءِ، وأُخْتُها خديجةُ في أواخر الخامسةِ، ونَوْفَرَةُ بنتُ عبدِ اللهِ مُسْتَوْلَدَةُ محمَّدِ بن جفريل الحَنْبَلِيِّ، وخديجةُ بنتُ أحمدَ بن عمرَ بن حَرِيْز الصُّوفيِّ، وعائشةُ وخديجةُ بِنْتا الحاجِّ ناصرِ بن يوسفَ الجواشنيِّ، وزينبُ ابنةُ أحمدَ قاسم بن داود السَّعوديِّ، وفاطمةُ بنتُ إيازٍ المُظَفَّرِيِّ، وعروسُ خاتونَ وستيتةُ بنتا محمَّدِ بن أحمدَ بن الكُبَيْسِ، وأمُّهُما عائشةُ بنتُ عليِّ بن إلياسَ، وطَلقَرُ بنتُ محمَّدِ بن إسحاقَ الخياطِ، وستُّ القُضاةِ وأسماءُ وعاتكةُ بناتُ تاج الدِّين عمرَ بن أبي بكرِ البُوْرِيِّ، وفاطمةُ بنتُ عيسى ابن محمَّدٍ الرَّكْراكِيِّ الصوفيِّ، وفاطمةُ بنتُ جمالِ الدِّين أحمدَ ابن شيخِنا شرفِ الدِّين الصَّابوني -وأبوها أحدُ قُرَّاءِ السَّماع - وفَقْها بنتُ محمودِ بن مباركٍ المؤدبِ الصوفيِّ، وسِفْرَى بنتُ عمرَ ابن محمَّدٍ الزَّكشاني، وكمس بنتُ عبدِ اللهِ زوج ابنِ الرَّضيِّ الموشي الصوفي، وفاطمةُ بنتُ محمَّدِ بن حسن بن الطَّنْبَذِيِّ المؤدبُ أبوها، وأمها خاتُوْنُ بنتُ طغريل، وخديجةُ وزينبُ وحلَّةُ -حضرَتْ في الخامسةِ من عُمرها- بناتُ شمسِ الدِّين محمَّدِ بن أبي بكر بن أبي الوقاز الحلبي، وخديجةُ بنتُ أحمدَ بن الرَّضِيِّ الموشي الصوفيِّ، وفاطمةُ بنتُ الشيخ إسماعيلَ بن عبدِ اللهِ البغداديِّ، وأمها حلوةُ بنتُ عبدِ اللهِ، وزينبُ ابنةُ تقيِّ الدِّينِ محمَّدِ بن إمام جامع الصَّالح -حضَّرُت في الرابعة - وحفصةُ بنتُ محمَّدِ بن أحمدَ العُمريِّ الحنبليِّ، وفاطمةُ بنت ياقوتَ الجَرائِحِيِّ، وعائشةُ بنتُ أبي بكرِ بن عبدِ الرَّحيم السَّمَنُّودِيِّ، وفاطمةُ بنتُ فتح الدِّينِ محمَّدِ بن محمَّدٍ القلانِسِيِّ الحنبليِّ ، وفاطمةُ بنتُ محمَّدِ ابن الشيخ بهاءِ الدِّينِ عبدِ الرَّحيمِ بن الأُمْيُوْطِيِّ، وفاطمةُ بنتُ نورِ الدِّينِ عليِّ بن عمرَ بن خالدِ بن الخَشَّابِ، ومريمُ بنتُ محمَّدِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ الرِّفاعِيِّ، وسُكَّرَةُ ابنةُ شمس الدِّين الأَظْرُوْشِ السقطيِّ، وعروسُ بنتُ محمَّدِ

<sup>(</sup>١) هكذا اسمها في المخطوط: «نظار»، ولكن جميع ما وقفنا عليه من كتب التراجم ذكرت بأنَّ اسمها: نضار، انظر: «الوافي بالوفيات» [٧٧/٢٧] و «الدرر الكامنة» رقم (٢٤٢٨)، ولأبي حيان كتاب: «النُّضار في المَسْلاةِ عن نُضَار».

ابن إسماعيلَ، وأمها نَفِيْسَةُ بنتُ عبدِ الملكِ بنِ عليِّ المحليِّ، وسُتَيْتَةُ بنت يوسفَ بن محمَّدِ الطَّحانِ، وأم أبيها جُوَيْرِيَّةُ بنتُ الإمامِ شهابِ الدِّينِ أحمدَ بن أحَّمدَ الهَكَّاريِّ، وصالحةُ بنتُ العبدِ محمَّدِ بن أبي القاسمِ الفارقيِّ، كاتبِ هذهِ الأحرف، وآخرون بفوتٍ مذكورونَ في المجلدِ الثاني من الأصلِ.

وصحَّ ذلكَ وثبتَ في أحد وعشرين مجلسًا متواليةً، آخرُها في يوم الثلاثاءِ رابعَ عشرَ من القاهرةِ جمادى الأولى، عام خمسةَ عشرَ وسبع مئةٍ بالمدرسةِ السُّلْطانِيَّةِ المنصوريةِ، من القاهرةِ المُعزِّيَةِ، وأجازَ المسمعانِ المذكورانِ -أحسنَ اللهُ إليهما - لمَن سمعَ عليهما جميعَ الكتابِ أو شيئًا منه، أو شيئًا منه، أن يروي عنهما جميعَ ما يجوزُ لَهُما روايتُهُ بشرطهِ، لافظينَ بذلكَ غيرَ مَرَّةٍ، وكذلكَ أجازا لمن أدركَ حياتَهُما من المسلمينَ أن يروي عنهما جميعَ ما يجوزُ لهما روايتُهُ بشرطهِ إجازةً عامَّةً، بالتماسِ ذلكَ منهما، والمواعيدُ مُكْتَتَبَةٌ على هوامشِ الكتابِ، وفي المذكورينَ من المكملينِ والمُفَوِّتِيْنَ من حصلَ لهُ ما ذكرناهُ له بالجامعِ النَّاصريِّ، بمصرَ المحروسةِ حين قُرِئَ به بعد هذا التاريخ بيسيرِ.

قالَهُ وكتبَهُ العبدُ محمَّدُ بن أبي القاسمِ بن إسماعيلَ بن محمَّدِ الفارقيُّ، رفقَ اللهُ بهِ، حامدًا لله تعالى، ومُصليًا على نبيه محمد وآله ومسلمًا.

## [طبقة أخرى للسماع على الحجار ووزيرة]

بِسْ مِلْسِكُمْ السِّمْ السِّم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ كما هو أهلهُ، حمدًا يوافي نعمَهُ ويُكافئُ مَزِيْدَهُ، وصلواتُهُ على سيِّدنا محمَّدٍ، وآله وصحبهِ وسلِّمْ تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

فقدَ سمعَ جميعَ صحيحِ الإمامِ الحافظِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن إسماعيلَ البُخارِيِّ رَاللهُ و رَاللهُ على الشيخينِ الكمسْنِدَيْنِ مُلْحِقِي الأصاغرِ بالأكابرِ: أبي العباسِ أحمدَ بن أبي طالبٍ على الشّخنة بن أبي النّعمِ نِعْمَة ، وسَلِيْلَةِ العُلماءِ ستِّ الوزراءِ أمِّ محمَّدٍ وزيرةِ ابنةِ الشيخِ الإمامِ

العالمِ أبي الفتوحِ عمرَ ابن القاضي الإمامِ العلامةِ وجيهِ الدِّينِ أبي المَعالِي أسعد بن المُنجَّا التَّنُوْخِيَّةِ - أثابَهُما اللهُ تعالى - بسماعِهِما من الحسينِ بن الزَّبِيْدِيِّ، وإجازةِ الأولِ من المشايخِ الثلاثةِ ابن القَطِيْعِيِّ الحافظِ، وابنِ رَوْزَبَةَ، وابنِ اللَّتِّيِّ، بسماعِهِمْ لجميعِ الكتابِ خلا ابن اللَّتِيِّ، فإنَّهُ من (بابِ غيرةِ النِّساءِ وَوَجْدِهِنَّ) إلى آخرِ الكتابِ، من أبي الوقتِ بسندِهِ، بقراءةِ اللَّتِيِّ، فإنَّهُ من (بابِ غيرةِ النِّساءِ وَوَجْدِهِنَّ) إلى آخرِ الكتابِ، من أبي الوقتِ بسندِهِ، بقراءةِ اللَّينِ أبي الحسنِ عليِّ ابن القاضي الإمامِ العالمِ العلامَةِ فخرِ الدِّينِ مُفتي المسلمينَ أبي عمرٍ و عثمانَ بن إبراهيمَ بن مُصطفى الماردينيِّ الحَنفِيِّ -فَسَحَ اللهُ في مُثتِي المسلمينَ أبي عمرٍ و عثمانَ بن إبراهيمَ بن مُصطفى الماردينيِّ الحَنفِيِّ -فَسَحَ اللهُ في مُثتِي الجماعةُ السَّادةُ الجلَّةُ:

الشيخُ الإمامُ العالمُ، قُطْبُ الدِّين مُفتي المسلمينَ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن عبدِ الصَّمدِ بن عبدِ القادرِ السّنْباطِيُّ، وولدُهُ القاضي ضياءُ الدِّينِ أحمدُ، وولدُهُ محُّمدٌ، والقاضي زينُ الدِّين محمَّدُ ابن الشيخ عزِّ الدِّين حسن بن الحارثِ بن مسكينِ الزهري، وتقيُّ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن مسكين، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن محمَّدِ بن نصرِ اللهِ بن مسكين، وجمالُ الدِّين محمَّدُ بن عيسى بن محمَّدٍ الأنصاريُّ، وأخوهُ تاجُ الدِّين أحمدُ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن إبراهيمَ البوشيُّ، وولدُهُ أحمدُ، والقاضي عمادُ الدِّينِ محمَّدُ بن إسحاقَ بن محمَّدٍ البَلْبِيْسِيُّ، وتاجُ الدِّين محمَّدُ بن عبدِ الوهابِ بن إسماعيلَ، وأخوهُ لأمِّهِ قطبُ الدِّين محمَّدُ ابن الشيخ أبي الحسن بن محمَّدِ بن عبدِ المنعم البَهْنَسِيَّانِ، وزينُ الدِّين محمَّدُ بن أحمد ابن أحُّمدَ بن الحُبابِ السَّعديُّ، وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ الأُرْسُوْفِيُّ، والخطيبُ صدرُ الدِّين محمَّدُ بن ظهير بن عيسى الأَقْفَهْسِيُّ ، ومحبُّ الدِّين محمَّدُ بن الكمالِ محمَّدِ بن محمَّدِ ابن يحيى الواسطي، ورفيقُهُ شمسُ الدِّين محمَّدُ بن عمرَ بن أحمدَ السَّنْهُوْرِيُّ، وشرفُ الدِّين محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الظَّاهرِ الجَعْفَرِيُّ الإِخْمِيْمِيُّ، وعزُّ الدِّينِ محمَّدُ ابنُ القاضي شرفِ الدِّينِ يونسَ بن أحمدَ القَرْقَشَنْدِيُّ، وأخوهُ محبُّ الدِّين يحيى، وفخرُ الدِّين محمَّدُ بن موسى بن أحمدَ القَرْقَشَنْدِيُّ، ونجْمُ الدِّينِ محمَّدُ بن الزَّينِ عليِّ بن مِعْضاد المنبي، وولدُهُ شرفُ الدِّينِ محمَّدٌ، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن إبراهيمَ بن ياسين المَيْمُوْنِيُّ، وأخوهُ أحمدُ، وفخرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ مُحيي الدِّينِ الحسينِ بن الأثيرِ الأَرْمَنْتِيُّ القرشي، ومحمَّدُ بن الضِّياءِ موسى

ابن عبدِ المحسنِ الخُضَرِيُّ، ومجدُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ جمالِ الدِّينِ محمَّدِ بن أحمدَ -عُرِفَ بابنِ الدَّقاقِ- ونجمُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أبي بكرٍ -عُرِفَ بابنِ قَصَبَةَ- وقريبُهُ زينُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن أبي بكرِ بن قصبَةَ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن الزَّكيِّ عبدِ المؤمنِ الطَّنْبَذِيُّ ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ القاهرِ بن النَّصيرِ الأنصاريُّ ، وولدُهُ شهابُ الدِّين أحمدُ، وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن يوسفَ بن عبدِ المحسن السَّنْهُوْرِيُّ، وشرفُ الدِّين محمَّدُ بن أحمدَ بن مطرِ الدِّشْنائِيُّ البصيرُ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الملكِ بن عيسى السَّفطِيُّ، وجمالُ الدِّين محمَّدُ بن الصَّدرِ سليمانَ بن أحمدَ السَّفطِيُّ، وعلمُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن المحلِّيِّ الأنصاري، وعلمُ الدِّينِ محمَّدُ بن يحيى بن أحمدَ بن القَمَّاح، وشرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ المنعم بن المُعينِ المَنْفَلُوْطِيُّ، وفخرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمنِ ابن عبدِ اللهِ الحُلَيْسِيُّ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ السَّمَنُّوْدِيُّ، وشرفُ الدِّينِ أبو الطَّيبِ محمَّدُ بن عبدِ الوهابِ بن إسحاقَ -عُرِفَ بابنِ الرِّكابِ- والشيخُ رشيدُ الدِّينِ محمَّدُ بن الحسنِ بن عبدِ المحسنِ الحَجَّاجِيُّ القَرافِيُّ، وولدُهُ تقيُّ الدِّينِ يحيى، وفاتَهُ الأولُ، وبهاءُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الطَّنْبَذِيُّ، وكمالُ الدِّينِ أحمدُ ابن القاضِي علم الدِّين أبي البركاتِ محمَّدِ ابن الشيخ شمسِ الدِّينِ أبي بكرِ السعديّ الإخنائيّ، وأخواهُ عمادُ الدِّينِ محمَّدُ البصيرُ، وتاجُ الدِّينِ محمَّدُ وابنُ أَخيهم القاضي شمسِ الدِّينِ أبي بكرِ أَبهاءِ الدِّينِ محمَّدٍ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ الفَيَّاضِيُّ المؤذنُ أبوهُ بالجامع العتيقِ الشَّافِعِيُّوْنَ.

وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن محمَّدِ بن يحيى التَّمِيْمِيُّ -عُرِفَ بابنِ المَلْقِيِّ - وأولادُهُ أبو الخيرِ محمَّدُ، وأبو العَبَّاسِ أحمدُ، وأبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ، وأمُّ الخيرِ عائشةُ، وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن يوسفَ بن خسْرُ وا الذَّهبيُّ الحنفيُّ.

والمحمدانِ البكريانِ المالكيانِ جمالُ الدينِ بن عبدِ الله بن عبدِ المعطي -عُرِفَ بابن الفَصِيْح - وابنُ محمَّدِ بن عِيسى، وأخوهُ أحمدُ.

والمحمدونَ المالكيون جماُل الدِّينِ بن أحمدَ بن عبدِ القوي الجهنيُّ ، وابنُ الشيخِ وجيهِ الدِّينِ يحيى بنِ محمَّدِ الصَّنْهاجِيِّ ، ووالَّدُهُ ، وعزُّ الدِّينِ بن عبدِ الجَبَّارِ بن عزِّ القُضاةِ

ابن اللَّهِيْبِ العَنْبَرِيُّ، وابنُ أحمدَ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحيمِ ابن الوَرَّاقِ، وأخوهُ يحيى، وابنُ عليً ابن عبدِ اللهِ الحِجازِيّ البصير، وابنُ الفقيهِ جلالِ الدِّينِ أحمدَ بن عبدِ الرَّحمنِ -عُرِفَ بابنِ السَّقَّا- وولدُهُ محمَّدُ، وابنُ الشيخِ عليِّ بن رزقِ اللهِ الحَبَّاسيّ، وأخوهُ يوسفُ، وبهاءُ الدِّينِ محمَّدُ ابن شيخِنا شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن الحسنِ علي الرصدي، ورفيقهُ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ ابن عمرَ بن الخطيبِّ، وابن إبراهيمَ بن عبدِ الوهَّابِ بن معاني البارِ نْبارِيُّ، ومحبُّ الدِّينِ بن عبدِ المُهَيْمِنِ بن محمَّدٍ العَسْقَلانِيُّ، وابنُ عليًّ بن عبدِ اللهِ بن غازي الخَرَّاط، وابنُ عمرَ بن كاملٍ الجِيْزِيّ، وولداهُ محمَّدُ وعبدُ الحَقِّ، وابنُ أحمدَ بن داودَ اللخميّ المناوِيّ، وابنُ عبدِ اللهِ ابن عبدِ اللهِ محمَّدِ بن عامرِ الكِنانِيّ.

والجماعةُ الصُّوفيونَ المحمدونَ: ابنُ محمَّدِ المَّعوديّ، وولدهُ محمَّدُ السَّعوديّ، وولدهُ محمَّدٌ، وابنُ إبراهيمَ بن وابنُ إسماعيلَ بن محمَّدِ الشِّيْرازِيّ، وابنُ عبدِ الرَّحمنِ بن حَجَّاجٍ السَّعوديّ، وابنُ إبراهيمَ بن مُظَفَّرٍ الظَّاهِرِيّ، وابنُ محمَّدِ بن أبي يحيى الغَنوِيّ، وولدهُ محمَّدٌ، وابنُ عبدِ الرَّزاقِ بن أبي طالبٍ الميمونيّ، وابنُ الشَّيخِ عليِّ بن عبدِ الرَّحيمِ الأنصاويُّ، وابنُ عوضِ بن سليمانَ الرِّباطِيّ، وابنُ الشيخِ زينِ الدِّينِ محمَّدِ بن عليِّ سِبْطِ الشيخِ صفيِّ الدِّينِ بن أبي المنصورِ، وابنُ الشيخِ زينِ الدِّينِ محمَّدِ بن عليِّ سِبْطِ الشيخِ صفيِّ الدِّينِ بن أبي المنصورِ، وابنُ أحمدَ بن حربٍ الفارسيّ، وابنُ عبدِ الرَّحمنِ بن جُمعةَ بن سيدَه، وابنُ حسنِ بن عثمانَ عُرفَ بابن الصَّامِتِ.

ومحمَّدُ بن عمرَ البَهْنَسِيُّ، ورفيقهُ ابنُ أحمدَ بن رضوانَ السَّفطِيِّ، وابنُ الشيخِ محمَّدِ بن عبدِ الرَّزاقِ المقرئ، وابنُ وعدِ اللهِ بن يحيى الأَقْصُرِيِّ، وابنُ أحمدَ بن مَلِكْشاهُ العَجَمِيِّ، وابنُ يحيى بن القطَّانِ، وولدُهُ محمَّدُ.

والمحمدونَ: ابنُ محمَّدِ بن إسماعيلَ بن أمينِ الحكمِ القَليُوبي، وابنُ عثمانَ بن مخلصِ الطَّندتائي، وابنُ محمَّدِ ابن الشيخ عبدِ الكافي التَّهاوِيّ، وابنُ الزَّينِ عبدِ الرَّحمنِ بن محمَّدِ التاجرُ، وشمسُ الدِّين بن محمَّدِ بن يحيى بن وردةَ الشافعيونَ.

والمحمدونَ: ابنُ الشهابِ أحمدَ بن محمَّدٍ -عُرِفَ بابنِ رابعةَ - وأخوهُ عبدُ اللَّطيفِ، وابنُ عبدِ المحسنِ بن إبراهيمَ بن أبي دِيُوْقا، وأخوهُ محمَّدُ، وسمعَ أخوهُم أحمدُ الأولَ خاصَّةً،

وابنُ محمَّدِ بن محمَّدِ بن الجليس، وأخوهُ أحمدُ، وابنُ محمَّدِ بن محمَّدِ الحُسَيْنِيّ، وابنُ المُحِبِّ محمَّدِ بن الشَّرَفِ القُوْصِيّ، وابنُ عبدِ الملكِ بن أحمدَ المؤدب، وابنُ القاضي محمَّدِ ابن محمَّدِ ابن المنُّوج، وابنُ أحمدَ بن محمَّدِ بن الأشقر التَّبَّان، وابنُ القاضي عمادِ الدِّين عبدِ الملكِ بن عيسى السَّفطِيّ، وابنُ أحمدَ بن عبدِ اللهِ الأنصاريّ المؤدب، وابنُ محمَّدِ بن عمرَ بن العاقل، وابنُ محمَّدِ بن عبدِ الله التَّاجر أبوهُ -عُرِفَ بابنِ المُعَلِّم- وابنُ محمودِ بن حسن بن عليِّ الشبرقاني، ووالدُهُ، وابنُ محمَّدِ بن عبدِ اللهِ الكاتبُ أَبُوهُ، ومحمَّدُ بن الرُّكْن أباج الفَخْرِيّ، وابنُ عليِّ بن منصورٍ الخَيَّاط، وابنُ الشيخ زينِ الدِّينِ أحمدَ بن محمَّدِ بن عليّ ابن أبي المنصورِ، وابنُ أحمدَ بن حسنِ الخَطْمِيْنِيّ، ومحمَّدُ بن محمَّدٍ شيخِنا رشيدِ الدِّينِ بن الرَّصَّاصِ، وابنُ أحمدَ بن حسنِ الخليليّ الدَّارِيّ، وابنُ يعقوبَ بن عبدِ الكريم بن محاسنِ، وأبوهُ، وابنُ محمَّدِ بن المجدِ محمَّدِ بن سالم، وأخوهُ محمَّدُ، وابنُ السَّراج عمرَ بن حسينِ بن مَكِّيِّ الشَّطْنُوْفِيّ، وأخوهُ إبراهيمُ، وابنُ محمَّدِ بن الزَّينِ عليِّ بن زكريا النُّوَيْرِيّ، وأخواهُ المحمَّدانِ، وابنُ عَمِّهِم ابن علم الدِّينِ أبي بكرٍ، وابنُ الصَّلاح محمَّدِ بن محمَّدِ بن السُّكَّرِيِّ، وابنُ القاضي فخر الدِّين محمَّدِ بن يحيى بن عبدِ اللهِ بن مسمارٍ النَّجِيْبِيِّ ، سِبْطُ ابن شكرِ ، وابنُ الكَمالِ عمر بن عبدِ الوهابِ التَّنْهُوْرِيِّ، وابنُ عبدِ الرَّزاقِ بن محمَّدِ الفرنيجي(١)، وابنُ إسماعيلَ بن عبدِ اللهِ ٱلوَرَّاق، وابنُ محمَّدِ بن أبِي القاسم بن القحيف -حضرَ في الرَّابعةِ - وابنُ عبدِ اللهِ بن داود القَبَّانيُّ ، وولدُهُ محمَّدُ ، وابن محمَّدِ بن منصورٍ العسقلانِيُّ الحَرِيْرِيُّ ، وقريباهُ محمَّدُ وأحمدُ ابنا محمَّدِ بن جبريلَ، وابنُ عليِّ بن محمد بن ...(١) وكيل ابن الر ...(١)، وأخوهُ أحمدُ -حضرَ في الثالثةِ - ووالدُّهُما، وابنُ محمَّدِ بن حسنِ الخَشَّابُ، ومحمَّدُ بن أبي العزِّ ابن إبراهيم الحلفاويُّ، وابنُ عمرَ بن حَرْمِيِّ السِّمْسارُ، وولدُهُ محمَّدُ، وابنُ محمَّدِ بن على الشَّرابي...(٣)، وابنُ محمَّدِ بن يحيى القُرَشِيِّ البَزَّاز -عُرِفَ بابنِ الشَّمَّاع - وابنُ محمَّدِ بن

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

<sup>(</sup>٢) وقع تلف بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) وقع تلف بمقدار كلمتين.

محمّد عُرِفَ بابنِ ربيعة - وابنُ عبدِ الأحدِ بن أبي الفتحِ الحرّانِيّ، وأخوهُ أحمدُ، وابنُ عليً ابن المهذبِ عبدِ الرّحمنِ الحنبليِّ المُتَطّبِ، وولدُهُ عليٌّ، وولدا نورِ الدِّينِ عليٌّ بن أحمد خطيب القرافةِ الكُبرى، وأخوهُما أحمدُ، وابنُ رَذِيْنِ بن عبدِ القويِّ القُوْصِيّ، وابنُ يعقوبَ بن نصرِ اللهِ الذِّرْكَشِيّ المؤذن، وابنُ يوسفَ بن إبراهيم بن المشطوب، وأخوهُ أبو بكر، وابنُ عليً ابن أحمدَ بن سَمْعُوْن، وابنُ إبراهيم بن سعيدِ بن عبدِ الملكِ الكِنانِيّ العَطَّار، وولداهُ عليٌّ وزينٌ، وابنُ الخطيبِ تاجِ الدِّينِ عليِّ بن محمّدِ بن القَسْطَلَّانِيّ، وابنُ عمّهِ المُحَمَّدانِ، ولدا جمالِ الدِّينِ محمد، وابنُ نصيرِ بن عبدِ المحسنِ القَبَّانِيّ، وابنُ محمّدِ بن محمّدِ المقرئ بالمصحف، وابنُ عَمِّهِ ابنُ التَّاجِ محمّدِ المالكيّ، وابنُ عبدِ الواحدِ السَّبْتِيّ الواعظ، وابنُ الجلالِ عليِّ بن أحمدَ ابن الصَّواف، وقريبُهُ محمَّدُ بن يحيى بن عبدِ الكريم، وابنُ أيوبَ بن عرفاتِ الكتبيّ، وسِنْجِرُ ابن عبدِ اللهِ الصَّاحبيّ الخليليّ، وولدُهُ محمّدٌ، وابنُ الحُسامِ لاجينَ عرفاتِ الكتبيّ، ووالدُهُ، وابنُ عوضِ بن عبدِ اللهِ الرَّكابْدارَ، وابنُ محمودِ بن قيصرَ الآمديّ، وابنُ محمودِ بن يقوبا، وابنُ بُابنَ بن عبدِ اللهِ الخوارزميّ.

والقاضي صدرُ الدِّينِ ابن قاضي القُضاةِ زينِ الدِّينِ عليِّ بن مخلوفٍ، وابنُ محمَّدِ بن عيسى الدَّهروطِيِّ، وابنُ عليِّ بن عبدِ السلامِ المهدويِّ، المالكيونَ.

وابن محمَّدِ بن عليًّ القاهريُّ، وابن محمَّدِ بن أحمدَ خادم السَّجَّادِ، وابنُ محمَّدِ بن عليًّ التركمانيُّ، وابن القدوةِ عبدِ الرَّحمنِ بن موسى الشَّاذليُّ، وابنُ محمَّدِ بن عبدِ اللهِ الأنصاريُّ، وابنُ موسى بن عبدِ الكافي السَّعوديُّ، وابنُ محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن رجبِ الجِيْزِيُّ، وابنُ الشيخ تاج الدِّينِ محمَّدِ بن مرهف، الصُّوفيونَ.

وابنُ عليّ بن وجيهٍ المؤذنُ، وابنُ العمادِ محمَّدُ بن عبدِ الكريمِ بن الصَّوافِ، وأولادُ عَمِّهِ محمَّدُ بن عبدِ العزيزِ، ومحمَّدٌ وعليٌ -حضرَ في الثالثةِ - وابنُ القاضي عمادِ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدٍ الصاحبيُّ، وابنُ عليّ بن يوسفَ بن مُيسَّرٍ، وابنُ محمَّدٍ شمسِ التَّبانِ، وابنُ شرفِ بن نجيبِ الكِنانِيُّ المداديُّ، وابنُ عبدِ المحسنِ بن محمَّدٍ بن الصَّابونيِّ، وابن محمَّدِ بن عمرَ المؤدِّبُ، وابنُ محمَّدِ بن عليِّ التركمانيُّ الصوفي أبوهُ، وابنُ محمَّدِ بن أبي بكرٍ القرشيُّ الحنبليُّ، وابنُ محمودِ بن أحمدَ الصابونيُّ، وابنُ بهاءِ بن عبدِ العزيزِ الفاخوري، وابنُ عبدِ المحسنِ بن صالح ابن القُرْطِيِّ.

وأبو بكرٍ عبدُ اللهِ بن أبي البركاتِ النُّعْمانِيُّ، وحفيدُهُ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أبي بكرٍ محمَّدِ بن عليِّ بن اللَّبَسةِ، وأبو بكرِ بن قطبِ بن تاجِ الشَّرَفِ، وأبو بكرِ بن محمَّدِ بن أبي بكرٍ الأنصاريُّ المؤدبُ -عُرِفَ بابنِ القَمَّاحِ - وسِبْطُهُ محمَّدُ بن حمزةَ الغَزُوْلِيُّ، وأبو بكرِ بن يوسفَ بن أبي بكرٍ القوامي الصوفي، وولدُهُ محمودٌ، وأبو بكرِ بن عبدِ الرَّحيمِ بن فضايل السَّمَنُوْدِيُّ ، وأبو بكرِ بن محمَّدِ ابن الشيخ مُفَرِّجٍ ، وأبو بكرِ بن عثمانَ بن حسنِ البرنشتي، وأبو بكرِ بن أَيْدغْدِيُّ الموصليُّ ، وأبو بكرِ بن عيسى بن أزبكِ الموسكي ، وأبو بكرِ بن صلاحِ بن عثمانَ الحلفاويُّ ، وأبو القاسمِ بن يحيى بن منصورِ التونسيُّ ، وإبراهيمُ بن عليًّ بن محمَّدِ بن عمرَ الموصليُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عمرَ الموصليُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليًّ السَّيْرافِيُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليً السَيْرافِيُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليً السَيْرافِيُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليً السَّيْرافِيُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليً السَيْرافِيُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليً السَّيْرافِيُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليً السَّيْرافِيُ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن عليً السَّيْرافِيُّ ، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن علي السَّيْر اللسِّيْرِ الْقِيْرِ اللسِّيْرِ اللسِّيْرِ اللسِّيْرِ الْقَاسِيْرِ اللسِّيْرِ اللْيُوْرِ اللسِيْرِ اللسِّيْرِ اللسِّيْرِ اللسِّيْرِ اللسِّيْرِ اللْيُعْرِ اللسِّيْرِ

وإسماعيلُ بن عبدِ الظاهرِ بن عوضٍ الهِلَّائي، وإسماعيلُ بن إبراهيمَ الجَوادِيُّ، وإسماعيلُ ابن عبدِ المحسنِ بن أحمدَ ابن الحافظِ جمالِ الدِّينِ الصَّابُوْنِيُّ، وإسماعيلُ بن هارونَ بن عليًّ الدَّشْنائِيُّ، وإسماعيلُ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ الدَّشْنائِيُّ، وإسماعيلُ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ الفَطَّانُ.

وأيوبُ بن بَكْلَك بن أبي بكرٍ البغداديُّ، وأيبكُ بن عبدِ اللهِ القَشْتَمْرِيُّ، وآقشُ بن عبدِ اللهِ الموصليُّ.

وبركةُ بن حسينِ بن محمَّدِ الشَّهْرَزُوْرِيُّ، ووالدُّهُ، وجَوْهَرُ فتى مجدِ الدِّينِ الصَّواف.

وحسنُ بن محمودِ بن عثمانَ الشَّشْتَرِيُّ، وحسنُ بن إسماعيلَ بن جَوْشَن الصَّنْفاوِيُّ، وولدُهُ أحمدُ، وحسنُ بن أَذِهُ وواللَّهُ وحسنُ بن عليِّ بن أيوبَ الجَرْوانِيُّ، وواللَّهُ وحسينُ بن عثمانَ بن حسينٍ الفارسيُّ، وحسينُ بن عمرَ بن مِيْرَك السيفوكي، وحَجَّاجُ بن فلاحِ ابن شاكرِ الشَّاميُّ.

وخالدُ بن عليِّ بن عيسى الشَّرابِيُّ، وخضرُ بن إبراهيمَ بن أغلِي الشَّهْرَزُوْرِيُّ، وخليلُ بن محمَّدِ بن يَعْقُوْبا.

وداودُ بن حسينِ بن عليِّ الشَّطْنُوْفِيُّ الصوفي، ودينارُ بن عبدِ اللهِ مَولى ابن الصَّوَّافِ.

وحسبُ الدِّينِ عبدُ اللهِ ابن الشيخ إبراهيمَ الدمشقيُّ المالكيُّ، وحسبُ اللهِ بن إبراهيمَ بن عبدِ اللهِ المِهْتار، وريحانُ ومفلحُ فتيا القاضي قطبِ الدِّينِ السُّنْباطِيِّ، وريحانُ مولى ابن المتوَّجِ، وزاهدةُ وخديجةُ ابْنَتا القاضي جمالِ الدِّينِ إبراهيمَ ابن القاضي شهابِ الدِّينِ محمودِ الحلبيِّ، وسعدُّ خادمُ الشيخِ ابن قُفْلِ، وسعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الأندلسيُّ، وصالحُ بن أيوبَ بن الحلبيِّ، وسلحُ ابن الرَّشْتَقِ، وصُبَيْحُ البابا الإسْكَنْدَرِيُّ، وصلاحُ بن أبي بكرِ بن أحمدَ الطُّنْبُدِيُّ، ووالدُهُ.

وعبدُ اللهِ بن عليٌ بن أبي القاسمِ الحسنيُ، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن منصورِ المنُوْفِيُّ ابنُ الشَّامِيَّةِ، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن دِرْباسٍ، وعبدُ اللهِ بن أحمدَ بن إسماعيلَ بن عربي، وفتحُ الدِّينِ عبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن إسحاقَ الخَلِيْلِيُّ، وعبدُ اللهِ بن مُحيي الدِّينِ عبدِ الرَّحيمِ بن أحمدَ بن شكرٍ، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن عنايم، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن غنايم، وعبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن شرفِ البَزَّارُ.

وعبدُ الرَّحمنِ بن سعدِ اللهِ بن مجلي ُ وعبدُ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن أبي بكرِ بن دِرْباسٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن عبدِ الباقِي وعبدُ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن عبدِ الباقِي السُّبْكِيُّ، وعبدُ الرَّحيمِ بن عبدِ الوهابِ ابن شَيْخِنا زينِ الدِّينِ محمَّدِ بن الجبَّابِ، وعبدُ الرَّحيمِ بن عبدِ الحهابِ ابن شَيْخِنا زينِ الدِّينِ محمَّدِ بن الجبَّابِ، وعبدُ الرَّحيمِ بن عبدِ الكافي السَّعديُّ، وعبدُ الحقِّ بن محمَّدِ بن عمرَ بن كاملِ الجيْزِيُّ، عبدِ الحقِّ بن محمَّدِ بن عمرَ بن كاملِ الجيْزِيُّ،

وعبدُ الحميدِ بن محمَّدِ بن عبدِ الحميدِ الرِّفاعِيُّ، وعبدُ الرَّقْ بن محمَّدِ بن أبي الدِّكرِ البَهْنَسِيُّ، وعبدُ العزيزِ بن أحمدَ بن محمَّدٍ القمنِيُّ، وعبدُ الغَفَّارِ ابن الشيخ عليِّ بن أحمدَ الرِّفاعِيُّ -عُرِفَ بابنِ أبي رُقَيْبَةَ - ووالدُهُ، وعبدُ القَوِيِّ بن محمَّدِ بن عبدِ القاهرِ الموصليُّ، والشَّريفُ عبدُ الكافي بن عليِّ بن عبدِ اللهِ الحسنِيُّ الطّباطبِيُّ، وعبدُ اللطيفِ بن محمَّدِ بن يونسَ البَكْرِيُّ، وعبدُ اللَّطيفِ بن محمَّدِ بن أحمدَ الشَّارِ مُساحِيُّ، وعبدُ اللطيفِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ العزيزِ السُّكَريُّ أبوه، وعبدُ المؤمنِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ الجزوليُّ، وعبدُ الكريمِ بن بركة ابن عابدِ الطّرابلُسِيُّ، والقدوةُ قوامُ الدِّينِ عبدُ المجيدِ بن أسعدَ بن محمَّدِ الشَّيْراذِيُّ، شيخُ السَّادةِ الصوفيةِ بالجامعِ النَّاصري، وعبدُ الهادي بن عليِّ الطَّباطبِيُّ، وعبدُ الوهابِ بن عليِّ السَّادةِ الصوفيةِ بالجامعِ النَّاصري، وعبدُ الهادي بن عليِّ الطَّباطبِيُّ، وعبدُ الوهابِ بن عليِّ السَّادةِ الصوفيةِ بالجامعِ النَّاصري، وعبدُ الهادي بن عليِّ الطَّباطبِيُّ، وعبدُ الوهابِ بن عليً السَّادةِ الصوفيةِ بالجامعِ النَّاصري، وعبدُ الهادي بن عليِّ الطَّباطبِيُّ، وعبدُ الوهابِ بن عليً السَّادةِ الصوفيةِ بالجامعِ النَّاصري، وعبدُ الهادي بن عليِّ الطَّباطبِيُّ، وعبدُ الوهابِ بن عليً السَّادةِ الصوفيةِ بالجامعِ النَّاصري، وعبدُ الهادي بن عليِّ الطَّباطبِيُّ، وعبدُ الوهابِ بن عليً السَّادةِ الصوفيةِ بالجامعِ النَّاصري، وعبدُ الهادي بن عليِّ الطَّباطبِيُّ، وعبدُ الوهابِ بن عليً السَّادِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّمَةِ السَّهُ السَّدِ السَّمَةِ السَّهُ السَّهُ

وعمرُ بن عبدِ العزيزِ بن كاملٍ المغربيُّ، وعمرُ بن محمَّدِ بن عقيلٍ البالِسِيُّ، وأخوهُ عليُّ، وعمرُ بن خطابِ بن وعمرُ بن محمَّدِ بن حسنٍ القَلْيُوْبِيُّ، وعمرُ بن عليِّ بن شُعيبِ القرشيُّ، وعمرُ بن خطابِ بن حميدٍ العَظَّارُ، وعمرُ بن لؤلؤِ البالسيُّ، وأخوهُ عليُّ، وعتيقُ والدِهِما مُخْتَصٌّ، وعثمانُ بن يوسفَ بن بيرمِ التركمانيُّ الأُشمُوْمِيُّ النَّاسخُ، والشريفُ نورُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن عليً الحسيني، نسيبُ المُسْمِعِ، وعليُّ بن عبدِ المحسنِ بن فارسِ الدَّولةِ الحسيني، وعليُّ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحْمَنِ العراقي الحسيني، وعليُّ بن عبدِ الرَّزَّاقِ بن عمرَ الأنصاريُّ النصيبي، وعليُ بن محمَّدِ بن مخلصِ الطَّندَتائِيُّ، وعليُ بن وعليُ بن محمَّدِ بن مخلصِ الطَّندَتائِيُّ، وعليُ بن عبدِ الوهابِ بن فاضلٍ عُرِفَ أبوهُ بوهبية، والإمامُ نورُ الدِّينِ عليُّ ابن القاضي كمالِ الدِّينِ عليُّ بن عبدِ القادرِ التَّمِيْمِيُّ الهَمَذانِيُّ، وعليُ بن محمَّدِ بن أبي محمَّدِ الحماميُّ، محمَّدِ بن أحمدَ بن عليً بن بَقاء الحلبيُّ، وولدهُ محمَّدُ –حضرَ في الرابعةِ – من أول الكتابِ إلى وعليُ بن أحمدَ بن عليً بن بَقاء الحلبيُّ، وولدهُ محمَّدُ –حضرَ في الرابعةِ – من أول الكتابِ إلى آخرِ المجلسِ السابع.

وعليُّ بن شُوَيْدِ بن عليٍّ الكِنانِيُّ، وعليُّ بن عبدِ المحسنِ بن محمَّدِ الصابونيُّ، وعليُّ ابن محمَّدِ بن إسماعيلَ العَسقلانيُّ، وعليُّ بن محمَّدِ بن علويٍّ القُدسي، وابنُ أخيهِ علويُّ بن محمَّدِ بن العَلافِ، وعليُّ بن عثمانَ بن عمرَ القَيِّمُ بالجامع، وعليُّ بن أبي بكرِ بن أحمدَ

الشَّشْتَرِيُّ، وعليُّ بن حسينِ بن مُصطفى العسقلانيُّ، وعليُّ بن أَيْبَك القَشْتَمْرِيُّ -حضرَ في الرابعةِ - وعليُّ بن عبدِ اللهِ الخوصي، الرابعةِ - وعليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ الخوصي، وعليُّ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ الرَّمَّاحُ، وعليُّ بن نَبْهانَ بن عِيسى القُدسيُّ، وعليُّ بن يونسَ بن داودَ السَّرَّاجُ البصيرُ أبوهُ، وأخوهُ أبو بكرٍ، وعتيقُ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحيمِ السَّنهُوْرِيُّ، وغازي ابن أَزْدَمُرَ الكافريُّ، وغريبُ بن محمَّدِ الدمشقيُّ البابا، وفرح بن حبيبِ عتيقُ الشيخِ عبدِ الغفارِ، والشيخ قاسمُ بن إسماعيلَ بن أبي بكرٍ الأَشْتَرِيُّ، ومحمودُ بن محمَّدِ بن درع ...(۱)، ومحمودُ ابن عبدِ اللطيفِ بن أحمدَ الحَرَّانِيُّ، وبهاءُ الدِّينِ محمودُ بن نصرِ بن أبي بكرٍ البارنباريُّ، ومحمودُ بن عبدِ اللهِ البَقْلِيُّ، ومحمودُ بن أحمدَ بن محمَّدِ الخطيبُ الفيوميُّ، والطَّواشيُّ مختارُ ابن عبدِ اللهِ البَقْلِيُّ، ومحمودُ بن أحمدَ بن محمَّدِ الخطيبُ الفيوميُّ، والطَّواشيُّ مختارُ ابن عبدِ اللهِ مولى ابن ميسر.

ومباركُ فتى الشيخِ مُفَرِّجٍ، وشيخُنا سعدُ الدِّينِ مسعودُ بن عثمانَ بن مسعودٍ -عُرِفَ بابنِ الصلاحِ الحَرَّانِي - ومسعودُ بن عمرَ بن عبدِ العزيزِ المَيْمُوْنِيُّ، ومسعودُ فتى ثبتِ الدِّينِ النراز (٬٬٬)، ومسعود وصوابُ مَوْلَيا ابن محاسنٍ، ومفتاحُ مولى ابنِ قَصَبَةَ، وموسى بن نبهانَ بن عيسى المقدسيُّ، وأمينُ الدينِ معاويةُ خادمُ الحرمِ الشَّريفِ النبوي، وميسرُ بن أبي الحسنِ بن مُفَرِّجٍ القوصيُّ، والطَّواشيُّ نجيبٌ السَّيْفِيُ قُطْلُوْبُغا، ونجيبُ فتى الجيلي الكارمي، والشيخ يحيى بن عبدِ الله بن محمَّدِ السموباي الصوفي، وعلاءُ الدِّينِ يحيى بن أحمدَ بن محمَّدِ بن الوَرَّاقِ المالكي، ويوسفُ بن إسماعيلَ بن عبدِ اللهِ بن دِرْباسٍ، ويوسفُ بن محمَّدِ بن خليلٍ الدَّوادارِيُّ، وولداهُ أحمدُ وفرحَةُ، ويوسفُ ابن الشيخ عليِّ بن رزقِ اللهِ الحباسيُّ، وياقوتُ الدَّوادارِيُّ، والداهُ أحمدُ وفرحَةُ، ويوسفُ ابن الشيخ عليِّ بن رزقِ اللهِ الحباسيُّ، وياقوتُ الدَّوادارِيُّ، والعبدُ محمَّدُ بن أحمدَ بن شرفِ العُلا الحسنيُ الصوفي، وأحمدُ بن عبدِ المنعمِ بن عبدِ الكريمِ الجَرْوانِيُّ، والعبدُ محمَّدُ بن أبي القاسمِ الدينِ الوَّصِدِيِّ، والمنعمِ بن عبدِ الكريمِ الجَرْوانِيُّ، والعبدُ محمَّدُ بن أبي القاسمِ ابن إسماعيلَ الفارِقِيُّ ضابطُ الأسماءِ خادمُ طلبةِ الحديثِ، وذا خَطُّهُ -رفق الله به -، وولداهُ أبو بكر محمَّدُ ذاكرُ اللهِ، وأمُّ البركاتِ صالحةُ، هؤلاءِ المُكمَّلُونَ.

(١) وقع تلف بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) هكذا قر أناه.

وممنْ سمعَ بفوتٍ السيدُ الشريفُ شرفُ الدِّينِ أبو الحسنِ عليُّ بن شهابِ الدِّينِ الحسينِ ابن شمسِ الدِّينِ محمَّدِ الأرمويُّ الحُسَيْنِيُّ -عُرِفَ بابنِ قاضِي العسكرِ - سمعَهُ خلا من قولهِ في المجلسِ الرابعِ: (لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ) إلى: (باب الشِّعْرِ وما يُكْرَهُ منه)، وحضرَتِ ابنتُهُ الستُّ الجليلةُ فاطمةُ في الرابعةِ، خلا المجلس السادس، وخلا من أولِ الكتابِ إلى: (باب تركِ النَّبيِّ مِنَ السَّمِيمُ مَم الأَعْرابِيَّ حتى فرغَ من بولِهِ)، وفاتَ والدَها أيضًا المجلسَ الأولَ والسادسَ.

وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عباسٍ المُنْذِرِيُّ خلا المجلسَ الخامسَ عشرَ، وخلا من قولهِ في الرابع عشرَ: (بابُ كراهيةِ الصلاةِ في التَّصاويرِ) إلى: (باب عقوقِ الوالدينِ).

وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن يونسَ بن عبدِ المجيدِ الأَرْمَنْتِيُّ ، خلا من أولِ الثالثِ إلى: (باب من اسْتَعَدَّ الكفنَ في زمنِ النَّبيِّ مِنَ السُّرِيمُ م) ، ومن قولهِ في السادسِ: (بابُ الدَّينِ) ، إلى: (باب الوكالةِ في القضاءِ).

والقاضي تاجُ الدِّينِ أحمدُ بن أحمدَ بن إبراهيمَ الأنصاريُّ -عُرِفَ بابنِ المقانعيِّ - خلا من قولهِ في الثاني: (بابُ الأذانِ للمسافرِ) إلى آخر المسجدِ(١) المذكورِ، ومن أولِ الثامنِ إلى: (باب إثم من قتلَ مُعاهدًا)، ومن أولِ الثاني عشرَ إلى: (سورة ﴿أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾).

وكمالُ الدِّينِ محمَّدُ بن الفتحِ محمَّدِ بن حسنِ القليوبيُّ، وأخوهُ أحمدُ، خلا من قولهِ في الخامس عشرَ: (بابُ الأعمالِ بالخواتيم) إلى: (باب التَّواضع).

وزينُ الدِّينِ أحمدُ بن موسى بن أحمدَ القَرْقَشَنْدِيُّ، خلا الثاني عشرَ، ومثلُهُ إسماعيلُ بن عليِّ بن حسنِ القَرْقَشَنْدِيُّ.

وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بن أحمدَ بن سُنْقُرَ الدِّمرداشيُّ ربيب الشيخ يونسَ القَرْقَشَنْدِيِّ خلا السابعَ عشرَ.

وصلاحُ الدِّينِ أحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن مُرْتَضَى البَهْنَسِيُّ خلا الثالثَ، ومثلهُ إبراهيمُ بن عوضِ بن إبراهيمَ الإطْفِيْحِيُّ.

<sup>(</sup>١) هكذا في (و)، ولعل الصواب: (المجلس).

وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن النَّبِيْهِ عرفاتِ بن مُشَرِّفٍ الخضريُّ كاملًا، وإنما أُخِّرَ سهوًا. وتقيُّ الدِّينِ محمَّدُ بن عمرَ بن عبدِ العزيزِ بن ماضِي، خلا من أولِ العاشرِ إلى آخرِ الثاني سرَ.

وصدرُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أبي الحسنِ ابن الحِكْمَةِ ، خلا الرابعَ والسادسَ.

ونورُ الدِّينِ عليُّ بن حسنِ بن فُوْضٍ، خلا من أولِ الخامسِ إلى قوله: (الرَّيَّانُ للصَّائمينَ)، ومن قوله في السادس: (بابُ الدَّينِ) إلى: (باب إذا باعَ الوكيلُ شيئًا)، ومن أولِ الخامسَ عشرَ إلى: (باب: لا تُتْرَكُ النارُ في البيتِ عندَ النَّوم).

وعمادُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمامَةَ ، خلا الخامسَ عشرَ والسابعَ عشرَ.

وشمسُ الدِّين محمَّدُ بن أبي بكرِ بن محمَّدِ ابن قَصَبَةَ ، خلا السادسَ عشرَ.

ونورُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ الوهابِ البارِنْبارِيُّ خلا الأولَ، ومن أولِ الرابعِ إلى: (باب أجر المرأةِ إذا تَصَدَّقَتْ).

ومحمَّدُ بن عثمانَ بن عبدِ اللهِ السُّوْسِيُّ الإِخْمِيْمِيُّ، خلا من أولِ الرابعِ إلى: (باب الميقاتِ)، ومثلهُ ابْنا أُخْتِهِ عبد اللطيفِ وأحمد ولدا محمَّدِ بن مُسلم، ووالدهُما.

ويحيى بن محمَّدِ بن الحسنِ الحَجَّاجِيُّ القرافيُّ، خلا الأولَ، ورفيقهُ عثمانُ بن مروانَ بن عبدِ اللهِ القرافيِّ، سمعَ من أولِ السابع إلى آخرِ «الصَّحيح».

ومحمَّدُ بن أحمدَ بن إسماعيلَ -عُرِفَ بابنِ الخُضَرِيِّ - خلا من أولِ الخامسِ إلى: (باب الإيمانُ يَأْرِزُ إلى المدينةِ).

وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عَيَّاشِ الموصليُّ، خلا الثالثَ.

وعبدُ الرَّزَّاقِ ابن شيخِنا مجدِ الدِّينِ عبدِ الحقِّ بن عبدِ الكافي، خلا الثالثَ والرابعَ.

والقاضي شرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن موسى بن عباسٍ الرَّاشِدِيُّ، سمعَ من أولِ الخامسِ إلى آخر «الصحيح».

وعبدُ اللهِ ابن الشيخ محمَّدِ بن أبي الرُّوْحِ الشَّامي، خلا من أولِ السابع إلى: (باب إلقاء

الخيل التي لم تُضْمرُ).

وعبدُ الكافي بن محمَّدِ بن عبدِ الكافي الهاوي، خلا من أولِ الثالثَ عشرَ إلى: (باب أكلِ الجرادِ).

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن المفسِّرِ، خلا الأولَ، ومن أول الثاني عشرَ إلى: (باب سورةِ اقْتَرَبَتْ).

وسمعَ عَمُّهُ القاضي فتحُ الدِّينِ أحمدُ بن المفسرِ من أولِ الثاني إلى آخر التاسع.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ السِّنْجارِيُّ الصَّفويُّ، خلا الأولَ، ومثلهُ أحمدُ بن أبي الفضلِ ابن القمنيِّ.

وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن النَّفِيْسِ البَهْنَسِيُّ، خلا من أولِ الثالثِ إلى: (باب زكاةِ الغنم).

وتاجُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ عبدِ الغني بن سمرةَ البَهْنَسِيُّ، سمعَ في (١) قولهِ في الرابع: (﴿ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]) إلى آخرِ «الصَّحيح»، وفاتهُ السادسُ.

والفقيهُ علمُ الدِّينِ محمَّدُ بن مخلصِ بن إبراهيمَ الطَّنْدَتِيُّ، خلا من قولهِ في المجلسِ الثالثَ عشرَ: (بابُ الهجرةِ)، إلى: (كتاب الطهارةِ).

وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عثمانَ بن حسبِ اللهِ الشَّارِمْساحِيُّ، خلا الخامسَ، ومثلهُ ابنُ خالهِ عبدُ اللطيفِ بن محمَّدِ بن أحمدَ.

وعلاءُ الدِّينِ عليُّ بن عبدِ اللهِ بن الفقيهِ نصرٍ البَزَّازُ، خلا الثالثَ والخامسَ عشرَ.

والضياءُ عبدُ الرَّحيمِ بن محمَّدِ بن أبي البقاءِ الحنفيُّ، خلا من أولِ الخامسِ إلى: (باب الرَّيَّانِ للصائمينَ).

وابنُ أخيهِ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ، سمعَ الأولَ والثاني والرابعَ والخامسَ والثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والرابعَ عشرَ، ومثلُهُ فتاهُ مسعودٌ.

<sup>(</sup>١) هكذا في (و)، ولعله سبق قلم، صوابه: (من).

وأحمدُ بن إبراهيمَ بن ياقوت الحنفيُّ التاجرُ أبوهُ، سمعَ من أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ «الصحيح».

وناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن مصطفى بن بُوْزَيا الحنفي المقرئ، خلا الأولَ.

ويوسفُ بن يعقوبَ بن يوسفَ البكريُّ، خلا من أولِ الثامنِ إلى: (باب إثمِ من قتلَ معاهدًا)، ومثلهُ ولده أحمدُ.

ومحمَّدُ بن عثمانَ من عليٍّ ٱلدَّهْرُوْطِيُّ، خلا الثالثَ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن صادقٍ خلا الثالثَ والرابعَ.

وابنُ عَمِّهِ عليُّ بن محمَّدٍ، سمعَ المجلسانِ(١) الخامسَ والسادسَ.

وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عيسى بن الوجيهِ الأنصاري، سمعَ الرابعَ والخامس، ومن أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ «الصحيح».

ومحمَّدُ بن عبدِ المنعمِ بن أحمدَ البكريُّ ، سمعَ الأولَ والثاني ، ومن أولِ الثامنِ إلى آخرِ «الصحيح».

ومحمَّدُ بن سليمانَ بن داودَ البكريُّ، سمعَ من أولِ السادسِ إلى آخرِ التاسعِ، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخرِ «الصحيح».

وأخوهُ محمَّدٌ، سمعَ من أولِ السادسِ إلى آخرِ التاسعِ والسابعَ عشرَ.

ومحمَّدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمَّدِ البكريُّ، سمعَ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ «الصحيحِ»، خلا السابعَ عشرَ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ المنعمِ الصَفْطَرَشيدِيُّ، سمعَ الأولَ والثاني، ومن أولِ الثالثَ عشرَ إلى آخر «الصحيح».

وعبدُ الوهابِ بن سديدِ بن محمَّدِ الإسكندريُّ ، سمعَ الأولَ والثاني ، ومن قولهِ في الحادي عشرَ : (﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ [النساء: ٣٣]) إلى آخرِ السابعَ عشرَ ، ومثلهُ أخوهُ عبدُ اللهِ.

وعزُّ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عليِّ بن بكورٍ ، سمعَ من أولِ الثاني إلى آخرِ السابع

<sup>(</sup>١) هكذا بالألف في (و)، والوجه النصب.

والعاشرِ، ومن قولهِ في الرابعَ عشرَ: (بابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ) إلى آخرِ السابعَ عشرَ.

وعزُّ الدِّينِ عبد العزيزِ بن محمَّدِ بن عبدِ العزيزِ الهاوِيُّ، سمعَ من أولِ «الصحيحِ» إلى آخر الحادي عشرَ.

وعزُّ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ الحليمِ بن يوسفَ البَهْنَسِيُّ -عُرِفَ بالحكمةِ - خلا من أولِ الثالثِ إلى: (باب تأمينِ المأمومِ خلفَ الإمامِ)، وسمعَهُ أخوهُ كمالُ الدِّينِ أحمدُ، خلا الثالث، وأحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الأنصاريُّ -عُرِفَ بابنِ الأُصُولِيِّ - ربيبُ الشيخِ تقيِّ الدِّينِ عتيقِ ابن عبدِ الرحمنِ بن أبي الفتحِ العُمَرِيِّ الصوفيِّ، خلا الثالثَ والرابعَ، وسمعَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ المذكورُ الأولَ والثاني.

والشيخُ حسينُ بن مجاهدِ بن عبدِ اللهِ الشَّشْتَرِيُّ، خلا من أولِ الرابعِ إلى آخرِ السادسِ. والشيخُ عوض بن محمَّدِ بن إبراهيمَ الرُّوْمِيُّ خلا الخامسَ.

وعنبرُ بن عبدِ اللهِ فتى الشيخِ أحمدَ بن محمَّدِ بن عليِّ القاهريِّ الصُّوفيِّ، خلا من أولِ الثالثَ عشرَ إلى آخر السادسَ عشرَ، وتقدَّمَ الشيخُ أحمدُ المذكورُ في المُكَمِّلِيْنَ.

وعليُّ ابن الشيخ المجدِ عبدِ الرَّحمنِ بن عليٍّ الرِّفاعِيّ، خلا من أولِ الثالثِ إلى: (باب صلاةِ النساءِ خلفَ الرجال).

والشيخُ محمَّدُ بن محمودِ بن محمَّدِ الدِّيْنَوَرِيُّ -عُرِفَ بالغوريِّ - خلا الخامسَ عشرَ .

والشيخُ حسينُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ اللهِ العجميُّ التزَبوليُّ، خلا من أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ الثالث عشر، وخلا من أولِ السادسَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

والشيخُ عبدُ اللهِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ اللهِ البغداديُّ ، خلا السادسَ والتاسعَ.

والشيخُ إبراهيمُ بن زَكريًّا بن سلمانَ التركيُّ ، خلا من أولِ الثالثِ إلى قولهِ: (بابُ الاغتسالِ يومَ الجمعةِ).

والشيخُ محمَّدُ بن حمدانَ بن محمَّدٍ الموصليُّ ، خلا من أولِ الثامِنِ ، إلى قولهِ: (بابُ إثمِ من قتلَ معاهدًا). وموفَّقُ الدينِ محمَّدُ ابن الشيخ العارفِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن محمَّدِ بن أبي عُنْصُلَة ، خلا الثالث ، ومثله الشيخ إبراهيمُ بن يوسفَ بن عبدِ اللهِ الجيْلِيُّ ، وفاتَهُ أيضًا من أولِ الرابعِ إلى قولهِ: (بابُ أخذِ الحجِّ والعمرةِ).

ومحمَّدُ بن عليِّ بن سليمانَ القدسيُّ الحَجَّاجِيُّ، خلا الأولَ والسادسَ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ سِبْطُ الشيخ صفيِّ الدِّينِ بنِ أبي المنصورِ، خلا الأولَ والرابع، وسمعَ أخواهُ محمَّدُ وأحمدُ من أولِ الرابع إلى آخرِ الكتابِ.

والشيخ حسنُ بن عليِّ بن عبدِ اللهِ الشَّشْتَرِيُّ الزَّنْبِيْلِيُّ، خلا الثالثَ، ومن أول السابعِ إلى (باب الغدوةِ والرَّوحةِ في سبيل اللهِ مِمَزَّجِلُ).

والشيخُ عليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ البَطائحِيُّ ، خلا الرابعَ عشرَ.

وخديجة - وتُلَقَّبُ: سُلْطانة - بنتُ الشيخ محمَّدِ بن أحمدَ بن عليِّ الغَدارنِيِّ، سمعتْ من أولِ الخامس إلى آخرِ «الصحيح».

ومحمَّدُ ابن الشيخ حسن بن عثمانَ بن الصَّامتِ الحَجَّاجِيّ خلا الثالثَ.

وأحمدُ بن عليّ بن عبيدٍ الزّبَيْدِيُّ الرّفاعِيُّ، خلا من أولِ الثالثِ إلى آخرِ السادسِ، والدُهُُ

وعليُّ بن محمَّدِ بن الزَّكِيِّ السَّعْدِيُّ -عُرِفَ بابنِ دُرَيْهِمٍ - خلا من أولِ الثاني عشرَ إلى آخر السابعَ عشرَ.

ومحمَّدُ بن عليِّ بن عبدِ الوهابِ الإسكندريُّ المواقيتي أبوهُ، خلا الثاني عشرَ.

وسمعَ أخوهُ أحمدُ من أولِ السادسِ إلى آخرِ الكتابِ.

وأحمدُ بن محمَّدِ بن الجلالِ عليِّ بن أمينِ الحكمِ البَزَّاز أبوهُ، خلا من أولِ الثالثَ عشرَ إلى: (باب غيرةِ النساءِ)، ومثلهُ أخوهُ محمَّدٌ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن العِمادِ القُوْصِيُّ ابنُ أمينِ الحكمِ أيضًا، خلا من أولِ السابعِ إلى آخرِ الثاني عشرَ.

ومحمَّدُ بن المجدِ عليِّ بن عبدِ اللهِ الدَّمِيْرِيُّ، خلا الثالثَ عشرَ.

وابنُ عَمِّهِ عبدُ اللهِ بن أحمدَ، سمعَ من أولِ الثاني إلى آخر السادس والعاشرِ.

وأحمدُ بن حسينِ بن ناصر بن الزَّيَّاتِ، وأخوهُ حسنٌ، خلا من أولِ الثامنِ إلى آخرِ الرابعَ فرر.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الخالقِ -عُرِفَ بابنِ لَيْلَى - سمعَ من أولِ الثاني إلى آخرِ العاشر.

وعليُّ بن محمَّدِ بن مجاهدِ السِّمْسارُ بالعَطَّارِيْنَ، وأخوهُ محمَّدُ، خلا الثاني والثالث عشرَ. ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الشَّماعُ من أولِ الرابع إلى آخرِ الكتابِ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن كُرَيْم الزُّهْرِيُّ البَزَّازُ أبوهُ، خلا الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ.

وأبو النَّجا محمَّدُ بن أحمدَ بن الحسينِ بن سمرةَ البَهْنَسِيُّ، خلا الثالثَ.

ومحمَّدُ بن الرَّشيدِ عبدِ اللهِ بن عليِّ بن الكُلُجِ الشَّرابِيُّ من أول السابعِ إلى آخرِ الكتابِ، ومثلهُ محمَّدُ بن محمَّدِ بن كمالِ الدِّخْيَويُّ، وسمعَ الأولَ أيضًا.

ومحمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ الملكِ المنشانيُّ خلا الأولَ، ومثله أحمدُ بن عبدِ الرَّزَّاقِ بن عبدِ الرَّزَّاقِ بن عبدِ الرَّزَاقِ بن عبدِ الرَّحمن التَّرَّاسُ أبوهُ، وفاتهَ الثالثَ عشرَ أيضًا.

ومحمَّدُ بن مكيِّ بن محمَّدٍ العلافُ أبوهُ من أول الخامسِ إلى آخرِ الكتابِ.

وأحمدُ بن محمَّدِ بن سالم الخاميُّ أبوهُ من أولِ السابع إلى آخرِ الكتابِ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن عليِّ القاشانِيُّ أبوهُ، خلا الأولَ، وحضرَ عبدُ اللهِ ابن الشيخ العارفِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بن أبي عُنْصُلَةَ في الخامسةِ، خلا التاسعَ، وتقدَّمَ اسمُ أخيهِ.

وأحمدُ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ -عُرِفَ بابنِ المُقارِعِيِّ - خلا الثالثَ والرابعَ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الطَّنبدِيُّ البَزَّازُ أبوهُ، خلا التاسعَ والأخيرَ، والذي قبلهُ، وسمعَ أخواهُ أبو بكرٍ وعمرُ المجلسَ الثاني، ومن أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ السابع عشر.

ومحمَّدُ بن حسنِ بن عليِّ الصَّوَّافُ أبوهُ من أولِ السابع إلى آخرِ السابع عشر.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الرَّحمنِ النلتي (١) من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الخامسِ، ومن أولِ

(١) هكذا قر أناه.

التاسع إلى آخرِ الكتابِ خلا الثالثَ عشرَ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن الكمالِ عليِّ بن جعفرِ القاياتِيُّ ، خلا الثالثَ ، وخلا من أولِ السابعِ ، إلى قوله: (بابُ الغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ في سَبِيْلِ اللهِ مِمَرَّيِنَ) ، ومثلهُ أخوهُ عليٌّ ، وسمعَ أخوهُما إبراهيمُ من أولِ السابع إلى آخرِ الثالثَ عشرَ .

وأحمدُ بن أبي بكرِ بن أحمدَ -عُرِفَ بابنِ القُوْصِيِّ - خلا الثالثَ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ الشَّلْقامِيُّ من أولِ السابع إلى آخرِ الكتابِ.

ومحمَّدُ ابن الشيخ عمرَ بن عثمانَ الفَرْجُوْطِيُّ أبوهُ، خلا الثالثَ.

وعبدُ اللهِ ابن الشيخ محمَّدِ بن إبراهيمَ الهوَّارِيّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الحادي عشرَ، ومن أولِ السادسَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وأحمدُ بن محمَّدِ بن طريف السَّباكُ أبوه، خلا الأولَ.

وعبدُ الرَّحمنِ بن تاج بن أبي بكرٍ الحَطَّابُ أبوهُ من أولِ الرابع إلى آخرِ الكتابِ.

وعليُّ بن عبدِ العزيزِ بن عبدِ الغَفَّارِ البكريُّ الدَّهْرُوْطِيُّ من أولِ السادسِ إلى آخرِ الكتابِ، ومثلهُ أخوهُ محمَّدٌ.

ومحمَّدُ بن ياقوت من أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وشرفُ بن تاج بن شرفِ الخَيَّاطُ، خلا الثاني والثالثَ.

ومحمَّدُ ابن الفقيهِ أحمدَ بن مسعودٍ المؤذن من أولِ الرابعِ إلى آخرِ التاسعِ، والحادي عشرَ والثاني عشرَ، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وأبو بكرِ بن عليِّ بن منصورِ الخَيَّاطُ، خلا الثالثَ والرابعَ.

وأبو بكرِ بن محمَّدِ بن المكينِ بن ميسرٍ من أولِ الرابعِ إلى آخرِ الثاني عشرَ، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخر السادسَ عشرَ.

وعبدُ اللهِ بن صلاحِ بن بهاءِ القرشيُّ المؤذنُ أبوهُ بالجامعِ العتيقِ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ الكتابِ.

ومحمَّدُ بن عمادِ بن عبدِ اللهِ عُرِفَ أبوهُ بابنِ الطَّرائِفِيِّ، خلا الثالثَ عشرَ والخامسَ عشرَ.

وسمعَ أخوهُ عليٌّ من أولِ الرابع إلى آخرِ الكتابِ.

ومحمَّدُ بن فخرِ بن عباسٍ من أولِ الرابعِ إلى آخرِ الثاني عشرَ ، ومن أولِ الرابعِ عشرَ إلى آخرِ الكتاب.

وسمعَ أخوهُ عليٌّ من أولِ الرابع إلى آخرِ التاسع.

وسمعَ قطب بن محمَّدِ بن عمرَ الجِيْزِيُّ الرابعَ والخامسَ ومن أولِ السابعِ إلى آخرِ الثاني عشرَ، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخرِ السادسَ عشرَ، ومثلهُ عليُّ بن زينِ بن تاجٍ النّقادُ أبوهُ، ومحمَّدُ بن خُليفِ بن محمَّدِ السَّقا أبوهُ.

وسمعَ أحمدُ بن يوسفَ الأنصاريُّ الأبياريُّ، وولدهُ محمَّدُ من أولِ الثاني، إلى آخرِ الثامن.

وسمعَ يوسفُ بن عليِّ بن البدرِ بن تيميةَ الأولَ والثاني، ومن أولِ الخامسِ إلى آخرِ التاسع.

وسمعَ محمَّدُ بن حسنِ بن كُلَيْلٍ من أولِ الثاني إلى آخرِ الخامسِ والسَّابعِ، والذي يليهِ، والرابعَ عشرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن عليِّ بن نصيرٍ الصَّفَوِيُّ من أولِ السادسِ إلى آخرِ الرابعَ عشرَ.

ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن إبراهيمَ بن الجناحِ السِّمْسارُ أبوهُ بالعطارِين، خلا من أولِ السابعِ إلى قولهِ: (بابُ الغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ في سَبِيْل اللهِ مِمَزَّجِلَّ).

وسمعَ أخوهُ عبدُ اللهِ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الثالث عشرَ ، خلا من أولِ السابعِ إلى قوله: (الغَدْوَةُ والرَّوْحَةُ).

وسمعَ أبو بكرِ بن داودَ بن عمرانَ النَّجارُ أبوهُ من أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ الكتابِ، ومثلهُ محمَّدُ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ التَّاجرُ أبوهُ، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ التَّاجرُ أبوهُ.

وسمعهُ خلا الثالثَ والرابعَ تاجُ الدِّينِ أبو بكرِ بن أحمدَ بن أبي القاسمِ بن القُحَيْفِ. وسمعهُ خلا من أولِ الثاني عشرَ إلى سورةِ الحُجُراتِ محمَّدُ بن عليِّ بن عبدِ العزيزِ بن القَطْرَوانِيِّ، وحضرَ ابنُ أخيهِ عليُّ بن محمَّدٍ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الثامنِ، ومن أولِ الثاني عشرَ إلى آخرِ الثامنِ، وهو في الرابعةِ، وسمعهُ خلا من أولِ الرابع إلى: (باب أجرِ المرأةِ إذا تَصَدَّقَتْ) أحمدُ بن عليِّ بن حسامِ الملكِ العسقلانيُّ البَزَّازُ، وفاتَهُ أيضًا من أولِ الثاني عشرَ إلى: (سورةِ المُمْتَجِنَةِ).

وسمعَ الكمالُ عيسى بن عبدِ اللهِ بن عيسى الأَقْفَهْسِيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ السابعِ. وسمعَ عليُّ بن غانمِ بن سالمٍ الصَّوَّافُ من أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ السادسَ عشرَ. وسمعهُ خلا الأولَ صلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ ابن شيخِنا سعدِ الدِّينِ مسعودِ بن الصَّلاح الحرَّاني.

وسمعَ عمُّهُ عليُّ بن عبدِ الأحدِ بن أبي الفتحِ الحَرَّاني الأول، واللَّذينَ بعدَهُ، ومن أولِ الحادي عشرَ إلى آخرِ الكتابِ، خلا من أولِ الخامسَ عشرَ ، إلى: (باب الاستغفار(١)) في (كتابِ الدعواتِ).

وسمعَ أحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن قَرْصَةَ من أولِ السادسِ إلى آخر الثالثَ عشرَ.

وسمعَ داودُ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ العزيزِ بن ظافرٍ الشَّرابِيُّ من أولِ الرابعِ إلى آخرِ الكتابِ، وسمعَ ولدُهُ عبدُ اللهِ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ الكتابِ، وسمعَهُ خلا الثالثَ والرابعَ والثاني عشرَ عليُّ بن محمَّدِ بن وجيهِ اللَّبُوْدِيُّ عُرِفَ بابنِ الغاسُوْلِيِّ.

وسمعهُ خلا الثالثَ والثاني عشرَ، ومن أولِ العاشرِ إلى: (باب فضلِ من شهدَ بدرًا) محمَّدُ بن بِلْبانَ بن عبدِ اللهِ العلائيُّ البَرِيْدِيُّ.

وسمعَ فرجُ بن عبدِ اللهِ عتيقُ ابنِ كاملٍ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ التاسعِ والحادي عشرَ والثالثَ عشرَ والسادسَ عشرَ ، وأُحْضِرَ معهُ ولدُهُ عليُّ المُرضَعُ.

وسمعَ عليُّ بن خضرِ بن الشجاعِ عبدِ اللهِ الأَقْطَوانِيّ من أولِ السادسِ إلى آخرِ الكتابِ. وسمعهُ خلا من أولِ السادسِ إلى آخرِ الكتابِ أبو بكرٍ، ويُدْعَى قُلَيْجُ بن أَزْدَمُرَ البَرِيْدِيُّ -عُرفَ بابن الأَنْصارِيِّ - وولدهُ محمَّدُ، ويُدْعَى أَرْسَلانُ.

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه، وفي الأصل تصحفت إلى نحو: «الاستيفاص».

وسمعَ الطُّواشي عنبرُ الفارسيُّ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ عزُّ الدِّينِ أَيْبَك الحاجبيُّ من أولِ الثاني إلى آخرِ العاشرِ.

وسمعَ شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عزِّ الدِّينِ أَيْبَك الدَّوَدارِيُّ من أولِ الثامنِ إلى آخرِ الكتابِ. وسمعَ ولدُهُ إبراهيمُ من أولِ العاشرِ إلى آخرِ الكتابِ، خلا الخامسَ عشرَ.

وسمعَ الطَّواشيُّ ريحانُ الصَّاحبيُّ الخَليليُّ من أولِ الثاني إلى آخرِ السادسِ، والثامنِ والعاشرِ، واللذينَ بعدَهُ، والرابعَ عشرَ والذي يليهِ، والسابعَ عشرَ والأخيرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن بَكْتاشَ الهائيُّ يَعْقُوْبا من أولِ «الصحيح» إلى آخرِ الخامسَ عشرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن أبي بكرِ بن عبدِ الناصرِ الإسكندريُّ الخاميُّ الأولَ والثاني، ومن أولِ الرابع إلى آخرِ الثاني عشر.

وسمعَ محمَّدُ بن عثمانَ بن محمَّدِ السَّمَلُّوْطِيُّ الطَّحانُ أبوهُ الأولَ والثاني، ومن أولِ الثامنِ إلى آخرِ «الصحيح».

وسمعَ عبدُ الرَّحمنِ بن محمَّدِ بن عامرٍ العَسْقَلانِيُّ المِعْمارُ أبوهُ وأُخُوهُ محمَّدٌ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ «الصحيح».

وسمعهُ خلا الثالثَ، ومن أولِ الثالثَ عشرَ إلى: (باب غيرةِ النساءِ) عمرُ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ الخالقِ البالسيُّ العَنْبَريُّ.

وسمعهُ خلا الثالثَ عشرَ محمَّدُ بن عليِّ بن الرَّشيدِ السَّبَّاكِ الزُّ مُرُّذِيُّ.

وسمعَ محمَّدُ بن محمَّدِ بن الشرفِ إسماعيلَ الخياطُ الأولَ والثاني، ومن أولِ السابعِ إلى آخر الكتاب.

وسمعَ عليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ عُرِفَ والدُه بابنِ الدَّقاقِ، من أولِ ...(١) إلى آخرِ الكتابِ، ومعهُ فتاهُ سعيدٌ الحَبَشِيُّ.

وسمعهُ خلا الأولَ والثالثَ عشرَ أحمدُ بن محمَّدِ بن حسنِ الأَسْعَرْدِيُّ الشَّرابِيُّ. وسمعَ الفقيهُ عمرُ بن إبراهيمَ بن عليٍّ الكرديُّ الأولَ والثاني، ومن أولِ الرابع إلى آخرِ

<sup>(</sup>١) وقع تلف بمقدار كلمة.

الكتاب، ومثلهُ محمَّدُ بن عليِّ بن نُعيمِ الغِدارِيُّ أبوهُ.

وسمعَ محمَّدُ بن عمرَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الخُطّبا البَزَّازُ من أولِ السابعِ إلى آخرِ الكتابِ. وسمعَ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الكريمِ بن هِبَةِ اللهِ بن الصَّوافِ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الثالثَ عشرَ.

وسمعهُ خلا الخامسَ صُبَيْحُ فتى ابنِ السَّنْهُوْرِيِّ.

وسمعَ خليلُ بنُ الأميرِ سيفِ الدِّينِ بلْبانَ الحسنِيُّ، ومعهُ الطَّواشيُّ بِيْلِيْك وكَتْبُغا فتياهُ الأولَ والثاني، ومن أولِ السابعِ إلى آخرِ الكتابِ خلا من أولِ العاشرِ إلى: (باب فضلِ من شهدَ بدرًا)، ومعهم أحمدُ بن إسماعيلَ بن عبدِ اللهِ الخَوْليُّ المقسمِيُّ.

وسمعَ عزُّ الدِّينِ أَيْدَمُر الحلبيُّ الأولَ والثاني، ومن قولهِ في السابع: (غَزْوَةُ المرأةِ في البَحْر) إلى آخر الكتاب.

وسمعتِ ابنتُهُ صالحةُ الأولَ والثاني، ومن أولِ الثامنِ إلى آخرِ «الصحيحِ». وسمعَ بَكْتُوْتُ الطَّيْمَنْكِيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الثالثَ عشرَ.

وسمعَ يونسُ بن جلالِ بن فَيْرُوْز الشَّهْرَزُوْرِيُّ الأولَ والثاني، ومن أولِ التاسعِ إلى آخرِ السادسَ عشرَ.

وسمعَ المستنجدُ باللهِ علاءُ الدِّينِ أبو الحسنِ عليُّ ابن مولانا الإمامِ المُسْتَكُفِي باللهِ أبي الرَّبيعِ سليمانَ ابن مولانا الإمامِ الحاكمِ بأمرِ اللهِ أبي العباسِ أحمدَ أميرِ المؤمنينِ المجلسَ الخامسَ، ومن أولِ السابع إلى آخرِ الثاني عشرَ.

وسمعَتْ أختُهُ السيدةُ الجليلةُ عبلةُ الخامسَ فقط.

ومعهما الطَّواشِيُّ بشيرٌ الخَلِيْفَتِيُّ، وسمعَ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ «الصحيحِ» -أعني الطَّواشِيَّ بشيرَ الخَلِيْفَتِيَّ المذكورَ - وفتاهُما صُبَيْحٌ سمعَ الخامس، ومن أولِ السابعِ إلى آخرِ الثاني عشرَ.

وسمعَ القاضي تاجُ الدِّينِ أحمدُ ابن شَيخِنا القاضي عمادِ الدِّينِ عليِّ بن عبدِ العزيزِ بن السُّكَّرِيِّ من أولِ الثاني عشرَ ، والرابعَ عشرَ السُّكَّرِيِّ من أولِ الثاني عشرَ ، والرابعَ عشرَ السُّكَّرِيِّ من أولِ الثاني إلى آخرِ الخامسِ ، ومن أول السابعِ إلى آخرِ الثاني عشرَ ، والرابعَ عشرَ

والخامسَ عشرَ والسابع عشر والأخيرَ ، ومعه فتاهُ صبيحٌ.

وسمعَ تاجُ الدِّينِ محمَّدُ بن عزِّ الدِّينِ إسحاقَ ابن الشيخ صلاحِ الدينِ عليِّ الأصبهانيّ من أولِ الثاني إلى آخرِ الخامسِ، ومن أولِ السابعِ إلى آخرِ الكتابِ، خلا أنَّهُ فاتَهُ من أولِ الثالثَ عشرَ إلى: (باب غيرَةِ النِّساءِ)، ومن السادسَ عشرَ من: (باب الولاءِ لمن أعتقَ) إلى آخرِ المجلسِ المذكورِ، وسمعَتِ ابنتُهُ سلطانةُ المجلسَ العاشرَ فقط، وسمعَ مولاهُ مفتاحٌ من أولِ الثاني عشرَ إلى آخر السادسَ عشرَ.

وسمعَ القاضي تقيُّ الدينِ عبدُ القاهرِ ابن الصاحبِ ضياءِ الدِّينِ أبي بكرِ بن عبدِ اللهِ النشائيُّ من أولِ الثانِي إلى آخرِ السادسِ، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَتِ ابنتُهُ عائشةُ السابعَ والثامنَ ، وسمعَ فتاهُ بهادرُ مثلَ مولاهُ سواءً.

وسمعَ بدرُ الدِّينِ أحمدُ بن تاجِ الدِّينِ محمَّدِ بن محمَّدِ ابن الحباس من أولِ الكتابِ إلى آخرِ المجلسِ السادسِ، والثامنَ والعاشرَ والرابعَ عشرَ والأخيرَ، خلا أنه فاتَهُ من الأولِ من: (باب اعتكافِ المُسْتَحاضَةِ) إلى: (بابِ المَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ الإِفاضَةِ)، وسمعَ أخوهُ عزُّ الدِّينِ محمَّدُ من أولِ الكتابِ إلى آخر السادس، وفاتَهُ من الأولِ كفوتِ أخيهِ.

ومعهما الطَّواشِيُّ جوهرٌ سمعَ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ السادس، ومن أولِ العاشرِ إلى آخرِ السادسَ عشرَ.

وسمعَ غلامُهُمْ عبدُ اللهِ بن سعيدٍ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ السادسِ. وسمعَ محمَّدُ بن ياقوت من أولِ التاسع إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعهُ خلا السادسَ عشرَ عزُّ الدِّينِ محمَّدُ بن يَحيى بن مِسْمارٍ النَّجِيْبِيُّ، وفتى أخيهِ الطَّواشيّ مختار بن عبدِ اللهِ سمعَ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ السادسِ، ومن أولِ العاشرِ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ محمَّدُ ابن القاضي نورِ الدِّينِ عليِّ بن شهابِ الدِّينِ أحمدَ بن الكُويْكِ من أولِ الرابعِ إلى آخرِ العاشرِ، خلا من أولِ الخامسِ إلى: (باب صومِ يومٍ وإفطارِ يومٍ)، وفتياهُ الطَّواشِيُّ دينارٌ وسعيدٌ.

وسمعهُ خلا الرابعَ، ومن أولِ الثالثِ إلى: (باب ازدحامِ الناسِ) فخرُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن الرَّشيدِ عبدِ الناصرِ الفَيُّوْمِيُّ - وأخواهُ محمَّدُ وعليُّ - وسمعهُ خلا الثامنَ، ومن قولهِ في الأولِ: (بابُ التَّيَمُّمِ) إلى آخرِ المجلسِ المذكورِ، ومن قولهِ في السادسِ: (بابُ الوَكالَةِ) إلى (باب إذا أقْرَضَهُ إلى أَجَلِ مُسَمَّى).

وسمعَ جعفرُ بن محمَّدِ بن جعفرٍ الأَشْنِيْنِيُّ من أولِ الثامنِ إلى آخرِ الثانيَ عشرَ، ومثلهُ رفيقهُ أحمدُ بن عليِّ بن محمَّدٍ الأَشْنِيْنِيُّ.

وسمعَ محمَّدُ بن جعفرِ بن حسنٍ الأَقْفَهْسِيُّ بن قاضي بيا الأولَ والثاني، ومن العاشرِ إلى آخر الثامنَ عشرَ.

وسمعَ أحمدُ ابن الشيخ محمَّدِ بن عليِّ السَّبْتِيُّ من أول السادسِ إلى آخرِ الثَّامنِ.

وسمعَ علمُ الدِّينِ محمَّدُ ابن شيخِنا بهاءِ الدِّينِ أبي الحسنِ عليِّ ابن السَّيخ مُحَيي الدِّينِ عبدِ الرَّحيمِ ابن الدمِيْرِيِّ قارئ المُصحفِ الكريمِ من أولهِ إلى آخرِ الثالثِ والخامس.

وسمعتِ ابنتُهُ خُطْبا ومفتاحُ فتاهُ الثالثَ فقط.

ومثلهُما ابنةُ أختهِ سُلْطانَةُ بنت قُطبِ الدِّينِ محمَّدِ بن محمَّدِ بن المهدويِّ.

وسمعَ أحمدُ بن عبدِ الغنيِّ بن عِيْسَى الصَّفْطِيُّ من أولِ الرابع إلى آخرِ التَّاسع.

وسمعَ عوضُ بن حسنِ بن عليِّ التَّزْمَنْتيُّ من قولهِ في المجلسِ الثالثِ: (بابُ القَعْدَةِ بينَ الخُطبتينِ يومَ الجمعةِ) إلى آخرِ الثامنِ.

وسمعَ عمرُ بن إسحاقَ بن عليِّ المَخْزُوْمِيُّ البَهْنَسِيُّ من قولهِ في المجلسِ الثالثِ: (بابُ هل يُجْعَلُ شعرُ المرأةِ ثلاثةَ قرونٍ؟) إلى آخرِ الرابعِ، وسمعَ السابع، ومن أولِ العاشرِ إلى آخرِ الثاني عشرَ، والسادسَ عشرَ.

وسمعَ أبو بكرِ بن عبدِ الرَّزاقِ بنِ أبي طالبٍ الأَدْرِيْجِيّ من أولِ الرابعِ إلى آخرِ السابعِ. وسمعَ محمَّدُ بن أحمدَ بن عليِّ بن وهبٍ القُشَيْرِيُّ من أولِ الثالثِ إلى آخرِ السابعِ. وسمعَ عمرُ بن محمَّدِ بن عثمانَ الوَنائِيُّ من أولِ الثامنِ إلى آخرِ الحادي عشرَ. وسمعَ محمَّدُ بن عثمانَ بن عبدِ العزيزِ الوَنائِيُّ أيضًا الثامنَ والتاسعَ والحادي عشرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن محمَّدِ بن النَّجيبِ بن أبي الفضلِ من قوله في المجلسِ العاشرِ: (بابُ فضل من شهدَ بدرًا) إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ محمَّدُ بن الخطيبِ عثمانَ بن عبدِ المجيدِ الطُّبنيّ الأولَ والثاني، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخر الكتاب.

وسمعَ أحمدُ بن عليِّ بن عبدِ العزيزِ الكتَّانِيُّ -عُرِفَ بابنِ القابلةِ - السابع، واللَّذينِ بعدَهُ.

وسمعَ فتحُ بن حسنِ بن حَرَمِي النَّشابِيُّ الأولَ والثاني، ومن أولِ الخامسَ عشرَ إلى آخرِ الكتاب.

وسمعَ عبدُ الرَّحمنِ بن أحمدَ بن سندِ بن حمودٍ السَّمَنُّوْدِيُّ من أولِ الثاني عشرَ إلى آخرِ السادسَ عشرَ.

وسمعَ يوسفُ بن عبدِ الدَّايَمِ بن محمَّدٍ الحمصيُّ أبوهُ من أولِ الرابعِ إلى آخرِ الكتابِ. وسمعَ محمَّدُ بن حسنِ بن كُلَيْلٍ الرَّزازُ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ التاسعِ، والحادي عشرَ، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

> وسمعهُ خلا الثالثَ والسادسَ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ ابن الشيخ عوضٍ البُوْشِيّ. وسمعهُ خلا الثالثَ والرابعَ سليمانُ بن يعقوبَ بن يوسفَ بن بَدُّواً.

وسمعَ أحمدُ بن محمَّدِ بن السرَّاجِ عمر من قولهِ في الخامسِ: (بابُ حَرَمِ المدينةِ) إلى آخرِ الكتاب.

وسمعَ محمَّدُ بن محمَّدِ بن رشيقٍ الأولَ والثاني، ومن أولِ السابعِ إلى آخرِ الكتابِ، ومثلهُ خلا السابعَ عشرَ أحمدُ ابن الفقيهِ أبي الحسنِ بن قاسمِ المَعافِرِي.

وسمعَ أحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ القويِّ الدَّهْرُوْطِيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الثامنِ.

وسمعَ عليُّ بن محمَّدِ بن أبي الفضلِ بن عصامٍ الأولَ والثاني، ومن أولِ المجلسِ الحادي عشرَ إلى آخر الكتاب.

وسمعَ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدٍ الكُوْمِيُّ المراكِشِيُّ الأولَ والثاني والرابعَ عشرَ والسَّابعَ

عشرَ والأخيرَ.

وسمعَ حمزةُ بن محمَّدِ بن يوسفَ -عُرِفَ بابنِ الصَّيْرَفِيِّ - وأخوهُ محمَّدُ الرابعَ والخامسَ والثامنَ والأخيرَ.

وسمعَ عبدُ العظيمِ بن أحمدَ ابن الشيخ عبدِ العظيمِ البكريّ الدَّهْرُوْطِيّ من أولِ الخامسَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ الشريفُ محمَّدُ بن عليِّ بن محمَّدٍ الحُسَيْنِيُّ، المُقِيْمُ بتربةِ زينِ العابدينَ الثاني، ومن أولِ الرابع إلى آخرِ السادسِ.

وسمعَ عليُّ بن عمرَ بن يحيى القُطَيْوِيُّ الحُصَرِيُّ أبوهُ من أولِ الثامنِ إلى آخرِ الرابعَ عشرَ.

وسمعَ أبو بكرِ ابن الشيخ عثمانَ بن عمرَ بن تَضْكُخُخ الفُوميُّ الصوفي أبوهُ من أولِ الثاني إلى آخر الخامس.

وسمعَ عليُّ ابن شيخِنا أبي العباسِ أحمدَ بن عبدِ المحسنِ بن الرِّفْعَةِ من أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ الشيخ أحمدُ بن ضَوْ بن مسلمٍ الهِلالِيُّ الصوفيُّ -عُرِفَ بالنَّقيبِ - الثالثَ والرابعَ ، ومن أولِ السادسِ إلى آخرِ العاشرِ.

وحضرَ أبو بكرِ بن عبدِ الحقِّ بن صلاحِ الدِّينِ محمَّدِ بن عليِّ بن المُلْقِي -وهو في الثالثةِ - من أولِ الكتابِ إلى آخر الرابعِ ومعهُ والدتُهُ فاطمةُ بنتُ أحمدَ بن أبي المنصور، وفتاتُها غزالُ.

وسمعَ عليُّ بن أحمدَ بن محمَّدِ القَسْطَلَّانِيُّ من قولهِ في التاسعِ: (بابُ ما كانَ النَّبيُّ مِنَاسُّعِيمُ م تنامُ عَيْنُهُ وَلا يَنامُ قَلْبُهُ) إلى آخر الثالثَ عشرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن قماني، وحضرَ ولدُهُ أحمدُ -في الثانيةِ - من أولِ الثاني إلى آخر الخامس.

وسمعَ عثمانُ بن عمرانَ بن شريفٍ القُدْسِيُّ الطَّحانُ، وولدهُ أحمدُ الأولَ والثاني، ومن

أولِ الخامس إلى آخر الكتاب.

وسمعَ عليُّ بن عوضِ بن أبي الحَرَمِ المَراوحيُّ من أولِ الثالثِ إلى آخر الحادي عشرَ والسابعَ عشرَ والأخيرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن الجليسِ من أولِ الثالثِ إلى آخرِ السادسِ والثامنَ. وسمعَ فخرُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الرحمنِ بن جبريلَ -عُرِفَ بابنِ الهَوارِنَةِ -البَزَّاز من أولِ الثاني عشرَ إلى آخرِ السادسَ عشرَ ، والأخيرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن العلافِ القُوْصِيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الرابعِ. وسمعَ أحمدُ بن محمَّدِ بن يوسفَ الباجيُّ من أولِ الثالثِ إلى آخرِ الخامسِ.

وسمعَ محمَّدُ بن عبدِ الملكِ بن عبدِ الكافي -عُرفَ بابن اللَّبَّانِ - السابعَ واللَّذين بعدهُ.

وسمعَ عليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ المغربيُّ السَّقَّا، وولدُهُ محمَّدُ من أولِ الثاني إلى آخرِ السادس.

وسمعَ محمَّدُ بن محمَّدِ بن فضائل الخشابُ، الأولَ والثاني والرابع.

وسمعَ شهابُ الدِّينِ أحمدُ ابن الأميرِ جمالِ الدِّينِ آقشَ الشَّمْسِيِّ الحاجِب، والطَّواشِيُّ دينارُ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الرابع.

وسمعَ حسنُ بن حمزةً بن جبريلَ بن حيدرة الوكيلُ من أولِ الثاني إلى آخرِ الثامنِ.

وسمعَ محمَّدُ بن إياسٍ الموصليُّ البيطارُ ببابِ القَنْطَرَةِ بمصرَ المحروسةِ الأولَ والثاني، ومن أولِ الخامسَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ أخوهُ عليُّ الأولَ والثاني، ومن أولِ الثالثَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ الصلاحُ عبدُ اللهِ بن عليِّ بن محليٍّ السَّهْرَوَرْدِيُّ الأَفْرَمِيُّ الوَرَّاقُ الأولَ والثاني، ومن أولِ الرابعَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ جمالُ الدِّينِ آقِشُ المهرانيُّ، وأولادهُ الثلاثُ -فخرُ الدينِ عثمانُ وعليُّ ومحمَّدُ-الأولَ والثاني، ومن أولِ الخامسَ عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ محمَّدُ بن الزَّينِ عليِّ بن جمالِ الدِّينِ الخطيب الثالثَ، واللَّذين بعدَهُ.

وسمعَ محمَّدُ بن خليلِ بن أحمدَ السِّمْسارُ البَسْطِيُّ أبوهُ من أولِ الخامسِ إلى آخرِ الحاديَ عشرَ.

وسمعَتْ أمُّ الخيرِ أَسَنُ بنتُ بدرِ الدِّينِ محمَّدِ بن عثمانَ القَمْزِيُّ من أولِ الثاني إلى آخرِ السادسِ، ومن أولِ الثاني عشرَ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ محمَّدُ بن الضِّياءِ موسى بن عبدِ المحسنِ الخضريُّ المؤدبُ أبوهُ من أولِ الثاني إلى آخر العاشرِ.

وسمعَتْ فاطمةُ ابنةُ بدرِ الدِّينِ عبدِ اللطيفِ بن عليٍّ بن مُغَيْزِلٍ الحموي من أولِ الثاني إلى آخرِ الرابع.

وسمعَ الشيخُ عمرُ بن الرَّضِيِّ حافظِ بن عمرَ الشِّيْراذِيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ الثالثِ، ومثلهُ الشيخ محمودُ بن إبراهيمَ بن أحمدَ الكازَرُوْنِيُّ.

وسمعَ الأولَ والثاني الشيخُ تقيُّ الدِّين أبو بكرٍ عتيقُ الصوفيّ، والشيخ محمَّدُ بن أحمدَ ابن محمَّدٍ الصَّرْصَرِيُّ، والشيخُ محمَّدُ بن عيسى بن عبدِ اللهِ الجَزَرِيُّ، والشيخُ أحمدُ بن محمَّدِ ابن عبدِ اللهِ –عُرِفَ بابنِ البَزَّازِ – والشيخُ إبراهيمُ بن عبدِ المجيدِ بن عاصم المنانِيُّ، والشيخُ محمودُ بن عثمانَ بن عبدِ اللهِ القُوْنِيُّ، والشيخُ أحمدُ بن إسحاقَ بن أَرْسَلانَ البغدادي، ومحمَّدُ ابن محمَّدِ بن محمَّدِ ابن الشيخ أبي يحيى بن شافعِ العُذْرِيُّ الصُّوفيونَ بالجامعِ الناصريِّ، وجمالُ الدِّينِ محمَّدُ بن إبراهيمَ بن أحمدَ -عُرِفَ بابنِ قُطْنَةً - وإسماعيلُ بن أحمدَ بن عليً النحاسُ.

وسمعَ صدرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضِي شمسِ الدِّينِ إسماعيلَ بن عمرَ بن شكرٍ -وهو حاضرٌ في الثالثةِ - الثاني والثالث.

وسمعَ عمادُ الدِّينِ محمَّدُ بن الفخرِ بن مُحيي الدِّينِ محمَّدِ بن المعلَّمِ الثالثَ والرابعَ، ومثلهُ فاطمةُ وخديجةُ ابنتا الضياءِ رمضانَ بن عيسى الشافعيِّ.

وسمعَ محمَّدُ بن فَلَكِ الدِّينِ أحمدَ ابن القاضي بهاءِ الدِّينِ أحمدَ بن تُقا السُّيُوْطِيِّ الثاني والرابعَ والخامسَ. وسمعَ قريبُهُ نورُ الدِّينِ عليُّ بن محمَّدِ بن تُقا من أولِ المجلسِ الخامسِ: (بابُ الإِيْمان يَأرزُ إلى المدينةِ) إلى آخر السادس.

وسمعَ أخوهُ صفيُّ الدِّينِ عبدُ اللهِ المجلسَ السادسَ فقط.

وسمعَ مروانُ بن محمَّدِ بن طلحةَ بن حمادٍ المَنْفَلُوْ طِيُّ الثاني والعاشرَ واللَّذين بعدهُ.

وسمعَ عليُّ بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ المناويُّ ، و نَسِيْبُهُ شمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أَيْدَمُرُ الجمدارُ الرَّشِيْدِيُّ الخامسَ واللَّذين بعدهُ.

وسمعَ نجمُ بن زينِ القَطَّانِ من أولِ الثاني إلى آخرِ السادسِ، ومن أولِ الثامنِ إلى آخرِ الحادي عشرَ، وسمعَ أخوهُ محمَّدُ الثاني واللَّذين بعدهُ.

وسمعَ الفقيهُ ساعدُ بن مسعودِ بن ساعدٍ المؤدبُ من أولِ الثالثِ إلى آخرِ الحادي عشرَ، ومثلهُ عثمانُ بن زكيِّ بن جمالِ بن ضِرْ غام الرَّماح.

وسمعَ قطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن حسينِ بن عليِّ الشَّرابِيُّ ابنُ المحتسبِ الثالثَ والرابع، ومثلهُ محمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ الطرائفي.

وسمعَ حسامُ الدِّينِ حسنُ بن عيسى بن سُنْقرانِ الشَّهْرَزُوْدِيُّ الثاني والثالثَ.

وسمعَ علاءُ الدِّينِ آنِصُ بن أَيْدَمُرَ البَرِيْدِيُّ -عُرِفَ بالأنصاريِّ - الخامسَ والسادسَ والثامنَ. وسمعَ شرفُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن الطَّهَوِيِّ الرَّحْمَن (١) المصري الخياط الثاني والثالثَ والرَّابِعَ.

وسمعَ عليُّ بن محمَّدِ بن إسماعيلَ العَسْقَلانِيُّ النَّحاسُ أبوهُ الثالثَ والرابعَ.

وسمعَ القاضي فخرُ الدِّينِ محمَّدُ بن حسينِ بن إبراهيمَ الأنصاريُّ أمينُ الحكمِ العزيزِ بمصرَ المحروسةِ الثالثَ والسادسَ.

وسمعَ تاجُ الدِّينِ محمَّدُ بن صديقِ بن عِيسى القمنِيُّ البَزَّازُ الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ، وسمعَ ولداهُ محمَّدُ وعثمان الرابعَ عشرَ حَسْبُ.

وسمعَ محمَّدُ بن عليِّ بن خالدٍ الخامِيُّ أبوهُ السابعَ والتاسعَ ، واللَّذين بعدهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في (و).

وسمعَ شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عليِّ بن أحمدَ الصِّقِلِّيُّ العدلُ أبوهُ الأولَ والثاني والأخيرَ. وسمعَ أحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ المؤدبُ الأولَ والثاني.

وسمعَ تاجُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدٍ الخُراسانِيُّ المؤدبُ أبوهُ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ السادسِ.

وسمعَ محيي الدِّينِ يحيى بن إسماعيلَ بن الضِّياءِ عيسى الخطيب أبوهُ، الرابعَ عشرَ والخامسَ عشرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن أَرْبُغا الشُّجاعِيُّ -عُرفَ بالبَدِيْوِيِّ - الثالثَ عشرَ والأخيرَ.

وسمعَ شرفُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ ابن الأميرِ عزِّ الدِّينِ أَيْدَمُرَ الرَّشِيْدِيُّ، وأخوهُ عبدُ اللهِ، ومعهما الطَّواشي إقبالُ الخامسَ والسادسَ.

وسمعَ نَسِيْبُهُمْ محمَّدُ بن إِيْلِيْكَ الرابعَ ، واللَّذين بعدهُ.

وسمعَ الطُّواشي كافور الرَّشِيْدِيُّ السادسَ، واللذين بعده.

وسمعَ شهابُ الدِّينِ بن أحمدَ بن محمَّدِ بن أبي العافيةِ الرِّنْدي، وابنتهُ أمُّ أبيها فاطمةُ، وزوجتُهُ عروسُ ابنةُ عبدِ اللهِ بن إبراهيمَ الحَزَّامِ من أولِ الثاني إلى قولهِ في الثالثِ: (بابُ كُسُوْفِ الشَّمْس).

وسمعَ إبراهيمُ بن عمرَ بن صالحِ السُّيُوْطِيُّ الأولَ والثَّاني.

وسمعَ عمرُ بن عبدِ الخالقِ بن يحيى الصَّباغُ، وابنتهُ هُدُّي السابعَ عشرَ والأخيرَ.

وسمعَ محمَّدُ بن جمالٍ السَّمَّاقي وأخوهُ محيي، ورفيقُهُمْ أبو بكرِ بن محمَّدِ بن عيسى الدِّمْياطِيُّ السابعَ والثامنَ.

وسمعَ عبدُ اللهِ بن محمَّدِ بن إبراهيمَ القُوْصِيُّ الوَزَّانُ الحادي عشرَ والثاني عشرَ.

وسمعَ أحمدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ السَّمَنُّودِيُّ سِبْطُ الشيخ ابنِ الرفعةِ الثاني والرابعَ.

وسمعَ أحمد بن عبدِ اللهِ بن عَتِيْقِ الموصليُّ الرابعَ والخامسَ.

وسمعَ المجلسَ الأولَ خاصَّةً:

الشيخُ محمَّدُ بن محمَّدِ بن أحمدَ -عُرِفَ بابنِ النَّطَّاعِ - والشيخ أحمدُ بن محمَّدِ بن عليِّ

ابن يوسفَ العسقلانيُّ، والشيخ عبدُ اللهِ بن حسنِ بن أبي الفضلِ العِراقيُّ الأحمدِيُّ، والشيخُ محمَّدُ بن سليمانَ بن عبدِ الواحدِ البَهْنَسانِيُّ الصُّوفيونَ بالجامع الناصريِّ.

وبهاءُ الدِّينِ محمَّدُ بن حسنِ بن عليِّ المَخْزُوْمِيُّ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن يحيى، وأحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الملكِ القرشيُّ القُوْصِيُّ وأحمدُ بن عبدِ الملكِ القرشيُّ القُوْصِيُّ القُوْصِيُّ الشَّوْمِيُّ القَوْمِيُّ السَّافِيونَ.

وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عليِّ بن أبي القاسمِ الصِّقِلِّيُّ، وأحمدُ بن عبدِ المحسنِ بن إبراهيمَ -عُرِفَ بابنِ أبي دَبُوْقا - ومحمَّدُ بن أَيْدَمُرَ فتى ابنِ السَّنْهُوْرِيِّ، ومولاهُ جوهرٌ، ومحمَّدُ ابن إسماعيلَ بن تنبك (١) القَصَّارُ، وناصرُ بن أبي بكرِ بن فارسٍ الكِنانِيُّ اللَّبُوْدِيُّ، وأحمدُ بن أبي بكرِ بن حسينِ الكِنانِيُّ ، وسليمانُ بن عليِّ بن سليمانَ الرَّكابُ.

## وسمعَ الثاني خاصَّةً:

الشيخُ عليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ السِّيْواسِيُّ، والشيخُ حسينُ بن يحيى بن محمَّدِ بن عمرَ السَّهْرَوَرْدِيُّ، وأحمدُ بن أيوبَ الرِّفاعِيُّ، والشيخُ محمَّدُ بن حسنِ بن عبدِ اللهِ الكوفي الصوفي، ومحمَّدُ بن تقيِّ الدِّينِ أحمدَ بن محمَّدِ بن عبدِ الوهابِ البارِنْبارِيُّ، وحسين بن رحمةَ بن موسى الأنصاريُّ البَيائيُّ، وإبراهيمُ بن أحمدَ بن عبدِ المؤمنِ الخامِيُ النُّعْمانِيُّ -عُرِفَ بابنِ الدِّماغ - وولدهُ أحمدُ حضرَ في الثالثةِ.

ومحمودُ بن محمَّدِ بن حَمْدانَ الحَرَّانيُّ البَزَّازُ، وأحمدُ بن غازي بن البُرهانِ الجُوْخِيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ المقرئُ الطَّيْبَرْسِيُّ.

# وسمعَ الثالثَ فقط:

أحمدُ بن عليّ بن شُعيبِ الإِسْكَنْدَرِيُّ -عُرِفَ بالأشقرِ - وعثمانُ بن عبدِ اللهِ بن الحسنِ التِّلمسانِيُّ، وأحمدُ بن صالحِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ السَّلامِ المغربيُّ، ومحمَّدُ بن أبي بكرِ بن عزِّ الدِّينِ التِّلمسانِيُّ، وأحمدُ بن صالحِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ السَّلامِ المغربيُّ، ومحمَّدُ بن أبي بكرِ بن عزِّ الدِّينِ أَيْدَمُرَ المهرانيُّ.

<sup>(</sup>١) هكذا قرأناه.

وفخرُ الدِّينِ عثمانُ بن سلمانَ بن فَلامَرُّز الشَّهْرَزُوْرِيُّ، والطواشي مختارُ بن عبدِ اللهِ الصاحبيُّ الخليليُّ، والشيخُ حسينُ بن محمَّدِ بن عثمانَ الخيمي، ومحمَّدُ بن عمرَ بن عبدِ الرَّحمنِ الدَّارِيُّ الخليليُّ، ومحمَّدُ بن أحمدَ بن أبي بكرِ المُزَيِّنُ.

# وسمعَ المجلسَ الرابعَ خاصَّةً:

الهِ نتانِيُّ، وأحمدُ بن عبدِ الوهابِ بن أبي المنصورِ المالكيُ، وأخوهُ عبدُ اللهِ، ورفيقُهُمْ إسماعيلُ بن عليِّ بن صديقٍ، والطواشِي صَنْدَلُّ فتى ابنِ ميسر، وعليُّ بن محمَّدِ بن محمَّدِ اللهِ عبرِ اللهِ عبرِ اللهِ عبرِ اللهِ عبرِ اللهِ عبرِ اللهِ عبرِ الكَعْكي - وحسنُ بن العسقلانيُّ التاجرُ الكارمي، وعليُّ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ عبرِ الكَعْكي - وحسنُ بن الضياءِ صدقة بن عبدِ المحسنِ الوزَّانُ بالقبَّانِ، وولدهُ صدرٌ، وعليُّ بن مجاهدِ بن رِفْعَة السّيُوْفِيُّ، وإبراهيمُ بن عمرَ بن سعادة الفارِقِيُّ الكارِمِيُّ أبوهُ، وولدهُ محمَّدُ، ومحمَّدُ ابن القاضي جلالِ الدِّينِ أحمدَ بن النَّصيرِ عُرِفَ بابنِ منشفة - والشيخُ خضرُ ابن الشيخ إلياسَ بن محمودِ القادِرِيُّ، وأحمدُ بن محمَّدِ ابن الشيخ أحمدَ بن ملكشاه العجمى البطائحى.

## وسمعَ المجلسَ الخامسَ خاصَّةً:

ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن غلبك الموصليُّ، ومحمَّدُ بن منصورِ بن الرشيدِ بن بَشاسٍ، وحميْدُ الدِّينِ أحمدُ بن الصاحبِ تاجِ الدِّينِ محمَّدِ بن الصاحبِ فخرِ الدِّينِ محمَّدِ بن الصاحبِ بهاءِ الدِّينِ عليِّ، وفتاهُ الطواشيُّ عنبر، ومحمَّدُ بن موسى بن عبدِ الواحدِ، عُرِفَ بابنِ كبشةَ.

#### وسمع المجلسَ السادسَ حَسْبُ:

أحمدُ بن عبدِ اللهِ الجَمَقْدارِيُّ، والفقيهُ عليُّ بن خضرِ بن جابرٍ الأسديُّ الصوَّافُ البصيرُ، وشهابُ الدِّينِ أحمدُ بن سلطانِ بن إسماعيلَ المؤدبُ، ومحمَّدُ بن عليِّ بن سُليمانَ النَّشارُ، ومحمَّدُ بن محمَّدِ بن الخطيبِ عبدِ الوهابِ السَّمَلُّوْطِيُّ.

## وسمعَ السابعَ فقط:

الشيخ عمرُ بن محمَّدِ بن عمرَ الميمونيُّ الرفاعي، ومحمَّدُ ابن الشيخ أبي عبدِ الرَّحمنِ الرَّديُّ الرفاعي، ومحمَّدُ ابن الشيخ أبي عبدِ الرَّديُّ محمَّدُ بن عليِّ بن يوسفَ الصوفيان، وأَلْطُنْبا بن عبدِ اللهِ الزَّرْدَكاشُ، والطواشيُّ صفيُّ الدِّين جَوْهَرُ الزَّرْدَكاشُ.

#### وسمعَ الثامنَ خاصةً:

محمَّدُ ابن الشيخ أبي القاسمِ بن موسى المَخْزُوْمِيُّ، والشيخ عبدُ الرَّحيمِ بن محمَّدِ بن عليِّ الأقصري الحجاجِيُّ، ورفيقهُ الشيخُ عليُّ بن عبدِ الرَّحمنِ بن سعيدٍ الأقصري أيضًا.

#### وسمعَ العاشرَ حسبُ:

سيفُ الدِّينِ أبو بكرِ بن محمَّدِ بن حسنِ الأَفْرمِيُّ، وولدهُ محمَّدُ.

#### وسمعَ الحاديَ عشرَ فقط:

محمَّدُ بن عبدِ اللهِ بن سلامة الرَّحبيُّ الصَّوافُ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ بن عبدِ الملكِ القرشيُّ لصوفي.

#### وسمعَ الثاني عشرَ فقط:

رشيدُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن عبدِ الهادي المؤذنُ بالقرافةِ الكُبري، وعبدُ الدَّائمِ بن غلام بن محمَّدٍ المؤذنُ أيضًا.

### وسمعَ الثالثَ عشرَ خاصَّةً:

قطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن عمرَ بن أحمدَ الصوفيُّ الحجازيُّ، ومحمَّدُ بن صدرِ بن عليٍّ الخَرَّاطُ السَّبحِيُّ، ووالسُّدهُ، وعمرُ بن محمَّدِ بن عمرَ الحايكُ.

# وسمعَ الرابعَ عشرَ فقط:

الحاجُّ علمُ الدِّينِ سِنْجِرُ بن عبدِ اللهِ عتيق الشهابِ الحريريُّ الدَّلال بقيساريةَ جهاركس، وبدرُ الدِّينِ بَكْتُوْتُ بن عبدِ اللهِ القُلَيْجِيُّ.

# وسمعَ السابعَ عشرَ خاصَّةً:

زينبُ ابنةُ ناصرِ الدِّين محمد بن بلبانَ العلائيِّ البَريْدِيِّ.

# وسمعَ الثامنَ عشرَ خاصَّةً وهو الأخيرُ:

القاضي علاءُ الدِّينِ عليُّ بن فتحِ الدِّينِ محمد بن عبدِ اللهِ بن عبدِ الظاهرِ، وولدُهُ فتحُ الدِّينِ محمَّدٌ، وفتياهُ سيفُ الدِّينِ قُطْزٌ، والطواشيُّ شرفُ الدينِ مُخْتارٌ، والفقيهُ شمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن إبراهيمَ بن موسى المؤدبُ ببابِ القنطرَةِ بمصرَ المحروسةِ، والشريفُ نورُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن

عبدِ الرَّحمنِ الإِطْفِيْحِيُّ، وقطبُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّد بن يوسفَ الخُصُوْصِيُّ أبوهُ، وحسامُ الدِّينِ محمَّدُ ابن محمَّدِ بن محمَّدِ البَزَّازُ أبوهُ، وصلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن محمَّدِ الأَصْبَهانِيُّ أبوهُ، ومحمَّدُ ابن الشيخ محمَّدِ بن محمَّدٍ -عُرِفَ بابنِ العلافِ السَّعودي - وأخوهُ عليُّ، وعمادُ الدِّينِ يحيى بن عبدِ المنعمِ بن عليِّ بن مُبادِر الدَّمنْهُوْرِيُّ، وجمالُ الدِّينِ محمَّدُ بن عبدِ المعطي بن أحمدَ بن عبدِ المعطي الأنصاري المكي، وسيفُ الدِّينِ طغربلُ بن سِنجِر الأَيْدَمْرِيُّ، والقاضي ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ بن عمرَ بن سالمِ المشهديُّ، وولدُهُ قطبُ الدِّينِ الماهيمُ، والقاضي برهانُ الدِّينِ إبراهيمُ بن عليِّ بن أبي القاسمِ سِبْطُ سيدي الشيخِ الشاذلي، وأحمدُ بن بهاءِ الدِّينِ علي بن أبي القاسمِ الصِّقِلِيُّ، وصلاحُ الدِّينِ عليُ بن محمَّدِ بن حسنٍ وأحمدُ بن بهاءِ الدِّينِ علي بن أبي القاسمِ الصِّقِلِيُّ، وصلاحُ الدِّينِ عليُ بن محمَّد بن حسنٍ الأَفْرِمِيُّ، وابنُ أخيهِ محمَّدُ بن سالم.

وصحَّ ذلكَ وثبتَ في ثمانيةَ عشرَ مجلسًا يلي بَعضها بعضًا، آخرُها في يومِ الأربعاءِ، سابعَ عشرَ جمادى الآخرةِ، عامَ خمسةَ عشرَ وسبع مئةٍ، بالجامعِ الجديدِ السُّلُطانِيِّ الملكيِّ الناصريِّ، بمصرَ المحروسةِ على شاطئ نِيْلِها المباركِ، وأجازَ المُسمِعانِ -أحسنَ الله إليهما - لكلِّ مَن سمعَ عليهما جميع الكتاب، أو شيئًا منهُ أو حضرَهُ أو شيئًا منهُ أن يروي عنهما جميعَ ما يجوزُ لهما روايتهُ بشرطِهِ، وكذلكَ أجازا لمن أدركَ حياتهما من المسلمينَ بسؤال بمحَّضرِ جماعةٍ من السامعينَ، وتَلَفَظا بذلكَ، ولله الحمدُ والفضلُ والمِنَّة، وبه التوفيق والعصمةُ.

قالهُ بلفظه العبدُ محمَّدُ بن أبي القاسمِ بن إسماعيلَ بن محمَّدٍ الفارِقِيُّ، ضابطُ الأسماءِ، خادمُ طلبةِ الحديثِ النبوي، على قايلهِ أفضل الصلاةِ والتسليم.

ونقلتُ هذه الطبقةَ إلى هنا في بدءِ رجب الفرد، عامَ إحدى وعشرين وسبع مئةٍ، بعدَ المقابلةِ بالأصلِ حسبَ الجهدِ والطَّاقةِ.

والحمدُ الله ربِّ العالمينَ أولًا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا، وصلواتُهُ على خيرِ خلقهِ سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يومِ الدِّينِ، كُلَّما ذكرَهُ الذاكرونَ، وغفلَ عن ذكرِهِ الغافلونَ، ورضيَ الله عن الصحابةِ أجمعينَ، وعن التابعينِ وتابعي التابعين لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، حسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العليِّ العظيم.

# [طبقة سماع على الحجار]

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمينَ، حمدًا يُوافي نِعَمَهُ ويُكافئُ مزيدَهُ، سبحانَكَ وبِحمدِكَ لا أُحصي ثناءً عليكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسكَ.

صلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّدٍ عبدِكَ ورسولِكَ ونبيكَ، النَّبيِّ الأميِّ، وعلى آله وصحبه وسلم، كلما ذكرَهُ الذاكرونَ، وكلما سَهَى عن ذِكره الغافلونَ، ورضي اللهُ عن أصحابهِ أجمعينَ، وعن التابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ.

أما بعدُ:

فقد سمعَ جميعَ هذا الكتاب، وهو «صحيحُ الإمامِ الحافظِ أبي عبد الله محمَّدِ بن إسماعيلَ البخاريِّ» والله والله الشيخِ الجليل المسند المُعَمَّرِ، ملحِقِ الأصاغِرِ بالأكابرِ والأحفادِ بالأجدادِ، شهابِ الدينِ أبي العباسِ أحمدَ بن أبي طالبِ الشَّحْنَةِ بن أبي النَّعَمِ نعمةَ بن حسنِ ابن عليِّ بن بيانِ الصَّالحيِّ الحَجَّارِ -أثابهُ اللهُ تعالى -، بسماعهِ لجميعِ الكتابِ من الشيخِ أبي عبدِ الله الحسينِ بن المباركِ بن محمَّدِ بن الزَّبِيْدِيِّ، وبإجازتِهِ من المشايخِ الثلاثةِ أبوي الحسنِ محمَّدِ بن أحمدَ بن القطيْعِيِّ الحافظِ، وعليِّ بن أبي بكرِ بن رَوْزَبَةَ القَلانِسِيِّ، وأبي المُنتجًا عبدِ اللهِ بن عمرَ بن اللَّيِّيْ، بسماعِ الثلاثةِ الأولينَ لجميعِ الكتابِ من أبي الوقتِ، وبسماعِ ابن عبدِ اللهِ بن عمرَ بن اللَّيِّ ، بسماع الثلاثةِ الأولينَ لجميعِ الكتابِ من أبي الوقتِ، وبسماعِ ابن اللَّتِيِّ من: (باب غيرةِ النساءِ وَوَجْدِهِنَّ) إلى آخرِ الكتابِ من أبي الوقتِ المذكورِ، بسماعهِ من اللَّتِيِّ من: (باب غيرةِ النساءِ وَوَجْدِهِنَّ) إلى آخرِ الكتابِ من أبي الوقتِ المذكورِ، بسماعهِ من الطَّرَبُوعِيِّ، بسماعهِ من الطَّرَبُوعِيِّ، بسماعهِ من الطَرَبُوعِيِّ، بسماعهِ من الطَرابِ أبي الحسنِ الدَّاوُدِيِّ، بسماعهِ من السَّرَخْسِيِّ، بسماعهِ من الفَرَبْرِيِّ، بسماعهِ من الحافظِ البخاريُّ الجماعةُ السَّادةُ الجالةُ ألسَّادةُ الجَالةِ ألجَاهُ السَّادةُ الجَلَّةُ :

أمير أحمدُ، وأميرُ عليٌ -وهو حاضرٌ في الخامسة - ولدا مَولانا المَقَرّ الأشرف العالِي المولويِّ الأميريِّ العالميِّ العادلِيِّ، سيدِ الأمراءِ، كهفِ الفقراءِ، كافلِ الممالكِ، مدبِّرِ الدُّولِ، سيفِ الدِّين أبي محمَّدٍ أَرْغُوْنَ بن عبدِ الله الملكِي النَّاصِرِيِّ، نائب السلطنةِ المعظَّمةِ -أعزَّ اللهُ انصارَهُ، وضاعفَ اقتدارَهُ، وحرَسَهُ بعينهِ التي لا تنامُ - وأختاهُما فاطمةُ وحاجُّ مَلِكِ وهي حاضرةٌ في الثالثةِ، وأغَنْجِي ومحمَّدُ ولدا الأميرِ المرحومِ سيفِ الدِّين طَقْطايَ، وأختُهما فاطمةُ، والمَقرُّ العالي القضائي العَلائي علاء الدين أبو الحسنِ عليُّ بن الجنابِ المرحومِ تاجِ الدِّينِ والمَقرُّ العالي القضائي العَلائي علاء الدين أبو الحسنِ عليُّ بن الجنابِ المرحومِ تاجِ الدِّينِ

أبي الطَّاهرِ أحمدَ بن سعيدِ بن الأَثِيْرِ الحَلَبِيّ، صاحب ديوانِ الإنشاءِ الشريفِ -حرسهُ الله تعالى، وأحسنَ إليهِ - وولداهُ شمسُ الدين محمَّدُ وشهابُ الدين أحمدُ.

والجماعةُ السَّيْفِيَّةُ -كثَّرَهُم اللهُ تعالى -: سيفُ الدِّين تُرْكُمانَ، وتَمْرُبْغا الجَمْدارُ، وطَغايُ الشُّقَيْرِيُّ، ومَنْكَلِي وحاجِي وأَسَنْبَغا الجَمداريَّة، وأبشقا ومَنْكُوْتَمْرَ، وقُرُطُقا وجاريكُ وطَغايُ تمر، وبَكبغا وطَشْتَمرُ السُّلطانيُّ، وطَقْتَمُرُ الكَريمي، وكويتمر، وقَفجاق، وقَرابُغا اللَّالا، وبيْدُوا، وقُطْلُقْتَمرُ، وألجيتوا، وطَيْبُغا الطَّيْدَمُريُّ، وطَيْبُغا التبري، وبكلان السُّلْطانِيُّ، وأربغا الموصلي، وجَرَكْتَمرُ السُّلطانيُّ، وتَلْكَتَمرُ اليُوسفي، وألطَبغا القِرمانيُّ، وقُطْلُبْغا السُّلطانيُّ، وعلمدار وبِيْبَرْسُ السّلحْدارُ، وأرغونُ الشّمسي الكَمالي، وقُطْلُبْغا الحجازي، وطَشْتَمُرُ الحَلبيُّ، وكَسُبغا الدمشقيُّ ، وألجُبغا وطَيْدَمرُ الحُسامِيُّ ، وأرْغُوْنُ النُّوريُّ ، وبكتمرُ الجلاليُّ ، وأَرْغُوْنُ السُّلطانيُّ ، وقُطْلُبْغا بهادرُ، وأَسَنبغا اليونسي، وقُطْلُبْغا المحمدي، وآقطمرُ السُّلطانيُّ، وطَيْبُغا الشمسيُّ، وتَلَكَتَمرُ السُّلطانيُّ، والجديةُ السُّلطانيُّ، وأَرْغُوْنُ على شار، وأَرْغُوْنُ الحِجازيُّ، وقُطْلُبْغا الآدميُّ ، وطغاي تمراطُوجي ، وطَيْبُغا على شار ، وقطليجا وتَلَكَتَمرُ الأَسقرُ ، وتيدمرُ الناصريُّ ، وطَقْتَمُرُ المحمديُّ ، وطَيْبُغا العلائيُّ ، وأَسَندمرُ الجلاليُّ ، وطاجارُ السُّلْطانِيُّ ، وأرغونُ العُمريُّ ، وطَغايُ السُّلطانيُّ الصغيرُ، وأرغونُ العَلائيُّ، وطَيْبُغا الخَطابيُّ، وقَطْلبْغا الناصري الأَبُوْبَكْري، وبَكْتَمُرُ السُّلْطانِيُّ الصغيرُ، وأُرُنْبُغا أبوكوا، وطغاي عبدالله، ومنكسار وأقْبُغا الحجازي، وبيانُ أبوكوا، وساطلمشُ، وآقسنقرُ، وسُلامِشُ، وطُرُجِي الحُسُامي، وأخوهُ بيرمُ بُغا، وطَفْتَمُرُ اليُونسي، ومُغْلَطايُ المجدي، وقرا أبُوكوا، ومنكلي الكريميُّ، وأَلْتَمُرُ البُكْتُمْريُّ، وأَلُطايُ، وألطَّيْبُغا الكريمي، وقطلشاهُ، وطيدمر اليُوسفى، وأَرْسَلانُ المَلطى، ومُغْلَطايُ الحِجازِيُّ، وطُولبغا، ومحمد بن ألك، وأَسَنْدُمُرُ الكريميُّ، وتمانبغا وآقُبْغا هندُوا، وتُطَر وطَقْتَمُرُ الطَقْبَغاوِيُّ، وقُطْلُقْتَمرُ، وطُغايُ الوافدِيُّ، وتَمرداشُ وألُسْبَغا الحسني، وأَسَن وصفنجي وطَقْتَمُرُ السُّلطانيُّ الحسني، وأرغونُ الكَريميُّ.

والطَّواشيُّوْنَ: ظهيرُ الدينِ مختارٌ وسعدُ الدِّينِ نجيبٌ مُقَدَّما المماليكِ السَّيْفِيَّةِ، وظهيرُ الدينِ مختارٌ وشبل الدولة كافور زِماما الأَدُرُّ السَّيْفِيَّةِ، وعنبرٌ ونسرينُ وياسمينُ فَتَيَتا المقرِّ السَّيْفِيِّ،

وعلاءُ الدِّينِ أقبرسُ الخَطِيْرِيُّ المُعِزِّيُّ، وطغاي تمرُ مملوكُ يَنعجار، وسَنْجِرُ مملوكُ أغنجي، وقَطْلُبَكُ وطَشْتَمرُ وبكتمرُ العلائيونَ.

والجماعةُ القضاةُ الفُضلاءُ: شمسُ الدِّينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عثمانَ بن عدلانَ الكِنانيُّ الشَّافِعِيُّ، ونورُ الدِّينِ عتيقُ بن ناصرِ الدينِ محمَّدِ بن يوسفِ بن القاصح الإِخْمِيميُّ، وولدهُ ناصرُ الدِّينِ محمَّدٌ، وأبو حامدٍ تمامُ ابن الشيخ تقيِّ الدينِ أبي الحسنِ عليِّ ابن عبدِ الكافي السُّبْكِيِّ الشافعيّ، وابنُ عَمَّتِهِ عبدُ اللطيفِ بن عبدِ المحسنِ بن عبدِ المجيدِ البن عبدِ الكافي السُّبْكِيِّ الشافعيّ، وابنُ عَمَّتِهِ عبدُ اللطيفِ بن عبدِ المحسنِ بن عبدِ المجيدِ البنتونيُّ، والشريفُ إبراهيمُ بن عليِّ بن إبراهيمَ الحُسَيْنِيُّ المتصوِّفُ.

والصدورُ الرُّؤساءُ: قطبُ الدِّينِ أبو بكرٍ محمَّدُ بن جمالِ الدِّينِ محمَّدِ بن أبي العزِّ المكرمِ الأنصاريُّ، والقاضي عزُّ الدِّينِ عبدُ العزيزِ بن عمادِ الدِّينِ إسماعيلَ بن الأثيرِ، والإمامُ برهانُ الدِّينِ إبراهيمُ بن محمَّدِ بن إبراهيمَ الأنصاريُّ المغربيُّ، والشيخ بدرُ الدِّينِ حسنُ بن عليِّ بن محمَّدِ البغداديُّ الصوفيُّ، والعبدُ محمَّدُ بن أبي القاسمِ بن إسماعيلَ الفارقيُّ ضابطُ الأسماءِ وذا خطُّهُ، رفقَ الله بهِ.

#### ومِمَّنْ سمعَ بفوتٍ:

الأميرُ ناصرُ الدينِ محمَّدُ بن جنكلي، وفتاهُ باينجارُ، سمعا الأولَ والثالثَ والرابعَ والسادسَ والسابعَ والسابعَ والتاسعَ والحادِيَ عشرَ والثاني عشرَ.

وفتحُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي علاءِ الدينِ عليِّ بن عبدِ الظاهرِ، سمعَ من أولِ الكتابِ إلى آخرِ المجلسِ السَّابع.

ومثلهُ تاجُ الدِّين محمَّدُ ابن القاضي صدرِ الدين أحمدَ بن البارِ نْبارِيّ.

وسمعَ ولدُهُ أحمدُ من أولِ الثاني إلى آخر السابع، ومن أوَّلِ التاسعِ إلى آخرِ الثاني عشرَ، ومن أولِ الرَّابِعَ عشر إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ سيفُ الدينِ طَغاي العَلائي ابنُ الأثيرِ جميعَ الكتابِ خلا المجلسَ الخامسَ.

وسمعَ القاضي بدرُ الدينِ حسينُ بن نورِ الدِّينِ عليِّ بن داودَ بن السُّوْسِيِّ جميعَ الكتابِ خلا من: «باب غزوةِ أوطاسِ» إلى: «باب بعثِ أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن». وسمعَ جمالُ الدِّينِ يوسفُ بن عمرَ بن عَوْسَجَةَ الأزهريُّ جميعَ «الصحيحِ» خلا المجلسَ الثَّاني.

وسمعَ تاجُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي شهابِ الدِّينِ أحمدَ بن الأنصاريِّ من أولِ الرابعِ إلى آخرِ السَّابع، ومن أوَّلِ الثامنَ عشرَ إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ طاجارُ مملوكُ بَيْغَرا من: «باب طوافِ القارنِ» إلى آخرِ المجلسِ التاسعَ عشر، والمجلسَ الأخيرَ.

وسمعَ شهابُ الدِّينِ أحمدُ ونورُ الدِّينِ عليُّ ابنا القاضِي ناصرِ الدينِ عبدِ الملكِ بن مروانَ، وكيل المَقَرِّ العَلائيِّ ابنِ الأثيرِ من أولِ الثالثِ إلى آخر الكتاب.

وسمعَ الفقيهُ شمسُ الدينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن عبدِ الدَّائمِ الكَماليُّ من أولِ التاسعِ إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ الشيخُ شرفُ الدِّينِ عيسى بن حسبِ اللهِ بن محمَّدِ الحجازيُّ الصُّوفيُّ جميعَ الكتابِ خلا المجلسَ الثاني والثالثَ والرَّابِعَ عشر.

وسمعَ ولدُّهُ محمد المجلسَ الأخيرَ فقط.

وسمعَ سيفُ الدِّينِ داودُ بن بدرِ الدِّينِ بِيْلِيْك الأتابكيُّ جميعَ الكتابِ خلا من أولِ الثاني إلى آخر الخامس.

وسمعَ ولدُهُ ناصرُ الدِّينِ محمَّدُ من أولِ السابعَ عشرَ إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ أخوهُ أبو بكرٍ المجلسَ الأخيرَ فقط.

وسمعَ القاضي تقيُّ الدِّينِ عبدُ الرَّحمنِ ابن شيخِنا بدرِ الدِّينِ محمَّدِ بن ناصرِ الدِّينِ منصورِ بن الجَوهريّ جميعَ الكتابِ خلا المجلسَ الخامسَ والسَّادسَ عشرَ.

وسمعَ ولدُهُ تاجُ الدِّينِ عبدُ الوهابِ جميعَ الكتابِ خلا السادسَ عشر.

وسمعَ أخوهُ فخرُ الدِّينِ عبدُ القادرِ جميعَ الكتابِ بغيرِ فَوْتٍ.

وكذلكَ الفقيهُ شمسُ الدِّينِ محمَّدُ ابن الشيخ محمد بن عبدِ المكِّي المغربيّ أبوهُ، مؤدِّبُ المماليكِ السَّيْفِيَّةِ، ومعهُ تقيُّ الدِّينِ محمَّدُ بن بهاءِ الدِّينِ أحمدَ بن حاتمٍ إمامُ جامعِ ابنِ الرِّفْعَةِ أبوهُ، سَمِعا كاملًا بغير فوتٍ.

وصحَّ ذلكَ وثبتَ بقراءةِ الشيخ الإمام العالم الحافظِ النَّسابَةِ عمدةِ المحدثينَ مفيدِ الطالبينَ، فتح الدِّينِ أبي الفتح محمَّدِ ابن الشيخ الإمامِ العالمِ أبي عمرٍ و محمَّدِ بن محمَّدِ بن أحمدَ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن سيِّدِ الناسِ اليَعْمُرِيِّ، خلا من: «باب غزوةِ تَبوك» إلى: «سورةِ الكهفِ»، فإنَّهُ بقراءةِ القاضِي الإمام العالم عزِّ الدينِ خطيبِ المسلمينَ أبي عُمَرَ عبدِ العزيزِ ابن سيِّدِنا قاضي القُضاةِ بدرِ الدِّينِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ ابن الشيخ برهانِ الدِّينِ أبي إسحاقَ إبراهيمَ بن سعدِ الله بن جماعةَ الكِنانيِّ الشَّافعيِّ ، وسمعَ باقِي الكتابِ بقراءةِ الشيخ فتح الدينِ خلا المجلس الثامن والسابع عشرَ والثامنَ عشر والعشرينَ والحادِي والعشرين، ومن أوَّلِ الثاني إلى: «باب الاستنثارِ في الوضوءِ»، ومن أول التاسع إلى: «باب قولهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾ [النساء:١٠]» وذلك في أحد وعشرين مجلسًا، آخرها في يوم الثُّلاثاء رابعَ شهرِ رمضانَ المعظَّم، سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ وسبع مئةٍ، بقاعةِ المقرّ العَلائِيِّ ابنِ الأثيرِ -أثابهُ اللهُ تعالى- بقلعةِ الجَبَل المحروسةِ ظاهرَ القاهرةِ المُعِزِّيَّةِ -حرسها اللهُ تَعالى وسائر بلادِ الإسلام-، وأجازَ المُسْمِعُ لكلِّ مَن سمعَ عليهِ جميعَ الكتابِ أو حضرَهُ أو شيئًا منهُ، أن يروي عنهُ جميعَ ما يجوزُ لهُ وعنه روايتُهُ بشرطه عند أهله، وكذلكَ أجازَ لمن أدركَ حياتهُ من المسلمينَ بسؤالِ كاتبِ هذه الأحرفِ، وللهِ الحمد والمِنَّةِ، وصلواتهُ على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبهِ وسلم، حسبنا الله ونعمَ الوكيل.

والمجالسُ المذكورةُ مُثْبَتَةً على هوامشِ الكتابِ بخطِّ كاتبِ هذه الأحرفِ محمَّدِ الفارِقِيِّ.

# [سماع آخر على الحجار]

الحمدُ اللهِ، وسلامٌ على عبادهِ الذين اصْطفى، وبعدُ:

فقد سمعَ جميعَ هذا الكتابِ وهو «صحيحُ البُخاريِّ» ﴿ اللهُ على الشيخ المسندِ المُعَمَّرِ ملحقِ الأصاغرِ بالأكابرِ شهابِ الدينِ أبي العباسِ أحمدَ بن أبي طالبِ الشَّحْنَةِ بن أبي النِّعمِ نعمةَ الصَّالحيِّ الدِّمَشْقِيِّ الحَجَّارِ، بسماعهِ من ابن الزَّبِيْدِيِّ، وإجازته من مشايخهِ الثلاثةِ بِسَنَدِهِمْ - كما بُيِّنَ في الطبقةِ التي قبلها - الجماعةُ الجلَّةُ الصُّدورُ الرؤساءُ:

المقرُّ العالي القضائيُّ النَّجْمِيُّ نجمُ الدِّينِ أبو العباسِ أحمدُ بن المَقرِّ المرحومِ عمادِ الدِّينِ أبي الفداءِ إسماعيلَ ابن القاضِي تاج الدِّينِ أبي الطَّاهِرِ أحمدَ بن سعيدِ بن محمَّدِ بن الأَثِيْر الحلبيّ، وولدُهُ الجنابُ الفخريُّ فخرُ الدِّين محمَّدٌ، وولدُهُ القاضِي السعيدُ عمادُ الدِّينِ عمرُ -حرسهمُ اللهُ تَعالى - ومالكُ هذهِ النسخةِ القاضي السعيدِ الصدرِ الكبيرِ العدلِ الرَّئيسِ عفيفِ الدينِ ، صدرِ الرؤساءِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ ابن القاضي العدلِ الرئيسِ نورِ الدينِ عليِّ ابن القاضي مكينِ الدِّينِ أبي عبدِ الله محمَّدِ ابن الشيخ العالم تقيِّ الدِّينِ أبي التُّقَى صلاح المنفلوطي بلدًا - أمتعَ اللهُ بوُجُوْدِهِ وَجُوْدِهِ، وبلَّغَهُ في الدَّارين غايةَ مقصودِهِ - والشيخ الإمامُ تاجُ الدِّين أبو الحسن عليُّ بن عبدِ الله بن أبي الحسن الأَرْبلِيُّ ثم التَّبْرِيْزِيُّ، والشيخُ الإمامُ شمسُ الدِّينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن سعيدِ بن عثمانَ الهَزْمِيْرِيُّ المغربيُّ، وولدُهُ موفَّقُ الدِّين أحمدُ، والقاضي صدرُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ ابن سيِّدِنا قاضي القضاةِ تقيِّ الدِّينِ أبي العباسِ أحمدَ ابن سيِّدِنا قاضِي القُضاةِ عزِّ الدِّينِ أبي حفصٍ عمرَ المقدسيِّ، وأخوهُ عزُّ الدِّينِ عمرُ، وفخرُ الدِّينِ إبراهيمُ ابن قاضِي القُضاةِ سعدِ الدينِ مسعودِ بن أحمدَ الحارثيّ، وابنُ أخيهِ مجدُ الدينِ أحمدُ ابن سيِّدِنا أقضى القضاةِ شمسِ الدين أبي الفرج عبدِ الرحمنِ، ومحمَّدِ بن نجمِ الدينِ محمَّدِ ابن عبدِ الدَّايم الباهي، وجمالُ الدِّينِ عبدُ الرحمنِ بن يوسفَ بن حسبِ اللهِ المنشاني الحَنبليون، وعزُّ الدِّين محمَّدٌ وعفيفُ الدِّينِ حسينٌ -وهو حاضرٌ في آخر الخامسةِ- ابنا القاضي علاءِ الدِّينِ عبدِ المحسنِ ابن القاضي بدرِ الدينِ عبدِ اللطيفِ ابن قاضي القُضاةِ تقيِّ الدِّين بن رَزِيْن، والقاضي بدرُ الدِّينِ بركةُ ابن المرحومِ علاءِ الدينِ أَيدُغْدِي الصَّفوي الفارسيّ، والفقيه على ابن الشيخ موسى بن محمَّدٍ الكردِيُّ، وولدُهُ حسنٌ، وشُعيبُ بن حسنِ بن أبي بكرِ البابا، والقاضي بدرُ الدِّينِ إبراهيمُ ابن القاضي صدرِ الدينِ أحمدَ ابن القاضي مجدِ الدينِ عيسى بن الخَشَّابِ المَخْزُوْمِيّ، والشيخُ عزُّ الدِّينِ عمرُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ المقدسيُّ، وأخواهُ تاجُ الدِّينِ عبدُ الوهابِ، وعمادُ الدِّينِ أبو بكرِ ، ومحمَّدُ ابن الشيخ كمالِ الدِّينِ عمرَ بن إلياسَ المَراغِيّ ، وعبدُ الحميدِ بن عبدِ الوهابِ بن محمَّدِ البَهْنَسِيُّ ، وحفيدُ المُسْمِع محمد بن عليِّ ، وشمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن محمَّدِ بن نجم الحلبيُّ الناسخُ ، وعزُّ الدِّينِ عبدُ اللهِ بن عبدِ المؤمنِ بن مُوسى،

وفتحُ الدِّينِ محمَّدُ بن الشِّهابِ إسحاقَ بن إسماعيلَ السُّبْكِيَّانِ، وزينُ الدِّينِ أبو بكرِ بن جبريلَ ابن حسن بن مرتفع، والشيخ عليُّ بن إبراهيمَ بن سُليمانَ الحانِي، وإبراهيمُ بن محمَّدِ بن أبي بكرِ الحَرَّانِيُّ الصُّوْفِيَّانِ، والشَّريفانِ إبراهيمُ بن عليِّ بن إبراهيمَ الحُسينيُّ الصُّوفيُّ، وعثمانُ ابنُ عليِّ بن عبدِ الله الحسني النابلسي، وخليلُ بن محمَّدِ بن أحمدَ ابن أختِ عبدِ القادرِ الحنفي، والشيخ محمَّدُ بن محمَّدِ بن يوسفَ الشَّرقي اللبَّاني، وأخوهُ أحمدُ، وإبراهيمُ بن شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بن عبد الرحيم بن الأُميوطيِّ الإمام والدُّهُ بالجامع الظَّافِرِيِّ، وصدرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي جمالِ الدِّينِ محمَّدِ بن عثمانَ بن أبي الفرج المالكيّ، وعليُّ بن شرفِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ مختارٍ، ومحمد بن الركن عمرُ بن الشِّحْنَةِ، وأحمدُ بن عبدِ الرَّحيم بن عثمانَ ابن عوفٍ الإسكندريُّ، وصلاحُ الدِّينِ خليلُ بن دغش بن قَراقُوْش الظاهريُ، وزينُ الدِّينِ محمَّدُ - ويُدعى زُبالَةُ - بن بدرِ الدين كَيْكَلْدِيّ خزندارُ البيسري أبوه، وسيفُ الدِّينِ طُوغانُ، وسيفُ الدِّينِ قَشْتَمرُ، وسيفُ الدِّينِ أقطايُ، ولاجينُ، الأربعة فتيانُ المقرِّ النَّجْمِيِّ ابن الأثيرِ، وأَسَنَدْمُرُ وأربُغا فتيا الجنابِ الفخريِّ ابنِ الأثيرِ، وعزُّ الدِّينِ أَزْدَمُرُ العلميُّ الخازنُ، وعلاءُ الدِّينِ عليُّ ابن أحمدَ بن بِيْبَرْسَ أميرُ جانداركان جدُّهُ، والعبدُ محمَّدُ بن أبي القاسم الفارقي ضابطُ الأسماءِ، وذا خطُّهُ رفقَ اللهُ بهِ.

#### والنِّسوةُ:

الحاجةُ الجليلةُ هديَّةُ بنت القاضي تاجِ الدِّينِ أحمدَ بن الأثيرِ، وعائشة ابنة المقرِّ النَّجميِّ، وهي حاضرةٌ في الخامسةِ، وأمُّها الستُّ طَي خاتُوْنَ، وعَتِيْقَتُها سُكَّرَةُ، وآروجُ بنتُ عبدِ اللهِ، وأسماءُ بنتُ غارِي بن حسنِ التاجر أبوها، وعائشةُ بنت الفارِقِيِّ كاتبُ هذه الأحرفِ.

#### ومِمَّنْ سمعَ بفوتٍ:

شهابُ الدِّينِ أحمدُ بن عزِّ الدينِ أيبك الحُسامِيُّ -عُرِفَ بابنِ الدِّمْياطِيِّ - سمعَ جميعَ الكتابِ خلا من: «باب: كيف يُكَفَّنُ المحرم؟» إلى: «باب الإسراعِ بالجنازةِ»، ومن: «باب غزوةِ أوطاسٍ» إلى: «باب بعثِ أبي موسى ومعاذ إلى اليمن».

وسمعَ القاضي علاءُ الدِّينِ عبدُ المُحسنِ ابن القاضِي بدرِ الدِّينِ عبدِ اللَّطيفِ بن رَزِيْنٍ

من أولِ الكتاب إلى: «باب المحَصَّب».

وسمعَ تاجُ الدِّينِ أحمدُ بن محمَّدِ بن عليِّ بن شكرٍ من: «كتابِ الصلاةِ» إلى: «باب المحصَّب».

وسمعَ علاءُ الدِّينِ مُغْلَطايُ بنُ قُلَيْجٍ البَكْجَرِيُّ، وولدُهُ عبدُ اللهِ من أولِ المجلسِ الرابعِ إلى آخرِ الكتابِ خلا مِن: «كتابِ الوكالةِ» إلى: «باب الوكالةِ في الديونِ»، ومن: «باب غزوةِ أوطاسٍ» إلى: «ذهابِ جريرِ إلى اليمنِ».

وسمعَ محمَّدُ ابن القاضِي شهابِ الدينِ أحمدَ بن الحسنِ بن الفُراتِ، وهو حاضرٌ في ...(١) جميع الكتابِ خلا من: «باب بدء الأذانِ» إلى: «باب المُحَصَّبِ»، ومن: «سورةِ الشعراءِ» إلى قولهِ في سورةِ الأحزاب: «﴿لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]».

وسمعَ ابنُ عمهِ عزُّ الدِّينِ عبدُ الرحيمِ بن نورِ الدِّينِ بن عليِّ بن الفُراتِ من أول الكتابِ الله النُّيابِ الطَّهارةِ»، ومن: «باب الصبرِ عند القتالِ» إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ جمالُ الدِّينِ إبراهيمُ ابن الشيخ قطبِ الدِّينِ عبدِ الكريمِ بن عبدِ النُّورِ الحلبيُّ، وأخوهُ محمَّدٌ جميعَ الكتابِ خلا من أولِهِ إلى «كتابِ الصلاةِ»، ومن: «باب إذا أسمعَ الإمامُ الآيةَ» إلى: «باب السجودِ على الأنفِ»، ومن: «باب: كيفَ يُكَفَّنُ المحرمُ؟» إلى: «باب قولِ الميتِ على الجَنازَةِ: قَدِّمُونِي»، ومن: «كتابِ الوكالةِ» إلى «بابِ الوكالةِ في الدُّيونِ».

وسمعَ ابنُ أُخْتِهِما محمَّدُ بن شهابِ الدينِ أحمدَ بن عبدِ النورِ الشَّاذِلِيُّ الإِخْمِيْمِيُّ من: «باب السجودِ على الأنفِ» إلى آخر الكتابِ خلا أنه فاتهُ الذي فاتَهُما.

وسمعَ ابنُ أَخيهِما محمَّدُ بن نورِ الدِّينِ عليٍّ من: «كتابِ الصلاةِ» إلى: «باب: إذا أَسمعَ الإمامُ الآيةَ»، ومن: «باب السجودِ على الأنفِ» إلى: «باب: كيف يُكَفَّنُ المحرمُ؟»، ومن: «باب قولِ الميتِ على الجنازةِ: قَدِّمُوْنِي» إلى: «باب صومِ يومِ النحرِ»، ومن: «باب صومِ يومِ عاشوراءَ» إلى: «كتاب الوكالةِ».

وسمعَ نورُ الدِّينِ عليُّ ابن الشيخ تاجِ الدِّينِ محمَّدِ بن أبي المكارمِ الأرمويُّ جَدُّهُ من:

<sup>(</sup>١) بياض بمقدار كلمتين.

«باب: الصلاةُ من الإيمانِ» إلى: «كتابِ الوكالةِ»، ومن: «باب من أحيا أرضًا مواتًا» إلى: «باب غزوةِ أوطاسٍ»، ومن: «كتابِ التوحيدِ» إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ بدرُ الدِّينِ محمَّدُ ابن القاضي زينِ الدِّينِ أبي بكرِ بن نصرِ الأَسْعَرْدِيّ المحتسب أبوهُ جميعَ الكتابِ خلا المجلسَ الثالثَ، ومن أولِ الثامنِ إلى: «باب قولِ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٩]» والثاني عشر والرَّابعَ عشرَ.

وسمعَ جمالُ الدِّينِ محمَّدُ بن عليِّ بن يوسفَ الأَسْنائِيُّ جميعَ الكتابِ خلا من: «بابُ بدءِ الأَذانِ» إلى: «باب المحصَّبِ»، ومن: «باب: لا تحلفوا بآبائكُم» إلى: «باب حُكم المرتدِّ».

وسمعَ رفيقُهُ مُحيي الدينِ سليمانُ بن جعفرِ بن حسنِ الأَسْنائِيُّ من أَوَّلِ الكتابِ إلى: «بدءِ الأذانِ»، ومن: «باب: لا تحلفوا بآبائكم» إلى آخرِ الكتاب، خلا من: «باب: لا تحلفوا بآبائكم» إلى: «باب حكم المرتدِّ».

وسمعَ عبدُ الحميدِ بن محمَّدِ بن أبي الحسنِ السَّمْنُوْدِيُّ، وخضرُ بن رزقِ الله بن خضرٍ -عُرِفَ بالخفَّافِ - من: «كتابِ الوكالةِ» إلى آخرِ «الصحيح».

وسمعَ تقيُّ الدينِ محمَّدُ ابن الشيخ رافعِ بن أبي محمَّدِ السَّلاميُّ من: «كتابِ الصَّلاةِ» الى: «باب: إذا أَسْمَعَ الإمامُ الآيةَ»، ومن: «باب لا يكفُّ شعرًا» إلى: «باب: كيف يُكفَّنُ المحرمُ؟»، ومن: «باب الإذخِرِ والحشيشِ في القبرِ» إلى: «باب مَقْدَم النَّبِيِّ مِنَى الشَّرِيمُ مُ المدينة».

وسمعَ صلاحُ الدِّينِ محمَّدُ بن أحمدَ بن ألْدُزْ مُشْ من أولِ الكتابِ إلى آخر التاسع.

وسمعَ نورُ الدِّينِ عليُّ بن الجلالِ أحمدَ بن محمَّدٍ الدلاصيُّ من أولِ الكتابِ إلى آخر الثامنِ، وسمع الثاني عشرَ والأخيرَ.

وسمعَ القاضي نورُ الدينِ عليُّ ابن الشيخ شمسِ الدِّينِ الجَزَرِيُّ الخطيبُ بجامعِ ابنِ طُولونَ المجلسَ الأول والمجلسَ الأخيرَ.

وسمعَ القاضي نورُ الدِّينِ عليُّ بن الصَّاحبِ ضياءِ الدِّينِ أبي بكرِ بن عبدِ الله النَّشَائِيِّ المجلسَ الثامنَ.

وسمعَ شمسُ الدِّينِ محمَّدُ بن أبي الفضلِ بن أحمدَ الحلبيُّ الأولَ والثانِي، ومن أول

الرَّابع إلى آخر السابع.

وسمعَ محمَّدُ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن طاهرٍ الحَرِيْرِيُّ أبوه من أولِ الكتاب إلى: «بابُّ: كيفَ يُحْرِمُ الميتُ؟»(١)، ومن: سورةِ ﴿ يَسَ ﴾ إلى آخرِ الكتابِ.

وسمعَ جمالُ الدِّينِ يوسفُ بن حسنِ بن عليٍّ الآمديُّ -عُرِفَ بالبَدَوِيِّ - من «كتابِ الأدبِ» إلى آخر الكتابِ.

وسمعَ من أولِ الكتابِ إلى: «باب بدءِ الأذانِ» الشيخُ أيوبُ بن بكلك بن أبي بكر البغداديُّ، وابنتهُ أمُّ الحُرِّ فاطمةُ -حضرتْ في الرابعةِ - وصُبيحٌ الحبشيُّ وجوهرُ النَّوبيُ فتيا القاضِي صدرِ الدِّينِ محمَّدِ ابن سيدنا قاضي القُضاةِ تقيِّ الدِّينِ الحَنبليِّ، وسمعَ المجلسَ الأخيرَ -وهو من «كتابِ التَّوحيدِ» إلى آخر الكتابِ - الشيخُ تقيُّ الدينِ محمَّدُ ابن شيخِنا شرفِ الدِّينِ الحسنِ ابن علي اللَّخْمِيِّ -عُرِفَ بابنِ الصَّيْرَفِيِّ - وناولهُ المسمِعُ جميعَ الكتابِ، وأَذِنَ لهُ في روايتهِ عنه بسندهِ المذكورِ، وصالحةُ ابنةُ القارئ الشيخِ الإمامِ العالمِ الفاضلِ المفيدِ شهابِ الدِّينِ أبي العباسِ أحمدَ بن أبي الفرجِ بن عبدِ الله الشافعيُّ -عُرِفَ بابنِ البابا - المفيدِ شهابِ الدِّينِ أبي العباسِ أحمدَ بن أبي الفرجِ بن عبدِ الله الشافعيُّ -عُرِفَ بابنِ البابا المفيدِ شهابِ الدِّينِ أبي السنةِ الأولى.

وصحَّ ذلكَ وثبتَ في خمسةَ عشرَ ميعادًا، آخرُها في يومِ الجمعةِ الحادي والعشرينَ من شهرِ رمضانَ المُعَظِّمِ، عامَ ثلاثةٍ وعشرينَ وسبع مئةٍ، بمنزلِ المقرِّ العالي النَّجميِّ ابن الأثيرِ بالقاهرة المُعِزِّيَّةِ، بالقربِ من جامعِ الأَزْهَرِ، وأجازَ المسمِعُ -أحسنَ اللهُ إليهِ - للجماعةِ المذكورينَ روايةَ جميعِ ما يجوزُ لهُ روايتُهُ بشرطهِ عند أهلِهِ، وللهِ الحمدُ والفضلُ والمنَّةُ، وصلواتهُ على سيدنا محمَّدٍ سيدِ البشرِ، وآلهِ وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدينِ، ورضي الله عن أصحابهِ أجمعينَ، حسبُنا الله ونعمَ الوكيلُ.

والمجالسُ المذكورةُ مُثْبَتَةٌ على الهوامشِ بعضها بخطِّ القارئ، وبعضُها بخطِّ مالكِ النُّسخةِ -حرسهُ الله تعالى - ، ولله الحمدُ والمنَّةُ.

كتبه ضابط الأسماء محمد الفارقي رفق الله به.

(١) كذا في (و)، والصواب: «باب: كيف يكفَّن المُحرم؟».

| الصفحة                                                        | المحتوى                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                           |
| ٥                                                             | كِتَابُ الْقَدَرِكِتَابُ الْقَدَرِ                                        |
| ٥                                                             | (١) باب: في القدر                                                         |
| ٠                                                             | (٢) باب: جفَّ القلم على علم الله                                          |
| 7                                                             | (٣) باب: «الله أعلم بما كانوا عاملين»                                     |
| ٧                                                             | (٤) باب: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾                   |
| ٩                                                             | (٥) <b>باب</b> : العمل بالخواتيم                                          |
| 1                                                             | (٦) باب إلقاء النَّذر العبد إلى القدر                                     |
| 11                                                            | (٧) <b>باب</b> لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله                               |
| 11                                                            | (A) <b>باب:</b> المعصوم من عصم الله                                       |
| يعُونَ ﴾                                                      |                                                                           |
| لِلنَّاسِ ﴾                                                   | (١٠) بإب ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً |
| ١٣                                                            | (۱۱) <b>باب:</b> تحاجَّ آدم وموسى عند اللَّه                              |
| ١٣                                                            | (۱۲) <b>باب:</b> لا مانع لما أعطى الله                                    |
| وء القضاء                                                     | (١٣) <b>باب</b> من تعوَّذ بالله من درك الشَّقاء، وس                       |
| ١٤                                                            | (١٤) باب: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ١٠ ﴾                      |
| 10€€                                                          | (١٥) باب: ﴿ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَذَ          |
| 10                                                            | (١٦) باب: ﴿ وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾      |
| \v                                                            | كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ                                          |
| نِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴾ ١٧ | (١) قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيَّدَ |
| 19                                                            | (٢) <b>باب:</b> قول النَّبيِّ صِن <i>الشَّعِيمِ أ</i> : «وايم اللَّه»     |

| (۳۰) <b>باب</b> من مات وعليه نذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣١) باب النَّذر فيما لا يملك وفي معصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٣٢) <b>باب</b> من نذر أن يصوم أيَّامًا، فوافق النَّحر أو الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٣٣) باب: هل يدخل في الأيمان والنُّذور الأرض والغنم والزُّروع والأمتعة ؟ ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كِتَابُكَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١) البِ كُفَّاراتُ الأيمان وقول الله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ۚ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١) بأب قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو يَحِلَّهُ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَنَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣) <b>باب</b> من أعان المعسر في الكفَّارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٤) <b>باب:</b> يعطي في الكفَّارة عشرة مساكين، قريبًا كان أو بعيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٥) <b>باب</b> صاع المدينة ومدِّ النَّبيِّ مِنْ الله عِيمِ علم وبركته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٦) بأب قول الله تعالى: ﴿ أَوْتَحَرِيثُ رَقَبَةٍ ﴾ وأيُّ الرِّقاب أزكى ؟٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٧) باب عتق المدبَّر وأمِّ الولد والمكاتب في الكفَّارة، وعتق ولد الزِّنا٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (A) <b>باب</b> : إذا أعتق في الكُفَّارة، لمن يكون والأؤه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٩) بأب الاستثناء في الأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٠) بأب الكفَّارة قبل الحنث وبعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كِتَابُ الفَــَ رَايضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١) وقول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو ٱللَّهُ فِي ٓ أَوْلَكِ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَانِ ﴾٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۲) باب تعليم الفرايض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٣) باب قول النَّبيِّ مِنَى الله عِيمِ على الله الله الله على الل |
| (٤) <b>بأب</b> قول النَّبيِّ مِنْ الله عليه علم: «من ترك مالًا فلأهله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٥) <b>بأب</b> ميراث الولد من أبيه وأمِّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٦) <b>باب</b> ميراث البنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٧) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۸) <b>باب</b> میراث ابنة ابن مع ابنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٩) <b>باب</b> ميراث الجدِّ مع الأب والإخوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٠) <b>باب</b> ميراث الزَّوج مع الولد وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١١) مأب ميراث المرأة والزَّوج مع الولد وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٦٥   | (۱۲) باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | (١٣) <b>باب</b> ميراث الأخوات والإخوة                                    |
|      | (١٤) باب: ﴿ يَسَنَّفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ |
|      | (١٥) بابني عمِّ: أحدهما أخ للأمِّ، والآخر زوج                            |
| ٧٢٧٢ | (١٦) <b>باب</b> ذوي الأرحام                                              |
| ٦٨   | (۱۷) <b>باب</b> ميراث الملاعنة                                           |
|      | (١٨) باب: الولد للفراش، حرَّةً كانت أو أمةً                              |
| ٦٩   | (١٩) <b>باب:</b> الولاء لمن أعتق، وميراث اللَّقيط                        |
|      | (٢٠) <b>باب</b> ميراث السَّائِبة                                         |
|      | (٢١) <b>باب</b> إثم من تبرَّأ من مواليه                                  |
|      | (۲۲) باب: إذا أسلم على يديه                                              |
|      | (۲۳) <b>باب</b> ما يرث النِّساء من الولاء                                |
|      | (٢٤) <b>باب:</b> مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت                        |
| ٧٣   | (٢٥) <b>باب</b> ميراث الأسير                                             |
|      | (٢٦) باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.                        |
|      | (٢٧) باب ميراث العبد النَّصرانيِّ، ومكاتب النَّصرانيِّ.                  |
|      | (٢٨) <b>باب</b> من ادَّعي أخًا أو ابن أخْ                                |
|      | (٢٩) <b>باب</b> من ادَّعي إلى غير أبيه                                   |
| ٧٥   | (٣٠) باب: إذا ادَّعت المرأة ابنًا                                        |
|      | (٣١) <b>باب</b> القايف                                                   |
| ٧٧   | كِتَابُ الحُدُودِ                                                        |
| ٧٧   | (۱) <b>باب:</b> لا يشرب الخمر                                            |
| ٧٧   | (٢) <b>باب</b> ما جاء في ضرب شارب الخمر                                  |
| ٧٨   | (٣) باب من أمر بضرب الحدِّ في البيت                                      |
|      | (٤) <b>باب</b> الضَّرب بالجريد والنِّعال                                 |
|      | (٥) <b>باب</b> ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنَّه ليس بخار                |
| ۸٠   | (٦) <b>باب</b> السَّارق حين يسر ق                                        |

| (٧) باب لعن السَّارق إذا لم يسمَّ                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٨) باب: الحدود كفَّارة                                                                                                    |
| (٩) باب: ظهر المومن حمَّى إلَّا في حدٍّ أو حقِّ                                                                            |
| (١٠) <b>باب</b> إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله                                                                         |
| (١١) <b>باب</b> إقامة الحدود على الشَّريف والوضيع                                                                          |
| (١٢) باب كراهية الشَّفاعة في الحدِّ إذا رفع إلى السُّلطان                                                                  |
| (١٣) باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَآ أَيْدِيَهُمَا ﴾، وفي كم يقطع؟ ٨٣                     |
| (١٤) <b>باب</b> توبة السَّارق                                                                                              |
| كِتَابُ المُحَارِبِين                                                                                                      |
| (١٦) أباب: لم يحسم النَّبيُّ مِن الله عيم المحاربين من أهل الرِّدَّة حتَّى هلكوا٧٨                                         |
| (١٧) باب: لم يسق المرتدُّون المحاربون حتَّى ماتوا                                                                          |
| (١٨) باب سمر النَّبيِّ مِنَا شَعِيرً مُ أعين المحاربين                                                                     |
| (١٩) <b>باب</b> فضل من ترك الفواحش                                                                                         |
| (٢٠) <b>باب</b> إثم الزُّناة                                                                                               |
| (٢١) <b>باب</b> رجم المحصن                                                                                                 |
| (٢٢) <b>باب:</b> لا يرجم المجنون والمجنونة                                                                                 |
| (٢٣) باب: للعاهر الحجر                                                                                                     |
| (٢٤) باب الرَّجم في البلاط                                                                                                 |
| (٢٥) <b>باب</b> الرَّجمُ بالمصلَّى                                                                                         |
| (٢٦) باب: من أصاب ذنبًا دون الحدِّ، فأخبر الإمام،                                                                          |
| (٢٧) باب: إذا أقرَّ بالحدِّ ولم يبيِّن، هل للإمام أن يستر عليه؟                                                            |
| (٢٨) باب: هل يقول الإمام للمقرِّ: لعلَّك لمست أو غمزت؟                                                                     |
| (٢٩) باب سؤال الإمام المقرَّ: هل أحصنت؟                                                                                    |
| (٣٠) <b>باب</b> الاعتراف بالزِّنا                                                                                          |
| (٣١) باب رجم الحبلى من الزِّنا إذا أحصنت                                                                                   |
| (٣٢) باب: البكران يجلدان وينفيان ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَمَعِدِ مِّنْهُمَا مِيَةَ جَلَّدَةِ ﴾١٠٣ |
| (٣٣) بأب نفي أها المعاصر والمخنَّثين                                                                                       |

| (٣٤) باب من أمر غير الإمام بإقامة الحدِّغائبًا عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٥) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا أَن يَنكِحَ أَلْمُحْصَنَتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (*) باب: إذا زنت الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٣٦) <b>باب:</b> لا يثرَّب على الأمة إذا زنت و لا تنفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٣٧) باب أحكام أهل الذِّمَّة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٣٨) باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزِّنا، عند الحاكم والنَّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٣٩) باب من أدَّب أهله أو غيره دون السُّلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤٠) <b>باب</b> من رأى مع امرأته رجلًا فقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤١) <b>باب</b> ما جاء في التَّعريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٤٢) <b>باب</b> : كم التَّعزير والأدب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٤٣) باب من أظهر الفاحشة واللَّطخ والتُّهمة بغير بيِّنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٤٤) باب رمي المحصنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٤٥) باب قذف العبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٤٦) باب: هل يامر الإمام رجلًا فيضرب الحدَّ غائبًا عنه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نتَابُ الدِّيَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١) قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَمُومِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ كَهَ نَمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۱) قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُومِنَ الْمُتَعَمِّدَا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَّمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٢) <b>باب</b> قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ (٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ (٣) باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾ (١٢٠ ) باب سؤال القاتل حتَّى يقرَّ ، والإقرار في الحدود                                                                                                                                                                                 |
| (٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ (٣) باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلَى ﴾ (٤) باب سؤال القاتل حتَّى يقرَّ، والإقرار في الحدود                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۲) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۲) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾  (٣) باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾  (٤) باب سؤال القاتل حتَّى يقرَّ، والإقرار في الحدود  (٥) باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا  (٦) باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيِّنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ ﴾  (٢) باب من أقاد بالحجر  (٨) باب: من قتل له قتيل فهو بخير النَّظرين                      |
| (۲) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾  (٣) باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾  (٤) باب سؤال القاتل حتَّى يقرَّ، والإقرار في الحدود  (٥) باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا  (٦) باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ﴾  (٢) باب من أقاد بالحجر  (٨) باب من قتل له قتيل فهو بخير النَّظرين  (٩) باب: من طلب دم آمرئ بغير حقِّ |

| (١٣) <b>باب</b> قتل الرَّجل بالمرأة                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٤) باب القصاص بين الرِّ جال والنِّساء في الجراحات                                     |
| (١٥) باب من أخذ حقَّه، أو اقتصَّ دون السُّلطان                                          |
| (١٦) باب: إذا مات في الزِّحام أو قتل                                                    |
| (١٧) باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له                                                  |
| (١٨) باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه                                                   |
| (١٩) باب: السِّنَّ بالسِّنِّ بالسِّنِّ                                                  |
| (٢٠) باب دية الأصابع                                                                    |
| (٢١) باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتصُّ منهم كلِّهم                           |
| (٢٢) باب القسامة                                                                        |
| (٢٣) البع: من اطَّلع في بيت قوم ففقؤوا عينه، فلا دية له                                 |
| (٢٤) باب العاقلة                                                                        |
| (٢٥) باب جنين المرأة                                                                    |
| (٢٦) بإب جنين المرأة، وأنَّ العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد ١٣٦             |
| (٢٧) باب من استعان عبدًا أو صبيًا                                                       |
| (۲۸) <b>باب:</b> المعدن جبار والبير جبار                                                |
| (٢٩) <b>باب:</b> العجماء جبار                                                           |
| (٣٠) <b>باب</b> إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جرم                                            |
| (٣١) باب: لأيقتل المسلم بالكافر                                                         |
| (٣٢) باب: إذا لطم المسلم يهو ديًّا عند الغضب                                            |
| كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِم                     |
| (۱) باب إثم من أشرك بالله/هامش                                                          |
| (٢) باب حكم المرتدِّ والمرتدَّة واستتابتهم                                              |
| (٣) باب قتل من أبي قبول الفرايض، وما نسبوا إلى الرِّدَّة                                |
| (٤) باب: إذا عرَّض الذِّمِّيُّ وغيره بسبِّ النَّبيِّ مِنَ السُّعِيرُ مَم ولم يصرِّح ١٤٥ |
| (٥) باب                                                                                 |
| (٦) باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجَّة عليهم                                   |
| (٧) <b>باب</b> من ترك قتال الخوارج للتَّألُّف، وأن لا ينفر النَّاس عنه                  |

| (٨) باب قول النَّبيِّ مِنْ السُّماية عمر: «لا تقوم السَّاعة حتَّى تقتتل فيَّتان، دعوتهما واحدة» ١٤٩ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٩) باب ما جاء في المتأوِّلين                                                                       |
| كِتَابُ الإِحْثَرَاهِ                                                                               |
| (١) <b>باب</b> من اختار الضَّرب والقتل والهوان على الكفر                                            |
| (٢) باب: في بيع المكره و نحوه، في الحقِّ وغيره                                                      |
| (٣) <b>باب:</b> لا يجوز نكاح المكره                                                                 |
| (٤) باب: إذا أكره حتَّى وهب عبدًا أو باعه لم يجز                                                    |
| (٥) باب: من الإكراه                                                                                 |
| (٦) باب: إذا استكرهت المرأة على الزِّنا فلاحدَّ عليها ١٥٩                                           |
| (٧) باب يمين الرَّجل لصاحبه: أِنَّه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه                                 |
| كِتَابُ الحِيَلِ                                                                                    |
| (١) بابُ: في ترك الحيل، وأنَّ لكلِّ امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها                                   |
| (٢) باب: في الصَّلاة                                                                                |
| (٣) باب: في الزَّكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرِّق                                 |
| (٤) باب.                                                                                            |
| (٥) <b>باب</b> ما يكره من الاحتيال في البيوع                                                        |
| (٦) <b>باب</b> ما يكره من التَّناجش                                                                 |
| (٧) <b>باب</b> ما ينهى من الخداع في البيوع                                                          |
| (A) باب ما ينهي من الاحتيال للوليِّ في اليتيمة المرغوبة                                             |
| (٩) باب: إذا غصب جارية فزعم أنَّها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميِّتة ١٦٧                            |
| (۱۰) باب.                                                                                           |
| (١١) باب: في النِّكاح                                                                               |
| (١٢) <b>باب</b> ما يكره من احتيال المرأة مع الزَّوج والضَّراير                                      |
| (١٣) باب ما يكره من الإحتيال في الفرار من الطَّاعون                                                 |
| (١٤) باب: في الهبة والشُّفعة                                                                        |
| (۱۵) <i>باب</i> احتیال العامل لیهدی له                                                              |
| كِتَابُ التَّعَبِيرِ                                                                                |
| (١) بأب التَّعبير وأوَّل ما بدئ به رسول اللَّه صِنَ اللَّهِ مِن الوحي الرُّؤيا الصَّالحة ١٧٦        |

| (٢) <b>باب</b> رؤيا الصَّالحين                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) الرُّؤيا من الله                                                                |
| (٤) باب الرُّؤيا الصَّالحة جزء من ستَّة وأربعين جزءًا من النُّبوَّة                 |
| (٥) باب المبشِّرات                                                                  |
| (٦) باب رؤيا يوسف                                                                   |
| (٧) رؤيا إبراهيم ليلا                                                               |
| (A) باب التَّواطؤ على الرُّؤيا                                                      |
| (٩) <b>باب</b> رؤيا أهل السُّجون والفساد والشِّرك                                   |
| (١٠) <b>باب</b> من رأى النَّبيَّ مِنْ للْمُعِيمِ مِنْ المنام                        |
| (١١) باب رويا اللَّيل                                                               |
| (۱۲) <b>باب</b> الرُّويا بالنَّهار                                                  |
| (١٣) <b>باب</b> رؤيا النِّساء                                                       |
| (١٤) باب: الحلم من الشَّيطان، فإذا حلم فليبصق عن يساره، وليستعذ بالله عِمَرِّين ١٨٧ |
| (١٥) <b>باب</b> اللَّبن                                                             |
| (١٦) <b>باب:</b> إذا جرى اللَّبن في أطرافه أو أظافيره                               |
| (١٧) باب القميص في المنام                                                           |
| (١٨) <b>باب</b> جرِّ القميص في المنام                                               |
| (١٩) باب الخضر في المنام، والرَّوضة الخضراء                                         |
| (٢٠) باب كشف المرأة في المنام                                                       |
| (٢١) <b>باب</b> ثياب الحرير في المنام                                               |
| (۲۲) باب المفاتيح في اليد                                                           |
| (٢٣) <b>باب</b> التَّعليق بالعروة والحلقة                                           |
| (۲٤) <b>باب</b> عمود الفسطاط تحت وسادته                                             |
| (٢٥) باب الاستبرق و دخول الجنَّة في المنام                                          |
| (٢٦) باب القيد في المنام                                                            |
| (۲۷) باب العين الجارية في المنام                                                    |
| (٢٨) باب نزع الماء من البير حتَّى يروى النَّاس                                      |

| (٢٩) <b>باب</b> نزع الذَّنوب والذَّنوبين من البير بضعف                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٠) <b>باب</b> الاستراحة في المنام                                                                             |
| (٣١) ب <b>اب</b> القصر في المنام                                                                                |
| (٣٢) باب الوضوء في المنام                                                                                       |
| (٣٣) باب الطَّواف بالكعبة في المنام                                                                             |
| (٣٤) باب: إذا أعطى فضله غيره في النَّوم                                                                         |
| (٣٥) <b>باب</b> الأمن وذهاب الرَّوع في المنام                                                                   |
| (٣٦) باب الأخذ على اليمين في النَّوم                                                                            |
| (٣٧) باب القدح في النَّوم                                                                                       |
| (٣٨) باب: إذا طار الشَّيء في المنام                                                                             |
| (۳۹) باب: إذا رأى بقرًا تنحر                                                                                    |
| (٤٠) باب النَّفخ في المنام                                                                                      |
| (٤١) <b>باب:</b> إذا رأى أنَّه أخرج الشَّيء من كورة، فأسكنه موضعًا آخر                                          |
| (٤٢) <b>باب</b> المرأة السَّوداء                                                                                |
| (٤٣) باب المرأة الثَّايرة الرَّاس                                                                               |
| (٤٤) باب: إذا هزَّ سيفًا في المنام                                                                              |
| (٤٥) <b>باب</b> من كذب في حلمه                                                                                  |
| (٤٦) <b>باب:</b> إذا رأى ما يكره، فلا يخبر بها ولا يذكرها                                                       |
| (٤٧) باب من لم ير الرُّويا لأوَّل عابر إذا لم يصب                                                               |
| (٤٨) <b>باب</b> تعبير الرُّويا بعد صلاة الصُّبح                                                                 |
| كِتَابُ الفِتَنِ                                                                                                |
| (١) ما جَاء في قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّـ قُواْفِتْنَةً لَّا نَصْمِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَآصَكَةً ﴾ |
| (٢) <b>باب</b> قول النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيهُ ملم: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»                                   |
| (٣) باب قول النَّبيِّ مِنَاسِّرِ عِيمَ «هلاك أمَّتي على يدي أغيلمة سفهاء»                                       |
| (٤) <b>باب</b> قول النَّبيِّ مِنَاسُّرِيمُ مَم: «ويل للعرب من شرِّ قد اقترب»                                    |
| (٥) باب ظهور الفتن                                                                                              |
| (٦) باب: لا ياتي زمان إلَّا الَّذي بعده شرٌّ منه                                                                |

| (٧) <b>باب</b> قول النّبيِّ مِنْ اللّٰمِيهُ عُم: «من حمل علينا السِّلاح فليس منّا»          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٨) باب قول النَّبيِّ مِنَاسٌعِيهُ عم: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض»٢١٦    |
| (٩) <b>باب:</b> تكون فتنة القاعد فيها خير من القايم                                         |
| (١٠) باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما                                                       |
| (١١) باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟                                                      |
| (۱۲) <b>باب</b> من كره أن يكثِّر سواد الفتن والظُّلم                                        |
| (١٣) باب: إذا بقي في حثالة من النَّاس                                                       |
| (1٤) <b>باب</b> التَّعرُّب في الفتنة                                                        |
| (١٥) <b>باب</b> التَّعوُّذ من الفتن                                                         |
| (١٦) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله على الفتنة من قبل المشرق»                                  |
| (١٧) <b>باب</b> الفتنة الَّتي تموج كموج البحر                                               |
| (۱۸) باب                                                                                    |
| (*) باب                                                                                     |
| (١٩) باب: إذا أنزل الله بقوم عذابًا                                                         |
| (٢٠) باب قول النَّبيِّ صِن السُّميةِ عم للحسن بن عليِّ: «إنَّ ابني هذا لسيِّد»              |
| (٢١) باب: إذا قال عند قوم شيئًا، ثمَّ خرج فقال بخلافه                                       |
| (٢٢) باب: لا تقوم السَّاعة حتَّى يغبط أهل القبور                                            |
| (٢٣) باب تغيير الزَّمان حتَّى يعبدوا الأوثان                                                |
| (۲٤) <b>باب</b> خروج النَّار                                                                |
| (۲۵) باب                                                                                    |
| (٢٦) <b>باب</b> ذكر الدَّجَّال                                                              |
| (۲۷) باب: لا يدخل الدَّجَّال المدينة                                                        |
| (۲۸) <b>باب</b> یاجوج وماجوج                                                                |
| كِتَابُ الأَحْكَامِ                                                                         |
| (١) قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ |
| (٢) باب: الأمراء من قريش                                                                    |
|                                                                                             |

| (٤) باب السَّمع والطَّاعة للإمام ما لم تكن معصية                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| (٥) باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله                                    |
| (٦) <b>باب:</b> من سأل الإمارة وكل إليها                                  |
| (V) باب ما يكره من الحرص على الإمارة                                      |
| (٨) باب: من استرعي رعيَّةً فلم ينصح                                       |
| (٩) باب: من شاقً شقً الله عليه                                            |
| (١٠) <b>باب</b> القضاء والفتيا في الطَّريق                                |
| (١١) باب ما ذكر أنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيةِ للم يكن له بوَّاب         |
| (١٢) باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الَّذي فوقه ٢٤٥  |
| (١٣) باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟                               |
| (١٤) باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر النَّاس                       |
| (١٥) باب الشَّهادة على الخطِّ المختوم                                     |
| (١٦) <b>باب:</b> متى يستوجب الرَّجل القضاء؟                               |
| (۱۷) <b>باب</b> رزق الحكَّام والعاملين عليها                              |
| (١٨) باب من قضى ولاعن في المسجد                                           |
| (١٩) باب من حكم في المسجد                                                 |
| (٢٠) باب موعظة الإمام للخصوم                                              |
| (٢١) بإب الشُّهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ٢٥٣ |
| (٢٢) باب أمر الوالي إذا وجَّه أميرين إلى موضع: أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ٢٥٥ |
| (٢٣) باب إجابة الحاكم الدَّعوة                                            |
| (٢٤) باب هدايا العمَّال                                                   |
| (٢٥) باب استقضاء الموالي واستعمالهم                                       |
| (٢٦) باب العرفاء للنَّاس                                                  |
| ٢٧٧) <b>باب</b> ما يكره من ثناء السُّلطان، وإذا خرج قال غير ذلك           |
| ٢٨) باب القضاء على الغائب                                                 |
| ٢٩) بإب من قضي له بحقِّ أخيه فلا ياخذه                                    |
| ٣٠) ما الحكم في البير و نحوها                                             |

| (٣١) <b>باب</b> القضاء في كثير المال وقليله                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٢) باب بيع الإمام على النَّاس أموالهم وضياعهم                                                        |
| (٣٣) باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا                                                 |
| (٣٤) باب الألدِّ الخصم                                                                                 |
| (٣٥) <b>باب:</b> إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو ردٌّ                                       |
| (٣٦) باب الإمام ياتي قومًا فيصلح بينهم                                                                 |
| (٣٧) باب ما يستحبُّ للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا                                                       |
| (٣٨) باب كتاب الحاكم إلى عمَّاله، والقاضي إلى أمنايه                                                   |
| (٣٩) إب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنَّظر في الأمور؟                                          |
| (٤٠) <b>باب</b> ترجمة الحكَّام، وهل يجوز ترجمان واحد؟                                                  |
| (٤١) باب محاسبة الإمام عمَّاله                                                                         |
| (٤٢) <b>باب</b> بطانة الإمام وأهل مشورته                                                               |
| (٤٣) باب: كيف يبايع الإمام النَّاس؟                                                                    |
| (٤٤) <b>باب</b> من بايع مرَّتين                                                                        |
| (٤٥) <b>باب</b> بيعة الأعراب                                                                           |
| (٤٦) <b>باب</b> بيعة الصَّغير                                                                          |
| (٤٧) باب من بايع ثم استقال البيعة                                                                      |
| (٤٨) <b>باب</b> من بايع رجلًا لا يبايعه إلَّا للدُّنيا                                                 |
| (٤٩) باب بيعة النِّساء.                                                                                |
| (٥٠) باب من نكث بيعةً ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ |
| (٥١) باب الاستخلاف                                                                                     |
| (*) باب                                                                                                |
| (٥٢) باب إخراج الخصوم وأهل الرِّيب من البيوت بعد المعرفة                                               |
| (٥٣) <b>باب:</b> هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية ؟                                             |
| كِتَابُ التَّمَيِّي                                                                                    |
| (۱) <b>باب</b> ما جاء في التَّمنِّي، ومن تمنَّى الشَّهادة                                              |
| (٢) بات تمنِّي الخير وقول النَّبيِّ مِنَ الشَّعِيرِ عن «لو كان لي أحد ذهبًا»                           |

| (٣) باب قول النَّبيِّ صِنْ اللَّم عِيهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤) <b>باب</b> قوله صِنَالتُّرِعِيهِ علم: «ليت كذا وكذا»                                          |
| (٥) <b>باب</b> تمنِّي القرآن والعلم                                                               |
| (٦) <b>باب</b> ما يكره من التَّمنِّي                                                              |
| (٧) <b>باب</b> : قول الرَّجل: لو لا الله ما اهتدينا                                               |
| (A) باب كراهية التَّمنِّي لقاء العدوِّ                                                            |
| (٩) <b>باب</b> ما يجوز من اللُّو، وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾                  |
| كِتَابُأَخْبَالِ لآحَادِ                                                                          |
| (١) باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصَّدوق في الأذان والصَّلاة                                   |
| (٢) باب: بعث النَّبيِّ سِنَى الله عِيرِ عم الزُّ بير طليعةً وحده                                  |
| (٣) باب قول الله تعالى: ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُوذَ كَ لَكُمْ ﴾         |
| (٤) باب ما كان يبعث النَّبيُّ مِن اللَّه مِن الأمراء والرُّسل واحدًا بعد واحد                     |
| (٥) <b>باب</b> وصاة النَّبيِّ مِنْ الشَّريةِ عم و فود العرب أن يبلِّغوا من وراءهم                 |
| (٦) باب خبر المرأة الواحدة                                                                        |
| كِتَابُ الاغْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ                                                     |
| (١) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عليه مل: «بعثت بجوامع الكلم»                                      |
| (٢) <b>باب</b> الاقتداء بسنن رسول الله <i>صِنَّالشْرِيدُ عِل</i> م                                |
| (٣) <b>باب</b> ما يكره من كثرة السُّؤال وتكلُّف ما لا يعنيه                                       |
| (٤) باب الاقتداء بأفعال النَّبِيِّ صِنَاللهُ عِيهُ مَم                                            |
| (٥) باب ما يكره من التَّعمُّق والتَّنازع في العلم، والغلوِّ في الدِّين والبدع                     |
| (٦) باب إثم من أوى محدثًا                                                                         |
| (٧) <b>باب</b> ما يذكر من ذمِّ الرَّاي وتكلُّف القياس                                             |
| (٨) باب ما كان النَّبيُّ مِنَىٰ للْمُعِيرِ عم يسأل ممَّا لم ينزل عليه الوحي                       |
| (٩) باب تعليم النَّبيِّ مِنَ الشِّعيمُ لم أمَّته من الرِّجال والنِّساء ممَّا علَّمه الله          |
| (١٠) باب قول النَّبيِّ مِنْ للْمُعِيرُ م : «لا تزال طايفة من أمَّتي ظاهرين على الحقِّ يقاتلون»٣١٢ |
| (١١) باب قول الله تعالى: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ﴾                                             |
|                                                                                                   |

| (۱۳) <b>باب</b> ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى ۴۱٤                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٤) باب قول النَّبيِّ صِنَى الله المائيم (التتبعنَّ سنن من كان قبلكم»                                                                     |
| (١٥) باب إثم من دعا إلى ضلالة، أو سنَّ سنَّة سيِّئة                                                                                        |
| (١٦) باب ما ذكر النَّبيُّ مِنْ الله عيم على الله على الله العلم                                                                            |
| (١٧) باب قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                                                             |
| (١٨) باب قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾                                                                       |
| (١٩) باب قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                                                                          |
| (٢٠) باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرَّسول من غير علم ٣٢٦                                                                   |
| (٢١) باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ                                                                                                |
| (٢٢) باب الحجَّة على من قال: إنَّ أحكام النَّبيِّ مِنَ السَّعِيهُ م كانت ظاهرة ٣٢٧                                                         |
| (٢٣) باب من رأى ترك النَّكير من النَّبيِّ مِنَ النَّبيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ على الرَّسول                             |
| (٢٤) باب الأحكام الَّتي تعرف بالدَّلايل، وكيف معنى الدِّلالة وتفسيرها؟ ٣٢٨                                                                 |
| (٢٥) باب قول النَّبيِّ مِنَ الله عليه على: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»                                                                   |
| (٢٦) باب كراهية الخلاف                                                                                                                     |
| (٢٧) باب نهي النَّبيِّ مِنَ اللَّه عن التَّحريم إلَّا ما تعرف إباحته وكذلك أمره ٣٣٤                                                        |
| (٢٨) باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾، ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾                                              |
| كِتَابُ التَّوْحِيدِ                                                                                                                       |
| (١) باب ما جاء في دعاء النَّبيِّ مِنْ الله عليه م أمَّته إلى توحيد الله تبارك و تعالى ٣٣٩                                                  |
| (١) باب قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ ٣٤١. |
| (٣) باب قول الله تعالى: (أنا الرَّزَّاق ذو القوَّة المتين)                                                                                 |
| (٤) قول الله تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴾                                                         |
| (٥) قول الله تعالى: ﴿ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُومِنُ ﴾                                                                                               |
| (٦) قول الله تعالى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                                                    |
| (٧) قول اللَّه تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ ﴾ ٣٤٤                                            |
| (٨) قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ٣٤٥                                                      |
| (٩) قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾                                                                                   |
| (١٠) قول اللَّه تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾                                                                                            |

| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | (١١) مقلِّب القلوب، وقول الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّيدَ تَهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ ﴾                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | (١٢) إِنَّ للَّهُ مئية اسم إِلَّا واحدًا                                                               |
| ٣٤٨                                          | (١٣) السُّؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها                                                       |
| ٣٥١                                          | (١٤) باب ما يذكر في الذَّات والنُّعوت وأسامي الله                                                      |
| ٣٥١                                          | (١٥) قول الله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴾                                              |
| ٣٥٢                                          | (١٦) قول الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾                                           |
| ٣٥٣                                          | (١٧) قول الله تعالى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ٓ ﴾                                                  |
| ٣٥٣                                          | (١٨) ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾                                                |
| ٣٥٤                                          | (١٩) قول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾                                                        |
| ToV                                          | (٢٠) قول النَّبيِّ مِنْ الله عِيهُ مُم: «لا شخص أغير من الله»                                          |
| <b>٣ολ</b>                                   | (٢١) ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً ﴾ وسمَّى الله تعالى نفسه شيئا ﴿قُلِ ٱللَّهُ ﴾ .             |
| TOA                                          | (٢٢) باب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ﴿ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾                     |
| 777                                          | (٢٣) قول الله تعالى: ﴿ مَّعُرُجُ ٱلْمَلَىٰ ِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾                                 |
| 770                                          | (٢٤) قول الله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوَمَهِذِنَّاضِرَهُ ۞إِلَىٰ رَبِّهَانَاظِرَةٌ ﴾                         |
| حُسِنِينَ ﴾ ٣٧٥                              | (٢٥) بإب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُهُ                      |
| <b>****</b>                                  | (٢٦) قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾                   |
| <b>****</b>                                  | (٢٧) ما جاء في تخليق السَّموات والأرض وغيرها من الخلايق                                                |
| ٣٧٨                                          | (٢٨) باب: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                 |
| ٣٨٠                                          | (٢٩) باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ ﴾                                                |
| نَدَكُلِمُتُ رَبِّي ﴾ ٣٨١                    | (٣٠) قول الله تعالى: ﴿قُلْلَوْكَانَٱلْبَحْرُمِدَادَالِكَلِمَنْتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُقِبُلَأَن نَن |
| ٣٨٢                                          | (٣١) قول الله تعالى: ﴿ تُوتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَاءُ ﴾                                                  |
| <b>TAV</b>                                   | (٣٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ . ﴾ .        |
| ٣٨٩                                          | (٣٣) بإب كلام الرَّبِّ مع جبريل، ونداء الله الملايكة                                                   |
| ٣٩٠                                          | (٣٤) باب قول الله تعالى: ﴿ أَنزَلَهُ رَبِعِ لْمِهِ وَٱلْمَلَيِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾                       |
|                                              | (٣٥) باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَانَمَ ٱللَّهِ ﴾                               |
| <b>٣</b> 9٧                                  | (٣٦) <b>باب</b> كلام الرَّبِّ عِمَزَ جِلَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم                               |
| ٤٠٢                                          | (٣٧) باب قو له: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾                                               |

| (٣٨) باب كلام الرَّبِّ مع أهل الجنَّة                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٩) باب ذكر الله بالأمر، وذكر العباد بالدُّعاء والتَّضرُّع والرِّسالة والإبلاغ ٤٠٦                                  |
| (٤٠) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾                                       |
| (٤١) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ﴾ ٤٠٨  |
| (٤٢) باب قول الله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَانِ﴾                                                              |
| (٤٣) باب قول الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ ﴾                                                           |
| (٤٤) باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أَوِاَّجْهَرُواْ بِدِيٓ إِنَّهُ ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾    |
| (٤٥) باب قول النَّبيِّ صِنَاسٌ عِيامٌ: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به»                                            |
| (٤٦) باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ ﴾                       |
| (٤٧) باب قول الله تعالى: ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتَلُوهَاۤ ﴾                                             |
| (٤٨) باب: وسمَّى النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمًا الصَّلاة عملًا                                                            |
| (٤٩) باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴾                    |
| (٥٠) <b>باب</b> ذكر النَّبيِّ مِنْ السَّرِيرِ علم وروايته عن ربِّه                                                   |
| (٥١) باب ما يجوز من تفسير التَّوراة وغيرها من كتب الله بالعربيَّة وغيرها ٤١٨                                         |
| (٥٢) باب قول النَّبيِّ صِنَىٰ الله عليه على: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»                                       |
| (٥٣) باب قول اللَّه تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾                                         |
| (٥٤) باب قول اللَّه تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ يَشَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾                                          |
| (٥٥) باب قول الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَقُرْءَانُّ تَعِيدٌ ﴿ فِلَوْجِ تَحْفُوطِ ﴾                                        |
| (٥٦) باب قول اللَّه تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ ٢٣ |
| (٥٧) باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم ٤٢٦                                               |
| (٥٨) باب قول اللَّه تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾                                                       |
| مُلْحَقُ لِلسَّمَاعَ ال                                                                                              |
| أولًا: ما تفردت به النسخة النويرية الخامسة (ن) من السماعات                                                           |
| (١) طبقة المقابلة بين يدي ابن مالك                                                                                   |
| (٢) طبقة سماع ابن مالك على اليُونينيِّ                                                                               |
| الطبقة على المجلدة الأولى                                                                                            |
| الطبقة على المجلدة الثانية                                                                                           |

| )        |
|----------|
| ڎ        |
| )        |
| ت        |
| )        |
| )        |
| ث        |
| u        |
| س        |
| Ь        |
| Ь        |
| <b>س</b> |
| الفهيس   |
|          |



